### وفي سنة ستين وثلاثمائة

في ذي القعدة وصل القرامطة إلى دمشق، ونصبوا على أسوارها السلالم، وتعلقوا بها وفتحوها قصداً ، وأوقعوا بأهلها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ، وشنعوا بأهلها وقتلوا واليها جعفر بن فلاح ، وسبب ذلك أنهم لما رأوا أن جعفراً استولى على الشام أهمهم أمره وأزعجهم وقلقوا ، لأنهم كانوا قرروا مع ابن طغج أن يحمل إليهم في كل عام ثلاثمائة ألف دينار ، فلما ملكها جعفر علموا أن المال يفوتهم، فعزموا على المسير إلى الشام، وصاحبهم وقتئذ الحسن بن أحمد بن بهرام القرمطي فأرسل إلى عز الدولة بختيار يستمد منه المعونة بالسلاح والمال ، فأجابه الى ذلك واستقر الحال أنهم إذا ساروا الى الكوفة سائرين الى الشام حملوا الذي استقر ، فلما وصلوا الكوفة أوصل اليهم ذلك وساروا الى الخبأ له ولم يصر اليه قول القائل : « إذا كان عدوك نملة فلا تنام له » ، وقد تقتل النملة الثعبان والأسد » (۱) ولم يحتط (۲) ويحترز منهم ولم يعمل لهم تقتل النملة الثعبان والأسد » (۱) ولم يحتط (۲) ويحترز منهم ولم يعمل لهم حسابا ، فكبسوه بظاهر دمشق (۲) وقتلوه من حيث لا يشعر بهم وغنموا ماله

<sup>★</sup> بداية المستدرك من مختصر تاريخ ثابت بن سنان •

<sup>(</sup>١) يبدو أن هذه الجملة مقحمة في الأصل •

<sup>(</sup>٢) في الأصل - يعتاط - ٠

<sup>(</sup>٣) في مرآة الزمان ـ مغطوطة أحمد الثالث ـ ٨٨/١١ ـ و : وفيها [ ٣٦٠ ه ] وتوفي جعفر بن فلاح أحد قواد المصريين ، وأول أمير ولي لهم دمشق ، وكان فيمن خرج مع جوهر من المغرب ، وشهد معه فتوح مصر ، ثم بعثه جوهر إلى الشام ، فتغلب على الرملة سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة ، وأقام بدمشق ، ولخمس خلون من صفر من هذه السنة ، أمر المؤذنين بجامع دمشق أن يؤذنوا =

بعي على خير العمل ، وكذا بالمساجد ، وكان ينزل بمكان يقال له الدّكة بين نهري يزيد وتورا ، وقيل هي فوق يزيد قريباً من دير مران ، فجاء أبو محمد الحسن بن أحمد القرمطي الى دمشق ويلقب بالاعصم ، وكان جعفر مريضاً ، فخرج فقاتله فقتله القرمطي في ذي القعدة وقيل في شوال .

(۱) اصطدم الفاطميون اثناء فتحهم لدمشق بجماعات الأحداث فيها ، الذين شكلوا نوعاً من أنواع المليشيات الشعبية البلدية ، وكان محمد بن عصودا من بين زعماء أحداث دمشق الذين تصدوا لجعفر بن فلاح ، وعندما أخفق بالمقاومة غادر دمشق إلى الأحساء حيث استنجد بقرامطتها ، ومنحسن الحظ أن المقريزي حفظ لنا في كتاب المقفى تراجم لجعفر بن فلاح والحسن الاعصم زعيم القرامطة ، وترجمة الأعصم نشرتها في كتابي أخبار القرامطة ، أما ما جاء عن علاقة جعفر ابن فلاح بالقرامطة فهاكم هو : ( من مخطوطة مجلد برتو باشا في استانبول :

مرهوب العقيلي ، وحثا القرامطة على المسير الى الأحساء ، هو وظالم بن مرهوب العقيلي ، وحثا القرامطة على المسير الى الشام ، فوافق ذلك منها الغرض ، لأن الاخشيدية كانت تحمل في كل سنة الى القرامطة مالاً ، فلما أخذ جوهر مصر ، انقطع المال عن القرامطة فأخذوا في الجهاز للمسير الى الشام وكثرت الأخبار بمسير القرامطة الى الشام ، وأنهم نزلوا على الكوفة ، وكتبوا الى الخليفة ببغداد ، فأنفذ اليهم خزانة سلاح ، وكتب لهم بأربعمائة ألف درهم على أبي تغلب عبد الله بن ناصر الدولة بن حمدان ، من مال الرحبة ، وأنهم ساروا من الكوفة الى الرحبة وأخذوا من ابن حمدان المبلغ ، فكتب جعفر الى غلامه فتوح وهو على أنطاكية يأمره بالرحيل فوافاه الكتاب مستهل شهر رمضان، فشرع في شد أحماله ، ونظر الناس اليه فجفلوا ورموا خيمهم ، وأراقوا طعامهم، وأخذوا في السير مجدين الى دمشق ، فلما وافوا جعفر أراد أن يقاتل بهم القرامطة ، فلم يقفوا ، وطلب كل قوم موضعهم ، ولم يبالوا بالموكلين على الطرق .

وعندما نزل القرامطة على الرحبة أكرمهم أبو تغلب ، وبعث الى الحسن بن أمي سعيد الجنابي ، المعروف بالأعصم ، كبيرهم يقول له : هذا شيء أردت أن أسير فيه بنفسي لكني مقيم في هذا الموضع الى أن يرد إلي خبرك ، فإن احتجت الى سيري سرت إليك ، ونادى في عسكره من أراد السير من الجند =

وبعد ملكهم لدمشق أمنوا من بقي من أهلها ، وعزموا المسير الى الرملة واستولوا على جميع ما بينهما ، فلما سمع من بها من المغاربة خبرهم ساراوا منها الى يافا ، فتحصنوا بها ، وملك القرامطة الرملة بعد قتال شديد وخسائر جمة ، وبعد استتباب الأمر لهم قصدوا المسير الى مصر وتركوا على يافا من يحصرها .

وعند دخولهم مصر اجتمع عليهم خلق كثير من العرب وغيرهم من الجند والإخشيدية والكافورية ، فنزلوا بفناء مدينة الشمس على مقربة من مصر قريباً من قرية البلسم أو البيلسان وتعرف « بعين » شمس ، واجتمع جند جوهر

الاخشيدية وغيرهم الى الشام مع العسن بن أحمد فلا اعتراض لنا عليه ، وقد أذنا له في المسير والمعسكران واحد ، فخرج الى القرامطة كثير من الاخشيدية الذين كانوا بمصر وفلسطين ، ممن فر من جوهر وجعفر بن فلاح ، وكان جعفر لما أخذ طبرية بعث الى أبي تغلب ابن حمدان بداع يقال له أبو طالب التنوخي، يقول له : إنا سائرون اليك فتقيم لنا الدعوة ، فلما قدم الداعي على أبي تغلب وهو بالموصل ، وأدى الرسالة ، قال له : هذا ما لا يتم لأننا في دهليز بغداد ، والعساكر منا قريبة ، ولكن إذا قربت عساكركم من هذه الديار ، أمكن ما ذكرته ، فانصرف بغير شيء \*

ثم ان العسن بن أحمد القرمطي ، سار عن الرحبة الى أن قرب من دمشق ، فجمع جعفر خواصه واستشارهم ، فاتفقوا على أن يكون لقاء القرامطة في طرف البرية قبل أن يتمكنوا من العمارة ، فخرج اليهم ولقيهم ، فقاتلهم قتالا شديداً، فانهزم عنه عدة من أصحابه ، فولى في عدة ممن معه ، وركب القرامطة أقفيتهم، وقد تكاثرت العربان من كل ناحية ، وصعد الغبار ، فلم يعرف كبير من صغير ، ووجد جعفر قتيلا لا يعرف له قاتل ، وكانت هذه الوقعة في يوم الخميس لست خلون من ذي القعدة سنة ستين وثلاثمائة •

فامتلأت أيدي القرامطة بما احتووا عليه من المال والسلاح وغيره ، وخرج محمد بن عصودا إلى جثة جعفر بن فلاح ، وهي مطروحة في الطريق ، فأخذ رأسه وصلبه على حائط داره ، أراد بذلك أخذ ثأر أخيه اسحق بن عصودا ، وملك القرامطة دمشق ، وورد الخبر بذلك على جوهر القائد ، فاستعد لحرب القرامطة ٠٠٠

الصقلبي قائد المعز لدين الله ، وخرجوا اليهم ، فاقتتلوا غير مرة فلم يظفروا بهم في جميع تلك الأيام ، وما حصل منهم من الفظائع من قطع الطريق والنهب والسلب وسطوهم على القرى وهتكهم الأعراض يعجز القلم عن وصفه لعنهم الله .

ثم انهم تقدموا وزحفوا وحصروا عسكر جوهر وضايقوهم وحصروهم حصاراً شديداً ، ثم ان جند جوهر خرجوا يوماً من مصر وحملوا على القرامطة من الميمنة فانهزم من بها من العرب وغيرهم ، وقصدوا خيام القرامطة فنهبوها وكبسوهم فيها فاضطروا الى الهزيمة،وولوا الأدبار راحلين إلى الشام،فنزلوا الرملة ثم حصروا يافا حصاراً شديداً وضيقوا على من بها،فسير القاهد جوهر نجدة من عسكره لأصحابه المحصورين بها،ومعهم ميرة في خمسة عشر مركبا، فأرسل القرامطة مراكبهم اليها فأخذوا مراكب جوهر ولم ينج منها غير مركبين، فغنمهما مراكب الروم •

وللحسن بن بهرام زعيم القرامطة شعر فمنه في المغاربة أصحاب المعــز لدين الله العلوي الفاطمي الافريقي يقول:

زعمت رجال الغرب أني هبتها فدمي إذاً ما بينهم مطلول يامصر إن لم أسق أرضك من دمي يروي ثراك فلا سقاني النيل

وفي صباح العد أخذ جند جوهر يرمون القرامطة بقوارير النفط، وأعملوا فيهم السلاح حتى اضطروهم الى الجلاء عن الحصار، ورحلوا الى الشام فتبعوهم، وواصلهم المعز وجوهر بالنجدات حتى أجلوهم عن بعض القرى والمدن(١).

<sup>(</sup>١) جاء في ترجمة جوهر الصقلبي ، في كتاب المقفي للمقريزي - مجلد برتو باشا : ٣١١ ، مزيداً من التفاصيل هاكم هي :

وفي سنة ثلاث وستين وثلاثمائة تقوى القرامطة ، وعزموا أن يعودوا لمحاربة المعز الفاطمي العلوي صاحب مصر وافريقية ، فتجمعت جموعهم وساروا من الإِحساء ، وفي مقدمتهم زعيمهم الحسن بن أحمد قاصدين ديار مصر فنزلوا بها وحصروها، فلما سمع المعز لدين الله قصد القرامطة قبل وصولهم الى مصر، كتب اليهم كتاباً (١)، يذكر فيه فضل نفسه وأهل بيته، وأن دعوة القرامطة كانت له وآبائه من قبله ، وتوعدهم وهددهم وسير الكتاب اليهم ، فكتبوا اليه « جوابك : وصل الذي قـــل تحصيله ، وكثر تفصيله ، ونحن حاضرون اليك على إثره والسلام » • وساروا حتى وصلوا عين شمس فخيموا بها ، وأنشب القتال ، وحصروا مصر حصراً شديداً ، وأفسدوا ونهبوا القرى وقطعوا السبيل، وكثرت جموعهم ، والتف حولهم من العرب وقطاع الطريق جمع كبير ، وكان ممن حضر معهم وانضم اليهم الأمير حسان بن الجراح الطائي أمير العرب ببادية

<sup>. • •</sup> ورد الغبر بقدوم الحسن بن أحمد الأعصم القرمطي الى دمشق ، وقتل جعفر بن فلاح ، واستيلاء القرامطة على دمشق ، وقصدهم مصر ، فتأهب جوهر لقتالهم ، وحفر جوهر خندقاً ، وعمل عليه بابين من حديد ، وبنى القنطرة على الغليج ظاهر القاهرة ، وحفر خندق السري بن العكم ، وفرق السلاح على العساكر ، فوجد رقاعاً في الجامع العتيق فيها التعذير منه فجمع الناس ووبخهم فاعتذروا له فقبل عدرهم ، ونزل القرامطة عين شمس في المحرم سنة احدى وستين ، فاستعد جوهر وضبط الداخل والخارج •

وفي مستهل ربيع الأول التحم القتال بين القرامطة وبينه على باب القاهرة ، فقتل من الفريقين جماعة وأسر كثير، ثم استراحوا في ثانيه، والتقوا في ثالثه، فاقتتلوا قتالاً كثيراً قتل فيه ما شاء الله من الخلق ، وانهزم القرمطي يوم الأحد ثالث ربيع الأول ، ونهب سواده ، ومر على طريق القلزم ـ السويس حالياً ـ ونودي في مدينة مصر : من جاء بالقرمطي أو براسه فله ثلاثمائة ألف درهـــم وخمسون خلعة وخمسون سرج معلى على دوابها ، وثلاث جوائز ٠٠٠

أنظره في نص المقريزي في اتعاظ العنفا بين نصوص كتابي أخبار القرامطة ٠

الشام ، ومعه جمع عظيم ، فلما رأى ذلك المعز استعظم الأمر ، وتحير وارتبك في أمره ، نجمع حاشيته ووزراءه (\*)].

•••(١) وتحصنوا بالسور وعظم الأمر على المعز وتحير في أمره ولم ينفعه كتابه ولا ترهيبه عليه ولم يتقدم على الظهور بعسكره اليه (٢)، وكان حسان بن جراح الطائمي(٢) بعسكره مع القرمطي ، وكان قوته وشدته به،

<sup>(\*)</sup> نهاية المستدرك من مختصر تاريخ ثابت ، حيث تتطابق المعلومات بعد ذلك .

<sup>(</sup>١) نهاية سقط من أول الكتاب مقداره أربع عشرة ورقة ٠

<sup>(</sup>٢) إثر احتلال جوهر الصقلبي لمصر وجه القائد جعفر بن فلاح نعو الشام فاصطدم ببقايا القوى الاخشيدية في فلسطين فقهرها ، ومن ثم أخذ الطريق نعو دمشق فاصطدم في منطقة حوران بقبائل عقيل مستعينا عليها ببني مرة وفزارة ثم وصل دمشق فاصطدم الفاطميون بأهــل المدينة يتقدمهم أحداث المدينـة. والأحداث هي منظمة شبه عسكرية شعبية بلدية ، وكان من بين زعماء أحداث دمشق مقدم اسمه محمد بن عصودا ، تصدى فيمن تصدى لجعف بن فلاح إنما عندما أخفق هرب من دمشق يريد الأحساء وقد رافقه ظالم بن موهوب (أو مرهوب) العقيلي ، وهناك في عاصمة دولة القرامطة أطلع العسن الأعصم زعيم القرامطة على حوادث الشام الجديدة ، وكان للقرامطة أتاوة سنوية كبيرة يأخذونها من الاخشيدية حكام الشام قطعت بالاحتلال الفاطمي ، لهذا ولأسباب كثيرة ساق الأعصم جيوشه إلى الشام بعدما نال تشجيع ومساعدة بغداد ، فأوقع بقوات ابن فلاح وقتل ابن فلاح نفسه ثم توجه نعو مصر وحاصر القاهرة دون نجاح ، حيث انسعب القرمطي عائداً إلى الشام، وعند ارتفاع خطر القرامطة ، راسل جوهر الصقلبي الخليفة المعز لدين الله الفاطمي ودعاه إلى القدوم الى مصر فلبي الدعوة ، سنة ٣٦٢ ه / ٩٧٣ م ، وفي سنة ٣٦٣ ه وصل القرامطة مجدداً الى مصر وحاصروا المعز ، وطال العصار على المعز ، وكتب الى القرمطي رسالة مطولة بالغة الأهمية ، ولقد سبق لي معالجة هذا الموضوع في كتابي أخبار القرامطة ، دمشق ١٩٨١ ، كما أنني نشرت في ملاحق كتابي مدخل الى تاريخ العروب الصليبية ، ط • دمشق ١٩٧٥ ، ص : ٣١٣ - ٣٤٨ ترجمه كل من جعفر بن فلاح وجوهر الصقلبي من مخطوطة كتاب المقفي للمقريزي •

حسان بن علي بن جراح أمير قبائل في فلسطين ، انظر كتابي أخبار القرامطة : · ٤-٤ , ٣٨٧ , ١٩ · ، ٦٢

وظر المعز في أمره فإذا ليس له به طاقة ، فأعمل فكرته ورويته في أمره وشاور أهل الرأي من خاصته وجنده في أمره فقالوا: ليس فيه حيلة غير فل عسكره، وليس يتقدر على فله إلا بابن جراح ، فبذلوا له مائة ألف دينار على أن يفل لهم عسكره ، فأجابهم إلى ذلك ، ثم ظروا في كثرة المال فاستعظموه ، فضربوا دفانير من صفر وطلوها بالذهب وجعلوها في أكياس ، وجعلوا في رأس كل كيس منها يسيراً من دفانير الذهب الخلاص ، وحملوها الى ثقة ابن جراح ، وقد كانوا توثقوا منه وعاهدوه على الوفاء ، وترك الغدر إذا وصل المال إليه ، فلما عرف وصول المال إليه عمل في فل عسكر القرمطي ، وتقدم إلى أكشر أصحابه أن يتبعوه إذا تواقف العسكران ، ونشبت الحرب ،

فلما اشتد القتال ولئى ابن جراح منهزماً وتبعه أصحابه ، فكان في جمع كثيف ، فلما نظر إليه القرمطي قد انهزم في عسكره بعد الاستظهار والقوة ، وتحيّر في أمره ، ولزمه الثبات والمحاربة بعسكره وأجهد نفسه في القتال حتى يتخلص ، ولم يكن له بهم طاقة ، وكانوا قد أرهقوه بالحملات من كل جانب، وقد قويت نفوس المغاربة بانفلال ابن جراح ، فخاف القرمطي على نفسه فانهزم فاتبعوا أثره وطلبوا معسكره ، فظفروا بمن فيه ، وأسروا منه تقدير ألف وخمسمائة رجل ، واقتهبوا سواده وما فيه ، وضربوا أعناق من أسروه ، وذلك في شهر رمضان سنة ثلاث وستين وثلاثمائة ،

ثم جر دوا في طلب القرمطي القائد أبا محمود بن إبراهيم بن جعفر في عشرة آلاف رجل فاتبعه وتثاقل في سيره خوفاً من رجوعه عليه ، وتم القرمطي على حاله في انهزامه حتى نزل على أذرعات(١) ، وانهذ أبا المنجا في طائفة من

<sup>(</sup>١) هي مدينة درعا الحالية في سورية ٠

الجند إلى دشق ، وكان ابنه قبل ذلك والياً عليها(١) ، ورحل القرمطي في البرية طالباً بلده الاحساء ، ونيته العود ، ورحل أبو محمود مقدم عسكر [ ٧ط ] المغاربة(٢) عند معرفته ذاك ونزل باذرعات في منزل القرمطي .



<sup>(</sup>١) هو كاتب الحسن الأعصم ، وقـع بالأسر وحمل إلى القاهرة حيث أطلق المعن سراحه بعدما توصل إلى شراء السلم القرمطي بكمية من الذهب وأتاوة سنوية · أنظر أخبار القرامطة : ١٩٠ ـ ١٩١ ·

<sup>(</sup>٢) أي عساكر الخلافة الفاطمية حيث كان جلهم من بربر الشمال الأفريقي ٠

## ذكر ولاية ظالم بن موهوب(١) العقيلي للمشق في سنة ثلاث وستين وثلاثمائة من قبل المعز لدين الله

وصل القائد ظالم بن موهوب العقيلي الى دمشق واليا عليها في يوم السبت لعشر خلون من شهر رمضان سنة ثلاث وستين وثلاثمائة عقيب نوبة القرمطي ، فدخالها وتمكن أمره في ولايتها وتأثلت حاله في إيالتها ، وتوفرت عدته وعدته ، واشتدت شوكته لاسيما عند قبضه على أبي المنجا وولده صاحبي القرمطي مع جماعة وافرة من أصحابهما ، وحبسهم وأخذ أموالهم واستغراق أحوالهم والمستعراق أحوالهم والمستعراق أحوالهم والمستعراق أحوالهم والمستعراق أحوالهم والمستعراق أحوالهم والمستعراق المحالية والمحالية والمحالية

واتفق أن أبا محمود مقدم العسكر المصري المقدم ذكره وصل الى دمشق في يوم الثلاثاء لثلاث بقين من شهر رمضان من السنة ، ونزل بالشماسية (٢) ، فخرج ظالم متلقياً له ومستبشراً به، ومبتهجاً بنزوله، ومستأنساً بحلوله لما كان مستشعره من الخوف من عود القرمطي إلى دمشق ونزوله عليها ، ثم أن ظالما أنزل أبا محمود المقدم الدكة المعروفة (٢) وحمل اليه أبا المنجا صاحب القرمطي المعتقل المعروف بالنائلسي (٤) الذي كان هرب من الرملة متقرباً اليه وإلى المغاربة

<sup>(</sup>۱) هو ابن مرهوب في بعض نقول المقريزي في كتاب المقفى ، ويبدو أن الادارة الفاطمية قد كسبته إلى صفها بعدما كان إلى جانب القرامطة ، لتفتت القوى المساندة للقرامطة ولتستفيد من قوى عقيل في الشام الجنوبي ضد القرامطة والقوى المحلية •

 <sup>(</sup>۲) عند مسجد القدم ، كان المأمون أقام بها مرصداً فلكياً ، وفي ياقوت أنها محلة من دمشق • أنظر الأعلاق الخطيرة ـ قسم دمشق • ط• دمشق ١٩٥٦ ص :
 ۱۲٦ ، غوطة دمشق ص : ٢٣٦ •

<sup>(</sup>٣) موضع بظاهر دمشق فوق نهر يزيد ، يعرف الآن باسم الدواسة • غوطة دمشق ص : ٢٣٢ •

 <sup>(</sup>٤) أبو بكر النابلسي، وصفه القاضي عبد الجبار الهمداني برئيس فقهاء الشام.
 أنظر أخبار القرامطة: ١٩٠٠.

بذلك، فجعل كل واحد منهما في قفص من خشب وحملهما الى مصر، فلما وصلا الى المعز الله أمر بحبس أبي المنجا وولده وقال للنابلسي: أنت الذي قلت لو أن معي عشرة أسهم لرميت تسعة في المغاربة وواحداً في الروم؟ فاعترف بذلك، فأمر بسلخه، فسلخ وحشي جلده تبناً وصئل .

ولما نزل القائد أبو محمود المقدم على دمشق في عسكره اضطرب الناس وقلقوا ، وامتدت أيدي المغاربة في العيث والفساد في نواحي البلد ، وأخذ من يتصادف في الطرقات والمسالك وكان صاحب الشرطة بعد القبض على أبي المنجا قد أخذ انساناً وقتله ، فظهر الغوغاء وحملة السلاح ، وقتلوا أصحاب المسالح، وكثر من يطلب الفتن من العوام ، وطمعت المغاربة في نهب القرى وأخذ القوافل ظاهر البلد ، ولم يتمكن القائد أبو محمود المقدم من ضبط أصحابه لأنه لم يكن معه مال ينفقه فيهم ، ولم (٨ و) يقبلوا أمره ولا امتثلوا زجره .

وكان ظالم يأخذ مال السلطان الذي يستخرج من البلد، وقد عرف ظالم أن الرعية تكره المغاربة [ فكثر ] في [ البلد](١) الفساد وقطع الطريق على الصند"ار والوثر"اد، وامتنع السفار من المجيء والذهاب، وعدلوا في ذلك عن نهج الصواب، ونزح أهل القرى منها إالى البلد، وخلت من أهلها واستوحش ظاهر البلد وباطنه .

قلما كان يوم الخميس النصف من شوال من السنة جاء قوم من العسكرية ينهب القصاّرين من ناحية الميدان (٢) فكثر الصائح في البلد ، وخرج الناس بالسلاح ، وثارث الأحداث ، وخرج أصحاب ظالم ووقع القتال ، وظالم يظهر

<sup>(</sup>١) من المقدر أن سقطاً قد وقع هنا ، وأضيف ما بين الحواصر كيما يستقيم المعنى •

 <sup>(</sup>٢) كان في دمشق أربعة ميادين هي : ميدان الحصا ، وميدان الشرف الأعلى ،
 وميدان ابن أتابك ، وميدان القصر • غوطة دمشق : ٩٢ •

أنه يريد الصلاح والدفع عن البلد، ولم يكاشف في الأمر (١)، ووجد الناس حجة للمقال والشكوى لما يجري عليهم، فلما كان في بعض الأيام خرج قوم من المغاربة يطلبون الطرق فظفروا برفقة قافلة في طريق الحرجك (٢) قد أقبلت من حوران، فأخذوها وقتلوا منها ثلاثة نفر ، فجاء أهل القتلى وحملوهم وطرحوهم في الجامع (٢) فكثر الناس عليهم وبالغوا في المقال والانكار لأجلهم، وغلقت الأسواق، ومشى الناس بعضهم إلى بعض، ونفرت قلوبهم، واستوحشوا وخافوا.

فلما كان يوم الاثنين السابع عشر من ذي القعدة من السنة سمع صبي يصيح على بعد: النفير النفير إلى قينية (٤) ، إلى اللؤلؤة ، فقال قائل : كان بالأمس آخر النهار قوم من المغاربة ومن البادية في جنينة في القنوات (٥) فقتلت المغاربة من البادية ابن عم لورد بن زياد ، وقد وقع بينهم حرب وقد ثارت الفتنة بباب الجابية (٦) فخرج رجل من العسكرية يقال له نفاث ابن عم لأبي محمود ، فظهر القوم من غد في طلب الرجل ، وكان مسكنه في ناحية قينية،

<sup>(</sup>١) أي لم يكاشف أبا محمد العداء • أنظر كتابي أخبار القرامطة : ٦٤ •

 <sup>(</sup>٢) تتبع العرجلة الآن ناحية الكسوة في محافظة دمشيق ، وهي الى الشرق من الكسوة تبعد عنها / ٨ كم / وعن دمشق / ٢٨ كم / • التقسيمات الادارية في الجمهورية العربية السورية ، ط • دمشق ١٩٦٨ ص ١٣ •

<sup>(</sup>٣) من المرجح المراد به « الجامع الأموي » -

<sup>(</sup>٤) كانت مقابل البآب الصغير: الأعلاق العظيرة، قسم دمشق ط · دمشق، ١٩٥٦ ص: ١٥٢ ·

<sup>(</sup>٥) من أشهر مناطق مدينة دمشق ما تزال تحمل هذا الاسم •

<sup>(</sup>٦) معروف مكانه في دمشق على مقربة من القنوات ما يزال يعمل هذا الاسم ، منه كان الانطلاق إلى الجابية ، أشهر مناطق تجمع القبائل العربية في جنوب الشام، والجابية الآن على مقربة من بلدة نوى في حوران ، ولم أهتد إلى معرفة ورد بن زياد هذا • أنظر تاريخ دمشق لابن عساكر : ١٨٧/٢ •

فأقبلوا يريدون بيته ، وانتشرت خيلهم ورجالتهم في أرض قينية إلى لؤلؤة والقنوات إلى باب الجابية وباب الحديد(١) ، فظفروا بالقصارين عند باب الحديد ، فأخذوا ما كان معهم من الثياب ، فصاح الناس : « النفير » ، ولبسوا السلاح ، وخرج أصحاب ظالم مع الرعية ، وزحفت المغاربة حتى بلغوا قريبًا من سور البلد وليس في مقابلتهم من يذودهم ويدافعهم ، فنفر إليهم أهل البلد من ( ٨ ظ ) كل ناحية ونشب القتال ، ونكا النشاب في المعاربة أعظم نكاية ٍ ، وقصدوا الباب الصغير وامتد الناس خلف المغاربة وصعدوا علىي طاحون الأشعريين يرمونهم بالحجارة وطرحوا النار فيها فاحترقت ، وهي أبول نـــار طُرحت في البلد وزحفت الرعية وأصحاب ظالم إلى المغاربة وضايقوهم مضايقة ألجؤوهم إلى الصعود فوق مسجد ابراهيم ، وكان ذلك منهم جهلا واغتراراً وكان في الطريق الأعلى نحو البيمارستان العتيق(٢) شرذمة قليلة فحملوا على الأحداث وأصحاب ظالم فانهزموا من المرج الى خلف المرمى ، وتبعتهم المغاربة، فلما علم ظالم هزيمتهم خرج من دار الإمارة حتى وقف عند الجسر المعقود على بردى ، وأمر بغلق باب الحديد (٢) ، وارتب قوماً من أصحابه على جسر باناس لئلا ينهزم الناس ، فلما شاهد انهزام الناس والمغاربة في إثرهم ضرب بيده على فخذه ، ثم استدعى رمحه ، وعبر الجسر ومعه فرقة من أصحابه ، وحمل على أوائل المغاربة فردهم عن أحداث البلد ، وصاح الناس في الميدان « النفير » ، فانهزم ظالم وأصحابه وجاءت المغاربة نحو الفراديس ، ودخلوا الدروب ، وملكوا السطوح وطرحوا النار في الفراديس(١) ، وكان هناك من البنيان

<sup>(</sup>١) ذكره ابن عساكر في تاريخه: ١٨٦/٢ بقوله: « هو الآن خاص بالقلعة التي أحدثت غربي البلد » •

کان تحت المنارة الغربیة للمسجد الأموي ، تاریخ دمشق لابن عساکر ط دمشق ۱۹۵٤ : ۱۸۸/۲ .

<sup>(</sup>٣) في موقع قلعة دمشق حاليا، سمي بذلك لأن كله حديد • تاريخ دمشق: ١٨٦/٢ •

<sup>(</sup>٤) محلة من محال دمشق ، كان لها باب خاص نسب إليها ، حيث منطقة العمارة حاليا · تاريخ دمشق : ١٨٦/٢ · منادمة الأطلال لعبد القادر بدران ط · دمشق ١٣٧٩ : ٤٢ -

الرفيع الغاية في الحسن والبهاء ما لم يُر ً مثله ، وهو أحسن مكان كان بظاهر دمشق ، وامتدت النار مشرقة حتى بلغت مسجد القاضي(١) فأتت على دور لبنى حذيفة وأخذت النار قلة، فأتلفت ماكان بين الفاخورة وحمام قاسم وكنيسة مريوحنا(٢) وحين انهزم الناس وتكامل العسكر في المرج والميدان ، وارتفع صياح المغاربة ، وانهزم من على السطح من الرماة والنظارة ، والمتدوا الـــى القنوات ودخلوا باب الحديد ، وانتشروا ، فلما عرفوا انهزام ظالم قصدت خيلهم ناحية الشمَّاسية (٢) في طلبه ، فلما حصلوا بها أقبلت الأحداث تجول فيها مع المغاربة فطرحوا النار في لؤلؤة الكبرى(٤) والصغرى والقنوات وأعظم وجل ٍ ، وتمكنت النار في تلك الليلة ( ٩ـــو ) ، فأحرقت درب الفحامين، ودرب القصارين ، ثم أخذت مغربة ً إلى مسجد معاوية(١٦) ، وأحرقت درب السماقي وما حوله إلى حمام العجمي (٧) ، ثـم أخذت في زقاق المساّطين والقنوات وقويت النار في اللؤلؤة الكبرى والصعرى، وبلعت الى ناحية المشرق، واتت على الرصيف جميعه ، وكانوا في وقت تمكنهم من بأب الحديد ، قـــد طرحوا النار في دار عمرو(^) بن مالك ، ودار ابن طغج بن جُفٌّ ، فقويت

<sup>(</sup>١) انظر الأعلاق الخطيرة لابن شداد ، قسم دمشق ، ط \* دمشق ١٩٥٦ : ١٥٧ •

<sup>(</sup>٢) تحدث ابن عساكر عن بناء الجامع الأموي من قبل الوليد بن عبد الملك ، وهدم كنيسة من يوحنا فقال : « وأعطاهم - النصارى - الوليد مكان الكنيسة التي في المسجد، الكنيسة التي تعرف بحمام القاسم بحداء دار أم البنين في الفراديس» • تاريخ دمشق : ٢٠/٢ •

<sup>(</sup>٣) عند مسجد القدم • غوطة دمشق : ٢٣٦ •

<sup>(</sup>٤) هي محلة الحلبوني الحالية بدمشق • غوطة دمشق : ٢٤٣ •

<sup>(</sup>٥) كانت القينية مقابل الباب الصغير • غوطة دمشق: ٢٤٢ •

<sup>(</sup>٦) من أرض قينية على طريق المزة وداريا • الأعلاق الخطيرة – قسم دمشق:١٥٢٠

 <sup>(</sup>٧) في منطقة العقيبة • الأعلاق الخطيرة \_ قسم دمشق : ٣٠٠ •

<sup>(</sup>۸) أنظر ابن عساكر : ۲/۱۳۷ .

النار في أخشاب وبطاين سقوف منقوشة ، وظهر لها في الليل ألسنة عالية وشرر عظيم ، وكذلك النار التي ألقيت في الفراديس كان لها شرر مرتفع ، والقوا النار أيضاً في باب الحديد ، والمظلمة بإزاء دار الحمامي إلى الطريق وألقوا النار أيضاً في باب الحديد ، والمظلمة بإزاء دار الحمامي إلى الطريق الآخذ إلى حجر الذهب (١) ووصلوا الدى رحبة السماكين مقابل دار ابن مقاتل (٢) ووجدوا بين أيديهم من الرعية من منعهم دخول الزقاق ، ودخل قوم من الرعية المظلمة وأدركوا [ النار ] وأطفؤوها ، وقويت النار في دار ابن مالك فاحترقت وما يليها من الطاحون إلى حد حمام ضحاك ، ثم أخذت النار نحو القبلة فأتت على ما كان من الدور حول دار ابن طغج وما يليها إلى قصر عاتكة (٢) وسوق الجعفري والحوانيت ، والتقت على قصر (١) حجاج ، وأشرق الصبح وقد خلا المكان واجتمع قوم في تلك الليلة من حجر الذهب والفسقار (٥) والنواحي المعروفة بباب الحديد ، وعملوا على المحاربة عن الدروب والأزقة وأبواب الدور ، فما لاح الصباح بضيائه إلا وقد بنوا حائط باب الحديد ، وسدوا الباب وأتى الله بالفرج ،

وقد كانت المغاربة في تلك الليلة في لهو ولعب وزفن (٦) وفرح وسرور بأخذ البلد من عدوهم ، ينظرون الى النار تعمل في جنباته ، وقد أتت عليه ، فلما أصبحوا انحدر العسكر من الدكة يريد البلد ، وكان الناس قد غدوا إلى اليدان ، وصعدوا السطح ينظرون نزول العسكر ، وقد حارت عقول كثير من

<sup>(</sup>١) من المعتقد أن محلة حجر الذهب كانت حيث العصرونية الآن شرقي القلعة · الأعلاق الخطيرة ــ قسم دمشق : ١٢٣ ·

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليها في المصادر المتوفرة •

<sup>(</sup>٣) من أحياء دمشق الآن خارج باب الجابية يطلق عليه الآن « قبر عاتكة » • غوصة دمشق : ٢٥٦ ــ ٢٥٧ •

<sup>(</sup>٤) محلة كبيرة في ظاهر باب الجابية نسبت إلى الحجاج بن عبد الملك بن مروان · غوطة دمشق : ٢٥٣ - ٢٥٤ ·

<sup>(</sup>٥) من المعتقد أنه سوق مدحت باشا الحالي • الأعلاق الخطيرة \_ قسم دمشق : ٩٣٠

<sup>(</sup>٦) الزفن : اللعب والدفع • النهاية لابن الأثير •

الناس من الخوف، فلما ظرت الدبادية من كان على السطح ، انحدر العسكر، وقد علت الأصوات بالنفير ، فلما سمع الناس النفير بادروا الخروج بالسلاح التام، وعُدد الحرب وآلاتها وخرج قوم بمثل حربة ( ٩ ظ ) وعصا وفاس وكساء ومقلاع ، وحمر عليها حجارة ، واشتد الناس في القتال ، ونزل القائمد أبو محمود في عسكره ، فضرب في الميدان خيمة وأصبح الناس في شــدة ٍ عظيمة ، وبلية هائلة [واجتمع الأشراف](١) وظهروا من البلد ، وقد تبعهم الخلق الكثير من الأخيار والمستورين يطلبون من الله تعالى الفرج، فلما قربوا من عسكر المغاربة صاح نفر منهم، فنفرت من الصياح خيل هناك، فقيل لهم: أشراف البلد يريدون الوصول إلى القائد ، فأذن لهم فلما حضروا لديه ، وسلموا عليـــه ، أحسن الرد عليهم ، وبشَّ بهم وقال : ما حالكم وما الذي جاء بكم ؟ فشكوا إليه أحوالهم ، والإضرار بهم ، والمضايقة لهم ، وخضعوا وذلوا له ولطفوا به ، فقال : مَا نزلت في هذا المكان لقتالكم ، وإنسا نزلت لأرد مؤلاء الكلاب المفسدين عنكم ـ يعني أصحابه ـ وما أوثر قتال رعية ، فشكروا ودعوا له وأثنوا عليه ، وانصرفوا عنه مستبشرين بما سمعوه منه ، وجاؤوا إلى خيمتـــه واختلطوا بأصحابه وقد خف الخوف والوجل عنهم ، ودخلت المغاربة البلـــد لقضاء حوائجهم ، وعاد القائد أبو محمود في عسكره إلى الدكة منزله •

وولى الشرطة لرجلين يقال لهما حمزة المغربي والآخر يقال له ابن كشمرد من الاخشيدية ، فدخلا في جمع كثير من الخيل والرجالة فطافا في البلد بالملاهي والزفن ، وجلسا في مجلس الشرطة ، وطاف في الليل جماعة من الرجال بالعدد والسلاح ممن يريد الفساد وإثارة الفتن ، ووجد الطائف الدروب قد ضيقت ،

<sup>(</sup>۱) من المقدر وجود سقط بالأصل ، ولعل ما أثبت بين الحاصرتين فيه تقويــم وايضاح ٠

فشكا ذلك إلى القائد أبي محمود فشق هذا الأمر عليه وضاق له صدره ، فلما كان في بعض الليالي اجتاز الطائف في ناحية المحاملين على جسر المصلى (١) ، يريد باب الصغير في جمع وافر ، ووصل إلى سوق (٢) الغنم ، فوجد درب سوق الغنم مسدوداً ، فعظم ذلك عليه ، وغضب لأجله ، وعاد إلى ورائد منكفاً حتى دخل من ناحية البطاطين (٦) فشكا إلى محمود ، فقال : إن القوم على ما هم عليه من العصيان والخلاف ، وكثرت الأقوال في مجلسه ولم يكن صاحب رأي سديد ولا تدبير حميد ولا حسن سياسة ، واستدعى ولم يكن صاحب رأي شديد ولا تدبير حميد ولا حسن سياسة ، واستدعى أن لم يُقتح هذا الباب وإلا فأنتم مقيمون على الخلاف والعصيان ، فقالوا : أيها القائد لم يُسد هذا الباب لعصيان ولا خلاف ، وإنما كان سده بحيث لا يدخل منه من لا يعلمه القائد ولا يؤثره من أهل الفساد ومن يؤثر إثارة الفتنة والعناد ، فقال : قد أمهلتكم ثلاثة أيام وإن لم يفتح هذا الباب لأركبن إليه ولأحرقنه ولأقتلن كل من أصادفه فيه ، فقالوا : نحن نظيع أمرك ولا نخالفه إذا استصوبت ذلك ،

وخرجوا من عنده متحيرين في أمرهم ولا يعلمون كيف يسوسون جهلة الناس وأمور السلطان ، فصاروا إلى باب الصغير ، واجتمع اليهم أهل الشرة وغيرهم ، وفيهم المعروف بالمارود رأس شطار الأحداث ، وأحاطوا بهم وسألوهم عن حالهم فأعادوا عليهم ما سمعوه من القائد أبي محمود بسبب سد الباب ، فقال بعضهم : يفترح ولا يجري مثل ما جرى أولا فنخرب البلد ،

<sup>(</sup>۱) المصلى قبلي دمشق من خارج معلة الميدان ، ولم أجد عند ابن عساكر وابن شداد ذكراً لجسر المصلى فأحدد مكانه • أنظر منادمة الأطلال : ۳۸۹ •

<sup>(</sup>٢) يستدل من الأعلاق الخطيرة ـ قسم دمشق : ١٣٤ ، أن هذا السوق كان على مقربة من باب الصغير •

<sup>(</sup>٣) لم أقف على ذكر لهذه الناحية ٠

وقال قوم من أصحاب السلاح بالضد ، فقالت المشايخ : نحن نفتح هذا الباب وإن جرى أمر مكروه عند دخول المغاربة وغيرهم ، أو ثارث منه فتنة كنتــم أتتم أصل ذلك وسببه ، ثم إنهم فتحوه من وقتهم ، فلما شاهد المشايخ ذاك حاروا بين الفريقين ، وقال بعضهم لبعض : ما قال أبو محمود ، وما قال أهل الشره ، وقد فتح الباب بأمركم ، ولسنا نأمن أمراً يكون من المعاربة فتكونوا أتتم السبب فيه ، ففكروا في الخلاص من لائمة الفريقين ، وأعملوا الرأي فيما بينهم ، وقالوا: الصواب أن نأمرهم بسده ، وكان ذلك منهم رأياً سديداً وتدبيراً [ سليماً ](١) وجرى بين رجل من أكابرُ المغاربة ورجل من أهل الشرة منازعة بسبب صبي أراد المغربي أن يغلب عليه ، فرفع البلدي سيفه وضرب المغربي فقتله في سوق(٢) البقل ، فغلُظ الأمر واضطرب البلد ، وغلقت حوانيت الأسواق ، وثار العسكر بسبب المقتول ، فعند ذلك وجدت المشايخ الحجَّة في سد" الباب لهذا الحادث، وانتهى الخبر الى القائد أبي محمود، ففر"ق السلاح في أصحابه ، وثار أهل البلد وتأهبوا للمحاربة ، وأصبح العسكر منحدراً يريد باب الصغير ، ( ١٠ ظ ) وكان عندهم العلم بتفريق السلاح ، والاستعداد للحرب، فتيقيُّظ الناس، فاحترزوا الى حين ارتفع النهار ، وفتح الناس حوانيتهم وكان المعروف بابن المارود رأس الأحداث قد عرف هو وأصحابه أن قصــد العسكر بــاب الصغير لأجلهم (٣) ، وصــاح الناس « النفــير » ، وارتفعت الأصوات وتقدمت الرجالة ، وانتشروا في سوق الدواب ،(١) وعبروا الجسر وطرحوا النار في الطاحون قبلي " الجسر، وانتشروا في الطريق والمقابر يشاهدون

<sup>(</sup>١) فراغ في الأصل ، مقدار كلمة ، ولعل ما وضعته بين حاصرتين يفي بالمعنى ٠٠

 <sup>(</sup>۲) أنظل تاريخ دمشق : ۲/۲۲ • الأعلاق الخطيرة ـ قسم دمشق : ۱۰۳ •

<sup>(</sup>٣) يستخلص من هذا الخبر وأخبار أخرى سيوردها ابن القلانسي حول الأحداث أن منطقة الباب الصغير كانت أشبه بقاعدة تجمع لقوى أحداث دمشق أو بمثابة ثكنة لهم •

<sup>(</sup>٤) أنظر الأعلاق الخطيرة ـ قسم دمشق : ١٥٥٠

النار في دُورَر عند مسجد الخضر، وامتدت الأحداث والرعية في المقابر ووقع « النفير » في الأسواق ، وكانوا في غفلة ، فصاح فيهم صايح : أما يستيقظ من هو غافل ، أما ينتبه من هو راقد" ، فغلقت حوانيت الأسواق وأضحى الناس من استشعار البلاء على ساق [ وقدم ](١) ونزل القائد أبو محمود في محراب المصلى وكانت رجالته منتشرة ً في المقابر ، فاجتمعت مشايخ البلد إلى القائد أبي محمود من باب الجابية ، والمحاربة على باب الصغير ، وكان فيهم الشريف أبو القاسم أحمد بن أبي هشام العقيقي العلوي ، فقال له : الله الله أيها القائد في الحرم والأطفال وأتقياء الرجال ، ولم يزل يخضع له ويلطف به إلى أن أمسك بعد سؤال متردد ، وعاد منكفئاً بعسكره إلى مخيمه بالدكة في يوم الأربعاء لست مضين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين وثلاثمائة وكف عن القتال ، ودخل صاحب النظر إلى البلد، وانتشر الفساد في سائر الضياع والجهات، وطرحت النار في الأماكن والحارات، وثارت الفتنة واشتدت النار، وعظم الخوف وفني العدد الكثير من الفريقين ، ولم تزل الحرب متصلة مدة صفر وربيع الأول ، وبعض ربيع الآخر،وتقررت المصالحة والموادعة إلى أنو لي جيشبن الصمصامة البلد من قبل خاله القائد أبي محمود المقدم ذكره في سنة ثلاث وستين وثلاثمائة ، وصرف القائد ظالم بن موهوب العقيلي عن ولايته •

<sup>(</sup>١) أضيف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق •

<sup>(</sup>۲) كانت المصالحة سنة وأربع وستين وثلاثمانة ، وذكر ثابت بن سنان : « ثم استقر الرأي بين الدمشقيين والقائد أبي محمود على اخراج ظالم من البليد ويخلفه جيش بن الصمصامة ، وهو ابن أخت أبي محمود » وكان « قدم إلى القاهرة فيمن قدم إليها مع المعز ، وخرج مع خاله أبي محمود ابراهيم بن جعفر ابن فلاح الى الشام » • أنظر أخبار القرامطة : ٦٤ ـ ١٥ • مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية : ٣٤٥ •

#### شرح العال في ذلك

لما استقر الصلح والموادعة بين أهل دمشق والقائد أبي محمود مقدم العسكر المصري المعزي على ما تقدم شرحه ، وخمدت نار الفتنة بعض الخمود، وركدت ريحها بعض ( ١١ و ) الركود وسكنت نفوس أهل البلد واطمأنت القلوب بين الفريقين اعتمد القائد أبو محمود على ابن أخته جيش بن الصمصامة في ولاية دمشق وحمايتها ولم ما تشعث منها بالفتنة المتصلة ، لما رجاه عنده من الكفاية والصرامة ، وقدره فيه من النهضة والشهامة ، فدخلها والياً ونزل بقصر الثقفية بن الدار المعروفة بالروذبادي ، وأقام بها أياماً ،

فلما كان يوم من الأيام عبرت طائفة من عسكر المغاربة بالفراديس فعاثت فيه ، فثار الناس عليها وقتلوا من لحقوه منهم ، وصاروا إلى قصر الثقفيين ، فهرب منهم جيش ابن الصمصامة الوالي في أصحابه فانتهبوا ما كان لهم فيه ، وأصبح القائد منحدراً من العسكر في جمع كثير ، وقصد جهة من البلد ، وكبس موضعاً كان قد سلم ووجد فيه أربعة من أهله فأخذ رؤوسهم وطرح النار فيه فاحترق ، وقال القائد أبو محمود : إن أهل الشرسة في موضع يقال له سقيفة جناحقرب من باب كيسان قبلي البلد ، فقصدهم من ناحية الباب(٢) الصغير والمقابر ، فوقع « النفير » فقاتلتهم الأحداث والرعية أشد قتال ، وقد غلظ الأمر عليهم في أخذ رؤوس من يظفرون به ، ونشبت الفتنة والشر بينهم من ذاول جمادي اولى ، ونشبت الحرب بينهم بياض ذلك اليوم الى أن أقبل الليل ،

<sup>(</sup>۱) على الأرجع أن قصر الثقفيين كان معلة من معال دمشق ، حيث موقع القلعة اليوم مع جزء من العصرونية • انظر ابن عساكر : ۲۲/۲ • قصور الحكام في دمشق مقال لعبد القادر ريحاوي نشر في مجلة الحوليات الأثرية م ۲۲ – ۲۳ ص : ۲۲ – ۲۳ •

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الخامس، وهو تصحيف صوابه ما أثبتنا ﴿

فاضطرب البلد واشتد خوف أهله ووجلهم ، وخربت المنازل، وضعفت النفوس، وانقطعت المواد ، واستدت بالخوف المسالك والطرقات ، وبطل البيع واالشراء، وقطع الماء عن البلد ، وعدم الناس القني والحمامات ، ومات ضعفاء الناس على الطرقات ، وهلك الخلق الكثير من الجوع والبرد في أكثر الجهات ، وانتهت الحال في ذلك إلى أن تجددت ولاية القائد ريّان الخادم عقيب هذه الفتنة في بقية سنة ثلاث وستين وثلاثمائة .

#### شرح الأمسر في ذلك

قد كانت الأخبار تنتهي إلى المعز لدين الله بما يجري على أهل دمشق من الحروب، وإحراق المنازل، والنهب والقتل والسلب، وإخافة المسالك، وقطع الطرقات، وأن القائد أبا محمود المقدم على الجيش المصري لا يتمكن من كف أهل الفساد والمنع ( ١١ ظ ) لمن يقصد الشر من أهل العيث والعناد، ولذلك فقد خربت الأعمال، واختلت الجهات، وترادفت الأنباء بذلك إليه وتواترت الأخبار بجلية الحال عليه، فأنكر استمرار مثل ذلك، وأكبره واستبشعه، وكتب إلى القائد ريّان الخادم والي طرابلس يأمره بالمسير الى دمشق، لشاهدة ولها، وكشف أمور أهلها، والمطالعة بحقيقة الأمر فيها، وأن يصرف القائد أبا محمود عنها، فامتثل القائد ريّان الأمر في ذلك، وسار من طرابلس، ووصل إلى دمشق، فشاهدها وكشف أحوال أهلها وأمور الرعية بها، وتقدم الى القائد أبي محمود بالانكفاء عنها، فرحل عن دمشق الى الرملة في عدّة خفيفة القائد أبي محمود بالأنكفاء عنها، فرحل عن دمشق الى الرملة في عدّة خفيفة من عسكره، وبقي الأكثر مع القائد ريّان، وكان ذلك بقضاء الله وتقديره و نفاذ من عسكره، وبقي الأكثر مع القائد ريّان، وكان ذلك بقضاء الله وتقديره و نفاذ المعزي البويهي الواصل (۱) و

<sup>(</sup>١) الواصل من العراق •

# ولاية ألفتكين<sup>(١)</sup> المعزي لدمشق في بقية سنة أربع<sup>(٢)</sup> وستين و ثلاثمائة ولاية ألفتكين (١) وما بعدها وشرح السبب في ذلك

قد مضى ذكر ما جرى عليه أمر القائد ريان المعزي<sup>(7)</sup> الخادم في تولية أمر دمشق ، وما شاهده من أمر الفتن الحادثة فيها ، واتصال الحروب بها ، وما اعتمده من النظر في تسديد أحوالها وتدارك إصلاح اختلالها بعد ذلك ، وتسكين نفوس من بها ، ووافق هذه الحال ما تناصرت به الأخبار من بغداد من اشتداد الفتن والوقائع بين الديلم والأتراك وما كان من عصيان الحاجب سببكتكين المعزي مقدم الأتراك على عز الدولة بختيار ابن مولاه معز الدولة أبي الحسين بن بويه الديلمي ، وما حدث من موت الحاجب سببكتكين المذكور ورد "الأمر في التقدم على الأتراك إلى الحاجب أبي منصور ألفتكين المغزي والرئاسة عليهم ، لسكونهم الى سداده وجميل فعله في الأعمال ، واقتصادهم واعتمادهم عليه في إخماد ثائرة الفتنة ، وسكنت نفوس الأجناد ببغداد •

وفي ذي القعدة من سنة ثلاث وستين وثلاثمائة وردت الأخبار بخلع المطيع شه واستخلاف ولده الطائع لله عند اشتداد الفتنة بين الديلم والأتراك، وأقام على هذه (١٢ و) الحال برهة "خفيفة"، ثم ثارت الفتنة واتصلت الحوادث،

<sup>(</sup>۱) يرد رسم هذا الاسم في المصادر بأشكال مختلفة: منها هفتكين ، بغتكين ، الفتكين ، المتكين ، البتكين ، والصحيح هو « ألب تكين أي عبد جلد » ويجوز القول ألف بدلا من ألب فالباء والفاء سواء في الأسماء المعربة عن التركية \* انظر ديوان لغات الترك ، تأليف محمود الكاشغري • ط • الآستانة : ١٣٣٣ ه : ١/٣٤٦ \_ ٣٤٦٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل ثلاث وهو خطأ واضح ، انظر أخبار القرامطة : ٦٤ ــ ٦٥ ·

 <sup>(</sup>٣) الفتكين المعزي وريان المعزي ، أما الأول فنسبة إلى معن الدولة البويهي ، وأما
 الثاني فنسبة الى المعز لدين الله الفاطمي •

وزاد الأمر في ذلك إلى حد أوجب للحاجب الفتكين الانفصال عن بغداد في فرقة وافرة من الأتراك تُناهر ثلاثمائة فارس من طراخين(١) الغلمان ، ووصل أولاً إلى ناحية حمص للأسباب التي أوجبت ذلك ودعت ، فأقام بها أياماً قلائل ، وسار منها الى دمشق والأحداث بها على الحال المقدم شرحهما في تماشكها والغلبة عليها والتحكم فيها ، فنزل بظاهرها ، وخرج إليه شيوخهـــا وأشرافها وخدموه وأظهروا السرور به ، وسألوه الإقامة عندهم ، والنظر في أحوالهم ، وكف الأحداث الذين بينهم ، ودفع الأذيَّة المتوجهة عليهم منهم ، فأجابهم إلى ذلك بعد أن توثيّق منهم وتوثقوا منه بالأيمان المؤكدة والمواثيق المشددة على الطاعة والمساعدة ، ودخل البلد وأحسن السيرة وقمع أهل الفساد وأذل عُصَبَ ذوي العيث والعناد ، وقامت له هيبة في الصدور ، وصلح به ما كان فاسدا من الأمور ، وكانت العرب قد استولت على سواد البلد وما يتصل به ، فقصدهم وأوقع بهم ، وقتل كثيراً منهم ، وظهر لهم من شجاعته وشهامته وقوة نفس من في جهته وجملته ما دعاهم إلى الاذعان بطاعته والنزول على حُكُمه ، والعمل بإشارته وأمر بتقرير إمضاء الاقطاعات القديمة ، وارتجاع ما سوى ذلك ، وأحسن التدبير والسياسة في ترتيب العمال في الأعمال ، وأنعم النظر في أبواب المال ووجوه الاستغلال ، فاستقام له الأمر ، وثبتت قدمه في الولاية ، وسكن أهل دمشق إلى ظره •

وكاتب المعز مكاتبة على سبيل المداجاة والمغالطة والمدامجة والتمويسه والانقياد له والطاعة لأوامره ، فأجابه بالاحماد له والارتضاء بمذهب ، والاستدعاء له الى حضرته ، ليشاهده ويصطفيه لنفسه ، ويعيده إلى ولايت بعد ذلك مكرماً مثولى مشرقاً ، فلم يثق إلى ذلك ، ولا سكنت نفسه إليه وامتنع من الإجابة إلى ما بعثه عليه .

<sup>(</sup>۱) أي كبار الغلمان ، ومن أجل حوادث الصراع التركي الديلمي انظر تجارب الأمم لمسكويه ، ط · القاهرة ١٩١٥ : ٣١٦ ـ ٣٤٣ ، ووصل ألفتكين الى الشام عام ٣٦٤ ه ·

ووافق أن المعز لدين الله اعتل العلة التي قضى فيها نحبه وصار إلى رحمة ربه في سنة خمس وستين وثلاثمائة وكان مولده بالمهدية (١) ، وعمره خمس وأربعون سنة ، ومولده سنة تسع عشرة ( ١٢ ظ ) وثلاثمائة ، ومدة أيامه في الخلافة ثلاث وعشرون سنة وستة أشهر وأمه أم ولد ، ونقش خاتمه « بنصر العليم ينتصر الإمام أبو تميم » ، وكان عالما فاضلا شجاعاً جارياً على منهاج أبيه في حسن السيرة وانصاف الرعية (٢) ، شم عدل عن ذلك وتظاهر بعلم الباطن ، ورد من كان باقياً من الدعاة في أيام أبيه وأذن لهم في الاعلان بمذهبهم ، ولم يزل عن ذلك غير مفرط فيه إلى أن خرج من العرب (٣) ، وقام في منصبه من بعده ولده نزار أبو منصور العزيز بالله ، مولوده بالمهدية يوم الخميس الرابع عشر من المحرم سنة أربع وأربعين وثلاثمائة .

ولما عرف حال الحاجب ألفتكين جهز إليه عسكراً كثيراً مع القائد جوهر المعزي ، ويجري الأمر بينهما على ما هو مشروح في موضعه ، واتفق خروج ابن الشمشقيق (٤) متملك الروم في هذه السنة إلى الثغور ، فاستولى على

<sup>(</sup>۱) معروفة بالجمهورية التونسية بناها المهدي سنة ٣٠٠ ه / ٩١٣ م على شاطيء البحر الأبيض المتوسط ، وأرضها بالأصل أشبه « بجزيرة متصلة بالبر كهيئة كف متصل بزند » • انظر كتابي العصر العباسي منذ القرن الرابع وحتى سقوط بغداد ، ط • دمشق ١٩٨٢ ، ص : ٢٣١ : ٢٣١ - ٢٣٨ •

<sup>(</sup>٢) تردد بعض المصادر أن المنصور اسماعيل أوقف النشاط الدعوي وتظاهر بالتقرب إلى أهل السنة وذلك أثناء تصديه لثورة أبي يزيد مخلد بن كيداد الخارجي •

رم) يريد بهذا قدوم المعز من تونس إلى مصر بعدما تعرضت للخطر القرمطي ·

<sup>(</sup>٤) هو الامبراطور John I Tzimisces ولفظة شمشقيق لفظة أرمنية معناها القصير ( ٩٦٩ \_ ٩٧٦) ، وكان ابن الزيات مقدم أهل طرسوس التي كانت أعظم مدن الثغور ، وقد أفرد ابن العديم في المجلدة الأولى من كتابه بغية الطلب فصلاً خاصاً حول مدينة طرسوس ، أهم ما فيه مواد نقلها عن أبي عثمان الطرسوسي (ت في مطلع القرن الخامس) صاحب كتاب سير الثغور ، وطرسوس الآن قائمة داخل الحدود التركية وغالبية سكانها عرب يتقنون العربية ، في معراب مسجدها دفن الخليفة المأمون العباسي .

أكثرها ودعت أبا بكر بن الزيات الضرورة إلى مصالحته والدخول في طاعته والمسير في عدة وافرة من أهل طرَّسوس والثغور في خدمته ، وفعلت عدة من بطون العرب مثل ذلك ، فلما نزل ابن الشمشقيق على حمص وافتتحها وانتقل عنها إلى بعلبك وملكها ، وأراد قصد دمشق ، وكتب ابن الزيات الى ألفتكين وأهل دمشق يتعرفهم قوة متملك الروم، وأنهم لا يقدرون على مقاومته ، ولا يتمكنون من محاربته ، ويشير عليهم بالدخول في طاعته والنزول على حكم إشارته ، وأصغى ألفتكين وأهل البلد إلى ذلك ، وعلموا أن فيـــه المصلحة ، وقرروا ما يستكفونه به ليصبحوا في كنف السلامة ، ويأمنوا شر" العساكر الواصلة إليهم ، وكتب إليه بقبول الاشارة ورد" الأمر إليه فيسا يدبره ، والعمل فيه بما يراه ويستصوبه ، فدخل ابن الزيات إلى متملك الروم، وقال له : قد وردت كتب ألفتكين وأهل دمشق بالإنقياد للملك إلى ما يرومه منهم ، ويرسم حمله إليه من الخراج عن بلدهم وسألوا أمانه ، وحسن الرأفة والمحاماة عنهم ، فقال له : قد قبلت طاعتهم ، وأمرت بايمانهم على نفوسهم وأموالهم، ورضيت منهم بالخراج، وأنفذ إليهم صليباً بالأمان، وأنفذ(١) ابن الزيات إليهم مع المعروف بالدمشقي صاحبه ، وكان من وجوه ( ١٣ – و ) الطرسوسين ، قتلقوه بالمسرة والاكرام والشكر الزائد عن حسن السفارة وجميل الوساطـة ، وأشار ابن الزيات على ألفتكين بالخروج لتلقي الملك فخرج في ثلاثمائة غلام في أحسن زي وعدة ، وأفضل ترتيب وهيئة ، واستصحب أشراف البلد وشيوخه ، ولقيه فأقبل عليه وأكرمه والدمشقيين فيما خاطبهم به مـن الجميل ، وعاملهم به من وكيد العناية ومرضى الرعاية ، وتوسط ابن الزيات ما بينه وبينهم على تقرير مائة ألف درهم ٠

<sup>(</sup>۱) في الأصل: « فأنفذه » أي الصليب ، وهذا يفيد تكرار العبارة ، ولا يتفق مع سياق الخبر وبقيته ، ولعل ما أثبتناه هو الصواب ·

وسار ابن الشمشقيق<sup>(۱)</sup> إلى دمشق لمشاهدتها ، فلما وصل إليها ونزل بظاهرها استحسن ما رآه من سوادها ، وتقدم إلى أصحابه بكف الأذية عن أهلها ، وترك الإعتراض لشيء من عملها ، ودخل ألفتكين والشيوخ إلى البلد لتقسيط القطيعة وجمعها ، وتحصيل الملاطفات التي يتخد م مثله بمثلها ، وحملوا إليه ما جاز حمله ، وحصل المال المقرر له في بدر و ، وخرج ألفتكين إليه لمعاودة خدمته فوجده راكبا والطرسوسيون يتطاردون بالرماح بين يديه ، فلما شاهد ابن الشمشقيق موكبه تقدم إلى ابن الزيات بتلقيه ، وقد كانت الحال تأكدت بين ألفتكين وابن الزيات فتلقاه ووصاه بالتذلل له والزيادة في التعظم له ، والتقرب إليه وأعلمه أن ذلك ينفق عليه ، ففعل ألفتكين ما أشار به ، وترجل له هو وأصحابه ، وابن الزيات ، عند قربهم منه ، وقبلوا الأرض مراراً ، فسر الملك بذلك وأمرهم بالركوب ، فركبوا وأسند إلى ألفتكين ، وسأله عن حاله فأجابه جواباً استرجعه حجة فيه ، وكان الملك فارساً يتحب الفرسان ، فلعب الفتكين وابن الزيات بين يديه لعباً استحسنه منه ، وشاهد من فروسية الفتكين وابن الزيات بين يديه لعباً استحسنه منه ، وشاهد من فروسية الفتكين وابن الزيات بين يديه لعباً استحسنه منه ، وشاهد من فروسية الفتكين وابن الزيات بين يديه لعباً استحسنه منه ، وشاهد من فروسية الفتكين وابن الزيات بين يديه لعباً استحسنه منه ، وشاهد من فروسية الفتكين وابن الزيات بين يديه لعباً استحسنه منه ، وشاهد من فروسية الفتكين وابن الزيات بين يديه لعباً استحسنه منه ، وشاهد من فروسية الفتكين وابن الزيات بين يديه لعباً استحسنه منه ، وشاهد من فروسية الفتكين

<sup>(</sup>۱) قاد هذا الامبراطور أول جيش بيزنطي توغل في أعماق بلاد الشام منذ الفتح الاسلامي ، وقد تعدث في رسالة بعث بها إلى أشوت الثالث ملك أرمينية عن أهداف حملته فبين أنها أهداف صليبية بعتة ، ذلك أنه أراد احتلال القدس أو حسب تعبيره أراد تعريرها من المسلمين ، لكن كما قال : « لولا وجود المسلمين المغاربة الذين يعيشون هناك ولولا اعتصامهم في القلاع الساحلية لدخلنا بيت المقدس وصلينا للرب في الأماكن المقدسة » \* هذا و تعدث يعيى بن سعيد الأنطاكي عن حملة الامبراطور البيزنطي ووصوله إلى دمشق فذكر أنه « قاطع أهلها على ستين ألف دينار يعملونها إليه في كل عام ، وكتب عليهم بذلك كتابا وأخذ خطوط الأشراف ، وأخذ جماعة منهم رهينة ، واستدعى خروج ألفتكين إليه فخرج في أربعة غلمان فأكرمه الملك ، وضرب له مضرباً مفرداً وأفطر عنده في تلك الليلة فخلع عليه الملك ووهب له ما أخذ به خطوط أهل دمشق من المال وأطلق أيضاً الرهائن ، وحمله على فرس بسرج ولجام » \* انظر تاريخ يعيى بن سعيد الأنطاكي ط • بيروت : ١٩٠٩ ص : ١٤٥ - ١٤٦ . تاريخ الامبراطورية البيزنطية ( بالانكليزية ) تأليف أنأ • فازلييف \_ كندا تاريخ الامبراطورية البيزنطية ( بالانكليزية ) تأليف أنأ • فازلييف \_ كندا

ما أعجبه ، فتقدم إليه بالزيادة في اللعب والتفرد به ففعل ، والتفت الملك إلى ابن الزيات فأثنى على ألفتين ، وقال : هذا غلام " نجيب " وقد أعجبني ما شاهدته منه في حسن أفعاله وجميع أحواله ، فأعلم ابن الزيات ألفتكين ، فترجل وقبل الأرض وشكره ودعا له ، فأمره بالركوب فركب وقال لابن الزيات : عر "فه أن ملكي (١) قد وهب له الخراج وترك طلبه منه ، فأعاد ألفتكين الترجل والشكر (٣١ ظ) والدعاء ، وعاد الملك إلى بلاطه وألفتكين معه أثناء مسيره يلعب ويرى بالزوبين (٢) ، والملك شديد التوفر عليه ، حتى إذا نزل أحضره وخلع عليه ، بالزوبين (٢) ، والملك شديد التوفر عليه ، حتى إذا نزل أحضره وخلع عليه ، على شهري ، واستهداه الملك الفرس الذي كان تحته ، والسلاح الذي عليه الرمح ، فعاد وأضاف اليه عشرين فرساً بتجافيفها وعدة رماح وشيئاً كثيرا من أصناف الثياب والطيب والتحف التي يتحف بها مثله ، فشكره الملك على مذا الفعل ، وقبل الفرس وآلته ، ورد ما سوى ذلك وكافأه على الهدية بأثواب ديباج كثيرة ، وصياغات وشهاري " وبغلات •

وسار على طريق الساحل فنزل على صيدا، وخرج إليه أبو الفتح بن الشيخ، وكان رجلا على القدر، ومعه شيوخ البلد، ولقوه وقرروا معه أمرهم على مال أعطوه إياه وهدية حملوها إليه، وانصرف عنهم على سلم وموادعة ، وانتقل إلى ثغر بيروت فامتنع أهله عليه، فقاتلهم وافتتح الثغر عنوة ونهبه وسبى السبي الكثير منه، وتوجه الى جُبيل فاعتصم أهلها عليه، وجرى آمرها مجرى بيروت، ونزل على طرابلس فأقام عليها تقدير أربعين يوماً يُقاتل أهلها

<sup>(</sup>۱) أي ملك ابن الزيات الامبراطور نفسه صاحب الغطاب حسب الطريقة البيزنطية في الرسوم ، أو لعل الامبراطور لم يرد نفسه ، ذلك أنه حكم باسم ولدي الامبراطور رومانوس الثالث وهما باسيل الثاني وقسطنطين الثامن ، أنظر كتاب أوربا في العصور الوسطى لسعيد عبد الفتاح عاشور ملم القاهرة 1973 ص : ۲۲۲ ـ ۲۲۲ ٠

<sup>(</sup>٢) حربة ذات رأسين ، باللغة الفارسية •

ويقاتلونه ، فبينما هو على ذلك إذ دس اليه خال بسيل وقسطنطين سما فاعتل منه ، ورحل إلى أنطاكية فطالب أهلها بتسليمها فلم يجيبوا إلى ذلك ، وقطع ما كان في بساتينها من شجر التين وهو يجري هناك مجرى النخل في البصرة ، وحفزه المرض الذي لحقه واستخلف البرجي (١) البطريق على منازلتها وتوجه الى القسطنطينة ، وتوفي بعد أن افتتح البرجي أنطاكية في سنة خمس وستين وثلاثمائة .

وورد(٢) الخبر بوفاة أبي تميم معد المعز لدين الله صاحب مصر في يوم الجمعة السابع عشر من شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين وثلاثمائة ، وكان مولده بالمهدية على أربع ساعات وأربعة أخماس ساعة من يوم الاثنين الحادي عشر من شهر رمضان سنة تسع عشرة وثلاثمائة ، وعمره خمس وأربعون سنة وتقلد الأمر بعد أبيه في يوم الجمعة التاسع عشر من شوال سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة ، ومدة أيامه بمصر ثلاث سنين ، وانتصب مكانه ولده نزار أبو المنصور العزيز بالله ، وقد تقدم ذكر ذاك إلا أن هذه الرواية أجلى من تلك الحكادة .

وقيل أن المعز كان ( ١٤ و ) مغرى بعلم النجوم ، والنظر فيما يقتضيه أحوال مولده وأحكام طالعه ، فحكم له بقطع فيه واستشار منجمه فيما يزيله عنه ، فأشار عليه أن يعمل له سرداباً تحت الأرض ويتوارى فيه إلى حين زوال الوقت وتقضيه ، فعمل على ذلك ، وأحضر قواده وكتابه ، وقال لهم : إن بيني وبين الله تعالى عهداً في وعد وعدنيه ، وقد قر ب أوانه ، وجعلت ولدي نزاراً ولي العهد بعدي ، ولقيته العزيز بالله ، واستخلفته عليكم ، وعلى تدبير أموركم مدة غيبتي ، فالزموا الطاعة له والمناصحة واسلكوا الطريق الواضحة ، فقالوا له : الأمر أمرك ونحن عبيدك وخدمك ، ووصى إلى العزيز بما أراد ، وجعل

<sup>(</sup>١) ميخائيل البرجي • انظر تاريخ يعيى بن سعيد : ١٤٧ •

<sup>(</sup>٢) في الأصل ولما ، ولا وجه لها ، ولعل ما أثبته هو الصواب في الله الله الله

جوهرا مدبره والمشار إليه في الأمور وتنفيذها بين يديه ، ونزل إلى السرداب الذي اتخذه ، وأقام فيه سنة ، فكانت المغاربة إذا رأوا غماماً سائراً ترجلوا الى الأرض وأوموا إليه بالسلام بقدر ذاك ، ثم خرج بعد ذلك وجلس للناس ، فدخلوا إليه على طبقاتهم وخدموه بأدعيتهم وما أقام على هذه الحال الاسمديدة واعتل علته التي قضى فيها نحبه (١) .

وقام العزيز بالله في منصبه ، وقد كان ألفتكين [ بدمشق ] (٢) والقرامطة يكاتبونه بأنهم قاصدون الشام إلى أن وافوا الى دمشق في سنة خمس وستين وثلاثمائة ، وكان الذي وافى منهم اسحق وكسرى وجعفر ، فنزلوا على ظاهر دمشق نحو الشماسية ، ووافى معهم كثير من العجم ، وأكرمهم ألفتكين ، وحمل إليهم الميرة ، وخرج نحوهم ، وأقاموا على دمشق أياماً ورحلوا متوجهين الى الرملة ، وكان أبو محمود ابراهيم بن جعفر لما عرف خبرهم تحصن بيافا ، فلما نزلوا الرملة شرعوا في القتال ، ولما أمن ألفتكين من ناحية مصر والرملة عمل على أخذ ثغور الساحل ، وسا فيمن اجتمع إليه ، ونزل صيدا فكان بها ابن الشيخ والياً ومعه رؤوس من المغاربة ، ومعهم ظالم بن موهوب العقيلي الذي تقدم والياً ومعه رؤوس من المغاربة ، ومعهم ظالم بن موهوب العقيلي الذي تقدم

<sup>(</sup>۱) فكرة الغيبة في هذه الرواية مقبولة ، بصرف النظر عما أحاط بها هنا من أخبار ، وفكرة الغيبة موجودة لدى معظم فرق الشيعة ، فالكيسانية اعتقدوا بغيبة محمد بن العنفية ، وبعدهم رأى الاثنا عشرية وما زالوا يرون أن الامام الثاني عشر تغيب في غار في سامراء وأنه مهدي الزمان وسيظهر عندما يعين الوقت ، وكذلك اعتقد الدروز بغيبة الحاكم بأمر الله ، والجديد المختلف في غيبة المعز هنا ان غيبته كانت محدودة المدة محدودة الهدف ، وهي هنا مرتبطة بمكانة الامام الدينية لدى الاسماعيلية وبما ورد في القرآن الكريم عن غيبة النبي موسى عليه السلام ، هذا ومفيد أن نشير هنا أن يحيى بن سعيد الأنطاكي:

 <sup>(</sup>۲) أضيف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق ويتضع المعنى ، فالقرامطة كاتبوا الفتكين « بأنهم قاصدون الشام » ، ولم يقوموا لا هـم ولا الفتكين بالكتابة للعزيز الفاطمى •

ذكره في دمشق ، فقاتلوه وكانوا في كثرة وطمعوا في ألفتكين ، وامتدوا خلفه ونزل على نهر وطفت الرعية من صيدا ، وخرج منهم خلق كثير ، وقال ألفتكين لساقة العسكر : اطلبوا طريق بانياس ، وتبعوهم ، فحملت عليهم الأتراك ، ورمتهم المغاربة بالحرب فلقوهم بالصدور ( ١٤ ظ ) وأقبلوا باللتوت (١٠عليهم وداسوهم بالخيل عليها التجافيف (٢) ، فانهزموا وأخذهم السيف ، وكان ظالم ابن موهوب معهم، فانهزم إلى صور وأحصي القتلى فكانوا أربعة آلاف، وطمع في أخذ عكا وتوجه نحوها .

وقد كان العزيز بالله كاتب ألفتكين بمثل ما كاتبه به المعز لدين الله مسن الاستمالة، ووعده بالاصطناع إذا (٣)أخذت عليه البيعة، وظهرت منه الطاعة، فأجابه فيه جواباً فيه بعض الغلظة، وقال: هذا بلد" أخذته بالسيف وما أدين فيه لأحد بطاعة ولا أقبل منه أمراً، وغاظ العزيز هذا الجواب منه، وأحفظه واستشار أبا الفرج يعقوب بن يوسف بن كلس(٤) وزيره فيما يدبر أمسر

<sup>(</sup>۱) في الأصل « أقلبوا »وهو تصحيف صوابه ما أثبتناه واللتوتجمع لت وهو العمود أو ما ناظره بالفارسية •

 <sup>(</sup>٢) هو شيء من سلاح يترك على الفرس بغية الأذى ، وقد يلبسه الانسان أيضاً •
 النهاية لابن الأثر •

<sup>(</sup>T) في الأصل (T) وهو غير مستقيم المعنى ولعل ما أثبتناه هو الصواب (T)

<sup>(</sup>٤) عراقي الأصل من يهودها ، قدم الرملة وعمل بها ثم توجه إلى مصر حيث التحق بكافور الأخشيدي ، فنفق عنه وأعلن اسلامه فاستوزره ، توجه بعد وفاة كافور إلى افريقية فالتحق بالفاطميين ورافق جيوشهم التي فتحت مصر ، وفي مصر وضع أسس نظام الادارة الفاطمي بشكل يكاد يكون علميا ، كما كتب في الدعوة الاسماعيلية وأسهم في اعادة تنظيمها ، تسلم الوزارة الفاطمية أكثر من مرة ، وتوفي في أيام العزيز، والمثير في أمره أن وثائق الجنيزا اليهودية المصرية المعاصرة له تشير إليه باسم الأخ يعقوب مما يدفع إلى القول بأنه تمسك باليهودية وتظاهر بالاسلام والتر فيشل (بالانكليزية) ط ولندن ١٩٦٨ ص : ٥٥ ـ ٨٨ و مجتمع البحر الأبيض المتوسط ، تأليف س د ويتين ( بالانكليزية ) كاليفورنيا ١٩٦٧ من : ٣٠ ـ ٣٠ والاشارة إلى من نال الوزارة لعلي بن منجب الصيرفي ط والقاهرة ١٩٦٤ ص : ٣٠ ـ ٣٠ والاسارة إلى من نال الوزارة لعلي بن منجب الصيرفي ط والقاهرة ١٩٢٤ ص : ١٩ ـ ٣٠ والاسارة الله من نال الوزارة لعلي بن منجب الصيرفي ط والقاهرة ١٩٢٤ ص : ١٩ ـ ٣٠ والاسارة الله من نال الوزارة لعلي بن منجب الصيرفي ط والقاهرة ١٩٢٤ ص : ١٩ ـ ٣٠ والاسارة الله من نال الوزارة لعلي بن منجب الصيرفي ط والقاهرة ١٩٢٤ ص : ١٩ ـ ٣٠ والاسارة الله من نال الوزارة العلي بن منجب الصيرفي ط والقاهرة ١٩٠٤ ص : ١٩ ـ ٣٠ والاسارة الله والله وا

الفتكين به ، فأشار باخراج القائد جوهر إليه مع العساكر ، فأمر بالشروع في ذلك وترتيب الأمر فيه .

وعرف الفتكين ذلك وما وقع العزم عليه ، فجمع وجوه أهل دمشق وأشرافها وشيوخها ، وقال لهم : قد علمتم أنني لم أتوسطكم وأتولى تدبيركم إلا عن رأيكم ومرادكم ، وقد طلبني من هذا السلطان ما لا طاقة لي به ، وأنا منصرف عنكم وداخل إلى بلاد الروم ، وعامل على طلب موضع أكون فيه ، وأستمد ما أحتاج إليه منه ، لئلا يلحقكم بقصد من يقصدكم ما يثقل به الوطأة عليكم ، وتصل به المضرة إليكم ، وكان أهل دمشق يأبون المغاربة لمخالفتهم لهم في الاعتقاد ، ولأنهم أمويون ، ولقبح سيرة الناظرين الذين كانوا عليهم ، فقالوا : أما اخترناك لرئاستنا ، وسياستنا على أن [ لا ] نمكنك من تركنا ومفارقتنا أو نألوك جهداً من نفوسنا ومساعدتنا ونفوسنا دونك ، وبين يديك في المدافعة عنك ، وجددوا له التوثقة على الطاعة والمناصحة .

وفصل جوهر في العسكر الكثيف (١) من مصر بعد أن استصحب أماناً من العزيز بالله لألفتكين ، وخاتماً ودستاً من ثيابه وكتاباً إليه بالعفو عنه ، وعماً فرط منه ، فلما حصل بالرملة كاتب ألفتكين بالرفق والملاطفة ، وأن يبلغ له ما يريد وأعلمه ما قراره له مع العزيز بالله ، وأخذه أمانه المؤكد والتشريف الفاخر ، وأشار عليه في أثناء ذلك بترك إثارة الفتنة وأن يطلب صلاح الحال من جهته وأقرب طرقه ، فلما وصل الكتاب إليه ووقف عليه ، أجابه عنه بالجميل من (١٥ و) الجواب ، والمرضي من الخطاب ، والشكر على ما بذله له من نفسه ، وغالطه في المقال واحتج عليه بأهل دمشق فيما يكثرف رأيه له من نفسه ، وغالطه في المقال واحتج عليه بأهل دمشق فيما يكثرف رأيه

<sup>(</sup>۱) ذكر المقريزي في كتابه المقفي في ترجمة جوهر الصقلبي: « وسار من القاهرة في عسكر لم يخرج الى الشام قبله مثله ، بلغت عدتهم عشرين ألفاً » • أنظر كتابي مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ص: ۲٤۲ •

وتدبيره عليه ، وكان كاتب ألفتكين المعروف بابن الخمَّار ، وهو يرى غير رأي المغاربة ، ويزري عنده على اعتقادهم ، ويقر ّر في نفسه وجوب قتالهم ، ووقف جوهر على كتابه فعلم أنه مُصر على الحرب، فسار إليه حتى إذا قرب منه، ووصل إلى دمشق نزل في العسكر بالشماسيَّة ، وبرز إليه ألفتكين في أصحابه ومن حشده من العرب وغيرهم ، ونشبت الحرب بين الفريقين ، واتصلت مدة شهرين ، وقُتل فيها عــد د كثير من الطائفتين ، وظهر من شجاعــة ألفتكين والغلمان الذين معه ُ ما عظمُوا به في النفوس ، وتحصَّلت لهم الهيبة القوية في القلوب ، وأشار عليه أهل دمشق بمكاتبة أبى محمد الحسن بن أحمد القرمطي(١) ، واستدعائه للاجتماع به على دفع المغاربة ، ففعل وسار الحسن متوجهاً إليه في عسكره ، وعرف جوهر خبره ، فعلم أنه متى حصل بين عدو"ين ربما تم عليه مكروه منهما ، فرجع إلى طبرية ، ووصل الحسن بن أحمد إلى الفتكين ، واجتمعا وتحالفا ، وتعاقدا وسارا في أثر جوهر ، فاندفع منهما إلى الرملة ، وأقام بها ، وأنفذ رحله وأثقاله إلى عسقلان ، وكتب إلى العزيز يعرُّفه يصورة الحال ويستأذنه في قصد عسقلان إن دعته إلى ذلك ضرورة ، ووافي ألفتكين والحسن بن أحمد القرمطي ونزلا على الرملة ، ونازلا جوهراً وقاتلاه ، واجتمع إليهما من رجال الشام وعربها تقدير خمسين ألف فارس وراجل، ونزلوا بنهر الطواحين(٢) على ثلاثة فراسخ من البلد ولا ماء لأهله إلا منه ، فقطعاه عنهم ، واحتاج جوهر وعسكره إلى الماء المجتمع من المطر في الصهاريج وغناء له قليل ، ومادَّته إلى نفادٍ ، ورأى جوهر أنه لا قدرة لــه على المقام ومقاومة القوم ، فرحل إلى عسقلان في أول الليل ، ووصل إليها في آخره ، وتبعه ألفتكين والقرمطي إليها ، ونزلا عليها وحاصراه فيها ، وضاقت الميرة به ،

<sup>(</sup>۱) الحسن الأعصم زعيم قرامطة الأحساء انظره في كتابي أخبار القرامطة : ٦٨ ، (١) الحسن الأعصم زعيم قرامطة الأحساء انظره في كتابي أخبار القرامطة : ٦٨ ، ٣٨٣ ـ ٣٦٣ ، ٣٨٣

<sup>(</sup>٢) نهر الرملة كانت عنده طواحين كثيرة - معجم البلدان ٠

وغلت الأسعار عنده ، وكان الوقت شتاء لم يمكن حمل الأقوات إليه في البحر ، واشتدُّت الحال حتى أكلت المغاربة وأهل البلد الدواب الميتــة ، وابتاعوا الحبز إذاوجدوه ( ١٥ ظ ) حساب كل خمسة أرطال بالشامي بدينار معزّي ، وكان جوهر شجاعاً مبارزاً ، وربَّما خرج وتقدُّم وإذا وجد فرصة من ألفتكين دعاه إلى الطاعة وبذل له البذول المرغبة فيسترجعه ألفتكين ويسترجله ويهم أن يقبل منه ويجيبه ، ثم يثنيه عنه الحسن بن أحمد وابن الخماار الكاتب ، ويمنعناه ويخو ّفانه ويحذّرانه ، وزاد الضيق والشدَّة على المغاربة ، وتصوّر جوهر العطب إن لم يُعمل الحيلة في الخلاص ، فراسل ألفتكين سرأ وساله القرب منه والاجتماع معه ، ففعل ذلك ألفتكين ووقفا على فرسيهما فقال له جوهر : قد علمت ما يجمعني وإياك من حرمة الاسلام وحرمة الدين ، وهذه فتنة قد طالت وأريقت فيها الدماء ، ونحن المأخوذون بها عند الله تعالى ، وقد دعوتك إلى الصلح والموادعة والدخول في السلم والطاعة ، وبذلت لك كل اقتراح ، وإرادة واحسان وولاية فأبيت إلا ٌ القبول ممَّن يشب ٌ نار الفتنة ويستر عنك وجه النصيحة ، فراقب الله تعالى ، وراجع نفسك وغلب رأيك على هوى غيرك ، فقال له ألفتكين : أنا والله واثق بك وبصحة الرأي والمشورة منك ، لكنني غير متمكن مما تدعوني إليه ولا يرضى القرمطي بدخوله فيه معى ، فقال له : إذا كان الرأي والأمر على ذلك فإنيأصدقك على أمري تعويلاً على الأمانة وما أجده من الفتوة عندك فقد ضاق الأمر وامتنع الصبر وأريد أن تمن علي ً بنفسي وبهؤلاء المسلمين الذين معي وعندي ، وتذم ّ لي لأمضى وأعود إلى صاحبي شاكراً ، وتكون قد جمعت بين حقن الدماء ، واصطناع المعروف ، وعقدت علي وعلى صاحبي منتَّة وعلى الأحدوثة عنك فيها ، ورسَّما أملت ُ المقابلة لك عنها ، فقال له ألفتكين : أفعل وأمن ٌ على أن أعلَّق سيفي ورمح الحسن بن أحمد على باب عسقلان وتخرج أنت وأصحابك من

تحتهما ، فرضي جوهر بذلك وتعاهدا وتصافحا عليه ، وأخذ ختم ألفتكين رهنأ على الوفاء به وافترقا ، وعاد ألفتكين إلى عسكره وجوهر إلى البلد ، وأنفذ جوهر إلى ألفتكين ألطافا كثيرة ومالا فقبل ذلك منه وكافأه عليه ، وأنفذ ألفتكين إلى القرمطي يعرفه ما جرى بينه وبين جوهر ، ( ١٦ و ) فركب الحسن إليه وقال له : لقد أخطأت فيما فعلته وبذلته ، وجوهر هذا ذو رأي وحزم ودعاء ومكر وقد استقلتك بما عقده معك ، وسيرجع إلى صاحبه ويحمله على قصدنا ، ثم لا يكون لنا به طاقة فيأخذنا ، ومن الصواب أن ترجع عن ذلك حتى بهلك هو وأصحابه جوعاً وتأخذهم بالسيف ، فقال له ألفتكين : قد عاهدته وحلفت له وما استجيز الغدر به ، وعلقا السيف والرمح وخرج جوهر وأصحابه تحتهما ، ووصل إلى مصر ودخل على العزيز بالله وشرح له الحال واستفحال أمره ومن معه ، فقال له : ما الرآي ؟ قال : إن كنت تريدهم فاخرج بنفسك إليهم والا فإنهم واردون على أثري •

فأمر العزيز بإخراج الأموال ووضع العطاء في الرجال ، وبر ورا كليا واستصحب الخزائن والذخائر وتوابيت آبائه على عادة القوم في ذلك ، وسار جوهر على مقد منه ، ووردت الأخبار على ألفتكين والحسن والقرمطي بما جرى ، فعادا إلى الرملة ، وجمعا العرب واتفقا واحتشدا وتأهبا واستعدا ، وورد العزيز في العساكر ، ونزل في الموضع المعروف بقصر ابن السرح بظاهر الرملة وألفتكين والقرمطي على قرب منه في الموضع المعروف ببركة الخيزران ، وبات العسكران على إعداد للحرب ، وباكراها وقد اصطف كل منهما ميمنة وقلباً وميسرة ، وجال ألفتكين بين الصفين يكر ويحمل ويطعن ويضرب ، فقال العزيز لجوهر : أرني ألفتكين : فأشار إليه وقيل أنته كان في دلت اليوم على فرس أدهم بتجافيف من مرايا ، وعليه كذاغند أصفر ، وهو يطعن تارة بالرمح ويضرب أخرى بالسيف والناس يتحامونه ويتشقونه ، فأعجب العزيز ما رأى منه ومن هيئته ، وعلى رأسه المظلية ووقف وأنفذ إليه ركابيا

يختص بخدمته يُقال له نُمَيرة وقال له : قل : يا أَلْفَتَكُينِ أَمَّا العزيز وقد أزعجتني عن سرير ملكي ، وأخرجتني لمباشرة الحرب بنفسى وأنا مسامحك بجميع ذلك ، وصافح لك عنه ، فاترك ما أنت عليه ولنذ بالعفو ( ١٦ ظ ) منى فلك عهد الله وميثاقه أنسى أومنك وأصطفيك وأنو"ه باسمك ، وأجعل ك إسفهسلاً (١) عسكري ، وأهب لك الشام بأسره وأتركه في يدك ، فمضى نميرة الركابي إليه وأعاد الرسالة عليه، فخرج بحيث يراه الناس، وترجَّل وقبَّل الأرض مراراً ، ومرَّغ خدَّيه عليها معفَّراً ، وقال له : قــل لأمير المؤمنين لو تقدُّم هذا القول منك لسارعت ُ إليه وأطعت أمرك ، فأما الآن فليس إلا ماترى، وعاد نُـميرة وقال ذلك للعزيز ، فقال له : ارجع إليه وقل له يقرب مني ، ويكون بحيث أراه ويراني ، فإن استحققت أن يضرب في وجهى بالسيف فليفعل ، فمضى نُميرة وقال له ذلك ، فقال : ما كنت ُ الذي أشاهد طلعة أمير المؤمنين وأنابذه الحرب ، وقد خرج الأمر عن يدي ، ثم حمل على الميسرة فكسرها وقتل كثيراً ممن كان فيها ، وشاهد العزيز ما جرى ، وكان في القلب فراسل الميمنة بالحملة وحمل هو والمظلَّة على رأسه ، فانهزم ألفتكين والقرمطي ووضع السيف في عسكريهما ، فقتل منه نحو عشرين ألف رجل ومضى الحسن القرمطي هارباً على وجهه ، وعاد العزيز إلى مُعسكره ، ونزل في مضاربه ، وجلس الأسرى بحضرته، والعرب تجيئه بمن يقع في أيديها من أصحاب ألفتكين، والخيلَع تخرج إليهم مقابلة عن ذلك ، وقد بذل لمن يجيئه بألفتكين مائة ألف دينار ، وكان ألفتكين يميل إلى المفرج بن غفل بن الجراح ويتمرده لأنه كان وضيء الوجه صبيحه ، وشاع ذلك عنه فيه واتفق أن انهزم ، فطلب ساحـــل البحر ومعه ثلاثة من غلمانه رفقائه وبه جراح ، وقد كدُّه العطش فلقيته سريَّة من الخيل فيها المفرج فلما رآه التمس ماء فأعطاه إياه وقال له: احملني إلى

<sup>(</sup>١) فارسية تعني القائد العام •

أهلك ، ففعل حتى إذا وصل إلى قرية تعرف بلبنى(١) أنزل فيها وأحضره ماء وفاكمة ، ووكل به جماعة من أصحابه ، وبادر إلى العزيز فتوثَّق منه في المال الذي بذله في ألفتكين ، ثم عرَّفه حصوله في يده ، وأخذ جوهراً ومضى فسلمه إليه ، وورد المبشرون إلى العزيز بحصوله ، فتقدم بضرب نوبة من مضارب وفرشها ، وإعداد ما يحتاج إلى إعداده من الآلات ( ١٧ و ) للاستعمال فيها ، وإحضار كل من حصل في الأسر منسوباً إليه فأحضر ، وأومنوا وكسوا ، ور ُتبوا في أشغالهم المنسوبة إليهم في خدمته ، ووصل ألفتكين وقد خرج العسكر لاستقباله ، وهو غير شاك" في أنه مقتول" ، فأمر العزيز أن يعدل به إلى النوبة المضروبة، وكانت قريباً من مضاربة وبين يديه مختار الصقلبي صاحب الصقر في جماعة من الخدم والصقالبة يمنعون الناس منه ، ويحولون بين وبينهم ، فلما رأى القوَّاد والصقالبة والمغاربة باب سُرادق العزيز ترجلوا عن دوابهم وقبلوا الأرض ، ففعل ألفتكين مثل ذلك ، ودخل المضارب المعدَّة له فشاهد أصحابه وحاشيته على ما كانوا عليه من الحال ، والعمل في خدمت ، وحُمْلَ إِلَى دَسَتَ قَدْ نُتُصِبُ لَهُ لَيْجِلْسُ عَلَيْهُ ، فَرَمَى نَفْسُهُ الْيُ الْأَرْضُ وَرَمَى ما على رأسه وعفر خديم على التراب ، وبكى بكاء ً شديداً (٢) سمع منه نشيجه ، وقال: ما استحققت الإبقاء علي فضلا عن العفو الكريم والاحسان الجسيم ، ولكن مولانا أبي إلا ما تقتضيه أعرافه الشريفة وأخلاقه المنيفة ، وامتنع من الجلوس في الدست وقعد بين يديه ، وأتاه بعد ساعة ً أمين الدولة

<sup>(</sup>١) ذكرها ياقوت في معجمه فقال : قرية بفلسطين فيها قبض على ألفتكين المعزي وحمل إلى العزيز -

<sup>(</sup>٢) أورد يعيى بن سعيد الأنطاكي في تاريخه ص: ١٥٤ \_ ١٥٥ ، والمقريزي في ترجمته لجوهر ، معلومات تتوافق مع معلومات ابن القلانسي وتختلف وهي جميعاً متكاملة مفيد العودة إليها · انظر كتابي مدخل إلى تاريخ الحسوب الصليبية ص: ٣٤٢ \_ ٣٤٣ · اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا للمقريزي · ط القاهرة ١٩٦٧ : ٢٣٦/١ \_ ٢٤٢ ·

الحسن بن عمَّار ، وهو أجل من كتَّابه وجوهر ومعهما من الخدم على أيديهم الثياب، فسلَّما عليه وأعلماه رضي العزيز عنه وتجاوزه عن الهفوة الواقعة منه، وألبسه جوهر دستاً من ملابس العزيز كان في جملة الثياب ، وقال له : أمسر المؤامنين يُتقسم عليك بحقه إلا طرحت سوء الاستشعار ، وعدت إلى حال السكون والانبساط ، فجدَّد الدعاء وتقبيل الأرض ، وشكر جوهراً علمي ما ظهر منه في أمره ، وعاد الحسن وجوهر إلى العزيز فأخبراه ما كان منه ، وواصله العزيز بعد ذلك بالمراعاة والملاطفة في الفواكه والمطاعم ، وتقدم من غدر إلى البازياريَّة وأصحاب الجوارح بالمصير الى باب مضربه ، وراسل بالركوب الى الصيد تأنيساً له ، وقاد إليه عدَّة من دواب بمراكبها فركب وهو يشاهد القتلى من أصحابه ، وعاد من متصيَّده عشاء فاستقبل الفراشون بالشمع ، والنفاطون بالمشاعل ، ونزل في ( ١٧ ط ) مضاربه ، فلما كان في الليل ركب العزيز إليه ودخل عليه ، فبادر إلى استقباله وتقبيل الأرض وتعفير خديه بالتراب ، فأخذ العزيز بيده وأمره بالجلوس فامتنع ثلاث مرات ، ثم جلس فسأله عن خبره وخاطبه بما سكن نفسه ، وقال له : مَا نقمت عليك إلا أنني دعوتك إلى مشاهدتي تقديراً أن تستحيي مني فأبيت ، وقد عفوت الآن عن ذلك ، وعدت ُ إلى أفضل ما تحب أن تطيب نفسك به ، وسأصطنع لك اصطناعاً يسير ذكره ، وأفعل معك فعلا ً أزيد على أملك وأمنيتك فيه ، فبكي ألفتكين ولا قدرته ، وأرجو أن يوفقني الله بخدمتك ومقابلة نعمتك ، وأنس ألفتكين بعد ذلك وخاطب فيمن بقي من أصحابه حتى أوجب لهم الأرزاق الواسعة والتقريرات المتتابعة ، ونزلوا على مقاديرهم ، ورتبهم في مواضعه ، واستحجبه العزيز ، وجعله من أخص خاصته وأقرب صاحب من خدمة حضرته .

وكان العزيز قد أنفذ النشجب بالرسل والكتب تابعة المحسن بن أحمد القرمطي ، فلحقوه بطبرية ، وأعادوا عليه الرسائل بالصفح عماً جرى منه ،

والدعاء إلى وطء البساط ليصطنعه ويصطفيه ، والتماس ما يريده ليبلغه له ، ويرجع إلى بلاده فأقام على أمره ، وترددت المراسلات إليه ومنه ، والوسيط جوهر إلى أن تقرر الأمر على ثلاثين ألف دينار له ولأصحابه ، تحمل إليه في كل سنة ، ويكونوا على الطاعة والموادعة ، وحثمل إليه مال سنة وأضيف اليه ثياب كثيرة وخيل بمراكب ، وتوجه إليه جوهر وقاضي الرملة ، فاستطفاه للعزيز على الوفاء والمصالحة ، وأخذا له المواثيق المشدودة المؤكدة ، وأعطياه المال والخبلع والحملان وانصرف إلى الأحساء (١) ، وعاد العزيز إلى مصر وألفتكين حاجبه ، ولم يزل المال المقرر للقرمطي يحمل إليه في كل سنة على يد أبي المنجا صاحبه إلى أن مات ،

ووصل العزيز الى مصر والقاهرة ، فدخلها ونزل في قصره وأنزل ألفتكين في دار حسنة بعد أن فترشت بالفروش الكثير ، وركب وجوه سائر الدولة إليه حتى لم يتأخر أحد منهم عنه ، ووافاه فيمن وافاه أبو الفرج ( ١٨ و ) يعقوب ابن يوسف بن كلس الوزير ، بعد أن لاطفه وهاداه ، وزاد أمر ألفتكين بين يدي العزيز ، وتكبر على ابن كلس الوزير ، وامتنع من قصده ، والركوب إليه وأمره العزيز فلم يفعل ، وتدرجت الوحشة بينهما حتى قويت واستحكمت ، وأعمل الحيلة الوزير في الراحة منه ، ودس إليه سما فقتله به ، ولما مضى وأعمل الحيلة الوزير في الراحة منه ، ودس إليه سما فقتله به ، ولما مضى بوما صح له خمسمائة ألف دينار ، ووققت الأمور باعتزاله النظر فيها، فأعاده العزيز وجد واستخدامه ،

<sup>(</sup>۱) ذكر المقريزي في اتعاظ الحنفا ٢٤٩/١ «أن العزيز لما سار من الرملة بألفتكين إلى مصر جعل بلد فلسطين لمفرج بن دغفل بن الجراح » أمير قبائل طيء ، ولا شك أنه استهدف من وراء ذلك أن تقوم طيء حليفة القرامطة فيما مضى بالدفاع عن فلسطين وبالتالي حماية حدود مصر من القرامطة ، لكن هذه القبائل نشطت ضد الفاطميين لتحقيق مطامح خاصة بها ·

# ولاية قسام التراب لدمشق بعد الحاجب الفتكين المقدم ذكره والسبب في غلبته على الأمر في سنة ثمان وستين وثلاثمائة وما آل أمره إليه

السبب في غلبة قسام على ولاية دمشق أن ألفتكين المعزى المذكور كان قد استخدمه وقدمه واعتمد عليه وسكن في كثير من أمره إليه ، فصار له بذلك صيت يُخشى به ويرجى له ، واتفق خلو البلد من أكابر الولاة بعد ألفتكين وفراغه من شجعان الرجال ، وكان فيه المعروف بحميدان قـــد وليه(١) ، وأمر فيه و نهى وأخذ وأعطى ، ففسد الأمر بين قسام وبين حميدان ، فصار حميدان من تحت حكم قسام لقهره له بكثرة من معه من الأحداث واستيلائه على البلد، فطرده قسيًّام عن الولاية ونهب أصحابه ما كان في داره ، وخرج هارباً ، فتمكن قسيًّام من البلد ، واستقامت حاله فيه واجتمعت إليه الرجال ، وكثر ما في يده وقويت شوكته وتضاعفت عبدته وعندته ، وولي القائد أبو محمود البلد بعد حميدان في تفر يسير وهو ضميمة لقسًّام ، واتفقت النوبة الحادثة ببغداد بين الديلم والعرب من بني حمدان ، وهراوب أبي تغلب الغضنفر بن حمدان في البرية والجبال إلى أن خرج الى حوران ، فقصد دمشق ونزل عليها فمنع قسيًّام من دُخُول أحد من رجاله إليها ، ووصل كتاب العزيز بالمنع لــه من البلد ، فسأل أبو تعلب عامل الخراج بدمشق أن يمكن أصحابه من أبتياع ما يحتاجون إليه من الأسواق ، فكلم العامل قسَّاماً في ذلك فأذن له فيــه ، ودخل أصحابه ( ١٨ ظ ) البلد وقد كان طمع أن يوليه العزيز ، وكان قسام قــد خاف من ذلك وسعى قوم بينهما ، وكان أبو تغلب نازلا ً بالمزة (٢) ،

<sup>(</sup>١) ذكر المقريزي في اتعاظ الحنفا: ٢٤٩/١ أن العزيز الفاطمي أنفذ قبل عودته من الرملة إلى مصر « والياً من العرب يقال له حميدان بن جواس العقيلي في نحو مائتي رجل » •

۳۹۲ \_ ۳۸۳/۲ : ۱۹۲۰ م لمسكوية : ۲/۳۸۳ \_ ۳۹۲ .

فأقام بها شهوراً فشق على قسكام مقامه وظن أنه يلي البلد ، فلما كان في بعض الأيام وقف رجل من العجم من أصحاب أبي تغلب في باب الجابية ، وكان نشواناً ، فجرد سيفه وقال : إلى كم يكون هذا العيَّار ، فعظم ذلك على قسَّام وتخوف أن يكون لأبي تغلب سلطنة فيملكه ومن معه ، ففسد الأمر بينهما بهذا السبب ، وتقدم قسام إلى أصحابه بأخذ كل من يدخل من أصحاب أبي تغلب ، فكمنوا في خراب قينية فأخذوا منهم نحو سبعين رجلا وقتلوا منهم جماعة ، وعاد من أفلت منهم الى أبي تغلب عراة قد أخذت ثيابهم ودوابهم ، فلم يتمكن أبو تغلب من شيء يفعله ، وكتب الى مصر بذلك ، فلما وقف ابن كلس الوزير على الكتاب أنهاه إلى العزيز ، فعلم العزيز أن هذا من تدبــير الوزير وحيله ، وكتب قسام إلى مصر يذكر أن أبا تغلب قد حصر دمشق ومد يده في الغوطة ، وخرج من مصر غلام لابن كلس يقال له الفضل بن أبي الفضل في عسكر ٍ كثيف للحيلة على أبي تغلب وإهلاكه ، ونزل الرملة وأوصل الى ابن جراح سجلا بولاية الرملة وقال : إن هذا أبا تغلب يريد أن يسير اليها ليَّاخَذُها بسيفه ، وأنا معين لك عليه ، وكان أبو تعلب قد رحل عن دمشق نحو الفوَّار(١) ونزل عليه ، وسار الفضل ، ونزل طبرية وراسل أبا تغلب في الاجتماع معه ، وكان الفضل يهودياً أولاً ، وكان أبوه طبيباً ، فكبرت نفس أبي تغلب أن يجلس معه على سرير من جهة اليهودية فأعلم ذلك ، فقال : كلُّ منا على سرير ، فاجتمعا في طبرية وجلس كل منهما على سرير ، وجرت بينهما محاورات على أن الرملة ولاية لأبي تغلب ويقلع ابن جرَّاح منها « وأنا معين لك عليه » وقرر ذلك في نفسه ، وسار الفضل الى دمشق يجبي الخراج ويفضُّه في الجند ، وزاد في العطاء ، وزاد في جنده وعسكره ، وسار عــن دمشق وأخذ طريق الساحل، وشرع أبو تغلب في أمره، وتوجه نحو الرملة وقد اجتمع إليه بنو عُقيل مع شبل بن معروف العُقيلي ، فهرب ابن جر "اح ( ١٩ و ) منها ، وجعل يحشد العرب ويحشد ثقة " بمعونة الفضل له ، وكذلك

<sup>(</sup>١) هو أحد ينابيع بلدة الحمة \_ المحتلة \_ ٠

أبو تغلب مثله أيضاً، فلما توجه الفضل على الساحل ونزل على عسقلان، وقصد ابن جراح أبا تغلب بعسكره ، وسارت بنو عقيل وشبل بن معروف واصطفوا ابن الجرُّاح بعسكره ، وكان معه مغاربة كثيرة ، فقالو الأبي تغلب : قد اجتمع عسكر الفضل مع عسكر ابن جرَّاح؟ فقال : على هذا جرَّت الموافقة بيني وبينه ، فلما نظر المغاربة الذين كانوا مع أبي تغلب إلى مغاربة الفضل قـــد أقبلوا مع عسكر ابن جرَّاح حملوا يريدون الدخول معهم ، فقالوا لابي تغلب : إحمل في إثر هؤلاء من قبل أن يدهمك الأمر ، فبقى متحيرا وعلم أنّ الحيلة قد تمَّت عليه ، فلما حمل المغاربة الذين كانوا معه وساروا مع أصحابهم، وأقبل العسكران على عسكر أبي تغلب فانهزم جميع من كان معه ، ثم انهزم هو ، فلم يدر ِ في أي طريق ٍ يأخذ ، وكانت عندته في الغابة جميعها ، وذكر انه لم يتقدُّم اليه رجل إلا ضربه ، ولم يزل على ذلك حتى تبعه رجل من أصحاب ابن جرًّا حيقال له مكنيع فصاح إليه: يا انسان اسمع منى أنا أنجو بك ، وظن أن كلامه حق ، فقال له : هذه الخيل التي أمامك خيلنا فلو وقفت على " لنجوت بك ، وكان يتكلم معه وهو يقرب منه وبيده رمح" ، فطول الرامح وهو يكلمه وهو يظن ألا يقدر عليه فلم يمكنه في أبي تغلب شيء ، فطعن عرَّقوب فرسه ، فوقف به الفرس فأخذه وسار به الى ابن جراح ، فأ ركب جملا وأ شهر بالرملة وقتله وأحرقه ، وذلك في صفر سنة تسع وستين وثلاثمائة وخلت الديار لابن جراح ، وأتت بنو طيء على الناس(٢) ، وشملهم البلاء منهم •

وكان العزيز قد خاف من الملك عضد الدولة فناخسره بن بويه خوفاً شديداً لأنه كان عازماً على انفاذ العساكر إلى مصر ، فعاقه عن ذلك الخلف الجاري بينه وبين أخيه واشتغاله به سنة تسع وستين وثلاثمائة(٢) .

<sup>(</sup>۱) في الأصل واصطلوا القتال للطائيين، وهي عبارة فيها تصعيف وغموض دفع ناشر الكتاب إلى قراءة عبارة للطائيين «للطاس » ولعل ما أثبتناه هو الصواب •

 <sup>(</sup>۲) عند يحيني بن سعيد الأنطاكي المزيد من المعلومات ص : ١٥٩ \_ ١٦٠ • انظر
 ايضا تجارب الأمم : ٢/ ٤٠١ \_ ٤٠٤ •

<sup>(</sup>٣) أنظر ذيل أبي شجاع على تجارب الأمم: ١/٩٠

#### سنة تسع وستين وثلاثمائة

فيها خرج العسكر المصري مع القائد سلمان بن جعفر بن فلاح في أربعة آلاف من المغاربة ، ووصل إلى دمشق فصادف قساً ما قد غلب عليها ، فنزل في بُستان الوزير ( ١٩ ظ ) بزقاق الرمان(١) ، وعسكر حوله في دور هناك ، فثقل أمره على قستًام ، وطال مقامه في غير شيء ، وقلتَت نفقته ورام أن يُظهر صرامة فيتمكن من البلد ، فقال لقسام : لا يحملن أحد" سلاحاً ، فأبوا ذلك فبعث إلى الغوطة من يتولاها ويمنع من خفارة ٍ تؤخذ منها وحمل السلاح فيها، فأعلم قساًم ذلك ، فقال : لا يتحفَّل بهذا الأمر بل كونوا على ما كنتم عليه ، وثار قسام ومن معيه الى الجامع ، وصاروا إلى البستان الذي فيه سلمان فأخرجوهم ، وخرج سلمان وأصحابه الى الدكة ، ونزل على نهر يزيد، وقسام جالس في الجامع ولم يشهد الحرب مع أصحابه ، وقد أحضر المشايخ، وكتب بما جرى إلى مصر، وعمل محضراً على نفسه أنه «متى جاء للملك عضد الدولة عسكر أغلق الأبواب وقاتله ليكون لك معونة على ما يريده » ، فلما وقف عليه العزيز وافق غرضه ، وأنفذ رسله وكتابه إلى سلمان بن فلاح يأمره بالرحيل عـن دمشق ، فرحل عنها وكان مقامه بها شهوراً من سنة تسع وستين وثلاثمائة ورجع القائد أبو محمود إلى دمشق ، ولما تم الفضل ما دبره على أبي تغلب ووافق الاغراض عزموا على إعمال الحيلة على ابن جرَّاح لأن أمره كبر وشرَّه ظهر ، (٢) وتوجــه الى قسـًّام ليعمل أيضاً عليه ، وأظهر أنه يريد المسير الى

<sup>(</sup>١) قرب العقيبة • الأعلاق الخطيرة \_ قسم دمشق : ١٤١ •

<sup>(</sup>٢) شكل نشاط أمراء طيء من آل الجراح في فلسطين خطراً كبيراً على الخلافسة الفاطمية ، وقد نلحظ مشاعر الادارة الفاطمية تجاه هذا الخطر في وصية يعقوب ابن كلس للخليفة العزيز عندما زاره وهو على فراش الموت حيث قال له فيما قال : « سالم الروم ما سالموك ، واقنع من الحمدانية بالدعوة والسكة ، ولا تبق على مفرج بن دغفل متى اعترضت لك فيه فرصة » أنظر الاشارة الى من نال الوزارة : ٢٣ •

حمص وحلب ليأخذهما ، وجمع بني عقيل ونزل بظاهر دمشق ، وعلم ابن الجراح بمكاتبته لبني عقيل فأخذ حذره وأمر أصحابه بالرحيل، وركب أصحاب القضل وأخذوا من العرب تقدير خمسمائة فارس ، وسار ابن جر الح عن دمشق، وانضمت بنو عقيل إلى الفضل مع شبل وظالم في صفر سنة سبعين وثلاثمائة وبطل كل ما أراد الفضل عمله من الحيلة على ابن جراح وقسام ، ورحل عن دمشق في طلب ابن جر اح ، وجد في طلبه فبعد عنه ، وكتب ابن جراح إلى مصر يتلطف أمره فورد الأمر على الفضل بالكف عنه ، وعاد الفضل الى مصر وعاد ابن جراح الى فلسطين فأخربها وأهلك من فيها ، وكان الرجل يدخل إلى الرملة يطلب فيها شيئاً يأكله فلا يجده ، ومات الناس بالجوع ، وخربت الأعمال .

وأماً دمشق فكان قد اشتد بها غلاء السعر ، وكان بكجور قد ولي حمدان حمص من قبل سعد ( ٢٠ و ) الدولة أبي المعالي بن سيف الدولة بن حمدان فواصل إليها الغلة مع العرب بحيث التصلت مع الأيام ، وعمرت الطرقات ، وجعل فيها من يخفر سالكيها ، وكانت العرب قد طمعت في عمل دمشق وأفسدت الغوطة ، وكان بها القائد أبو محمود واليها في ضعف ، وهو ضميمة "لقسام فهلك في دمشق في سنة سبعين وثلاثمائة، وكان بكجور قد ضمن أعمال المغاربة: قارا ويبرود ومعلولا والتينة وصيدنايا والمعرة وتلفيتا(١) وغيرها من ضياع خبل سنير (٢) فحماها من العرب والحرامية ، وحسنت حال دمشق بذلك ، وكاتب بكجور العزيز في ترغيبه في الأجناد حملة السلاح ، فاجتمع إليه حين فعل

<sup>(</sup>١) ما تزال جميعاً معروفة بهذه الأسماء في محافظة دمشق في سورية ٠

<sup>(</sup>٢) هو جبل القلمون العالي • غوطة دمشق ١٤ •

ذاك الخلق الكثير من سائر البلاد ، وكانوا حوله إذا ركب من داره ، فقهر بهم الغاربة ، واستظهر عليهم في سنة سبعين وثلاثمائة(١) .

وفيها وردت الأخبار بوفاة الملك عضد الدولة فناخسره بن بويه في يوم الاثنين ثامن شوال ، وكتم أمره ، وكانت مدته بالعراق خمس سنين ونصفاً ، وانتهى ذلك إلى الوزير ابن كلس ، فدخل على العزيز فأعلمه فسر بذلك ، وخلع عليه ، وأمنوا بعد وفاته وعملوا على الخروج إلى الشام (٢) .

# \* \* \*

<sup>(</sup>۱) قامت دولة الفاطميين على عواتق قبيلة كتامة البربرية ، ولدى سيطرة الغلافة الفاطمية على الشمال الافريقي ازداد حجم جيشها بدخول بربر من غير كتامة فيه ، كما اشترى الغلفاء عدداً صغيراً من الأرقاء الصقالبة واستخدموهم في الجيش ووصل بعض هؤلاء إلى مراتب قيادية مثل جوهر ، وعندما فتعت مصر وبعد انتقال الغليفة المعز إليها ظل عماد الجيش الفاطمي البربر ، وبرهن هذا الجيش عن عجزه في حروب الشام والصراع مع القرامطة ، مما دفع الغليفة المعزيز إلى التفكير بتجنيد بعض الأتراك وسواهم ، ولهذا رأينا مدى حرصه على الفتكين ، ومن هنا نفهم كيف حدث اغتيال الفتكين بسرعة مدهشة ، ويلاحظ نجاح العزيز في تأسيس كتائب من الترك والديلم ، وقيامه بتجنيد كميات كبيرة من زنوج أفريقية ، ومنح هذا التنويع بعض الفوائد للخلافة الفاطمية إنما سبب لها العديد من الأزمات الخطيرة أيضاً .

<sup>(</sup>۲) كان عضد الدولة أعظم رجالات الدولة البويهية ، ولقد أخذ ملك بني بويه بعد وفاته في الانحدار وقوتهم بالضعف ، والمفيد الاشارة إليه هنا أن وفاة عضد الدولة كانت سنة 7٧٧ ه / ٩٨٣ م وليس سنة 7٧٧ كما ورد هنا • أنظر مسكويه : 7/ 7٨ = 713 • ذيل تجارب الأمم : 7/ 70 = 70 • المنتظم لابن الجوزي : 7/ 70 = 70 • تاريخ ابن خلدون • ط بيروت : 3/ 70 = 7/ 70

# سنة احدى وسبعين وثلاثمائة

فيها وقع الاهتمام بتجهيز العساكر المصرية إلى ابن جراح ، وقد اشتهر أمره بإرتكاب العيث والفساد وإخراب البلاد ، فلما سار العسكر من مصر مع القائد بلتكين التركي(۱) وكان فيها أعجام ومغاربة ومن كل الطوائف ، فنزل الرملة ، وأجفل ابن جراح ، وكان قد قوي أمره وصار معه جند يرمون بالنشكاب ، وخلق عظيم ، وسار معه بشارة (۲) والي طبرية واجتمع إليه من العرب من قيس وغيرها جمع كثير ونشبت الحرب بين الفريقين ، وكان بلتكين المقدم قد خرج على ابن جراح من ورائه بعد اشتداد الحرب ، فانهزم وأخذهم بالسيف وأسر ابن جراح وأفلت ونهب عسكره ، وقصد أرض حمص في البرية ، وقصد أنظاكية واستجار بصاحبها فأجاره وأمنه ، وصادف خروج بارديس من قسطنطينة في عسكر عظيم يريد أرض الإسلام فخاف ابن جراح ، بارديس من قسطنطينة في عسكر عظيم يريد أرض الإسلام فخاف ابن جراح ، وكان القائد بلتكين ( ٢٠ ظ ) المقدم وكاتب بكجور خوفاً على نفسه (۱) ، وكان القائد بلتكين ( ٢٠ ظ ) المقدم قد نزل على دمشق في ذي الحجة سنة [اثنتين] (١) وسبعين وثلاثمائة، وكان على قد نزل على دمشق في ذي الحجة سنة [اثنتين] (١) وسبعين وثلاثمائة، وكان على قد نزل على دمشق في ذي الحجة سنة النتين]

<sup>(</sup>۱) هو من رجالات الفتكين ، ووارد اسمه في تاريخ يحيى بن سعيد الأنطاكي : ١٦٣ « لتتكين » ولعل صورته هنا ولدى يحيى بن سعيد تصحيف « البتكين » ومفيد أن نشير هنا أن المقريزي يؤرخ لقدومه سنة ٤٧٢ • انظر اتعاظ الحنفا : ١ / ٢٥٦ •

 <sup>(</sup>۲) بشارة الخادم من غلمان الحمدانية فر من حلب إلى مصرمع عددمن الغلمان فانتدب لولاية طبرية · انظر اتعاظ الحنفا : ١/ ٢٥٥ · مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ٣٠٦ ـ ٣٠٨ ·

<sup>(</sup>٣) ذكر يعيى بن سعيد : ١٦٣ ـ ١٦٤ ، أن ابن دغفل التجأ إلى أنطاكية وكتب إلى الامبراطور باسيل الثاني ملتمساً منه النجدة ؛ وبين الأنطاكي أن الامبراطور بعث الدمستق بردس الفوقاس •

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « سبعين وثلاثمائة » وهـو خطأ صوابه ما أثبتناه وتداركناه بين حاصرتين • انظر اتعاظ العنفا : ٢٥٦/١ ، ولاحظ سياق الغبر •

العسكر منشا بن الغرّار اليهودي ، فتلطف أمر قسام فلم يتمكن من ذلك ، وكان بدمشق مع قسيّام القائد جيش بن الصمصامة شبه وال ، وقد كان ولي البلد بعد مهلك خاله القائد أبي محمود في سنة سبعين ، ولما نزل القائد بلتكين مقدّم العسكر المصري على المزة وجده رجلاً أحمق ، فلم يحفل به ودخل على منشا الكاتب ، فقال : إني قضيت حق هذا القائد ولم يجيء إلي ولم يقض منشا الكاتب ، فقال : إني قضيت حق هذا القائد ولم يجيء إلي ولم يقض حقي ، وأنا الوالي ، فهزأ به منشا وقال له : نعم أنت الوالي ، وظن إنما نزول العسكر على دمشق ليصلح البلد ، وقالوا : تخرج أنت ومن معك إلى ظاهر البلد ، فخرج هو ومن معه ، فعسكر نحو مسجد ابراهيم عليه السلام ، وكان البلد ، فخرج هو ومن معه ، فعسكر نحو مسجد ابراهيم عليه السلام ، وكان عسكر بشارة نازلا في ذلك المكان ، وكانت المراسلة بينهم وبين قسام أن بقوا يسلم البلد ويكون هو آمناً على نفسه ومن معه ، فعلم قسام أنهم إن بقوا في البلد أهلكوه ومن معه ، فقال لا أسلم البلد ، وضبط أصحابه .

فلما كان يوم الثلاثاء التاسع عشر من المحرم سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة وقع بين قوم من أصحاب قسام وقوم من أصحاب القائد بشارة الخادم عند باب العديد فظهر عليهم أصحاب بشارة وأقبل في غدر اصحاب جيش بن الصمصامة فخرج أصحابه إليهم فطردوهم ، ثم نشبت الحرب وأحرق ربض باب شرقي ، وأطلقت النار في عدة مواضع وملكوا الشاغور ، ودخلت الأتراك على خيلهم في البطاطين وأحرقوا سقيفة وعدة مواضع ومساجد وعمها الخراب بعد ما كانت عليه من حسن العمارة ، واشتد بالناس الخوف والمضرة ، فاجتمع الناس وكلموا قساماً بأن يخرجوا إلى القائد بلتكين فيصلحوا الأمر معه فلان لهم وذل بعد تحيره وتبلده ، وقال : افعلوا ما شئتم ، وكان اجتماع الناس لطفا من الله تعالى ، فخرجوا إليه وخاطبوه ، فصرف أصحابه عن القتال وعن الأبواب، وانصرف أصحاب قسام إليه فوجدوه خائفاً ، فأخذ كل لنفسه ، ورجع المشاريخ واضحاب قسام فقالوا له:قد أجاب القائد الى ما تحب وأمنك على نفسك وأصحابك،

فخاطبوه بذلك وهو ساكت حائر وقد بان ذلك في وجهه ، فلما رأوه كذلك خافوا أن يعود عن تسليم البلـد ، [ واجتمع أكثر الناس ، فصاح من كان قــد احترقت داره وهــم كثير بقسام: انتقم الله ممــن أذلنا وأحرق دورنا وشتتنا وتركنا مطرحين على الطريق ، فوجب قلبه من سماع صياحهم وقال : أسلم البلد](١) على أمان لي والأصحابي (٢١ و) فعاد المشايخ إلى بلتكين القائد وأعلموه الخطاب والجواب فأجابهم إلى ما طلب ، وقال لهم : نُريد أن ننزل على هذا البلد في هذا اليوم ، فقالوا : افعل ما تحب وتنوثر فولى البلد حاجباً يقال له خُطُّلُخ في خيل ورجل فدخل المدينة من يومه ، وكان مبدأ الحرب في هذه النوبة يوم الخميس لعشر بقين من المحرم سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائــة والدخول إلى البلد يوم الخميس لثلاث بقين منه ، ولم يعرض لقسَّام ولا لأحد من أصحابه ، وتفرق أصحابه عنه ، وأقام يومين واستتر ، وقيل هرب فصاروا إلى داره وأخذوا ما فيها وحولها من دور أصحابه ، وطلب ، فلم يوجد ، ونودي عليه وبُذل لمن يظهره خمسون ألف درهم ، ولمن يدل على مكان [أولاده](٢) عشرون ألفاً ، فقال لهم قائل : « هو في كنيسة اليهود بين البطاين » فجاؤوا إلى الديَّان وقالوا: نريد أن نخرب هذه الكنيسة أو نحرقها بالنار هان قسًّاماً فيها ، فأصعدهم ، ودار بهم فيها فلم يروا أثراً ولا عرفوا له حَبراً ، فلما أخذت امرأته وولده ، قالت لمن سمع منها : ما تنتظر يا مشوم ، وكان عند رجل في الحائر (٣) ولم يفطن به أحد ، فخرج في الليل إلى العسكر ، فوقف عملى خيمة منشا الكاتب ، وقال : رجل يريد أن يدخل الى الرئيس ، فقالوا : ومن هو ، قال : قسام ، فلخل عليه على غير أمان ، فبعث إلى القائد بلتكين فأعلمه

<sup>(</sup>۱) وقع سقط بالأصل لم يتنبه له الناسخ ، وتهم تدارك ما بين الحاصرتين من اتعاظ الحنفا: ۲۵۷/۱

 <sup>(</sup>٢) في الأصلمكانه والتقويم من اتعاظ العنفاء: ١/٢٥٨ وحسب سياق بقية الغبر.

<sup>(</sup>٣) أي البستان أو ما يشبه ذلك من الأمكنة المضروب حولها جدار أو سور .

فأخذه إليه وأدخله عليه ، وحملوه إلى خيمة ، وقالوا له : مد "رجلك ، فقال : ما أفعل أنا جئتكم بأمان ، فأخرج الحاجب الدبوس فضربه به ، فمد "رجله فقيد وحمل إلى مصر ، فعفي عنه لما جاءهم في الامان ، وكان قسام هذا أصله من قرية بجبل سنير يقال لها تلفيتا (١) من قوم يقال لهم الحارثيون بطن من العرب نشأ بدمشق ، وكان يعمل في التراب ، ثم إنه صحب رجلا "يقال له ابن الجسطار من متقد "مي الأحداث وحملة السلاح وطائبي الشر ، فصار من حزبه و تزايد أمره إلى ما اتنهى إليه ،

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما زال قبره معروفاً بها باسم سيدي قسيم ٠

# ولاية بكجور لدمشق

# والسبب في ذلك في سنة ثلاث وسبعين و ثلاثمائة(١)

كان من ابتداء أمر بكجور ما ذكر أنه كان غلاماً مملوكاً لقرغويه أحد غلمان سيف الدولة ( ٢٦ ظ ) ابن حمدان صاحب حلب ، وكان قرغويه قد غلب على أمر حلب بعد وفاة سيف الدولة ، ومنع ولده سعد الدولة أبا المعالي منها، ودفعه عنها، فسار أبو المعالي إلى حماة ورفنية (٢) وكان ينزل مهما (٦) في عسكره ، وكانت الروم قد خربت حمصاً وأعمالها ونزل رقتاش التركي غلام سيف الدولة من حصن برزويه (٤) فلقي مولاه أبا المعالي ، وسار معه ، ونزل على حمص وشرع في عمارتها ولم شعثها لأن الروم لما ملكتها أفسدت على حمص وشرع في عمارتها ولم شعثها لأن الروم لما ملكتها أفسدت أعمالها في النوبة الأولى عند خروجهم في سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة على غفلة من أهلها وغرة ممن بها واجتهد رقتاش في عمارتها وتحصينها وأبو المعالي يقوي أمره بها ويشد شوكته فيها ، وكان قرغويه قد استناب بكجور في حلب ، فلما قوي أمره قبض على مولاه وحبسه في قلعة حلب وملك بكجور في حلب ، فلما قوي أمره قبض على مولاه وحبسه في قلعة حلب والمع في البلد وأقام تقدير ست سنين (٥) ، وكوتب أبو المعالي من حلب وأطمع في

 <sup>(</sup>۱) في الأصل « اثنتين وسبعين » وهو خطأ يخالف ما سبق ويعارض روايات بقية المصادر لهذا اقتضى التقويم ، انظر زبدة الحلب من تاريخ حلب لابن العديم طدمشــق ۱۹۰۱ : ۱/۷۷ ــ ۱۷۷ ° اتعاظ الحنفــا : ۱/۸۷ ــ ۲۵۹ ۰ تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ط • بيروت : ۳/۲۸۷ ــ ۲۸۸ ٠

<sup>(</sup>۲) كانت عبارة عن بليدة صغيرة ذات قلعة صغيرة غربي حماه ، على مرحلة منها ، اندثرت وقام مقامها بارين أو بعرين \_ تقويم البلدان لأبي الفداء • ط باريس ١٨٤٠ : ١٨٤٠ \_ ٢٥٩ •

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ولعلها تصعيف « بهما » ·

<sup>(</sup>٤) قلعة صغيرة مستطيلة لها منعة في ذيل الجبل ، وهي عن أفامية في جهة الشمال والغرب على نحو مرحلة - تقويم البلدان: ٢٦٠ - ٢٦١ .

<sup>(</sup>٥) تفاصيل هذا كله عند ابن العديم في زبدة الحلب : ١٥٧/١ ـ ١٧٠ ·

تملك البلد في رجال قرغويه ، وأن يكونوا عوقا له على أمره ، فجمع بني كلاب ومن أمكنه ونهض صوب حلب ونزل على معرة النعمان فملكها وأخذ منها غلاماً كان غلب عليها يقال له زهير (۱) فقتله ، وسار عنها فنزل حلب سنة ست وستين وثلاثمائة فأقام عليها تقدير أربعة أشهر ، ثم تسهل له فتحها بحيلة عملها، وتحصن بكجور في القلعة فراسله أبو المعالي فطلب منه الأمان فأمنه ، فقال بكجور : أريد يتوسط بيني وبينك وجوه البلد من بني كلاب ، فأجابه إلى ذلك فتوسطوا الأمر بينهما ، وأخذوا له العهد والميثاق والأمان على نفسه وولده وماله وأنه لا يغدر به ويوليه حمصاً على أنه ينحدر من القلعة ويسلمها ، ولا يأخذ منها شيئا الا ما لا بد منه ، فأجابه إلى ذلك ، فولاه حمصاً لما نزل مسن القلعة وسلمها ، ووفى له بكل ما عاهده عليه ، وسار بكجور إلى حمص في السنة المذكورة ، وصرف همه إلى عمارتها وكان أمره كل يوم فيها الى الزيادة بعد الدخول إليها في الضعف ، واتفق له أن أعمال دمشق من حوران والبكنية قد اختلت وخربت على ما تقدم ذكره من قلقة القوت بها وغلاء السعر فيها ، وجلا منها خلق كثير إلى حمص فعمر البلد وكثر الناس عنده •

وكان في بكجور جور ، وكان مجتهداً في العمارة ( ٢٢ و ) وأمن السبل والطرق ، فلما انقطعت الغلات عن دمشق ، ومات بها كثير من الناس جوعاً من أهل حوران والبثنية ورغب الناس الجالبون منها في حمل الغلقة إلى دمشق ، مكتنهم من ذلك ، وحمى لهم الطرق في تردشدهم بادين وعائدين ، فحسن حال حمص ، وكثر السفر إليها ومنها ، وكانت العرب قد طمعت في أعمال دمشق ، وكان واليها القائد أبو محمود بن جعفر في ضعف وقستام غالب عليه ، واتفق وفاة أبي محمود ابراهيم بن جعفر المذكور بدمشق في صفر سنة سبعين وثلاثمائة، وكان بكجور قد ضمن أعمال المغاربة على ما تقدم ذكره وحماها من العرب ،

<sup>(</sup>١) هو زهير المحمداني في زبدة العلب : ١ / ١٧٠ – ١٧١

وحسنت حال دمشق بحمل الغلات إليها في تلك الشدة ، وكان بكجور يكاتب العزيز بالله بمصر وورد الجواب عليه بأن « تصير الى بابنا لنوليك دمشق » ، وكان العزيز قد رغب في الجند الذين يعملون السلاح مثل الناشب والرامح ، وجمع الجمع الكثير وأخرجهم الى حرب ألفتكين وجرى من أمره ما ذكر في موضعه .

فلما كان في سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة وقعت الوحشة بين سعد الدولة أبى المعالى بن سيف الدولة بن حمدان صاحب حلب ، وبين بكجور ، وراسله بأن يخرج من بلده (١) فكتب بكجور إلى العزيز يسأله إنجاز الوعد بولاية دمشق ، ودعت الحاجة إلى عود القائد بلتكين مقدُّم العسكر المصري بحكم اعتزام المغاربة على الوثوب بالوزير ابن كلس وقتله ، وقادت الضرورة العزيز إلى أن ولتى بكجور دمشق ، وكتب الى بلتكين ومنشا كاتب الحش مأن يُسلتم البلد الى بكجور ويرحل عنه ، وقد كان كتب أيضاً كتاباً الى العزيز «أن أنفذ إلى عسكراً لآخذ لك حلب»، وأطمعه في ذلك، فأنفذ إليه بعض عسكر دمشق فسار بهم ونزل على حلب وحصرها مدة يسيرة ، فظهر دمستق الروم بارديس ونزل على أظاكية وعزم على كبس بكجور ، على حلب ، فكتب اليه ابن جرَّاح يحذره فرحل عن حلب ، وتبعه عسكر الروم في إثره وته ٌ بكجور ونزل على حمص وحمل ما كان له إلى بعلبك ، ونزل في جوسية (٢) في جمسم عظيم ، ونزل ملك الروم (٦) ميماس حمص ، ولم يعرض للبلد ودخل المدينة وشاهد ( ٢٢ ظ ) الكنيسة ورحل عنها متوجها الى البقيعة (٤) يريد طرابلس ،

<sup>(</sup>١) انظر زبدة العلب: ١/٦٧١ \_ ١٧٧٠

<sup>(</sup>٢) معروفة باسمها هذا حتى الآن عند ملتقى الحدود السورية مع شمال لبنان •

<sup>(</sup>٣) معروف حتى الآن بهذا الاسم فيه أجمل حدائق ومنتزهات ضواحي حمص ٠

<sup>(</sup>٤) في لبنان على طريق طرابلس تحمل نفس الاسم حتى الآن ٠

وأنفذ إلى أهل حمص رسولاً يقول لهم نريد مالاً يحمل إلينا ، فقالوا : هذا بلد خراب ليس فيه مال ، فرجع و نزل عليها وقال لأهلها : من خرج من البلد فهو آمن ، فخرج قوم وأقام قوم فدخل عسكره فنهب وسبى وأحرق الجامع ومواضع من البلد ، وتحصّن قوم بالمغاير ، فأوقد عليهم فأهلكهم الدخان ، ولم يعرض للعرب ولا لمن هرب إليها ، وكان دخول السروم إلى حمص يوم الثلاثاء التاسع عشر من جمادى الأول سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة وهي النوبة الثانية للروم ، وقيل إن أبا المعالى بن سيف الدولة خاف من أخذ بكجور حلب بالمغاربة ، فأنفذ إلى ملك الروم يسأله إخراب حمص .

ورجع أكثر من كان مع بكجور من عسكر دمشق أصحاب القائد بلتكين، وبقي بكجور وأصحابه منتظراً أن يرحل بلتكين عن دمشق ويسير اليها ، وكان السبب في تأخر ولاية دمشق أن الوزير ابن كلس كتب إلى بلتكين أن لا يسلتم دمشقإلى بكجور، وعرف بكجور ذاك فكتب [إلى العزيز] (١) يُذكر بأمره وإنجاز وعده ، فسأل العزيز عن تأخر الأمر في ذلك فقال له الوزير : الصواب أن لا يلي بكجور دمشق ويعصي فيها ، قال : نعن استدعيناه لذلك ووعدناه به ، فقال تقد كان ذاك والحزم أن لا يئو كتى ، فقال له : لا بد من ذلك ، فكتب الوزير إلى منشا بن الغرار كاتب الجيش : واقف بكجور على ما يأخذ من المال له ولرجاله ، وسلم ولاية دمشق إليه ، فسلتم بلتكين البلد إليه وعاد متوجها الى مصر في يوم الأحد مستهل رجب سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة ، وكانت ولاية بلتكين من السنة ، وقد عرف أن الذي أخر الولاية الوزير ابن كلس ، فحقد بكجور من السنة ، وقد عرف أن الذي أخر الولاية الوزير ابن كلس ، فحقد بكجور وكان لابن كلس نائب في عمله وضياعه يقال له ابن أبي العود يهودي ، وكان يكتب إليه بأخبار البلد ، فقال بكجور : هذا عين "علي" ، وتقد "م بقتله وكان يكتب إليه بأخبار البلد ، فقال بكجور : هذا عين" علي" ، وتقد "م بقتله وكان يكتب إليه بأخبار البلد ، فقال بكجور : هذا عين" علي" ، وتقد "م بقتله وكان يكتب إليه بأخبار البلد ، فقال بكجور : هذا عين" علي" ، وتقد "م بقتله وكان يكتب إليه بأخبار البلد ، فقال بكجور : هذا عين" علي" ، وتقد "م بقتله وكان يكتب إليه بأخبار البلد ، فقال بكجور : هذا عين" علي" ، وتقد "م بقتله وكان يكتب إليه بأخبار البلد ، فقال بكجور : هذا عين" علي" ، وتقد "م بقتله بالمن أبي العود يهودي ،

<sup>(</sup>١) في الأصل « وعرف العزيز ذاك وكتب يذكر بأمره وانجاز وعده » وفي هـذا اضطراب وتداخل ولعل ما أثبتناه هو الصواب •

فقتل ، فلما بلغ ذلك الوزير عظم عليه واغتم له(١) ، وأعلم الوزير العزيز وقال : هذا مبدأ عصيان بكجور ، وقد تمكن من البلد وجاء معه ابن جراح ، وهو عدوه ، فلما كان في سنة سبع وسبعين عزم الوزير على العمل على قتل بكجور ( ٢٨ و ) فأنفذ إلى غلام نصراني عطار يعرف بابن أخي الكويس من أهل دمشق أن « احتل على قتل بكجور » ، ولم يكن النصراني من أهل ذاك، فقال: لا يتم هذا الأمر إلا برجل من الجند من أصحابه يُعين على هذا الأمر ، فكتب رقعة ً بما يريد إلى بعض أصحاب بكجور ، فلما وصلت الرقعة إليــه ونظر ما فيها فظن أن بكجور دسها إليه ليبلوه بها فأوصل الرقعة إلى بكجور، فوقف عليها ، وقال : أريد من جاءك بها ، فقال : إنما أوصلتُها اليك لأبرأ من أمرها ولا أكتمها عنك ، فلم يقبل قوله ولج في طلبه ، وقال لـــه : إن الذي أوصل الرقعة أجير لابن أخي الكويس العطار ، فوجه قبض عليه وعلى الأجير ووضع العقوبة على العطار ، وقال : أريد الصبي ، وقبض على قوم كانوا يعاشرون العطار فكحلهم (٢) و نفاهم ، وكان فيهم ثلاثة من أهل العلم والفضل يقال لأحدهم ابن الخطابي ، والآخر الخلادي ، والثالث المستولي ، وأخرج ابن الكويس بعد ما صنفتى ومعه رجلان من المتهمين فصنلبوا أقبح صلب ، وماتوا في غد ذلك اليوم في رمضان سنة سبع وسبعين، وبلغ الخبر الوزير ابن كلس فعظم عليه ، وازداد حنقاً وأعلم العزيز ذاك ، واتفق أن يخرج إليه عسكر ومعه [ ابن ] جرَّاح (٢) وشرع بكجور في أذية الناس من أصحاب الوزيــر في ضياعه ، وجار في البلد جوراً عظيماً ، ولم يخل من القتل والصلب والفتك فجرد إليه في سنة ثمان وسبعين القائد منير الخادم في عسكر كثيف ، وأصدرت

<sup>(</sup>١) انظر المقريزي اتعاظ الحنفاء : ١/٢٥٩ ـ ٢٦٠

<sup>(</sup>٢) أي سمل عيونهم بواسطة اطباق الجفنين على بعضهما ثم المرور عليهما بميل مكحلة محمى بالنار •

<sup>(</sup>٣) اضيف ما بين الحاصرتين تصحيحاً ، ويبدو أن هناك سقط في الأصل ، والمقصود هنا أن العسكر الموجه هو ضد بكجور وابن الجراح ، انظر سياق بقية الخبر واتعاظ الحنفا : ٢٥٩/١ .

الكتب إلى و لاة الأعمال بالمسير معه ، ولمَّا عرف بكجور ذلك أنفذ إلى العرب وجمع وحشد واستقبل العسكر ، فالتقيا وصدقوا القتال وكثر في بني كلب(١) الطعن والجراح ، وبشارة ومنير المقدمان قائمان في أصحابهما عليهما الحديد، فحملوا جميعاً على الكلبين فهزموهم وألجوهم الى حيطان داريا فرجعوا ومن معهم من أصحاب بكجور خاسرين مفلولين ، فخاف بكجور على نفسهأن يؤخذ فراسلهم بأنه يسلُّه البلد ويرحل عنــه ، وقد كان كوتب القائد نزال والى طرابلس بالمسير والنزول على دمشق ، وكان عسكره ستة آلاف فسار فلما ( ٢٣ ظ ) عرف بكجور الفصاله قلق وخاف وذلَّ ، وراسل منشأ بن الغرار الكاتب « بأني عازم على المسير من هذا البلد وأريد أن أكون على عهد وأمان ولا أتبع بمضرة » ، فأجيب إلى ما التمس ، وجمع ماله وسلاحه وخاف من الرجعة والحيلة أن تقع عليه من البلد فأخفى أمره وستر مسيره ، فلما كان في يوم الثلاثاء نصف رجب سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة سار خائفاً وجلا نحو الشرق ، وأخـــذ مع الجبل وسار معـــه ابن الجراح الى حصن حوارين (٢) فأخذ ما كان له وأخفى أمره ، فلما عرف خبره نهض في إثره القائد منير من غدرٍ ونزل على البلد ، ففرح الناس به ، وتوجه بكجور إلى الرقة ، وتخلف بدمشق من أصحابه تقدير ثلاثمائة رجل فصاحوا « عزيز يا منصور » فأمنوا •

ولما نزل منير القائد على دمشق أصبح القائد نزال نازلاً معه في يــوم الخميس ، فلامه الناس على ما اعتمده من التثاقل ، وتفذت المطالعات إلى مصر

<sup>(</sup>۱) في الأصل «كلاب» وهو خطأ فكلاب كانت ديار حلب ديارها ، وأما كلب فكانت ديار دمشق ديارها ، ويؤكد هذا سياق بقية الخبر ، وأخبار أخرى كثيرة خاصة لدى الحديث عن التحالف بين صالح بن مرداس أمير كلاب وسنان بن عليان أمير كلب ، وحسان بن المفرج أمير طيء •

<sup>(</sup>٢) قرية من قرى حمص من جهتها الشرقية الجنوبية · تقويم البلدان : ٨٣ · وتبعد حوارين الآن عن حمص / ٧٥ كم ، وهي تتبع ادارياً ناحية القريتين ·

بشرح الحال ، فأنكر الوزير ابن كلس فعل منشا وإهماله بكجور حتى نجا ، وأشخصه إلى مصر مع المستأمنة من أصحاب بكجور ، وقال له : خليت بكجور خوفاً على نفسك ، أما كان معك (١) عسكر فيه كفاية ؟ فقال: لم يكن غير ما فعلته ، لأن نزالاً تأخر عنا وتثاقل ، وكان بكجور في قوة ٍ وكثرة من العرب وغيرهم ، وهم أصحاب دروع وجواشن وخيل سنبكّق ، فلم يقبل عندره وعزله عن تدبير العسكر ، وكان ابن كلس يخاف من بكجور أن تكون له عودة إلى ولاية دمشق فيتمكن من دمشق ، فأنفذ رسولاً إليه يقول له : ما أردنا رحيلك عن البلد ، وإنما إنفاذنا العسكر لابعاد ابن الجراح لفساده وعناده ، وما كان من ضياع وغلات ِ فلك إفعل فيها ما أحببت فما لنا فيه حاجة ، فحمل بكجور ما كان له بدمشق ، وأقام بالرقة منقطعاً ليس له سلطان يستند إليه ، وكان بالرقة يراسل كثردياً يقال له باذ(٢) قد غلب على ميَّافارقين ، ويراسل أبا المعالي بن سيف الدولة بحلب أن ير ده إلى العمل الذي كان في يده من حمص، فلما كان في سنة تسع وسبعين وثلاثمائة خرج عسكر صاحب بغداد إلى باذ الكردي المقدم ذكره لغلبته على الموصل وديار ربيعة فكئسر وانهزم عسكره وأصحابه ، وعرف بكجور ذلك فخاف من عسكر بغداد فراسل سعد الدولة أبا المعالى يسأله تولية حمص فأجابه الى ذلك .

وكان ابن كلس يسأل ( ٢٤ و ) عن أخباره بالرقة خوفاً منه ، فلما عرف الوزير ذلك قال : يجاورنا بكجور في حمص فيطمع في الديار ، فأرسل إلى غلام له يقال له ناصح الطباخ بأن يسير إلى حمص فيأخذ من بها من أصحاب

<sup>(</sup>١) في الأصل « معه » وهو خطأ يدل عليه سياق الخبر ، وصوابه ما أثبتناه •

<sup>(</sup>٢) ظهر بين الأكراد وقادهم في عمليات قادته إلى دخول الموصل والتفكير بالزحف على بغداد ، اصطدم أثناء نشاطه ببقايا الحمدانيين وبقبيلة عقيل وقتل سنة ٣٨٠ ه / ٩٩٠ م ، وقد نجم عن نشاطه فيما نجم قيام الدولة المروانية في ميافارقين • انظر ذيل تجارب الأمم : ٣/١٧٦ \_ ١٧٨ • تاريخ المفارقي : 9٤ ـ ٥٠ • الكامل لابن الأثير ؛ ١٢٢ ، ١٤٢ - ١٤٣ •

بكجور ، فسرى في البرية فلم يشعر به حتى أتاهم ، وكان أبو المعالي صاحب حلب قد علم بالسرية ، فأنفذ إليهم من حذ رهم واتفق لهم أنهم حملوا وخرجوا من حمص هاربين، فلما حصلوا بأحمالهم بظاهر البلد أدركتهم السرية ، فأخذتهم ورجعت إلى دمشق ، وفسد أمر بكجور مع المغاربة ومع أبي المعالي ، فراسل صاحب بغداد فلم ير كل عنده ما يتحب ، وكان الوزير ابن كلس يتضر "ب بينهما ويطمع كل واحد منهما في صاحبه ، وكان الوزير ابن كلس يهودياً من أهل بغداد خبيثاً ذا مكر ٍ وحيلة ٍ ودهاء وذكاء وفطنة وكان في قديم أمره خرج إلى الشام، فنزل بالرملة افجلس وكيلاً للتجار، فلما اجتمعت الأموال التبي للتجار كسرها وهرب الى مصر في أيام كافور الاخشيدي صاحب مصر ، فتاجره وحمل إليه متاعاً كثيراً و [ صار ](١) يحال بماله على ضياع مصر ، وكان إذا دخل ضيعة عرف غلتها وارتفاعها وظاهر أأمرها وباطنها ، وكان ماهراً في أشغاله لا يُسأل عن شيء من أمورها إلا أخبر به عن صحة ، فكبرت حاله وخُبتر كافور بخبره وما فيه من الفطنة والسياسة ، فقال : لو كان هذا مسلماً لصلح أن يكون وزيراً ، فبلغه ما قال كافور افطمع في الوزارة فدخل جامع مصر في يوم الجمعة ، وقال : أنا أسلم ( على ) يد كافور ، فبلغ الوزير ابن حنزابة وزير كافور ما هو عليه وما طمع فيه فقصده وخاف منه ، فهرب إلى المغرب وقصد يهوداً كانوا هناك مع أبي تميم المعز لدين الله أصحاب أمره ، فصارت له عندهم حُرُمة افلم يزل معهم إلى أن أخذ المعز مصر ، فسار معه اليها ، فلما توفي المعز وأصحابه اليهود وولي العزيز بالله استوزره في سنة خمس وستين وثلاثمائــة وكان هذا الوزير أبو الفرج يعقوب بن يوسف بن كلِّس كبير الهمَّة ، قوي النفس والمنة عظيم الهيبة فاستولى على أمر العزيز، وقام به واستصحّه، فعوّل عليه وفوضأمره إليه، وكانت أموره مستقيمة بتدبيره، فلما اعتل علية الوفاة ركب إليه العزيز عائدًا فشاهده على حال اليأس ، فغمه أمره ، وقـــال له : وددت بأنك

<sup>(</sup>۱) أضيف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق ، انظر الاشارة إلى من نال الوزارة : ۱۹ - ۲۰ -

تُباع ، فأبتاعك بملكي ، أو تفتدى وأفديك بولدي ( ٢٤ ظ ) افهل من حاجة ٍ توصي بها يا يعقوب؟ فبكي وقبَّل يده وتركها على عينه ، وقال : أما ما يخصني يا أأمير المؤمنين فلا لأنك أرعى بحقى من أن أسترعيك إياه وأر°أف على من أخلفه من أن أوصيك به ، لكني أنصح لك فيما يتعلق بدولتك ، قال : قسل يا يعقوب فقولك مسموع ورأيك مقبول ، قال : سالم يا أمير المؤمنين الروم ما سالموك، واقنع من الحمدانية بالدعوة والسكة ، ولا تُبق على المفرج بن دغفل بن الجرَّاح متى عرَّضت لك فيه فرصة ، وتوفي في ذي الحجة سنة ثمانين وثلاثمائة فأمر العزيز أن يدافن في داره بالقاهرة في قبة كان بناها لنفسه، وحضر جنازته وصلى عليه وألحده بيده في قبره ، وانصرف عنه حزيناً بفقده ، وأغلق الدواوين وعطسًل الأعمال أياماً [واستوزر أبا الحسن على بن عمر العداس سنة ، ثـم استوزر أبا الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات (١) بعده مديدة ، ثم صرفه اوقلاد عيسى بن نسطورس ، وكان نصرانياً من أقباط مصر ، وفيه جكلادة وكفاية ، فضبط الأمور وجمع الأموال ووفَّر كثيراً من الخراج ، ومال إلى النصارى فقلَّدهم الأعمال والدواوين واطرح الكتَّاب المتصرفين من المسلمين واستناب في الشام رجلا يهودياً يعرف بمنشا بن ابراهيم بن الغرار ، فسلك مسلكه في التوفر على اليهود، وعيسى مع النصارى مثله، واستولى أهل هاتين الملتين على الدولة ، فكتب رجل من أجلاد المسلمين رقعة وسلمها إلى امرأة وبذل لها بذلا على اعتراض العزيز ورفع الظلامة إليه وتسليمها إلى يده ، وكان مضمون الرقعة : « يا أمير المؤمنين بالذي أعز النصاري بعيسي بن نسطورس ، واليهود بمنشا بن الغرار ، وأذل المسلمين بك ألا ظرت في أمري » ، وكان العزيز على بغلة سريعة في المشي ، وإذا ركبها تدفقت كالموج

<sup>(</sup>۱) أصاب النص سقط لم يتنبه له الناسخ ، وأضيف ما بين العاصرتين من كتاب الاشارة إلى من نال الوزارة : ٢٥ – ٢٥ · الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي للدكتور محمد حمدي المناوي • ط القاهرة ١٩٧٠ : ٣٠٥ .

ولم تلحق ، فوقفت له المرأة في مضيق ، فلما قاربها رمتها إليه ، فسارع الركابي الى أخذ الرقعة على العادة ، وغاصت المرأة في الناس ووقف العزيز عليها ، وأمر بطلب المرأة فلم توجد وعاد إلى قصره منتعم الفكر في أمره ، فاستدعى قاضى قضاته أبا عبد الله محمد بن النعمان ، وكان متقدماً عنده في خواصه وأهل أنسه، فأعطاه الرقعة وقال له : قف عليها ، فلما قرأها قال له : ما عندك في هذا الأمر ؟ قال : مولانا أعرف بوجه الرأي والتدبير ، افقال : صدقت كاتبتها نبهتنا على ما كنًّا على غلط ِ فيه وغفلة ( ٢٥ و ) عنه ، وتقدُّم في الحال بالقبض على عيسى بن نسطورس وسائر الكتاب النصارى وإنشاء الكتب الى الشام بالقبض على منشا بن الغرار والمتصرفين من اليهود، وأن ترد الأعمال في الدو الوين إلى الكتَّاب المسلمين ، ويتعول في الاشراف عليهم على القضاة في البلاد ، ثم ان عيسى طرح على ست الملك بنت العزية ، وكأن يحبها حب شديد آ(١) ولا يرد لها قولا ، واستشفع بها في الصفح عنه ، وتجديد الاصطناع له ، وحمل إلى الخزانة ثلاثمائة ألف دينار ، وكتب إلى العزيز رقعة يذكر فيها بخدمته ، وحرمته فرضى عنه وأعاده إلى ما كان عليه ، وشرط عليه استخدام المسلمين في دواوينه وأعماله .



<sup>(</sup>١) أي العزيز ٠

# سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة

كان بكجور قد خاف من عيسى بن نسطورس الوزير المقدم ذكره أن بعمل عليه الأسباب تقدمت بينه وبينه أوجبت ذاك ، فكتب إلى العزيز بذكر له جلالة حلب وكثرة ارتفاعها واأنها دهلنز العراق، وإذا حصلت له كان ما بعدها في يده ، وأن العسكر الذي بها قد كاتبه وبذل الطاعة له والساعدة ، ويستدعى منه الانجاز والمعونة ، فأجابه بكل ما أراد ، وكتب إلى نز"ال والى طرابلس بالمسير إليه متى استدعاه من غير استئذان ولا معاودة استئمار ، وكان نزال هذا من وجوه قواده ، وصنائع عيسى الوزير وخواصه ، فكتب إليه عيسى سراً بأن « تتقاعد بكحور ، وتظهر له المساعدة والمسارعة وتستعمل معه التعليل والمدافعة،فإذا تورط مع مولاه وقاربه تأخر عنه وأسلمه »، فلم يشك بكجور في مسير نز"ال إليه وسار عن الرقة ، وكتب إلى نزال بأن يسير من طرابلس ليكون وصولهما إلى ظاهر حلب في وقت واحد ، فأجابه نزَّال ووعده ، ونزل بكجور على بالس(١) وفيها غلمان سعد الدولة أبي المعالي صاحب حلب وعد"ة من الديلم، فقاتلهم وقاتلوه ورحل بكجور، وتباطأ نز"ال في مسيره وواصل مكاتبة بكجور في منزل بعد منزل وقرب الأمر عليه في وصوله إليه ، وأقام بكجور على بالس خمسة أيام ، فلما لم يجد فيها مغمرًا فارقها وطلب حلب ، وكان أبو المعالى كاتب بسيل(٢) عظيم الروم وأعلمه عصيان بكجور ( ٢٥ ظ ) عليه ،

 <sup>(</sup>١) هي مسكنة الحالية في سورية على الفرات •

<sup>(</sup>٢) باسيل الثاني امبراطور بيزنطة ، نفذ بشكل كامل سياسة امبراطوريته تجاه حلب ، فقد أراد من حلب أن تكون دولة حاجزة بينه وبين الخلافة الفاطمية وسوقاً تجارياً مفتوحاً ،لذلك خف إلى حمايتها شخصياً أو بارسال قواته كلما تهددت من قبل الفاطمين •

وسأله مكاتبة البرجي صاحبه بأنطاكية بالمسير إليه متى دعته حاجة إلى انجاده ومعوتته ، فكاتب عظيم الروم بذاك ، وأكد القول عليه ، فلما وافي بكجور ، كاتب سعد الدولة البرجي ، فرحل ونزل مرج دابق وهو على فرسخين من طلب، ووصل بكجور إلى النقرة ونزل في ناحية تعرف بالناعورة، وامتـــد عسكره إلى تل" اعرن ومنها الى حلب أربعة فراسخ ، وبرز سعد الدولة في غلمانه وأصحابه فكانوا ستة آلاف رجل من الروم والأرمن والديلم والأتراك، ولم يكن معه من عسكر العرب الاعمراو بن كلاب وعبدتهم خمسمائة رجل إلا أنهم أولو بأس وقوة ، ومن سواهم من بطون العرب بني كلاب مع بكجور ، بعد أن حصل حرمه وأولاده في القلعة بحلب ، ولما برز وسار عسكره ، وكان لُؤلؤ الجراحي الكبير يحجبه ، أعجبه ما رأى من عدته وعدته فنزل الى الأرض وصلى وعفَّر ودعا الله بنصره وادالته من بكجور وغدره ، وفعل أصحابه مثل فعله ، واجتمعوا إليه ، وقالوا له : نفوسنا بين يديك والله لنبذ ُلنَّها في طاعتك والمدافعة عنك ، فشكرهم وقال لهم : أتتم الأولاد والعدة ، وهذه الدولــة لكم وأنا فيها واحد منكم، واستدعى كاتبه المعروف بالمصيصى وأمره أن يكتب إلى بكجور يستعطفه ويذكره الله ويخوفه ويبذل له أن يتقطعه من باب حمص إلى الرقة ، ويدعوه إلى الكف والموادعة ، ورعاية حق الرق والعبودية، ويعلمه أنه متوقف عن حربه ولقائه إلى أن يعود إليه من جوابه ما يعول عليه ، وسار فنزل بالموضع المعروف بالنيرب على ميل من حلب ، وعسكر الروم بإزائـــه ووافي رسول سعد الدولة إلى بكجور ، فأوصل اليه الكتاب ، فلما وقف عليه، قال له : قل له الجواب ما تراه عياناً لا ما أرسل اليك كتاباً ، فعاد الرسول وأعاد على سعد الدولة قوله وأعلمه أنه سائر على أثره ، فتقدم سعد الدولة الى الموضع المعروف بدير الزبيب ، وقدم على مقدمته شجعان غلمانه وأنجادهم من عمرو بن كلاب الذين قدمنا ذكرهم ، وقد جعل بكجور على مقدمته يارخ

ورشيقاً ( ٢٦ و ) غلامية في مائة غلام ، ووقع التطارد وكان الفارس من أصحاب سعد الدولة إذا عاد إليه وطعن وجرح خلع عليه وأحسن إليه ، وكان بكجور بضد" ذلك بُخلاً ، وإذا عاد إليه رَجَل علَى هذه الحال أمر بأن يكتب اسمه لينظر مستأنفاً في أمره ، وقد كان سعد الدولة كاتب العرب الذين مع بكجور وأمنهم وأرغبهم ووعدهم الاقطاعات الكثيرة والعطايا الفاضلة الفائضة وألا يؤاخذهم بالانحياز إلى بكجور والحصول معه، فلما حصلت أماناته وتوقيعاته في أيديهم ، عطفوا على سواد بكجور فنهبوه ، وانصرفوا عنه واستأمنوا إلى سعد الدولة ، ونزلوا عليه ، ورأى بكجور ما تمَّ عليه من تقاعد نزَّال وغدر العرب وتأخر غلمان سعد الدولة الذين كانوا كاتبوه ووعدوه الانحياز إليه إذا عاينوه ، فاستدعى أبا الحسن كاتب المعروف بابن المغربي(١) ، وقال ك : غرّرتني وأأوهمتني أن العزيــز يجئني ويعالونني ، وأنّ العرب تخلص لــي وتناصحني ، وأن العرب توافيني ويستأمنوا إلي" ، وما كان لشيء من ذلك حقيقة فما الرأي الآن ، فإن بإزائنا عسكراً عظيماً لا طاقة لنا به ؟ قال: صدقت أيها الأمير فيما قلته ووالله ما أردت غشَّك ولا فارقت نصحك ، والصواب مع هذه الأسباب العارضة أن ترجع إلى الرقة وتكاتب العزيز بما عاملك به نز"ال واتعالود استنجاده ، فإنه ينجدك ويستظهر في أمرك ، وكان في عسكر يكحور قائد من قواده يجري مجراه في التقدم يُعرف بابن الخفَّاني ، فقال له وقد سمع ما جرى بينه وبين ابن المغربي ، فقال : ما عندك فيما قاله وأشار بـ ، فقال له : هذا كاتبك يقول إذا جلس في دسته : الأقلام تنكس الأعلام ، فاذا

<sup>(</sup>۱) على بن الحسين المغربي الكاتب ، من وجوه الدولة الفاطمية أيام الحاكم بأمر الله ، كان من أصحاب سيف الدولة المحمداني ، ترك مدينة حلب في أيام سعد الدولة بن سيف الدولة ، التحق بمصر سنة ٣٨١ هـ ، فولي نظر الشام وتدبير الرجال والأموال سنة ٣٨٣ ، وصار منجلساء الحاكم ، ثم تغير عليه فقتله سنة ٠٤٠٠ ه / ١٠١٠ م ، الاشارة إلى من نال الوزارة : ٤٧ و زبدة الحلب : ١٨٨/١ .

حقت الحقائق أشار علينا بالهرب، وإذا هربنا فأي وجه يبقى لنا عند الملوك، وزوجة من يهرب اليوم طالق ليس الا السيف فإما لنا وإما علينا، وسمع ابن المغربي ما قاله ابن الحقاني، فخاف بكجور، وقد كان واقف بدوياً من شيوخ بني كلاب يعرف بسلامة بن بريك على أن يحمله إلى الرقة متى كانت هزيمة، وبذل له ألف دينار على ذلك ، فلما استشعر من بكجور ما استشعره، سامه (٢٦ ظ) تسييره قبل الوقت الذي أعده له فأوصله إلى الرقة .

وعمل بكجور على ما فيه من قوة النفس ، وفضل الشجاعة على أن يعمد إلى الموضع الذي فيه سعد الدولة من مصافه ، ويهجم عليه بنفسه ، ومن يقتحمه معه من صناديد غلمانه ويوقع به ، واعتقد أنه إذا فعل ذلك وكبس الموضع وانهزم الناس ، ملك(١) .

فاختار من غلمانه من ارتضاه ووثق به بحسن البلاء منه وقال لهم: قد تورطنا من هذه الحرب ما عرفتموه ، وحصلنا على شرف الهزيمة ، وذهاب النفوس ، وقد عزمت على كذا وكذا ، فإن ساعدتموني رجوت أن يكون الفتح على أيديكم والأثر لكم ، فقالوا: نحن طوعك وما نرغب بنفوسنا عن نفسك، وبادر واحد ممن سمع الكلام منه إلى لؤلؤ الجراحي ، فاستأمن إليه ، وأعلمه بالصورة ، فأسرع لؤلؤ إلى سعد الدولة ، وأخذ الراية من يده ، ووقف في موضعه ، وقال: تهب لي يا مولاي هذا المكان اليوم ، وتنتقل إلى مكاني عنه ، فإن بكجور أيس من نفسه وقد حدثها بأن يقصدك ويقع عليك ، ويوقع بك ، ويجعل ذلك طريقاً إلى فل عسكرك وقد عرفت ذلك من جهة لا أشك فيه (٢) ،

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «وملك» وهذا يعني وجود بقية للكلام سقطت من الأصل أو أن الواو زائدة ، ونظراً لعدم توفر ما يساعد على البت في هذا الأمر في المصادر المتوفرة ، آثرت حذف الواو كيما يستقيم السياق \* انظر تاريخ يعيى بن سعيد الأنطاكي : ١٧٣٠ و زبدة الحلب : ١٧٨/١ ـ ١٧٩٠

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، والأصبح « فيها » •

وسيفعل ولئن أفديك بنفسى وأكون وقاية لك ولدولتك أولى من التعريض ىك ، فاتتقل سعد الدولة والعمارية (١) في ظهره والراية في يده ، وجال بكجور في أربعمائة فارس من الغلمان عليهم الكذاغندات والخوذ وبأيديهم السيوف وعلى خيلهم التجافيف وحمل في عقب جولته حملة أفرجت لهبها العساكر واللتوت ولم يزل يضرب بالسيف حتى وافي الى لؤلؤ فضربه على الخوذة في رأسه ووقع لؤلؤ إلى الأرض ، وحمل العسكر على بكجور ، وبادر سعد الدولة الى مكانه مظهراً نفسه لغلمانه ، فلما رأوه قويت نفوسهم وثبتت أقدامهم ، واشتدوا في القتال حتى استفرغ بكجور جهده ووسعه ، ولم يبق له قدرة ولا حيلة انهزم في سبعة نفر من غلمانه صوب حلب ، واستولى القتل والأسر على أصحابه وتم على الهزيمة ، وقد رمى عن نفسه جوشنه وعن فرسه تجافيفه وقد فعل من كان معه مثل فعله ، وكان الفرس الذي تحته من الخيول التي أعدها لمشل ( ٢٧ و ) ما حصل فيه وثمنه عليه ألف دينار ، ووافي إلى رحاً تعرف بالقيريمي على فرنسخ من حلب مقابلي (٢) قنسرين ، ولها ساقية تحمل إليها سعتها قـــدر ذراعين(٢) في سمك ذراع ، فحمل الفرس على أفن يعبرها خوضاً ووثباً فلم يكن فيه وأجهده ، ووقف به و ناداه غلمانه : « إن الخيل قد أدركتنا »، ولحقهم عشرة فوارس من العرب فأرجلوهم عن دوابهم ، وسلبوهم ثيابهم ، ولم يعرفوا بكجور وعادوا عنهم ، وبقي بكجور وغلمانه عراة ٌ فلجأوا إلى الرحا واستجاروا بصاحبها فأدخلهم إليها ، وجاءت سرية أخرى من العرب تطلب النهب فظنوا أن مع الغلمان الذين في الرحا ما يغنمونه منهم ، فطالبوا صاحبها بتسليمهم فأعلمهم أنهم عراة ، فقالوا: إن شاهدنا هم على ما ذكرت تركناهم وإلا أحرقنا الرحا ،

<sup>(</sup>۱) غالباً ما كانت عبارة عن دمية أو ما يشبهها تمثل سيدة ـ ظعينة ـ مزينة بالذهب والعلي المختلفة توضع على ظهر جمل ويجلس تحت ثوبها أو خلفه أحد السادة يحركها حركات خاصة ، ويلتف حولها الفرسان للدفاع عنها والقتال دونها ، وماتزال عادة حمل العمارية قائمة ، شاهدتها مراراً في مدينة حماه •

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وقد تكون تصحيف « مما يلي » •

<sup>(</sup>٣) في زبدة الحلب : ١/٩/١ « على نهر قويق » •

فْفتح الباب وأخرجهم إليهم فلما رأوا حالهم خلوا عنهم ، ومضى بُكجور وغلمان معه منغلمانه إلىبراح(١)فيه زرعحنطة،فطرح نفسه فيه،ومرَّ قوممن العرب، فظنوا أن معهم ما يفوزون به ، فعدلوا إليهم ، وكان فيهم رجل من قطن يعرفه بكجور ، فقال له : أتعرفني ؟ قال : لا ، قال : أذمم لي حتى أعرَّفك نفسي ، فأذم له ، قال له ، أنا بكجور فاصطنعني واحملني إلى الرقة ﴿ إِنِّي أُوقَر بعيرك ذهباً وأعطيك كل ما تقترحه ، قال : أفعل ، فأردفه وحمله إلى بيته وكساه قميصاً وفرواً وعمامة ، وكان سعد الدولة قد بث الخيل في طلب بكجور و نادى: «من أحضر بكجور فله مطلبه» ، فلما حصل بكجور في بيت البدوي ساء ظنه به ، وطمع فيما كان سعد الدولة بذله فيه ، واستشار ابن عم له في أمره ، فقال له : هو رجل بخيل" ، فربما غدر ولم يف بوغده ، والصواب أن تقصد سعد الدولة وتأخذ منه عاجلا ما يعطيك ، فركب البدوي إلى عسكر سعد الدولة وصاح « نصيحة » فأحضر إلى حضرته ، فقال له : ما نصيحتك ؟ قال : ما جزاء من يسلم بكجوراً ؟ قال : حكمه ، قال : فهو عندي وأريد عنه مائتي فدان زراعة ومائة ألف درهم ومائة راحلة تحمل حنطة ، وخمسين قطعة ثياباً ، قال سعد الدولة : وكل ذلك لك ، قال : وثق لي منه ، وعرف لؤلؤ الجراحي خبر البدوي ، فتحامل وهو مثخن بالضربة التي أصابته ، ومشى متوكيّاً على غلمانه حتى حضر بين يدي ( ٢٧ ظ ) سعد الدولة ، فقال : يا مولاي ما يقول هذا ؟ قال: يقول إن بكجور عنده ، وقد طلب ما أجبناه إليه ، وهو ماض لإحضاره، فقبض لؤلؤ على يد البدوي ، وقال له : أين أهلك ؟ قال : في المرج على فرسخ، فاستدعى جماعة من الغلمان وقدم عليهم إقبالا الشفيعي وأمرهم أن يرتقوا رؤوس الجبال حتى يوافوا الحائة ، ويقبضوا على بكجور ويحملوه وهو قابض على يده ، والبدوي يستغيث بسعد الدولة ، ثم تقدم الى سعد الدولة وقال: يا مولانا لا تُنكر علي وفعلي ، فإنه كان مني عن استظهار في خدمتك ،

<sup>(</sup>١) الأرض الظاهرة - النهاية لابن الأثير -

ولو عاد هذا البدوي إلى أهله وأحس بكجور بما فيه لأعطاه الرغائب عــــلمي تخليصه ولا نأمن أن يقبل ذاك منه ، والذي طلبه هذا البدوي مبذول لـ ، وما ضرًّنا الإحتياط في التمسك به إلى أن يوافينا فنعطيه حينئذ ، و نفى له بما وعدناه ، فقال : أحسنت يا أبا محمد لله درك ، ولم يمض ساعات حتى عادت النجب مُبشرة بحصول بكجور ، ووافى بعدها إقبال الشفيعي وهو معه ، فوقف به من وراء السرادق ، واستأذنه في إدخاله إليه وأنفذ سعد الدولة إلى لؤلؤ وقال له : ما رأيك في بكجور ؟ قال : ضرب عنقه لوقته لو جاءت سناء الزينة ست" الناس \_ يعنى أخت سعد الدولة \_ واستوهبته منك فوهبته لها لكان لنا شغل مجدد ، فأمر سعد الدولة فرجاً العدلي وكان سيافه فضرب عنقه وعنق ابن الخفاني ، وكان قد حصل في الأسر وحملهما إلى الموضع المعروف بحصن الناعورة فصلبهما بأرجلهما ، وسار سعد الدولة إلى الرقة فنزل عليها وفيها سلامة الرشيقي وأبو الحسن المغربي ، وأولاد بكجور وحرمه وأمواله، وأرسل سلامة بتسليم البلد فأجابه « فإني عبدك وعبد عبدك إلا أن لبكجور علي عهوداً ومواثيق لا مخلص لي عند الله منها إلا بأحد أمرين إما أن تـُذم " لأولاده على نفوسهم وأموالهم وتقتصر فيما تأخذه على آلات الحرب والعدد، وتحلف لي ولهم على ذلك ، وإما أن أبلي عذراً عند الله عز وجل فيما عقدتـــه لبكجور » فأجابه سعد الدولة إلى ما اشترطه ، وحلف له يميناً عملها أبو الحسن ابن المغربي ، وكان سعد الدولة قد أباح دمه ، فهرب الى الكوفة ، وأقام بمشهد أمير المؤمنين على عليه السلام ، ولما توثق سلامة ( ٢٨ و ) سلم حصن الرافقة، وخرج القوم ومعهم من المال والرحل الشيء الكثير ، وسعد الدولة يشاهدهم من وراء سرادقه وبين (يديه )(١) ابن أبي حُصين القاضي ، فقال له : ماظنت

<sup>(</sup>۱) أضيف ما بين الحاصرتين كيما يستعيم الخبر ، وفي زبدة الحلب : ١٨٠/١ ــ ١٨٠ هـ (١) الميثم بن أبي حصين٠٠٠وكان قاضي حلب في أيامه أبا جعفر أحمد بن اسحق »

أن حال بكجور انتهت إلى ما أراه من هذه الأموال والأثقال ، فقال له : أي شيء اعتقد الأمير في ذاك ؟ قال له : وهل بقي في هذا الأمر موضع اعتقاد ؟ قال له ابن أبي حصين : إن بكجور وأولاده مماليك ، وكل ما ملكوه فهو لك ولا حرج عليُّك فيما تأخذه منه ولا حنث في الأيمان التي حلفت بها ، ومهما كان فيها من وزر وإثم ٍ فعلي ً دونك ، فلما سمع هذا القول منه ، غدر بهم وتقدم بردهم والقبض عليهم وجميع ما معهم ، وكتب أولاد بكجور إلى العزيز بما تم عليهم وعلى والدهم ، وسألوه مكاتبة سعد الدولة بالكف عنهم والإبقاء عليهم ، فكتب إليه كتاباً يتوعده فيه ويأمره بإزالة الاعتراض عن المذكورين وتسييرهم إلى مصر موفورين ، ويقول له في آخره : « إنك متى خالفتنا في ذلك واحتججت فيه ، كنا الخصوم له ، وجهزنا العسكر إليك » ، وأنفذه مع فائق الصقلبي أحد خواصه ، وسيره على نجيب ، فوصل فائق إليه وقد عاد من الرقة وهو بظاهر حلب ، وأوصل إليه الكتاب ، فلما وقف عليه جمع وجوه قواده وغلمانه وقرأه عليهم ، ثم قال لهم : ما الرأي عندكم فيه ؟ قالوا : نحن عبيدك وغلمانك ومهما أمرتنا به وندبتنا له ، كانت عندنا الطاعة والمناصحة فيه ، وتقدم عند ذاك باحضار الرسول ، فلما مثل بين يديه أمر باعطائه الكتاب ، والطمه حتى يأكله ، فقال له : أنا رسول وما عُرف من الملوك معاملة الرسل بمثل ذلك وهذا الفعل ما لا يجوز ، فقال له : لا بد أن تأكله ، فلما مضعه قال ك : عُد إلى صاحبك وقل له: لست ممن تخفي أخبارك عنه ، وتمويهاتك عليه ، وما بك حاجة إلى تجهيز العساكر إلي ً فإنني سائر إليك ليكون اللقاء قريباً منك، وخبري يأتيك من الرملة •

وقدم سعد الدولة قطعة من عساكره أمامه إلى حمص ، وعاد فائق إلى العزيز فعرفه ما سمعه وشاهده فأزعجه ذلك ، وبلغ منه ، وأقام سعد الدولة بظاهر حلب أياماً على أن يرتب أموره ويتلو من تقدمه من عسكره ، فاتفق أن عرض له قولنج شفي منه ، وكان له طبيبان ( ٢٨ ظ ) عارفان أحدهما

يُعرف بالتفليسي والآخر يوانيس ، فأشارا عليه بدخول البلد وملازمة الحمام فامتنع عليهما ، وقال لهما : أنا بإزاء وجه أريد قصده وإذا عدت وقع الارجاف بي وكان في العود طيرة علي "، ثم زاد ما يجده ، فلخل فعالجاه فأبل واستقل وكتب إلى أصحابه يذكر عافيته ، فأوصل الناس إليه حتى شاهدوا حاله وهنوه بالسلامة ، وكان المستولي على أمره والمقدم عنده في رأيه لؤلؤ الكبير الذي تقدم ذكره ، فلما كان في اليوم الثالث من أكله الفروج (١) ، زين لـ ه البلد ليركب فيه من غدرٍ ويعود إلى العسكر ، فاتفق أن حضرت عند فراشه ليلـــة اليوم الذي عمل على الركوب فيه جارية تسمى إنفراد وكان يتحظاها ويقومها على سواها من سرياته وهن أربعمائة جارية ، فتتبعتها نفسه ، وواقعها فلما فرغ سقط عنها وقد جف نصفه ، وبادرت الجارية إلى أختــه فأعلمتها صورته ، فدخلت إليه وهو يجود بنفسه ، واستدعت طبيبيه فحضرا وشاهداه ، وتعرفا المسبب فيما لحقه فعرفاه (٢) ، وأشارا بسجر (٢) الند والعنبر حوله إلى أن يفيق قليلاً وتثوب قوته ، فلما كان ذلك عادا إليه ، وقال له التفليسي : أعطني أيها الأمير يدك لآخذ مجستك ، فأعطاه اليسرى ، فقال : يا مولانا اليمين ، فقال: يا تفليسي ما تركت لي اليمين يميناً ، ومضت عليه ثلاث ليال قضى بعد أن قلُّك

<sup>(</sup>۱) لم يذكر المؤلف من قبل أكلة الفروج هذه ، فلعل الأصل ألم به سقط ، ولدى العودة إلى المصادر الأخرى لم أجد لها ذكراً ، ورأيت في مخطوط مراة الزمان ، وفيات سنة ٣٨١ « وكان مستولي على أمره لؤلؤ الكبير وقد ذكرناه ، وزين البلد ، ولم يبق إلا أن يصبح فيركب ، وكان له أربعمائة سرية ٠٠٠» ويستفاد من جملة الخبر أن سعد الدولة بعد اصابته بالقولنج أدخل البلد لمعالجته داخل الحمام وأنه أطعم بعد شفائه لحم فروج ، وأستبعد أن يكون قد ألم بالعبارة أي تصحيف كالقول : « الميوم الثالث من ابلائه عنزم على الخروج ، فزين له ٠٠٠ » انظر تاريخ يحيى بن سعيد : ١٧٤ • ذيل تجارب الأمم : ٢١٦ • زبدة الحلب : ١/٠٨١ - ١٨١ •

<sup>(</sup>٢) أي سألا عن السبب فأوضح لهما ٠

ر ) في الأصل « بشجر النه » وهو تصحيف صوابه ما أثبتناه ، أي أشارا باحراق النه •

عهده أبا الفضائل ولده ، ووصى إلى لؤلؤ الكبير به وبأبي الهيجاء ولده الآخر، وست الناس أخته ، وحمل تابوته إلى الرقة ودفن في المشهد ظاهرها .

ونصب لؤلؤ ولده أبا الفضائل في الأمر ، وأخذ له البيعة على الجند بعد أبيه في شهر رمضان سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة ، وتراجعت العساكر عند ذلك إلى حلب واستأمن منها الى العزيز بالله وفي (۱) الصقلبي في ثلاثمائة غلام ، وبشارة الاخشيدي في أربعمائة غلام [ ورباح السيفي ](۲) وقوم آخرون فقبلهم وأحسن إليهم ، وولي بشارة طبرية ورقي عكا ورباحا قيسارية، وقد كان أبو الحسن بن المغربي بعد حصوله في المشهد في الكوفة كاتب العزيز وصار بعد المكاتبة إلى حضرته ، فلما حدث لسعد الدولة حادث الوفاة عظم أمر حلب عنده ، وكبر في نفسه أحوالها ، وهون عليه حصولها (۲) [ ۲۹ و ]٠

<sup>(</sup>١) في الأصل : رقى ، وهو تصحيف صوابه من مرآة الزمان ــ حوادث سنة ٣٨١ ــ •

 $<sup>^{\</sup>star}$  \_ ۳۸۱ زيد ما بين الحاصرتين من مرآة الزمان \_ حوادث سنة

 <sup>(</sup>٣) في سرآة الزمان ـ حوادث سنة ٣٨١ ـ « وهون عليه حصونها » وهو وجه سرجح على ما جاء في المتن •

# ولاية القائد منير الغادم ومنجو تكين دمشق

والسبب في ذلك وما آلت إليه أحوالها في سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة وما بعدها

قد تقدم من شرح السبب في ولاية القائد منير دمشق ما فيه كفاية عن إعادة القول فيه ، ومن دخوله في يوم الخميس السابع عشر من رجب سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة ، ولما توفي الوزير أبو الفرج يعقوب بن كلس كان قد بقي له من أصحابه على ماله ومال السلطان رجل يعرف بابن أبي العود الصغير، وكان شديد المعاندة للقائد منير الوالي يرفع عليه إلى مصر بأنه عاص يكاتب سلطان بعداد وصاحب حلب ، فلما كثرت سعايته إلى العزين اصطنع بعض غلمانه الأتراك رجلا يقال له منجوتكين ، فقدمه وأعطاه مالا وآنية وسلاحا ورجالا وولاه الشام، فلما صح عند منير الخادم ذاك من ابن أبي العود أتفذ إليه من قتله وكاشف بالعصيان والخلاف للضرورة القائدة له إلى ذلك ، وكان لابن أبي العود عند العزيز رتبة متمكنة ومنزلة متمهدة ، فلما خرج العسكر مع منجوتكين من مصر ووصل إلى الرملة ، ووصل إليه بشارة والي طبرية في عسكره ، ووصل إلى دمشق وكان منير قد جمع رجالة من أحداث البلد من عسكره ، ووصل إلى دمشق وكان منير قد جمع رجالة من أحداث البلد من عسكره ، ووصل إلى داشر والفساد واستعد للحرب وتأهب للقاء و

وبلغ منجوتكين وهو بالرملة أن أهل دمشق يريدون القتال مع منير الوالي فجمع النفاطين بالرملة على أن يسيروا معه إلى دمشق لحرقها ، فلما وصل نز"ال(١) الى دمشق من طرابلس أخذ في الجبال عرضاً ، فخرج من مرج عذراء وأرسل إلى منير «إني لم أصلِ إلا لإصلاح أمرك»،فعلم منير أنه يريد

<sup>(</sup>١) يفيد هذا أن القاهرة كتبت إلى واليها في طرابلس لماندة حملتها ضد دمشق.

الحيلة عليه والمكر به ليصل العسكر من الرملة ويحيط به ، وقد كان تقذ كتاب ابن أبي هشام (۱) من دمشق إلى منشا بن الغرار كاتب الجيش ، يقول : « جد وافي السير لأخذ البلد » ، وكان مراده بذاك المداراة من خوف الشر ، فلما وصل الكتاب إلى منشا أنفذه الى العزيز منجوتكين (۲) ووقف عليه فوجد فيه خلاف ما ذكر عن أهل دمشق فنهاهم عن احراقها ، وسار منجوتكين من الرملة وقرب من طبرية ، وجمع منير ( ۲۹ ظ ) عسكره ، وخرج يريد نزالا ، فالتقوا بمرج عذراء ، فانهزم منير ، وأتت المغاربة على الرجالة الذين كانوا معه ، وذلك في يوم الاثنين التاسع عشر من شهر رمضان سنة احدى وثمانين فلما انهزم منير أخذ في الجبال حتى أخرج إلى أرض جوسية يريد قصد حلب، فخرج عليه عرب من الأحلاف فأخذوه ووصلوا به إلى دمشق ، فوجدوا منجوتكين قد نزل عليها فسلموه إليه لطلب الجائزة ، فشهره على جمل وقرن به قرداً ومعه من أصحابه نحو من مائة رجل على الجمال وعليهم الطراطير لأنهم انقطعوا فأخذهم والي بعلبك يقال له جلنار ، فأرسلهم إلى منجوتكين .

وأقام منجوتكين بدمشق بقية سنة احدى وثمانين فقوي بها ، وصار عسكره ثلاثة عشر ألفا ، فعم الناس البلاء في جميع الأحوال ، وصارت أفعالهم وسيرتهم إباحة الأموال والأنفس وسوء الأعمال ، ثم إنهم طمعوا في ملكة حلب بحكم موت أبي المعالي بن سيف الدولة صاحبها ، وقد كان العزيز لما انتدب منجوتكين أكرمه وعظمه وأمر القواد وطبقات الناس بالترجل له وتوفيته من الحق ما يوفى عظماء الأمراء والاسفهسلارية ، واستكتب له أحمد بن محمد القشوري وولي الشام ، وضم اليه أبا الحسن علي بن الحسين بن المغربي ليقوم بالأمر والمتدبير ولما وصل الى حلب وكان نزوله عليها في ثلاثين ألفاً من ليقوم بالأمر والمتدبير ولما وصل الى حلب وكان نزوله عليها في ثلاثين ألفاً من

<sup>(</sup>١) ليس بالمتيسر من المصادر ما يبين هويته ويعرفنا به ٠

كذار وفيها لبس والمقصود أن منجوتكين أنفذ الكتاب إلى الخليفة العزيز .

أصناف الرجال ، وتحصن أبو الفضائل ابن سعد الدولة ولؤلؤ بالبلد ، وأغلقا أبوابه واستظهرا بكل ما أمكنهما الاستظهار به ، وقد كان لؤلؤ عند معرفت بتجهيز العساكر المصرية إلى حلب كاتب بسيل عظيم الروم ، ومت إليه بما كان بينه وبين سعد الدولة من المساعدة والمعاقدة ، وبذل له عن ولده السمع والطاعة والجري على تلك العادة ، وحمل إليه هدايا وألطافا كثيرة ، وسأله المعونة والنصرة، وأنفذ بالكتاب والهدايا ملكونا(١) السرياني ووصل إليه وهو بازاء ملك البلغر وعلى قتاله ، فقبل ورد فيه ، وكتب إلى البرجي(٢) صاحب أنطاكية من قبله بأن يجمع عساكر الروم ويقصد حلب ويدفع المغاربة عنها فسار البرجي إليه في خمسة آلاف(٢) رجـل ونزل بالموضع المعروف بجسر الحديد بـين أنظاكية وحلب ، فعرف منجو تكين ( ٣٠ و ) وابن المغربي ذلك ، فجمعا القواد والمعرفين خبر الروم واستشارهم فيما يكون العمل به والاعتماد عليه ، فأشار ذواو الرأي والحصافة منهم بالانصراف عن حلب وقصد الروم والابتداء بهم ومناجزتهم لئلا يحصلوا بين عدوين ، ووقع العمل على ذلك وساروا مع عدة \_ أخرى كثيرة انضافت إليهم من أهل الشام وبني كلاب ، ونزلوا تحت حصن أعزاز ، وقاربوا الروم ، وبينهم النهر المعروف بالمقلوب(٤) وهو نهر يجرى مجرى الفرات في قرب من عرضه ، قلما بصر المسلمون بالروم رموهم بالنشاب وناوشوهم القتال ، وحصل الناس والروم على أرض واحدة ومنجو تكين يردهم ف لا يرتدون ، وأنزل الله النصر وولت السروم وأعطوا ظهورهم ، وركبهم المسلمون ، ونكوا فيهم النكاية الوافية قتلا وأسرا وفلا وقهرا ، وأفلت

<sup>(</sup>١) في الأصل « ملكويا السيرافي » وهو تصحيف صوابه ما أثبتا اعتماداً على مرآة الزمان \_ حوادث سنة ٣٨١ \_ •

<sup>(</sup>٢) اسمه عند يحيى بن سعيد : ١٧٤ « ميغائيل البرجي » ٠

<sup>(</sup>٣) في مرآة الزمان « في خمسين الفاً » ويتوافق هذا مع سياق الخبر ·

<sup>(</sup>٤) هـو نهـر العاصي ٠

البرجي في نفر قليل(١) ، وملك عسكرهم وسوادهم ، وغننمت منهم الغنائهم الوافرة من أموالهم وكراعهم وسوادهم ، وقد كان معهم ألفا راجل من رجَّالة حلب جرَّدهم لؤلؤ مع عبدة وافرة من الغلمان ، فقتل منهم تقدير الثلاثمائــة غلام ، وعاد فلهم إلى حلب ، وجمع من رؤوس قتلى الروم نحو عشرة آلاف رأس أنفذت الى مصر ، وشهرت بها ، وتبع منجوتكين الروم إلى انطاكية ، وأحرق ضياعها ، ونهب رستاقاتها ، وانكفأ راجعـــاً الى حلب ، وكان وقت استغلال الغلات ، فأنفذ لؤلؤ من أحرق ما قرب من البلد منها لمضرَّة العسكر المصري ، وقطع مادة الميرة عنهم والتضييق في الأقوات عليهم ، ورأى لؤلؤ أن قد بطل عليه ما كان يرجوه من معونة الروم وقد أظلُّه من عسكر مصر ما لا طاقة له به ، فكاتب أبا الحسن بن المغربي والقشوري وأرغبهما بالمال ، وبذل لهما منه ما وستع لهما فيه ، وسألهما المشورة على منجوتكين بالإنصراف إلى دمشق والمعاودة إلى حلب في العام المقبل وتصيّر السبب في هذا الرأي ما عليه الأمر من عدم الميرة ، وتعذر الأقوات والعلوفات ، فطاوعاه ووعداه ، وخاطبا منجوتكين في ذلك ، فصادف قولهما منه تشوفا إلى دمشق إلى خفض العيش فيها ، ضجراً من طول السفر ، ومباشرة الحرب فكتب وكتبت الجماعة الى العزيز بالله إليه الحال في تعذر الأقوات وأنه لا قدرة للعسكر ( ٣٠ ظ ) على المقام مع هذه الصورة ويستأذنونه في الإنكفاء الى دمشق ، فقب ل أن يصل الكتاب ويعود الجواب رحل منجو تكين عائداً •

وعرف العزيز ما كان منه فغاظه ذلك ووجد أعداء ابن المغربي طريقاً الى الطعن عليه والوقيعة فيه ، فصرفه وقلد صالح بن علي الروذباري موضعه ، وأنفذه وأقسم العزيز أنه يمد العسكر بالميرة من غلات مصر ، فحمل مائة ألف تلايس والتليس قفيزان بالمبدل ، في البحر إلى طرابلس ، ومنها على الظهر

<sup>(</sup>۱) في مرآة الزمان المزيد من التفاصيل الهامة عن المعركة فيها توضيح لكيفية عبور نهر العاصي (حوادث سنة ٣٨١) .

إلى أفامية ، وعاد منجو تكين في العسكر في السنة الثانية إلى حلب و نزل عليها، وصالح بن علي المقدم معهم ، وكان يوقع للغلمان بجراياتهم وقضيم دوابهم إلا أفامية ويمضون خمسة وعشرون فرسخا ويعودون بها ، وأقاموا ثلاثة عشر شهرا، وبنوا الحمامات والأسواق والخانات، وأبو الفضائل ولؤلؤ قد تحصنا بالبلد وقدا شتدالأمر بها وفقدت الأقوات عندهما، وكان لؤلؤ يبتاع القفيز من الحنطة بثلاثة دنانير ويبيعه على الناس بدينار واحد رفقاً لهم ، ويفتح الباب ويخرج مسن الناس من أراد من الفقراء من الجوع وطول المقام ، وقد كان أشير على منجو تكين بتبع من يخرج وقتله ليمتنع الناس من الخروج ويزيد ضيق الأمر عليهم فلم يفعل .

وعند ذلك أعاد لؤلؤ ملكونا الذي أرسله أولا إلى بسيل ملك الروم إليه مجدداً له السؤال بالإنجاد على ما دكمه من عسكر مصر والاسعاد، وأعلمه أنه لم يبق فيه رمق إن لم يبادر بمعونته ونصرته، وأنه متى أخذت طب وملكت فأنطاكية لاحقة بها(۱)، وكان بسيل متوسطاً بلد البلغر، فقصد ملكونا إليه وأوصل إليه الكتاب وأعاد عليه ما يحمله من الرسائل إليه، وقال له: متى قصدت أيها الملك هذا الخطب بنفسك لم يقف أحد من عساكر المغاربة بين يديك واستخلصت حلب وحفظت أنطاكية وسائر أعمالها، وإن تأخرت ملك جميع ذلك م

ظلما سمع ملك الروم ما قاله الرسول المذكور سار من وقته طالباً حلب، وبينه وبينها مسيرة ثلاثمائة فرسخ فقطعها في ستة عشر يوماً في ثلاثة آلاف فارس وراجل من الروم والروسية والبلغر والخزر، وكان الزمان ربيعاً وقد سرسح العسكر المصري كراعه في المروج لترتبع فيها، فهجمت الروم على العسكر على غفلة وغرة، فأرسل (٣١ و) لؤلؤ إلى منجوتكين يقول له: إن

<sup>(</sup>۱) يضيف صاحب مرآة الزمان « ومتى أخذت أنطاكية أخذت قسطنطينية » (حوادث سنة ۳۸۱ هـ) •

عصمة الاسلام الجامعة بيني وبينك وبين عساكرك تبعثني على إنذارك ، وهذا عسكر الروم قد أظلكم في الجمع الكثير ، فخذوا لأنفسكم وتيقنوا لأمركم ولا تهملوا حذركم ، ووردت جواسيس منجوتكين وعيونه من الجهات والطلائع عليه بمثل ذلك ، فأحرق الخزائن والأسواق ورحل في الحال منهزما ، وأشار العرب عليه بأن ينزل أرض قنسرين ويملك الماء ويستدعي كراعه من مروج أفامية ، ويثبت للقاء العدو ويحرضه على بذل الجهد واستفراغ الوسع في الجهاد ، فلم يفعل ، وامتدت به الهزيمة إلى دمشق •

ووافى ملك الروم فنزل على باب حلب وشاهد من موضع منزل المغاربة ما هاله وعظم في عينه ، وخرج إليه أبو القضائل ولؤلؤ وخدماه ، ورحل في اليوم الثالث إلى الشام ، ونزل على شيزر وفيه منصور بن كراديس أحد قواد المغاربة ، فقاتله في الحصن يوما واحداً ولم يستطع الثبات له لخلو الحصن من العدد وآلات الحرب وأقوات المقام على الحصار ، فراسله بسيل وبذل له الأمان على نفسه ومن معه في الحصن ، وأن يعطيه مالا وثياباً على تسليمه ، فسكن إلى ذلك وسلمه ، ووفى له بسيل بجميع ما بذله من المال والأمان والعطاء ، فرتب في الحصن نوابه وثقاته ، وسار قاصدا إلى طرابلس الشام ، وافتتح في طريقه حمصا ، وسبى منها ومن رفنية وأعمالها ما يزيد على [عشرة وافتتاع على منازله ، وأقام عليه نيفا وأربعين يوما يحاول افتتاحه أو وجود الامتناع على منازله ، وأقام عليه نيفا وأربعين يوما يحاول افتتاحه أو وجود فرصة في تملكه ، قلم يتم له فيه أمر ولا مراد فرحل عنه قافلا الى بلاد الروم،

وانتهت الأخبار بذلك إلى العزيز بالله فعظم ذلك عليه ، وأمر بالاستنفار إلى الجهاد والنداء في الغزاة وسائر الأجناد فنفر الناس ، وخرج مستصحباً

<sup>(</sup>۱) زيد ما بين الحاصرتين من مرآة الزمان (حوادث سنة ۳۸۱) ولمزيد من التفاصيل حول حصار طرابلس انظر تاريخ يعيى بن سعيد : ۱۷٦ ٠

لجميع عساكره وما يحتاج إليه من عدده وأمواله وذخائره ومعه تواست آمائه وأجداده على العادة في مثل هذه الحال ، وقيل إن كراعه كان يزيد على عشرين ألف رأس خيلاً وبغالاً وجمالاً وحميراً ، وسار مسافة عشرة فراسخ في مدة سنة حتى نزل بلبيس (١) وأقام بظاهرها ، وعارضته علل مختلفة من نقرس وقولنج وحصى " في المثانة ، واشتد " به الأمر وكان ( ٣١ ظ ) الأطباء إذا عالجوا مرضاً من هذه الأمراض بدوائها زاد في قوة الأخرى واستحكامها وكان محتاجاً الى الحُتَّمام لاجل القولنج ولم يكن في منزله إلا حمام لرجل من أهلها ، فاشتد به فيه وبأت للضرورة فيه وأصبح والقوة تضعف والألم يشتد ويتضايق إلى أن قضى نحبه في الحمام ، يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة ست وثمانين وثلاثمائة ، وعمره إثنتان وأربعون سنة ، ونقش خاتسه « بنصر العليم الغفور ينتصر الامام أبو المنصور » ومولده في القيروان سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة ، ومدة أيامه إحدى وعشرين سنة وستة أشهر وأربعة وعشرين يوماً ، وكان حسن السيرة مشتغلاً بلذات محبأ المصيد متغافلاً عن النظر في كثير مما كان أسلافه ينظرون فيه من إظهار علم الباطن وحمل الناس عليه ، وتوفي رحمه الله وهو مستمر على ذلك •

ثم ولي الأمر بعده ولده أبو علي المنصور الحاكم بأمر الله ، وكان معه ، فعهد إليه في الأمر ، ورد تدبير أمره إلى برجوان الخادم مربيه وحاضنه ، وكان عهد إليه أمر الحرم والقصور لثقة العزيز به ، وسكونه إليه ، ووصتى إليه بما اعتمد فيه عليه ، وحد "ت ست" الملك ابنة العزيز نفسها بالوثوب على الأمر واجلاس ابن عملها عبد الله وكانت مسماة عليه ، فأحس برجوان بذلك فقبض عليها وحملها مع ألف فارس إلى قصرها بالقاهرة ، ودعا الناس

<sup>(</sup>١) قصبة العوف في مصر ولها أشجار ونغيل كثير · تقويم البلدان : ١١٨ــ١١٨ ·

إلى بيعة الحاكم وأحلفهم على الطاعة ، وأطلق الأرزاق وذلك في شهر رمضان . سنة ست وثمانين وثلاثمائة وانكفأ الحاكم من المخيم إلى قصر. بالقاهرة وعمره عشر سنين وستة أشهر .

وتقدم أبو محمد الحسن بن عمار ، وكان شيخ كتامة وسيدها ولقب بأمين الدولة وهو أول من لقب في دولة مصر ، واستولى على الأمر وبسط يده في الإطلاق والعطاء والصلات بالأموال والثياب والحباء وتفرقة الكراع، وكان في القصر عشرة آلاف جارية وخادم ، فبيع منهم من اختار البيع ، وأعتق مــن سأل العتق ، ووهب من الجواري لمن أحب وآثر ، وانبسطت كتامــة وتسلطوا على العامة ومدوا أيديهم إلى حرمهم وأولادهم ، وغلب الحسن بن عمار على الملك ، وكتامة على الأمور ، وهم الحسن بقتل الحاكم ( ٣٢ و ) وحمله على ذلك شيوخ أصحابه ، وقالوا : لا حاجة لنا إلى إمام نقيمه وتتعبد له ، فحمله صغر سنه والاستهانة بأمره على إقلال الفكر فيه ، وأن قال لمن أشار عليه بقتله: وما قدر هــذه الوزعة(١) حتى يكون منهــا مَا نَخَافُ ، وبرجوان في أثناء ذلك يحرس الحاكم ويلازمه ويمنعه من الركوب، ولايفسح له في مفارقة الدور والقصور ، وقد كان شكر العضدي اتفق مع برجوان وعاضده في الرأي والفعل ، وصارا على كلمة سواء في كل ما ساء وسر" ونفع وضر" ، وتظاهرا على حفظ الحاكم في وصاة والده العزيز به إلى أن تمت السلامة لهما فيه •

وأما منجوتكين وماكان منه بعد نوبة الرومفإنه أقام بدمشق على حاله في ولايتها ، وزاد أمر الحسن بن عمار وكتامة ، وقلت مبالاتهم بالسلطان ، فكتب برجوان إلى منجوتكين يعرفه استيلاء المذكورين على الأمور وغلبتهم على الأموال وتعديهم الى الحرم والفروج وقبيح الأعمال ورفعهم المراقبة للخالق

 <sup>(</sup>۱) دويبة صغيرة من الزواحف سامة برصاء • لسان العرب •

والحشمة من المخلوقين ، وإبطالهم رسوم السياسة وإضاعة حقوق الخدمة ، وأنهم قد حصروا الحاكم في قصره وحالوا بينه وبين تدبير أمره ، ويدعوه إلى مقابلة نعمة مولاه العزيز عنده بحفظ ولده ، والوصول إلى مصر وقمع هذه الطائفة الباغية ، وقال : إن الديلم والأتراك والعبيد الذين على الباب يساعدون على ما يحاول فيهم ، ويكونون معه أعواناً عليهم ، فامتثل منجوتكين ما في الكتاب عند وقوفه عليه ، وسارع إليه ، وركب إلى المسجد الجامع في السواد ، وجمع القواد والأجناد ومشايخ البلد وأشرافه وفيهم موسى العلوي ، وله التقدم والميزة ، وأذكرهم بحقوق العزيز وما كان منه من الإحسان إلى الخاص والعام ، وحسن السيرة في الرعية ، واعتقاد الخــير للكافئة ، وخرج من ذلك إلى ذكر ما له عليه من حقوق الاصطناع والتقدم والاصطفاء ، والتعزير(١) للتمويه باسمه وما يلزمــه في خدمته حياً وميتاً ، ومناصحته معدوماً ومفقوداً وموجوداً ، وقال : وإذ قبضه الله إليه ونقله إلى ما اختاره له وارتضاه ، وحكم به وأمضاه ، فإِن حقوقه قد انتقلت إلى نجله وسليله الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين ، وهو اليوم ولي النعمة وقائم مقام العزيز بالله رحمة الله ، في استحقاق الطاعة والمناصحة ( ٣٢ ظ ) والخدمة ، وقد تغلب على الملك الحسن بن عمار وكتامة ، وصار أخواننا المشارقة بينهم كالذمـة بين المسلمين ، وما يسعنا الصبر على هذه الصورة وتسليم الدولــة إلى هذه العصابة المتسلطة ، وخرق ثيابه السود ، وبكى البكاء الشديد ، فاقتدى الناس به في تخريق الثياب والبكاء ، ثم قالوا : مافينا إلا سامع لك مطيع لأمرك ومؤثر ما تؤثر وباذل مهجته في طاعة الحاكم وخدمته وخدمتك ، ومهما رسمت لنا من خدمة وبذل نفس ومكنة كنا إليه مسارعين ، ولأمرك فيه طائعين إلى أن تبلغ مناك وتدرك مبتغاك في نصرة مولانا ، فشكرهم على هذا المقال وقوى عزائمهم وآراءهم على المتابعة له ، والعمل بما يوافقه ،

 <sup>(</sup>١) الاعانة والتوقير والنصر ومنع الجاني أن يعاود الذنب – النهاية لابن الأثير •

وعاد إلى داره ووضع العطاء في الرجال ، وبر"ز إلى ظاهر دمشق ، وقد اشتملت جريدة الاثبات على ستة آلاف من الأجناد السائرين معه خيلاً ورجلاً ، وكتب إلى الحسن بن عمار على أجنحة الطيور ومع أصحاب البريد شرح ذلك الحال .

فلما وقف على الخبر عظم عليه وقلق ، وجمع وجوه كنامة ، وأعاد عليه ما ورد من خبر منجوتكين ، وما هو مجمع عليه في بابهم ، وقال المارئي عندكم ؟ قالوا: نحن أهل طاعتك والمسارعون الى العمل باشارتك ، وأظهر أن منجوتكين قد عصى على الحاكم وجرى مجرى الفتكين المعزي البويهي ، وندب الناس لقتاله وتقدم إلى الخزان في خزائن أموال العزيز بإطلاق الأموال ، وإلى العراض (١) بتجريد الرجال والإنفاق فيهم ، وأحضر برجوان وشكر العضدي وقال لهما : أنا رجل شيخ ، وقد كثر الكلام علي والقول في ، وما لي غرض إلا في حفظ الأمر للحاكم ، ومقابلة اصطناع العزيز وإحسانه إلي ، وأريد مساعدتكما ومعاضدتكما ، وأن تحلفا لي على صفاء النية وخلوص العقيدة والطوية ، فدعتهما الضرورة إلى الانقياد له والإجابة الى ما سأله منهما ، واستأنف معهما المفاوضة والمشاورة والاطلاع لهما على مجاري الأمور ووجوه التدبير في الجمهور واستمالة المشارقة .

وندب أبا تميم سلمان بن جعفر بن فلاح ، وقدمه وجعله اسفهسلار الجيش ، وأمره بالمسير الى الشام ، وأطلق له كل ما التمسه من المال والعدد والرجال والسلاح والكراع ، وأسرف في ذلك إلى حد لم يقف عنده ، وجرد (٣٣ و) معه ستة عشر ألف رجل من الخيل والرجال وبر ز الى عين شمس وكان عيسى بن نسطورس الوزير على حاله في الوزارة ، فبلغ ابن عمار عنه ما أنكره ، فقبض عليه ونكبه ، وقتله ، وسار سلمان بن فلاح من مصر ،

<sup>(</sup>١) كانت وظيفة العارض من أهم الوظائف العسكرية ٠

ورحل منجوتكين إلى الرملة فملكها وأخذ أموالها ، فتقوى بها ، وكان معه المفرج بن دغفل بن الجراح ، وسنان بن عليان (١) ، ونزل سلمان عسقلان ، وسار منجوتكين حتى نزل بظاهرها ، وتقابل الجيشان ، فلما كان بعد ثلاثة أيام من تقاربهما وتقابلهما ضرب كل واحد منهما مصاف عسكره ، وعمل على مناجزة صاحبه ، واستأمنت العرب من أصحاب ابن جراح وابن عليان إلى سلمان ، فاستظهر وقتل من أصحاب منجوتكين أربعة قواد في وقت واحد ، وانهزم منجوتكين وقتل من الديلم عدة كثيرة لأنهم لجأوا عند الهزيمة إلى شجر الجميز واختفوا به ، فكان المغاربة ينزلونهم منهم ويقتلونهم تحتها ، وأحصيت القتلى ، فكانوا من أصحاب منجوتكين ألفي رجل ،

وسار سلمان إلى الرملة وقد امتلات أيدي أصحابه من الغنائم والأموال والكراع ، وبذل لمن يحضر منجوتكين عشرة آلاف دينار ومائة ثوب ، فانبثت العرب في طلبه ، وأدركه علي بن جراح ، فأسره وحمله إلى سلمان ، فأخذه منه وأعطاه ما بذل له ، وحمله مع رؤوس القتلى من أصحابه إلى مصر ، فشهرت الرؤوس وأبقى على منجوتكين الحسن بن عمار واصطنعه ، واستمال المشارقة به ، ونزل سلمان طبرية .

وكان أهل دمشق قد أثاروا الفتنة ، ونهبوا دار منجوتكين وخزائنه وما فيها من مال السلطان وعدده ، فأنفذ أخاه علياً إليها في خمسة آلاف رجل، فلما وصلها ناوش أهلها وناوشوه ، واعتصموا بالبلد ، ومنعوا الدخول إليه ، وكتب إلى سلمان أخيه يعلمه مخالفتهم وعصيانهم ، ويستأذنه في منازلتهم وقتالهم ، فأذن له في ذلك وأعلمه مسيره إليه ، وكتب إلى موسى العلوي والأشراف والشيوخ بالإنكار عليهم بتسلط العامة فيما ارتكبوه من النهب والافساد ، وتقاعدهم عن الأخذ على أيديهم والردع لهم ، والتوعد بالمسير

<sup>(</sup>١) أمير قبائل كلب ، وسيرد الذيد من أخباره ٠

إليهم ، والمقابلة لهم بما يقتضيه الرأي، فلما وقفوا على ماذكره، خافوا وخرجوا إلى أخيه على ، ولقوه وأعلموه أنهم على الطاعة والإنكار لما أجرى إليه ( ٣٣ ظ ) الجهالة ، فركب على وحارب أهل دمشق وزحف إلى باب الحديد والنفاطون معه ، فانهزموا منه ، وملك البلد ، وطرح النار في الموضع المعروف بحجر الذهب ، وهو أجل موضع في البلد ، وقتل خلقاً من رجاله ، وعاد بعد ذَلُكَ إِلَى مُعْسَكُرُهُ ، ووافي من غد أخاه سلمان في عسكره ، فأنكر عليــه احراق ما أحرق ، وبلوغه في الإفساد ما بلغ ، وتلقاه الأشراف والشيوخوالناس، وشكوا إليه ما لحقهم وتلف من دورهم وأملاكهم وأموالهم ، فأمنهم ، وكف المغاربة عنهم ، وأظهر اعتقاده الجميل فيهم ، وكتب المناشير بالصفح عن الجناة وإيمان الكبير والصغير منهم ، ورفع الكلف والمؤن عنهم ، وإفاضة العـــدل والانصاف فيهم ، وقرئت في المسجد الجامع على رؤوس الأشهاد ، فسكنت إلى ذلك النفوس ، واطمأنت به القلوب ، ورجعوا إلى ما كانوا عليه ، واختلط االمغاربة بهم وركب القائد سلمان إلى الجامع في يوم الجمعة بالطيلسان على البغل السندي ، وخرق في البلد بالسكينة والوقار وبين يديه القراء ، وقوم يفرقون قراطيس دراهم الصدقات على أهل المسكنة والحاجة ، وكان لهذا القائد سلمان نفس واسعة وصدر رحب ، وقدم في الخير متقدمة ، ورغبة في الفعل الجميل مشهورة ، ومقاصد في الصلاح مشكورة بعد الحسن بن عمار ، ولما صلى عاد إلى القصر الذي بني بظاهر البلد، ونزل فيه وقد استمال قلوب الرعية والعامة بما فعله وأظهره من حسن النظر في الظلامات المرفوعة إليه وإطلاق جماعة كانت في الحبوس من أرباب الجرائم المتقدمة والجنايات السالفة ، واستقام له الأمر واستقرت على الصلاح الحال ، وصلحت أحوال البلد وأهله بما نشر فيه من العدل وحكم به من الإنصاف وأحسنه من النظر في أمور السواحل بصرف من صرفه من ولاتها الجائرين ، واستبدل بهم من شيوخ كتامة وقوادها ، ورد

إلى على أخيه ولاية طرابلس الشام، وصرف عنها جيش بن الصمصامة، فمضى جيش المذكور إلى مصر من غير أن يقصد القائد سلمان ويجتمع معه •

وكان جيش هذا من شيوخ كتامة أيضاً إلا أن سلمان كان سيء الرأي فيه لعداوة بينه وبينه ، فلما حصل جيش بمصر ( ٣٤ و ) قصد برجوان سرأ وطرح نفسه عليه ، وأعلمه بنغض أهل الشام للمغاربة واستيحاشهم منهم ، فأولاه برجوان الجميل قولاً ووعداً ، وبذل له المعونة على أمره وتأمل برجوان ما يلمي به في الأحوال من الحسن بن عمار وكتامة ، وما خافه على نفسه منهم ، وأن مصر والقاهرة قد خلتا إلا من العدد الأقل منهم ، وامكنته الفرصة فيما يريده منهم فراسل الأتراك والمشارقة ، وقال لهم : قد عرفتم صورتكم وصورة الحاكم مع هؤلاء القوم ، وأنهم قد غلبوا على المال ، وغلبوكم ، ومتى لـم ننتهز الفرصة في قلة عددهم ، وضعف شوكتهم ، سبقوكم إلى ما لا يمكنكم تلافيه بعد التفريط فيه واستدراك الغاية منه ، وأوثقهم على الطاعة والمساعدة فبذلوها له ووثقوا له في كل ما يريده ، وأحس الحسن بن عمار بما يريد برجوان ، وشرع فيه وفي الفتك به ، وسبقه إلى ما يحاوله فيه ، ورتب ك جماعة في دهليزه ، وواقفهم على الإيقاع به وبشكر إذا دخلا داره ، وكان لبرجوان عيون كثيرة على الحسن بن عمار ، فصاروا إليه وأعلموه ما قد عمل عليه، واجتمع برجوان وشكر وتفاوضا الرأي بينهما في التحرز مما بلغهما وقررا أن يركبا، ويركب على أثرهما من الغلمان جماعة، «فإن أحسوا وأحسينا على باب الحسن ما يريبنا رجعنا وفي ظهورنا من يمنع مناً » فرتبا هذا الأمر وركبا إلى دار الحسن ، وكانت في آخر القاهرة مما يلي الجبل ، فلما قربا من الباب بانت لهما شواهد ما أخبرا به فحذرا وعادا مسرعين ، وجرد الغلمان الذين كانوا معهما سيوفهم ، ودخلا إلى قصر الحاكم يبكيان لديه ويستصرخان به ، وثارث الفتنة واجتمع الأتراك والديلم والمشارقة وعبيد الشراء بالسلاح على باب

القصر ، وبرجوان يبكي ويقول لهم : يا عبيد مولانا احفظوا العزيز في ولده ، وارعوا فيه ما تقدُّم من حقه ، وهم يبكون لبكائه .

وركب الحسن بن عمار في كتامة ومن انضاف إليهم من القبائل ، وغيرهم وخرج إلى الصحراء وتبعوه وتبعه وجوه البلد، فصار في عكدر كثير، وفتح برجوان خزائن السلاح ، وفرَّقه على الغلمان والرجال ، وأحدقوا ومن معهم بالقصر من المشارقة والعامة ( ٣٤ ظ ) بقصر الحاكم ، وعلى أعلاه الخدم والجواري يصرخون ، وبرز منجوتكين وبارجتكين وينال الطويل ، وخمسمائة فارس من الغلمان ، ووقعت الحرب بينهم وبين الحسن إلى وقت الظهر ، وحمل الغلمان عليه ، فانهزم ، وزحفت العامة إلى داره فانتهبوها ، وفتحوا خزائنه ، وتفرقوا ما فيها ، والتجأ الحسن إلى بعض العامة فاستتر عنده ، وتفرق جميع من كان معه ، وفتح برجوان باب القصر ، وأجلس الحاكم وأوصل إليه الناس، وأخذ له بيعة مجددة على الجند ، فما اختلف عليه أحد وكتب الامانات لوجوه كتامة وقواد الدولة ، وراسلهم بما تطيب به نفوسهم من إقامة عذرهم فيما كان منهم ، فحضرت الجماعة وأعطت أيمانها على السمع والطاعة ، فاستقام الأمر لبرجوان ، وكتب الكتب إلى أشراف دمشق ووجوه أهلها ، يأمرهم بتطييب نفوسهم ، ويبعثهم على القيام على القائد أبي تميم سلمان بن جعفر بن فلاح والإيقاع بـ ، وكتب إلى مشارقة الأجناد بالاجتماع معهم علـ ي المذكور ، والإعانة لهم عليه •



# شرح أسباب ولاية القائد سلمان بن فلاح المقدم ذكره لدمشق وما آلت إليه حاله وحال أخيه في ذلك في سنة سبع وثمانين وثلاثمائة

قد تقدم من شرح ولاية القائد المذكور لدمشق، والسبب لذلك، وماآلت الحال إليه ما في معرفتُه الغناء والكفاية ، ولما وردت المكاتبات من مصر عقيب انجلاء فتنة القائد أبي محمد الحسن بن عمار شيخ كتامة بتجديد البيعة للحاكم بأمر الله بما يطيب قلوب أهل البلد ، ويبعثهم على الوثوب على سلمان ، وكان هذا القائد المذكور مشهوراً بالكفاية والغناء ، وتوقد اليقظة في أحواله والمضاء، لكنه كان مستهتراً بشرب الراح واستماع الغناء ، والتوفُّر على اللذة ، ولما وردت الملطفات(١) المصرية بما اشتملت عليه في حقَّــه وهو منهمك في لهوه لم يشمعر إلا بزحف العامة والمشارقة إلى قصره وهجومهم عليه ، فخرج هاربًا على ظهر فرسه ، فنتُهبت خزائنه وأمواله وعنده ، وأوقعوا بمن كان في البلد معه من كتامة ، وقتلوا منهم عدة وافرة ، وعادت الفتنة ثائرة ، واقتسم رؤساء الأحداث حال البلد ، وكان يكتب لبرجوان فهد بن إبراهيم النصراني ، فلما صار الأمر (٣٥و) إليه استوزره ، وكان من أبناء القبط بريف مصر ، واستكتب أبا الفتح أحمد بن أفلح على ديوان الرسائل ، ولم يزل برجوان يتلطف للحسن ابن عمار إلى أن أخرجه من استتاره ، وأعاده إلى داره وأجراه على رسمه في راتبه واقطاعاته بعد أن شرط عليه إغلاق بابه ، وألا يداخل نفسه فيما كان يداخلها فيه ، ولا يشرع في فساد على الحاكم ، ولا على برجوان ، وأخـــد العهد عليه بذلك واستحلفه بأوكد الأيمان وبالغ في التوثق منه •

<sup>(</sup>۱) في الأصل: « المطلقات » وهو تصحيف صوابه ما أثبتنا ، والملطفات الرسائل السرية •

وكان أهل صور في هذه السنة التي هي سنة سبع وثمانين قد عصوا وأمرُّوا عليهم رجلاً ملاَّحاً من البحرية يعرف بالعلاقة، وقتلوا أصحاب السلطان. واتفق أن المفرج بن دغفل قد نزل على الرملة ونهب ما كان في السواد ، وأطلق يد العيث في البلاد ، وانضاف إلى هاتين الحادثتين خروج الدوقس عظيم الروم في عسكر كثير إلى الشام ، ونزوله على حصن أفامية ، فاصطنع برجوان القائد جيش بن الصمصامة ، وقدمه وجهز معه ألف رجل ، وسيره إلى دمشق وأعمالها • وبسط يده في الأموال ، ورد إليه تدبير الأعمال ، فسار جيسش ونزل على الرملة والوالي عليها ومُحكيد الهلالي ومعه خمسة آلاف رجل ، ووافاه ولاة البلد وخدموه وصادف القائد أبا تميم سلمان بن فلاح في الرملة فقبض عليه قبضاً جبيلاً ، وندب أبا عبد الله الحسن بن ناصر الدولة وياقوت الخادم ومن معه من عبيد الشراء لقصد صور ومنازلتها وفتحها ، وكان قد ولي جماعة مــن الخدم السواحل ، وأنفذوا إليها ، وأنفذ في البحر تقدير عشرين مركباً من الحربية المشحونة بالرجال إلى ثغر صور ، وكتب إلى على بن حيــــــدرة والي طرابلس بالمسير اليه في أصطوله ، والى ابن الشيخ والي صيدا بمثل ذلك ، والى جماعة من الجهات بحيث اجتمع الخلق الكثير على باب صور ، ووقعت الحرب بينها وبين أهلها ، واستجار العلاقة بملك الروم ، وكاتب يستنصره ويستنجده ، وأنفذ إليه عدَّة مراكب في البحر مشحونة بالرجال المقاتلة ، والتقت هذه المراكب مراكب المسلمين فاقتتلوا في البحر قتالاً شديداً ، فظفر المسلمون بالروم ، وملكوا مركبًا من مراكبهم وقتلوا من فيه ، وكانت عردتهم ( ٣٥ ظ ) مائة وخمسين رجلاً ، وانهزمت بقية المراكب ، فضعفت نفوس أهل صوري، ولم يكن لهم طاقة بمن اجتمع عليهم من العساكر بر"اً وبحراً ، ونادى المغاربة : « من أراد الأمان من أهل الستر والسلامة فليلزم منزلـــه » ، فلزموا ذلك ، وفتح البلد ، وأسر العلاَّقة وجماعة من أصحابه ، ووقع النهب وأخرِذ من الأموال والرجال الشيء الكثير ، وكان هذا الفتح أول فتح على يد برجوان

الحاكمي وحمل العلاقة وأصحابه إلى مصر ، فسلخ حيثًا وصُلب بظاهــر المنظر (١) ، بعد أن حشى جلده تبناً وقتل أصحابه .

ووالى أبو عبد الله الحسن بن ناصر الدولة بن حمدان صور ، وأقام بها وسار جيش بن الصمصامة على مقدمته بدر بن ربيعة لقصد المفرج بن دغفل بن الجراح وطلبه ، فهرب بين يديه حتى لحق بجبلي طيء (٢) وتبعه حتى كاد يأخذه ، ثم رماه ابن جراح بنفسه وعجائز نسائه ، وعاذ منـــه بالصفح وطلب الأمان فأمنه ، وشرط عليه ما التزمه ، وعفا عنه جيش ، وكف عنه واستحلفه على ما قرره معه ، وعاد إلى الرملة ورتب فيها والياً من قبله ، وانكفاً إلى دمشق طالباً لعسكر الروم النازل على أفامية ، فلما وصل إلى دمشق استقبله أشرافها ورؤساء أحداثها مذعنين له بالطاعة ، فأقبل على رؤساء الأحداث وأظهر لهم الجميل ، ونادى في البلد برفع الكلف واعتماد العدل والأنصاف ، وإباحة دم كل مغربي يتعرض لفساد ، فاجتمع إليه الرعية يشكرونه ويدعون لــه ، وسألوه دخول البلد والنزول فيه بينهم ، فأعلمهم أنه قاصد الجهاد في الروم ، وأقام ثلاثة أيام وخلع على رؤساء الأحداث وحملهم ووصلهم ونزل حمص ، ووصل إليه أبو الحسن عبد الواحد بن حيدرة في جند طرابلس والمتطوعة من عامتها ، وتوجه الى الدوقس عظيم الروم النازل على حصن أفامية فصادف أهله قد اشتد بهم الحصار وبلغ منهم عدم الأقوات ، وانتهى أمرهم إلى أكل الجيف والكلاب ، وابتاع واحد" واحداً بخمسة عشرين درهماً ، فنزل بإزاء الـروم وبينه وبينهم النهر المعروف بالمقلوب، والتقى الفريقان وتنازعا الحرب والمسلمون في عشرة آلاف رجل ومعهم ألف فارس من ( ٣٦ و ) بني كلاب فحمل الروم على القلب وفيه بدر العطار والديلم والسواد فكسروه ، ووضعوا السيف في

<sup>(</sup>١) انظر اتعاظ العنفا للمقريزي: ١٨/٢ - ١٩ ، ٣٦٨/٣ -

<sup>(</sup>٢) أجأ وسلمى شرقي مدينة الرسول على ويمس بهما حجاج الكوفة \_ تقويم البلدان : ٦٧ \_ ٦٨ ٠

من كان فيه ، وانهزمت الميسرة وفيها ميسور الصقلبي والي طرابلس ، ولحقتها الميمنة وفيها جيش بن محمد بن الصمصامة المقدم ووحيد الهلالي ، وركب الراوم المسلمين ، اوقتلوا منهم ألفي رجل ، واستولوا على سوادهم اوسلاحهم وكراعهم، ومال بنو كلاب على أكثر من ذلك فانتهبوه، وثبت بشارة الاخشيدي في خمسمائة غلام ، وشاهد أهل أفامية من المسلمين ما نزل بالناس فأيقنوا بالهلاك، وابتهلوا إلى الله الكريم اللطيف بعباده، وسألوا الرحمة والنصر، وكان ملك الروم قد وقف رابية بين يديه ولدان له ، وعشرة نفر من غلمائه ، ليشاهد ظفر عسكره وأخذه ما يأخذه من الغنائم ، فقصده كردي يعرف بأبي الحجر أحمد بن الضحاك السليل على فرس جوادر، وعليه كزاغند وخوذة وبيده اليمني خشت (١) وباليسرى العنان وحشت آخر ، فظنه الدوقس مستأمناً له ومستجيراً به ، فلم يحفل به ولا تحرز منه ، فلما دنا منه حمل عليه والدوقس متحصن بلأمته فرفع يده ليتقي ما يرميه به فرماه بالزوبين(٢) الذي في يمناه رمية "أصابت خللا" في الدرع ، فوصل إلى جسده ، وتمكن منه في أضلاعه فسقط إلى الأرض ميتاً ، وصاح الناس « أن عدو الله قد قتل ، فانهزمت الراوم، وتراجع المسلمون، وعادت العرب، ونزل من كان في الحصن فأعانوهم واستولى المسلمون على الروم فقتلوهم وأسروهم ، وكانت الوقعة في مرج افيح يطيف به جبل يعرف بالمضيق لا يسلكه إلا رجل في إثر رجل ، ومن جانبه بحيرة أفامية ونهر المقلوب ، فلم يكن للروم مهرب في الهزيمة ، وتصرم النهار وقد احتز من رؤوس القتلى عشرة آلاف رأس ، وبات المسلمون مبيت المنصورين الغانمين المسرورين بما منحهم الله اياهم من الكفاية ووهب لهم من الظفر ، ووافي العرب من غدر بما نهبوه من دواب المسلمين عند الهزيمة ، فمنهم من رد ومنهم من باع

<sup>(</sup>۱) الكزاغند كلمة سركبة من : كن أو قن وهو العرير ، وغند مبطن ، والكزاغند ثوب حريري أو قطني مبطن يلبسه المقاتل لوقاية جسمه ، والخشت هو نبل قصير أو ما يشبه العربة القصيرة .

<sup>(</sup>٢) حربة قصيرة ذات حدين ٠

بالثمن البخس لأن جيش بن الصمصامة المقدم نادى في معسكره بألا يبتاع أحد من العرب إلا ما عرفه ، وكان مأخوذا منه فلم (٣٦ ظ) يجد الا ما أخذه أصحابه ، وحصل ولدا الدوقس في أسر بعض المسلمين ، فابتاعهما جيش بن الصمصامة المقدم منه بستة آلاف دينار وأخذهما إليه ، وأقام على حصن أفامية أسبوعا ، وحمل إلى مصر عشرة آلاف رأس وألفي رجل من الأسرى إلى بأب أظاكية ، ونهب الرساتيق ، وأحرق القرى وانصرف منكفئا إلى دمشق ، وقد عظمت هيبته فاستقبله اشرافها ورؤسائها وأحداثها مهنئين وداعين له ، فتلقاهم بالشماسية وزادهم من الكرامة وخلع عليهم [ وعلى ](١) وجوه الأحداث ، وحملهم على الخيل والبغال ، ووهب لهم الجواري والغلمان ، وعسكر بظاهر البلد ، وخاطبوه في الدخول والجواز في الأسواق ، وقد كانوا زينوها إظهارا للسرور به ، والتقرب إليه ، فلم يفعل ، وقال : معي عسكر" وإن دخلت دخلوا معي ، ولم آمن أن يمدوا أيديهم الى ما يثقل به الوطأة منهم ، والتمس أن يخلوا له قرية على بأب دمشق تعرف ببيت لهيا(٢) ليكون نزول ه بها فأجابوه إلى ذلك ،

\* \* \*

<sup>(</sup>١) زيد ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق ٠

<sup>(</sup>٢) قال عنها ياقوت في معجمعه: قرية مشهورة بغوطة دمشق، وذكرها كرد علي في كتابه «غوطة دمشق» ص: ٢٢٤ فقال: تسمى بيت الاهيه، كانت من أعمر القرى، أشبه ببلدة، وهي على طريق بغداد القديم بين البساتين حوالي جسر ثورة، في البقعة التي يقوم عليها المستشفى الانكليزي في القصاع ـ مستشفى الزهراوي حاليا ٠

### ولاية بشارة الاخشيدي لدمشق

#### في سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة والسبب الداعي إلى ذلك وما آلت إليه العسال

لما تقرر الحال بمصر مع برجوان الحاكمي على تجهيز جيش بن الصمصامة إلى الشام، لتلافي ما حدث فيه، وتدبير الأعمال وتسديد الأحوال والدفع لشر الروم الواصلين إلى أعماله، اقتضت الحال والسياسة رد ولاية دمشق بعد إخراج القائد أبي تميم سلمان بن جعفر بن فلاح منها على ما تقدم الذكر له إلى القائد بشارة الاخشيدي، فسار ووصل إليها ودخلها ونزل في قصر الولاة(۱) بها، وشرع في البناء فيه، على عادة الولاة في ذلك في يوم الاثنين النصف من شوال سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة وتوجه القائد بشارة الوالي المذكور مع جيش بن الصمصامة إلى الجهاد في الروم، فلما أظفر الله بهم، ونصر عليهم، وانكفأ المسلمون منصورين ظافرين مسرورين، وعاد بشارة الوالي في الجملة، صادف الأمر قد ورد من مصر بصرف القائد بشارة عن ولاية دمشق وإقرارها على القائد جيش بن محمد ( ٣٧ و ) بن الصمصامة (٢٠).

#### شرح السبب في ذلك وما انتهت إليه حاله وكان مآلــه

قد تقدم شرح السبب في إخراج القائد جيش في العسكر من مصر إلى الشام ما كفى وأغنى ، وما كان منه في التدبير في افتتاح ثغر صور ، وكسر عسكر الروم ، والعود إلى دمشق وصرف بشارة عن ولايتها .

<sup>(</sup>١) من المرجح أنه بني في موقع الدكة على نهر يزيد في سفح جبل قاسيون · انظر مجلة الحواليات م ٢٢ ـ ٢٣ ص : ٤٠ ـ ٤٣ ·

<sup>(</sup>٢) انظر ملاحق كتابي مدخل إلى تاريخ العروب الصليبية: ٣٠٦ - ٣٠٨ ، ٣٤٥ . ٣٤٨ ، حيث ترجمة لكل من بشارة الاخشيدي وجيش بن الصمصامة نقلا عن القفى للمقريزي .

واتفق ذاك وقد قوض الصيف خيامه ، وطوى بعد النشر أعلامه ، والشتاء قد أقبل بصره وهريره وقر"ة وزمهريرة ، فالتمس من أهل دمشق على ما تقدم ذكره اخلاء(١) بيت لهيا ، فأجيب إلى ما طلب ، فنزل فيها وشرع في التوفر على استعمال العدل، ورفع الكلف واحسان السيرة والمنع من الظلم ، واستخص رؤساء الأحداث وقدمهم واستحجب جماعة منهم ، وجعل يعمل لهم السمط في كل يوم يحضرهم للأكل عنده ويبالغ في تأنيسهم واستمالتهم بكل حال ، فلما مضت على ذلك برهة من الزمان أحضر قواده ووجوه أصحابه ، وتقدم إليهم بالكون على أُهمةً واستعداد إلا يريد استخدامهم ، وتوقع لما يوصل إليهم من رقاعه المختومة بخاتمه والعمل به ، وقسم البلد وكتب إلى كل قائد بذكر الموضع الذي يلخل فيه ، ويضع السيف في مفسديه ، ثم رتب في حمام داره مائتي راجل من المغاربة بالسيوف ، وتقدم إلى المعروف بالباهري العلوي وكان من خُواصه وثقاته بأن يُراعى حضور رؤساء الأحداث الطعام فإذا أكلوا وقاموا إلى المجلس الذي جرت عادتهم بعسل أيديهم فيه أغلق عليهم بابه ، وأمر من رتشب في الحمام بوضع السيف في أصحابهم ، وكان كل رجل منهم يدخل ومعه جماعة من الأحداث معهم السلاح ، وحضر القوم على رسمهم ، فبادر جيش بالرقاع إلى قواده ، وجلس معهم للأكل ، فلما فرغوا نهض فلأخل في حجرته ونهضوا الى المجلس وأغلق الفراشون بابه ، وكانت عبدتهم اثني عشر رجلاً يقدامهم المعروف بالدهيقين ، وخرج من بالحمام فوضعوا السيف في أصحابهم فقتلوهم بأسرهم ، وكانوا تقدير مائتي رجل ، وركب القواد ودخلوا البلــد وقتلوا فيه ( ٣٧ ظ ) قتلا ً ذريعاً وثلموا السور من كل جانب ، وفتحوا أبوابه ورموها، وأثنول المغاربة دور الدمشقيين ، وجرد إلى الغوطة والمرج قائداً يعرف بنصرون وأمره بوضع السيف في من بها من الأحداث ، فيقال أنه قتل ألف رجل منهم لأنهم كانوا كثيرين ، ودخل دمشق فطافها فاستغاث الناس وسألوا العفو

<sup>(</sup>١) موقع حي القصاع العالي بدمشق ٠

والإِبقاء ، فكف عنهم ورتب أصحابه المصالح(١) في المحال والمواضع ، وعاد إلى القصر في وقته فاستدعى الأشراف استدعاء حسن معه ظنشهم فيه ، فلما حضروا أخرج رؤساء الأحداث فضرب رقابهم بين أيديهم ، وأمر بصلب كل واحد منهم في محلته ، حتى إذا فرغ من ذلك قبض عليهم وحملهم إلى مصر ، وأخذ أموالهم و نعمهم ، ووظاف على أهل البلد خمسمائة ألف دينار •

وجاءه أمر الله تعالى الذي لا يدفع نازله ، ولا يرد واصله ، فهلك ، وكان سبب هلاكه ناسور خرج في سفله ، ولم يزل يستغيث من الألم ، ويتمنى الموت ويطلب أن يقتل نفسه فلا يتمكن ولا يُمكن ، ويسأل في قتله فلا يُقتل إلى أن هلك على هذه الحال(٢) ، وكانت مدة هذه الولاية والفتنة تسعة شهور ، وقيل إن عدة من قتل من الأحداث ثلاثة آلاف رجل .

مكانه(۲) ،

واتنهى الخبر إلى مصر بهلاگه ، فقلد ولده محمد بن جيش وقد استقامت الأمور بمصر والشام ، واستمال برجوان المشارقة واستدعاهم من البلاد ، فاجتمع عنده منهم تقدير ثلاثة آلاف رجل ، وكان يواصل النظر في قصر الحاكم نهاره أجمع إلى أن ينتصف الليل ويجاوز الانتصاف ، ويوفي السياسة حقها ، وبين يديه أبي العلاء فهد بن إبراهيم من يمشي الأمور ويحسن تنفيذها •

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ولعلها مصحفة صوابها « المسالح » •

<sup>(</sup>٢) روى المقريزي سبباً آخر لوفاته فقال: وكان به طرف جدام ، فتزايد به حتى تمعط [ سقط ] شعره ورشح بدنه واسود ، ثم اتحتت سعنة وجهه ، وداد كله ، ونتن جميع جسده ، فصار يصيح: ويحكم اقتلوني ، أريعوني ، إلى أنهلك يوم الأحد لسبع خلون من ربيع الآخر سنة تسعين وثلاثمائة ، وكان مقامه على دمشق ستة عشر يوما ، انظر كتابي : مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية ص : ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٣) الذي ذكره المقريزي هو أنجيش أوصى بتركته إلى الحاكم، فحملها ابنه أبو عبد الله إلى قصر الخلافة ، فقام الحاكم بالاطلاع على الوصية ومنح ما تركه جيش لأولاده - المصدر أعلاه : ٣٤٧ - ٣٤٨ ٠

وراسل برجوان بسيل ملك الروم على لسان أبي العلاء ، ودعاه إلى المهادنة والموادعة ، وحمل إليه هدايا سلك فيها سبيل التأليف والملاطفة ، فقابل بسيل ذلك منه بأحسن قبول ، وتقررت الموادعة عشر سنين ، وأنفذ بسيل في مقابلة الهدية ما جرت به عادة مثله .

وصلحت الحال مع العرب وأحسن إلى بني قر"ة وألزمهم شرائط الطاعة وسير عسكراً إلى برقة وطرابلس الغرب فأخذها وعول في ولايتها على يانس الصقلبي ، وكان لفرط اشفاقه على الحاكم يمنعه من الركوب في غير وقت ركوبه والعطاء لغير (٣٨ و) مستحقة ، وفعل وذلك يفعله من باب السياسة والحفظ لنفسه وهيبته وماله ، وهو يسر ذلك في نفسه (١) أنه من الاساءة إليه والتضييق عليه ، وكان مع الحاكم خادم يعرف بزيدان الصقلبي (٢) وقد خص به وأنس إليه في شكوى ما يشكوه من برجوان إليه ، وإطلاعه على ما يسره في نفسه له ، وزاد زيدان في الحمل عليه والإغراء به ، وقال له فيما قال : إن برجوان يريد أن يجري نفسه مجرى كافور الاخشيدي ، ويجريك مجرى ولد الاخشيدي في الحجر عليك والأخذ على يدك ، والصواب أن تقتله وتدبر أمرك منفرداً به ، فقال له الحاكم : إذا كان هذا رأيك والصواب عندك فأريد منك المساعدة عليه ، فبذلها له ، فلما كان في بعض أيام شهور سنة تسع وثمانين وثلاثمائة أشار زيدان على الحاكم بأن ينفذ إلى برجوان في وقت الظهر بعد انصرافه إلى داره وتفرش الناس عنه ، للركوب إلى الصيد ، وأن يقف له بي البستان الذي داخل القصر ، فإذا حضر أمر بقتله ، فأرسل إليه بالركوب ، في البستان الذي داخل القصر ، فإذا حضر أمر بقتله ، فأرسل إليه بالركوب ،

<sup>(</sup>١) أي الحاكم •

<sup>(</sup>٢) كانت وظيفة زيدان حمل المظلة ، وكانت وظيفة سامية لما للمظلة من مكانة خاصة لدى الخلفاء الفاطميين ، ذلك أنها كانت من رموز الامامة الخاصة نبعت فكرتها مما جاء في أخبار السيرة أن النبي عليه كانت تظله غمامة ، وظهر أثر المظلة حتى في الأبنية الدينية ، وهذا ما شاهدت آثاره في جامع المهدية في تونس الذي بني أيام المهدي الفاطمي •

وقال: أريد أن ترتب الخدم في جانبي البستان فإني أقف على بابه ، وأنت بين يدي ، فإذا حضر برجوان دخلت البستان وتبعني وكنت في أثره فإذا ظرت إليك قاضربه بالسكين في ظهره ، وواقف الخدم أن يضعوا عليه ، فبينما هما في الحديث إذ دخل برجوان ، فقال للحاكم : يا أمير المؤمنين الحر شديد والبزاة في مثله لا تصيد ، فقال : صدقت ولكنا ندخل البستان وظوف فيه ساعــة ونخرج ، وأثقذ برجوان إلى شكر ، وكأن قد ركب بأن يسير مع الموكب إلى المقس ، والمقس ظاهر القاهرة ، ويقف عند القنطرة « فإن مولانا يخرج من البستان ويتبعك » ، ففعل ودخل الحاكم البستان وبرجوان خلفه وزيدان بعده، وكان برجوان خادماً أبيض اللون ، تام الخلقة ، فبدره زيدان فضربه بين أكتافه بسكين أطلعها من صدره ، فقال : يا مولانا غدرت ، فصاح الحاكم : يا عبيد خذوا رأسه ، وتكاثر الخدم عليه فقتلوه ، وخرج الخدم الكبار مسرعين على ظهور الخيل إلى الجانب، وبغال الموكب والجوارح، فردوا جميعها، فقال لهم شكر: ما السبب في ذلك ؟ فلم يجيبوه ، فجاء الناس من هذا الحادث ما لم يكن في الحساب، وعاد شكر بالموكب وشهر ( ٣٨ ظ ) الجند سيوفهم، وهم لا يعلمون ما الخبر ، غير أنهم خائفون على الحاكم من حيلة تتم عليه من الحسن بن عمار ، ورجع أكثرهم إلى دورهم ، فلبسوا سلاحهم ووافوا إلى باب القصر ، وتميُّز المغاربة والمشارقة وأحدق شكر ، ومن معه من الأتراك والمشارقة بالقصر ، وعلا على شرف القصر الخدم في أيديهم السيوف والتراس، وعظم الأمر ، واجتمع القواد وشيوخ الدولة ، وأبو العلاء الوزير على باب القصر الزمرد ، فلما رأى الحاكم زيادة الاختلاط ظهر من منظرة على الباب ، وسلم على الناس ، فترجلوا عن دوابهم إلى الأرض وقبلوها بين يديه ، وضربت البوقات والطبول ، وفتح باب القصر واستدعى أصحاب الرسائل ، وسلمت إليهم رقعة قد كتبها بيده إلى شكر وأكابر القواد ، يقول فيها: إنني أنكرت على برجوان أموراً أوجبت قتله، فالزموا الطاعة وحافظوا على ما فيها في رقابكم من البيعة المأخوذة ، فلما قرئت عليهم قبلوا الأرض وقالوا : الأمر لمولانا .

واستدعى الحسين بن جوهر ، وكان من شيوخ الدولة فأمره بصرف الناس فصرفهم ، وعاد الحاكم الى قصره ، وكل من القواد إلى داره والنفوس خائفة من فتنة تحدث بين المشارقة والمغاربة ، وشاع قتل برجوان ، وركب مسعود الحاكمي إلى داره فقبض على جميع ما فيها من أمواله ، وجلس الحاكم وقت العشاء الأخير واستدعى الحسين بن جوهر وأبا العلاء فهد بن ابراهيم الوزيد (١) ، وتقدم إليه بإحضار سائر كتاب الدواوين والأعمال ، ففعل وحضروا وأوصلهم إليه ، وقال لهم : إن هذا فهدا كان أمس كاتب برجوان عبدي وهو اليوم وزيري فاسمعوا له وأطيعوا ووفوه شروطه في التقدم عليكم، وتوفيروا على مراعاة الأعمال وحراسة الأموال ، وقبل فهد الأرض وقبلوها ، وقالوا: السمع والطاعة لمولانا ، وقال لفهد : أنا حامد لك وراض عنك ، وهؤلاء الكتاب خدمي فاعرف حقوقهم وأجمل معاملتهم ، واحفظ حرمتهم ، وزد في واجب من يستحق الزيادة بكفايته وأمانته ، وتقدم بأن يكتب إلى سائر ولاة البلاد والأعمال بالسبب الواجب لقتل برجوان ، فكتب بما نسخته بعد ولاة البلاد والأعمال بالسبب الواجب لقتل برجوان ، فكتب بما نسخته بعد التصدير ، وما جرت العادة ( ٣٩ و ) بمثله في الخطاب :

أما بعد فإن برجوان أرضى أمير المؤمنين حينا فاستعمله ، ثم أسخطه فقتله ، وأعلمك أمير المؤمنين ذاك لتعلمه وتجري على سننك الحميد في خدمته، ومذهبك الرشيد في طاعته ومناصحته ، وتسديد ما قبلك من الأمور ، وطالعه بما يتجدد لديك من أحوال الجمهور إن شاء الله .

و تفذت الكتب بذاك ، واستقامت الأحوال على سنن الصواب ، وزال ما خيف من الاختلال والاضطراب .

<sup>(</sup>۱) حين تسلم برجوان شؤون الدولة مكان ابن عمار صار كاتبه هو أبو العلاء فهد بن ابراهيم بلقب الرئيس • انظر الاشارة إلى من نال الوزارة : ۲۷ -

### ولاية القائد تميم بن اسماعيل المغربي الملقب بفعل لدمشق في سنة تسعين وثلاثمائة

لما هلك جيش بن محمد بن الصمصامة على ما تقدم الشرح فيه ، عقيب إغراقه في الظلم وإيغاله في سفك الدماء والجور ، وكان هلاكه في يوم الأحد لتسع خلون من شهر ربيع الآخر سنة تسعين وثلاثمائة وكانت مدة ولايته التي هلك فيها على ما صح في هذه الرواية دون ما تقدم ذكره ستة عشر شهراً وستة عشر يوماً ، وانتهى الخبر إلى مصر بذاك ، وقع الارتياد لمن يختار لولايتها بعد المذكور ، فوقع الاختيار على القائد تميم بن اسماعيل المغربي الملقب بفحل ، فوصل إليها وأقام بها وأمر ونهى وبقي شهورا من سنة تسعين وثلاثمائة وعرضت له علية هلك بها ومضى لحال سبيله ، فلما انتهى خبر وفاته إلى مصر وقع الاعتماد في ولايتها على القائد على بن جعفر بن فلاح وقد كان وليها دفعة أولى الاعتماد في ولايتها على القائد على بن جعفر بن فلاح وقد كان وليها دفعة أولى و

#### شرح ذلــــك

وصل القائد علي بن جعفر بن فلاح الى دمشق والياً عليها دفعة ثانية ، فنزل عليها في يوم السبت لليلتين بقيتا من شوال سنة تسعين وثلاثمائة وأقام مدة يتولى أمرها ويدبر أحوالها على عادة الولاة ، إلا أنه لم يبسط يده في مال ولا تعرض لشيء من استغلال ، ثم اقتضت الآراء بمصر أن يصرف عنها ويبدل بغيره في ولا يتها .

# ولاية القائد ختكين الداعي المعروف بالضيف في سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة

وصل القائد ختكين الداعي المعروف بالضيف إلى دمشق والياً عليها من قبل الحاكم بأمر الله في شهر رمضان من السنة ، فدبر أمورها وظر في أحوال

أجنادها ، واقتضى رأيه أن ينقص واجبات الأجناد ويدافع بأعطياتهم، ويغالطهم ويظهر أمراً من التوفير فلم يتمكن ( ٣٩ ظ ) من بلوغ مرام ، ولا نيل أمل ، واتفق أن يكون القائد على بن فلاح المقدم ذكره مقيماً في عسكره في الشماسية بظاهر دمشق ، فلما طلبت الأجناد أرزاقها منه ، قال لهم : ليس إلي من أمر أرزاقكم شيء، فكان على تدبير المال واطلاق الأرزاقرجل من الكتاب نصراني يقال له ابن عبدون ، فشعب الجند في العسكر ، فثاروا يريدون ابن عبدون ، فلحقوا ختكين الوالي في الطريق فنهاهم عن ابن عبدون وشتمهم ، وكان رجلاً جاهلاً أحمق ، فرجع إليه قوم من الجند فسألوه فلم يجب إلى ما يوافق أغراضهم ويسكن شعبهم ، فثارت الفرسان والرجالة الى دور الكتاب فانتهبوا ما كان فيها ، ونهبوا ما كان في الكنائس ، واجتمع بعد ذلك جماعة من المشارقة والمغاربة فتحالفوا على أن يكونوا يداً واحدة " في طلب الأرزاق والمنع ممَّن عساه يطالبهم بما فعلوه ، وحلف لهم القائد علي بن فلاح على كونه معهم وشده منهم ، وانتهى الأمر في ذلك إلى الحاكم فقال: هذا قد عصى وخرج عن مشكور السياسة ، وأمر بصرفه عن الولاية والاستبدال به ، وكتب إليه بذلك ، فرحل عنها بنفر يسير من أصحابه في شوال من السنة المذكورة ، وبقي العسكر في دمشق ، فاقتضى الرأي الحاكمي ردَّ ولاية دمشق إلى رجل أسود بربري يقال له القائد طيزميلت بن بكار .

### ولاية القائد طزملت بن بكار البربري لدمشق في بقية سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة

وصل القائد طزملت (۱) المذكور إلى دمشق والياً عليها من قبل الحاكم بأمر الله في يوم الأحد لست بقين من ذي القعدة من السنة ، وكان هذا طزملت عبداً لابن زيري (۲) والي القيروان ، فولاه طرابلس الغرب فجار على أهلها ، وظلمهم وأخذ أموالهم ، فحصل له منهم مال عظيم ، فلما انتهى خبر ظلمه إلى مولاه طلبه والتمس إشخاصه إلى القيروان لكشف الأمر ، فخافه وانهزم اشفاقا على نفسه وماله ، ووصل إلى مصر وحمل بعض ما كان معه إلى الحاكم ، فتمكنت حاله عنده ، وتأثلت منزلته منه ، وولاه دمشق فأقام والياً عليها إلى المحرم سنة أربع وتسعين وثلاثمائة فصرف عنها بخادم من خدم الحضرة يقال له القائد مفلح اللحياني وسنشرح حاله في غير هذا المكان .

وكان في سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة قد اجتمع في مصر أبو طاهر محمود ابن محمد النحوي ( ٤٠ و ) وكان من أهل بغداد ، وطرأ إلى مصر \_ وإليه ديوان الحجاز \_ (و) المعروف بابن العداس المصري \_ وإليه ديوان الخراج \_ على الرفع على أبي العلاء فهد بن إبراهيم الوزير والسعاية به إلى الحاكم وعملا عملا بما اقتطعه وارتفق به ، واشتمل ذلك على جملة كبيرة من المال ، ولقيا الحاكم بالعمل ووقفاه عليه ، وبذلا له القيام بالأمر وتوفير ستة آلاف دينار في كل سنة ، فكان فهد يأخذها لنفسه ، فقال لهما : أنا أقبض عليه وأقلدكما النظر فيما كان ينظر فيه ، فقالا : لا يتم أمر ولا يمشى لنا عمل وفهد حى مأمول

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل وفي مرآة الزمان وعند الصفدي في كتابه أمراء دمشق – ط · دمشق : ۱۹۵۵ ، لكن الصفدي نفسه ذكر « وقيل تموصلت » وهذا ما أرجعه لأنه أقرب إلى صيغة الأسماء البربرية ·

<sup>(</sup>٢) في الأصل « ابن وفري » وهو تصعيف صوابه ما أثبتنا ، وكان صاحب تونس في هذه الآونة أبو مناد باديس بن المنصور بن يوسف بن زيري \* انظر الخلاصة النقية في أمراء افريقية لمحمد الباجي ، ط \* تونس : ١٢٨٣ هـ ، ص : ٢٦ \*

الخروج من محبسه والعود إلى أمره ، سيما وكل من بمصر والشام من الولاة والعمال صنائع برجوان ، وقد جرى اصطناعه اياهم على يده ، فامتنع عليهما من قبله ، وكره قتله ، وقال لهما : ما له إلي ذنب فأقتله به ! وراجعاه القول وألحا عليه فيه ، فقال : إذا فعلت ما أردتماه فما التوثقة فيما بذلتماه ؟ قالا : أن نكتب خطنا لك بأننا نكفيك أمورك ، ونقوم بتمشيتها على مرادك ، ونقيم لك وجه المال الذي ضمنا استخراجه لك وتوفيره من الأعمال ، قال : فأيكما يخرج إلى الشام ؟ قالا : عبدك ابن النحوي ، ويقيم ابن العداس بحضرتك ، فقرر ذلك معهما وأخذ به خطهما •

وكان من عادة الحاكم أن يطوف ليلا مصر والقاهرة ، وقد منع التجار وأرباب الدكاكين أن يغلقوا دكاكينهم ، أو ينصرفوا عنها إلى منازلهم حتى صار الليل نهاراً في معاملاتهم ، من اشعال السرج والشمع ، وإضاءة المحال والأسواق تقرُّباً إليه ، ويطلق لهم المعونة الكثيرة على ذلك ، ويقف على دكاكينهم ، ويجتاز بينهم ولا يقدر أحد أن يقوم له أو يقبسٌ الأرض بين يديه ، فلما عاد في تلك الليلة سحراً من طوفه ، أمر مسعوداً السيفي بأن يمضى إلى فهد بن ابراهيم الوزير يستدعيه ، فإذا دخل الحجرة ضرب عنقه وأحضر رأسه ، وأن يقبض على أبي غالب أخيه ، وكان شريراً مُبغضاً وإليه ديوان النفقات ، فمضى ووجد فهداً في الحمام، فانتظره حتى خرج ثم استركبه وأشعره أنه يراد بخير وانزعج أولاده وأهله وساءت ظنونهم فيه ، ووصل مسعود إلى باب الرهومة، وهو باب من أبواب القصر ، فعدل به الى محجَّة العطب ، فلما رأى فهد ذلك أحس ( ٤٠ ظ ) بالهلاك ، فصاح واستغاث وبكي ، ولاذ بالعفو ، وبكي الناس لما شاهدوه من حاله وعرفوه من الأمر الذي يُثراد به ، وأدخله مسعود إلى الحجرة فأقسم عليه فهد أن يُراجع الحاكم في بابه وبذل له ألف دينار ، وتوفير مثلها ، فقال له مسعود : لا سبيل إلى المراجعة بعد ما أمرت به ، وضرب عنقه وأخذ رأسه وحمله إلى حضرة الحاكم ، فلما شاهده أمره أن يخرج رأس كل

من يقتله من وجوه الدولة إلى قائد (١) القواد ، فلما رآه أسقط مغشياً عليه ، وعاد مسعود ليقبض على أبي غالب أخيه فوجده قد هرب ، فأعلم الحاكم ذلك فأمر بطلبه حتى ظفر به بعد شهر ، وغير حليته وحلق لحيته فألحقه بأخيه ، وأحضر أولاد فهد ، فخلع عليهم ، وكتب لهم سجلا بصياتهم ، وحماية دورهم وإزالة الاعتراض عنهم ، وعن أسبابهم .

ونظر البن العداس في الأعمال ، وشرع إفي تهذيب الأمور اوتوفير الأموال، وتوجه ابن النحوي إلى الشام على القاعدة المقررة مع الحاكم ، وكان قد أعد " ما يحتاج إليه من آلة السفر والتجمُّل ، واستكثر من ذلك ، وتناهى فيه ، وهابه الناس، وتجنبوه ووصل ألولا إلى الرملة، فقبض على العمال والمتصرفين فيها ، وعُسَـقتهم وألزمهم بمائتي ألف دينار، ووضع السوط والعصا في المطالبة، وبث أصحابه ونوابه إلى دمشق وطبرية والسواحل بعد أن وانقهم على أخذ العمال والمتصرفين في الأعمال ومصادرتهم ، وخبط الشام ، وعسف من فيه بطالب المال ،وكان في جملة العمال رجل نصراني يتعلق بخدمة ست الملك أخت الحاكم ، وله منها رعاية مؤكدة ، فكتب إليها يستصرخ يها ، ويشكو ما نزل بالناس من البلاء إليها ، وما شمل الشام وأهله من ابن النحوي ، وما بسط فيه من الظلم والعسف والجور مما لم يجر بمثله عادة في قديهم الأزمان ولا حديثها ، فلما وصل الكتاب إليها ووقفت عليه ، دخلت على الحاكم ، وكان يشاورها في الأمور ، ويعمل برأيها ، ولا يخالف مشورة لها ، فعرضت عليه ما تضمنه الكتاب من الشكوى ، وقالت : يا أمير المؤمنين قد ظهر كذب البين النحوي وأبن العداس وإعمالهما على فهدرٍ ، وقتله مساعدة للحسين بن جوهر، وقد أفسد البلاد عليك ، وأوحش الناس منك ، فإن كنت يا أمير المؤمنين (٤١٠ و ) تريد أخذ أموال عبيدك فكل يبذلها لك طوعاً ، ويحملها إلى خزانتك تبرشمًا بعد أن يكونوا تحت ظل الصيانة وفي كنف الحياطة ، هــــــذا ولم تجر عادات آبائك إطلاق المصادرات ، فأنكر الحاكم أنه لم يسمح لأحد منهما في ذلك ، وكتب إلى وحيد والى الرملة ، وكان الحاكم يكتم السر شديداً:

<sup>(</sup>١) الحسين بن جوهر ، وهو سيقتل فيما بعد أيضاً •

### بسم الله الرحمن الرحيم

يا وحيد سلمك الله ساعة وقوفك على هذا الكتاب ، اقبض على محمود بن محمد ، لا حمد الله أمره ، وسيره مع من يوصله من ثقاتك إلى الباب العزيز ، إن شاء الله .

فلما وقفت أخته على التوقيع ، قالت : يا أمير المؤمنين ، ومن هذا الكلب حتى ترفع من شأنه بحمله إلى حضرتك ، وبطن الأرض أولى به ، فأخذ الكتاب وزاد فيه : بل تضرب عنقه وتنفذ رأسه ، وختم الكتاب ثلاثة ختوم ، وأحضر سعيد بن غياث صاحب البريد ودفعه إليه ، فبادر به من وقته ، ومسافة ما بين القاهرة والرملة مائة فرسخ ، وكانت النوبة توافيها في الساعة الثالثة من اليوم الثالث ، ووصل الكتاب إلى و حكيد ، وكان عادته إلى ابن النحوي دائماً وربما أوصله أو حجبه (١) ، فلما وقف على الكتاب قال لد رسي غلامه ، الناظر في المعونَــة(٢) ، وكان أرمنياً فظاً غليظاً : اركب إلى محمود ــ وكان مخيماً بظاهر الرملة \_، واستأذن عليه فإذا أوصلك فأبلغه سلامي واسأله الركوب إلي " الأقيفه على ما ورد من حضرة السلطان ، فإن قال لك : « لم تجر بذلك عادته » ، فقل: كذا أمرت فيما ورد، فمضى درري إليه، وبين يديه جماعة كثيرة من الرجال، حتى وافي عسكر محمود ، واستأذن عليه ودخل إليه ، وقال له ما قاله و حيد الوالي ، فقال له : لم تجر بذلك العادة فيما تسومنيه ، وفي غد نجتمع، فأجابه بما قال له و حيد ، فلما سمعه ضعفت نفسه وساء ظنه ، ولم يمكنه مخالفته ، فركب في موكبه ، وتوجه إلى دار وحيد ، وصار إلى وحيد من أعلمه ركوبه، فتقدم إلى بعض حجابه ، وصاحب الخبر بالرملة بأن يتلقاه ، فإذا لقياه أنزلاه عن دايته، وضربا عنقه، وأخذا رأسه، ففعلاماأمر هما، وحين وصل سوق البز" صادفاه وأنزلاه بعد تمنتُعه،فأوقعا به وقطعا رأسه وحملاه إلى و حيد،فأحضر القاضي

<sup>(</sup>١) أي كان يعود في أمره إلى ابن النحوي ، الذي كان يعامله باستعلاء -

<sup>(</sup>٢) أي صاحب الشرطة ، أو ما يقوم مقامها •

والشهود وكتب محضراً بأن الرأس رأس محمود ، وصيره وأنفذه مع المحضر إلى صاحب البريد فأسرع ( 13 ظ ) به إلى مصر ، وقبض على أصحابه وأسبابه وأمواله وكراعه ، وسر الناس بهلاكه وتباشروا بما كفوه من شره ، ووصل الرأس إلى الحاكم ، فأحضر ست الملك فأراها إياه ، فدعت له وشكرته على ما كان منه ، وأمر مسعود بأن يأخذ ابن العداس من بن يدي قائد القواد الحسين بن جوهر (١) ، فتضرب عنقه بحضرته ، ويأخذ رأسه ويضيفه الى الرأس ففعل ، فلما اجتمع الرأسان بين يديه أمره أن يخرجهما إلى قائد القواد، فأخرجهما إليه ، فلما شاهدهما جزع جزعاً شديداً ، ثم استدعاه الحاكم وسكن منه وأمره أن يستنيب أبا الفتح أحمد بن محمد بن أفلح على النظر في الأمور، فأقام في النظر سنة ونصفاً ، ثم قتل ، وأقيم مقامه يحيى بن الحسين بن سلامة النصراني •

وكثر الكلام على قائد القواد ، والوقائع فيه فتنكر الحاكم عليه ، وتغير له ، وهم الايقاع به ، وصرفه عن الوزارة ، وعوال فيما كان إليه على علي بن صالح بن علي الروذباري(٢) ، ولقبه بثقة الثقات ، ورد إليه السيف والقلم ، فنظر في الأمور ، ودبر الأعمال وحفظ وجوه المال ، والاستغلال تقدير سنتين، ثم تغير له وتأول عليه وقتله، وقلد مكانه المعروف بمنصور بن عبدون (٢)، وكان

<sup>(</sup>١) شغل الحسين بن جوهر منصب برجوان بعد قتله • انظر الاشارة إلى من نال الوزارة : ٢٨ •

<sup>(</sup>٢) عراقي الأصل ، التحق بخدمة الفاطميين ، تقلد ديوان الشام ، ثم حل محل ابن جوهر ، صرف من عمله بعد قرابة عامين ، والزم بالبقاء في بيته ثم قتله بعد ثمانية أشهر من عزله في شوال سنة ٠٠٠ هـ ، الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي : ٢٤٦ ـ ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٣) كان متسلماً لديوان الشام قبل الوزارة ، ويلاحظ مما سبق من أخبار رجال الادارة الفاطمية قلة المسلمين منهم ، مما اتخده البعض مطعناً في عقيدة الفاطميين ، على أن بعض الباحثين يرى أن السبب هو التخصص والكفاءة ، فالجغرافي المقدسي حين وصف في كتابه أحسن التقاسيم الشام ، عد من معائب البلاد أن المال والادارة بيد أهل الذمة لانصراف المسلمين إلى ما سوى ذلك •

رجلاً نصرانياً خبيثاً جلداً ، وبينه وبين أبي القاسم الحسين بن علي بن المغربي ووالده أبي الحسين علي عداوة قديمة ، ومساعاة ووقائع متصلة ، لأن أبا القاسم صرف به عن ديوان السواد ، فواصل أبو القاسم الوقيعة فيه ، والكلام عليه وعلى الكتاب النصارى ، إلى أن قبض على جماعتهم ، فلما حصلوا في القبض أمر الحاكم بأن يضرب كل واحد منهم خمسمائة سوط ، فإن مات رمي به للكلاب ، وإن عاش أعيد ضربه إلى أن يموت ، فبذل منهم جماعة مالاً عظيماً على أن يستبقوا ، فلم يقبل منهم واستمرت الشحناء بينهم .



## ولايسة القائد أبي صالح مفلح اللحياني المقدم ذكره وشرح العال في ذلك للمشق في سنة ادبع وتسعين وثلاثمائة

وصل القائد أبو صالح مفلح الخادم المعروف باللحياني إلى دمشق واليا عليها في المحرم سنة أربع وتسعين وثلاثمائة فتولى أمرها وأمر ونهى في أهلها، وكان القائد طزملت المصروف عنها قد برز إلى داريا فلم يلبث إلا قليلا واعتل فيها علية قضى نحبه فيها في يوم الاثنين الثاني من صفر من السنة ، وأقام القائد أبو صالح واليا عليها وسائساً لأمور أهلها ( ٢٢ و ) والأحوال مستقيمة على نهج الصواب والسداد ، وقضية المراد إلى أن صرف بالقائد حامد بن ملهم ، وسيأتي شرح ذلك في موضعه ،

وقيل إن منصور بن عبدون الناظر في الدواوين بمصر ، لم يزل بنو المغربي المقدم ذكرهم مستمرين على الوقيعة فيه ، والتضريب بالسعاية عليه ، وافساد رأي الحاكم فيه ، وهو يعتمد فيهم مثل ذلك ، ويغريه بهم ، ويحمله على قتلهم حتى تقدم إلى جعفر الصقلبي ، وكان قد قام مقام مسعود السيفي في القتل أن يحضر عليا ومحمدا ابني المغربي ، ويدخلهما الحجرة ، ويضرب أعناقهما ، ففعل ذلك ، ثم أمره أن يحضر أبا القاسم الحسين بن علي المغربي وأخويه ويقتلهم ، فأما الأخوان فإنهما أخدا بعد ثلاثة أيام وقتلا ، وأما أخوهما أبو القاسم الحسين بن على المعرب مع بعض العرب، الحسين بن بن على النجاة ، وهرب مع بعض العرب،

<sup>(</sup>۱) من أكبر شخصيات عصره سياسياً وثقافياً ، حاول اقامة خلافة حسنية في الرملة، وزر في حلب ثم في ميافارقين ، ترجم له ابن المعديم في بغيبة الطلب ترجمة مطولة ، أورد فيها نص أمان الحاكم له ، وصلنا من كتبه قطعة من كتاب « أدب الخواص » الايناس في علم الأنساب ، وشرح سيرة ابن هشام ، وهسي جميعا مصورة لدى •

وحصل بحلّة حسان بن المفرج بن دغفل بن الجراح فاستجار فأجاره ، وأنشده عند دخوله عليه وايمانه ممن يطلبه منه ما يستنهض عزيمته فيه من الإجارة له ، والداماة دونه:

فليقسون عكى الزمان عتابي وتزعزع الخرِصان ُ دُون قبابي شد"ت إلى كيسر القنا اطنابي لم تلتبس أثوابهم " بالعساب يُدعون ُ نحو غُنائم و ُنهاب بالجمر يوم تسكايف وضراب جرداء تعليه جناح عقاب جرى الفرند بصارم قضاب تغتال بادرة الهزبس الضَّابيي في منظر مــــلء الزمان عنجاب والحرب سافرة بغير نِقاب والذعر يلبس أوجئها بتتراب فسح الظيّلال مرفّع الأبواب أمن الشريد وهمسة الطلاس مرفوعــة للطَّارِق المنتابِ شبيَّت° بأجذال قيهرن صعاب بالجزع يكفر ضكوءكه بحجاب أغنتكم عن رقبة ٍ وجُنابِ

اميًا و وقد خيّمت وسط الغاب يترنتم الفئولاذ دون مُخيَّمي واذا بنيت على الثبنيّة خيمة وتقوم د وني فيتية مين طيء يتناثرون على الصّريخ كأنَّهُم من كل أهر ك<sup>(١)</sup>يرتمي حملاقه يكهديهم حسكان يحمل بزءه يجرى الحياء على أسرة وجهه كرم" يشق على التلاد وعزمة" والقد نظرت إليك يا بن مُفرج والموت ملتكف الذوائب بالقنا فرأيت وجهك مثل سيفك ضاحكا (٢٤ظ)ورأيت بيتك للضيوف ممهدآ يا طيء الخيرات بين لخلالكم سمكت خيامكم بأسنمة الرجبا وتدل صيفكم عليكم أنور" متبرجات باليفكاع وبعضهم كلأتكم من يُعادي هيْبَة"

<sup>(</sup>١) مكثر مشداق ، النهاية لابن الأثير •

وكبيت حيثكم بعير كلاب فيكسير جيشكم بغير طليعة وتوثبون على الرَّدِّي الوثابِ تتهيُّبون َ وليس فيكــم هائب" بالطعن فوق لباقئة الكتاب ولكم أذا اختصم الوشيج ُ لباقة ً فالرُّمح ما لم ترسلتُوه أخطل" والسيف ما لم تعملوه ناب يامَعن ُ قـــد اقررتم عين َ العلي بي مُذ وصلت بحبلكم أسبابي جاورتُكم فملأ°تُم ُ عيني الكرى وجوانحي بغرائب الاطراب من بعد ِ ذُعر ِ كان احفز أضلعي حتى لضاق به علي إهابي حُكم العزيز على الذليل الكابي ووجدت جار ابي الندى متحكماً فليهنيه مينن على مئتنزه لسوى متواهب ذي المعارج آب قد كان من حكم الصنائع شامساً فاقتاده ُ بصنيعــة ٍ من عـــــاب ِ فلأنظمن ً لـه عُقود ً محامدي تَبَقَّى جواهرها على الأحقاب لا جاد ٌ غيركم الربيع ٌ ولا مرَ ت غُزر ُ اللقـاحِ لغيركم بحلابِ أنا ذاكم الرجل المندد ذركره كالطود حلتي جيده بسهاب ولقد رَجوتُ ولليالي دولـــة" أني أجازيكسم بخير ثواب

فلما سمع حسان بن الجراح هذه الأبيات ، هش لها ، وجد د القول له بما سكن جأشه وأزال استيحاشه .

وهذا أبو القاسم الحسين بن علي المغربي كان دا علم وافر وأدب ظاهر، وذكاء وصناعة مشهورة في الكتابة ومضاء ، فأقام عنده ما أقام محترماً (٣٠٠ و) مكرماً ، وجرى له ما يذكر في موضعه (١) ، ثم رحل إلى ناحية العراق ، وتقدم

<sup>(</sup>۱) قال أبو القاسم المغربي لحسان بن المفرج: إن الحسن بن جعفر الحسني صاحب مكة لا مطعن في نسبه ، والصواب أن ننصبه إماما ، فأجابه ، فمضى أبو القاسم إلى مكة ، وأقنع أميرها وجلبه إلى الرملة حيث أعلنه خليفة باسم الراشد بالله ، وسعى الحاكم بأمر الله إلى تدارك الموقف فاشترى حسان بن المفرج ، فتخلى عن الخليفة الجديد هذا ، وبصعوبة تمت اعادته إلى مكة ، وهرب ابن المغربي نحو شمال بلاد الشام .

هناك في الأيام القادرية ووزر للأمير قرواش أمير بني عقيل ، ووزر لابن مروان صاحب ديار بكر ، وكان مستقلا بصناعتي الكتابة والانشائية والحسابية ، وحين مرض وأشفي ، وصى بحمل تابوته إلى الكوفة ودفنه في المشهد بها ، وفعل به ذلك .

ثم تغير الحاكم لمنصور بن عبدون فنكبه وقتله ، وقلتد مكانه زرعة بن نسطوس الوزير ولقبه بالشافي ، وذلك في سنة أربعمائة (١) •

وفي سنة سبع وتسعين وثلاثمائة وردت الأخبار بالوقعة الكائنة بين الفضل صاحب الحاكم ، وبين أبي ركوة الخارج عليه ، وظفر الفضل به وأخذه وحمله إلى القاهرة وشهره بها وقتله فيها، وقيل إن أبا ركوة لقب غلب عليه بركوة كانت معه في أسفاره على مذهب الصوفية ، واسمه الوليد أموي من أولاد هشام بن عبد الملك بن مروان ولنوبته في ذلك شرح يطول، إلا أن أبا ركوة هذا لما انهزم في الوقعة قصد صاحب النوبة ، وتردد من الحاكم إليه بسببه مراسلات إلى أن أتفذه إليه مع أصحابه ، وأنفذ معه صاحبًا له بهدايا إلى الحاكم ، وتسلم أبا ركوة أخو الفضل ، وحمله إلى أخيه الفضل ، فسار [ به ] وكان الفضل يقبل بدأبي ركوة ويعظمه تأنيساً لئلا يقتل نفسه قبل إيصاله وإنزاله في مضاربه، وأخدمه نفسه وأصحابه ، وكتب [ إلى] الحاكم بخبر حصوله ووصوله ، وكان القضل يدخل عليه في غداة كل يوم إلى خركاة قد ضُربت له خيمة ، ويصحبه ويقبل يده ، ويقول له : أكيف يا مولاي ؟ فيقول : بخير يا فضل أحسن الله جزاءك، ويحضره شراباً فيشرب بين يديه ، ثم يُناوله إياه ويفعل مثل ذلك في طعامه إلى أن وصل الى الجيزة ، فلما حصل بها راسله الحاكم بأن يعبر هـــو والعسكر الذي معه ، وينزل على رأس الجسر ، ويصل إلى القاهرة ، ففعل ذاك

<sup>(</sup>۱) هو ابن الوزير عيسى بن نسطورس ، وهو من القلائل الذين أفلتوا من غضب المحاكم ، فلم يقتله · انظر الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي : ٢٤٨ ·

وكان لا يمشي خلوات إلا وقد تلقته الخدم بالتشريف والحملان ، وهو ينزل عن فرسه ويقبل الأرض ، ويعود إلى ركوبه ، ولم يزل على هذه الحال إلى أن وصل إلى القصر ، ودخل الى القصر على الحاكم ، فخدمه ودعا له ، وشرح حاله إلى أن ظفر بالعدو ، وخرج بعد ذلك الى داره ، وتقدم وجوه القواد وشيوخ الدولة بالمصير الى أبي ركوة ومشاهدته ، ويقال ( ٤٣ ظ ) أن الحاكم قد مضى من غد ذلك اليوم ، وقد رسم أن يُشهر ويطاف به في مصر (١) واتفق دخول القائد ختكين الداعي ، وكان قديما صاحب دواة الملك عضد الدولة ، فسلم عليه ، وقال له : ألك حاجة إلى أمير المؤمنين ؟ فقال له : من أمير المؤمنين ، فقال : عرفت حالك وسدادك وأريد أن توصل لي رقعة إلى أمير المؤمنين ، فقال : اكتبها وهاتها ، فاستدعى أبو ركوة دواة من أصحاب أمير المؤمنين ، وذرجا ، وكتب فيه : يا أمير المؤمنين إن الذنوب عظيمة والداماء حرام ما لم يحلها سخطك ، وقد أحسنت وأسأت وما ظلمت إلا نفسي ، وسوء علي أوبقني ، وأنا أقول :

فررت ولم يُغن الفرار ومن يكن ووالله ما كان الفرار لحاجة وقد قادني جُرمي اليك بر متي واجمع كُلُّ الناس أنك قاتلي وما هو إلا الانتقام تريده

مع الله لا يعجزه في الأرض هارب سوى جزع الموت الذي أمّا شارب كما أخر ميتافيرحا الموت سارب ويا ربعه فيه كاذب فاخذ ك منه واجبا لك واجب

<sup>(</sup>۱) كانت ثورة أبي ركوة \_ الذي أدعى أنه من ولد هشام بن عبد الملك بن عبد الرحمن الداخل \_ أعظم الثورات ضد الفاطميين في مصر ، تفجرت بين قبائل بني قره في الأراضي الليبية الحالية المصاقبة للحدود المصرية ، وقد انضم للثورة قبائل زناته البربرية ، وأخفقت أكثر من حملة وجهها الحاكم للقضاء عليها ، ويبدو أن بعض المساعدات وصلت إلى أبي ركوة من ملك النوبة ، لهذا فر إليه عندما أخفقت ثورته ، وقام هذا الأخير بتسليم أبي ركوة كيما يغطي على تواطئه معه \* انظر تاريخ دولة الكنور الاسلامية للدكتور عطية القوصى - ط \* القاهرة ١٩٧٦ : 2 ٩ ـ ٥٠ .

فمضى ختكين الى الحسين بن جوهر فعرفه ما جرى ، وأعطاه الرقعة فوقف عليها الحاكم ، ثم ر كب جملا وعليه طرطور ، وخلفه قرد معلم يصفعه بالدرة ، وكان الحاكم قد جلس في منظرة على باب من أبواب القصر يعرف بباب الذهب ، فلما وقف به استغاث وصاح بطلب العفو ، فتقدم إلى مسعود السيفي بأن يخرجه إلى ظاهر القاهرة ويضرب عنقه على تل بازاء مسجد زيدان ، فلما حمل هناك وأنزل وجد ميتا ، فقطع رأسه وحمله إلى الحاكم حتى شاهده وأمر بصلب جثته ، وكان الفضل قد قطع رؤوس من قتل في الوقعة ، فقيل إنها كانت ثلاثين ألف رأس ، فلما شهرت عبييت في السلال ، وسيرت مع خدم شهروها في الشام حتى انتهوا بها إلى الرحبة (١) ، ثم ر ميت في الفرات ، وقدم الحاكم الفضل وأقطعه وبالغ في اكرامه إلى أن عاده في علة عرضت له دفعتين ، فاستعظم الناس فعله معه ، فلما عوفي عمل عليه وقتله و



<sup>(</sup>١) رحبة مالك بن طوق على الفرات ، خرائبها في أحواز بلدة الميادين العالية في سورية •

### ولاية القائد حامد بن ملهم المذكور أولا في سنة تسع وتسعين وثلاثمائة

(٤٤ و) وصل القائد حامد بن ملهم إلى دمشق والياً عليها لست بقين من رجب من السنة ، وقد كان القائد علي بن جعفر بن فلاح مستولياً على البعند نافذ الأمر في البلد ، فورد كتاب عزله في يوم الجمعة النصف من شهر رمضان من السنة ، وكانت مدة مقامه في الولاية إلى انصرافه ومسيره سنة واحدة وأربعة أشهر و نصف شهر •

ثم تولى الأمر بعده القائد أبو عبد الله بن نزال ، فدخل إلى دمشق وقرى، سجله على منبر المسجد الجامع ، وأقام المدة اليسيرة ، ثم وافاه كتاب العزل في يوم الأحد رابع عشر شهر رمضان سنة أربعمائة ، فعزل وولى غلام القائد منير ، فأقام المدة اليسيرة ، ثم أتاه كتاب العزل ، فعنزل ، وولتى القائد مظفر في يوم الاثنين أول شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعمائة فأقام في الولاية ستة أشهر وتسعة أيام ، ثم عزل وولى مكانه القائد بدر العطار ، فأقام في الولاية شهرين وعشرة أيام وعزل ، وولتى القائد لؤلؤ ولقب منتجب الدولة وتولى الأمر في يوم الأحد لسبع خلون من جمادى الآخرة سنة إحدى وأربعمائة ، ونزل في بيت لهيا وانتقل منها الى الدكة ثم الى مرج الأشعرين (١) ، فأقام فيه أياما ، ودخل القصر في الليل ، فلما أصبح دخل البلد ، وقترىء سجل ولايته على منبر الجامع ، ووافى كتاب عزله ، فعزل وانصرف ،

<sup>(</sup>۱) كان شمالي قلعة دمشق وهو يشمل سوق التبن ، وخان البطيخ ، وخان الباشا إلى سويقة صاروجا · غوطة دمشق : ٢٤٤ ·

وقيل في أخبار الحاكم بأمر الله أنه أمر في سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة بهدم بيعة القمامة في بيت المقدس وهي بيعة عند النصاري جليلة في تقوسهم يعظمونها ، والسبب في ذلك ما اتصل به من هدم الكنائس والبيع بمصر والشام وألزم أهل الذمة الغيار (١) ما قيل أن العادة جارية بخروج النصاري بمصر في كل سنة في العماريات(٢) إلى بيت المقدس لحضور فيصحهم في بيعة قمامة ، فخرجوا في سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة على رسمهم في ذلك ، متظاهرين بالتجمل الكبير على مثل حال الحاج في خروجهم، فسأل الحاكم ختكين العضدي الداعى، وهو بين يديه ، عن أمر النصارى في قصدهم هذه البيعة وما يعتقدونه فيها ، واستوصفه صفتها وما يدعونه لها ، وكان ختكين يعرف أمرها بكثرة تردده الى الشام وتكرره في الرسائل عن الحاكم إلى ( ٤٤ ظ ) ولااتها ، فقال: هذه بيعة تقرب من المسجد الأقصى تعظمها النصارى أفضل تعظيم ، وتحسج إليها عند فصحهم من كل البلاد ، وربما صار إليها ملوك الروم وكبراء البطارقة متنكريس ، ويحملون إليها الأموال الجمّة والثياب والستور والفروش ، ويصوغون لها القناديل والصلبان والأواني من الذهب والفضة ، وقد اجتمع فيها من ذاك على قديم الزمان وحديثه الشيء العظيم قدره ، المختلفة أصنافه فإذا حضروا يوم الفصح فيها ، وأظهروا مطرانهم ، ونصبوا صلبانهم ، وأقاموا صلواتهم ونواميسهم ، فهذا الذي يدخل في عقوالهم ، ويوقع الشبهة في قلوبهم، ويعلقون القناديل في بيت المذبح ، ويحتالون في إيصال النار إليها بدهن البلسان وآلته ، ومن طبيعته حدوث النار فيه مع دهن الزنبق ، وله ضياء ساطع وإزهار لامع، يحتالون بحيلة يعملونها بين كل قنديل وما يليه حديداً ممدوداً كهيئة

<sup>(</sup>١) أي الزمهم بتغيير ملابسهم وارتداء ما يميزهم عن المسلمين من حيث السوي والألوان وحمل بعض العلامات المخاصة ٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل « الغيارات » وهـو تصعيف قومته من مـرآة الزمان حوادث سنـة / ٣٩٨ هـ / ٠

الخيط متصلاً من واحد إلى الآخر ، ويطلون عدهن البلسان طلياً يخفونه عن الأبصار حتى يسري الخيط إلى جميع القناديل ، فإذا صلوا وحان وقت النزول ، فتح باب المذبح ، وعندهم أن مهد عيسى عليه السلام فيه ، وان عرج به إلى السماء منه ، ودخلوا وأشعلوا الشموع الكثيرة ، واجتمع في البيت من أنهاس الخلق الكثير ما يحمي منه الموضع ويتوصل بعض القوام إلى أن يقرب النار من الخيط فيعلق به ، وينتقل بين القناديل من واحد إلى واحد ، ويشعل الكل ، ويقدره من يشاهد ذلك أن النار قد نزلت من السماء ، فاشتعلت تلك القناديل .

فلما سمع الحاكم هذا الشرح استدعى بشر بن سور كاتب الانشاء ، وأمره بأن يكتب كتاباً إلى والي الرملة وإلى أحمد بن يعقوب الداعي بقصد بيت المقدس ، واستصحاب الأشراف والقضاة والشهود ووجوه البلد ، وينزلا على بيت المقدس وقصد بيعة قمامة وفتحها ونهبها ، وأخذ كل ما فيها ونقضها وتعفيه أثرها ، فإذا نجز الأمر في ذلك يعملا به محضراً وفيه الخطوط ، وينفذانه إلى حضرته ، ووصل الكتاب اليهما فتوجها للعمل بما مثل إليهما ،

وقد كانت النصارى بمصر عرفوا ما تقدم في هذا الباب ، فبادروا إلى بطرك البيعة ، وأعلموه الحال وأنذروه ، وحذروه ، فاستظهر باخراج ما كان فيها من الفضة والذهب والجواهر والثياب ، ووصل بعد ذلك أصحاب الحاكم (٥٥ و) فأحاطوا بها وأمروا بنهبها ، وأخذوا من الباقي الموجود ما عظم قدره ، وهندمت أبنيتها وقتلعت حجراً حجراً ، وكتب بذلك المحضر ، وكتبت الخطوط فيه كما رسم وأنفذ إلى الحاكم (١) .

<sup>(</sup>۱) أثارت مسألة النور هذه خيال الكتاب في الماضي ، وقد كتب سبط ابن المجوزي في مرآة الزمان في حوادث سنة / ٣٩٨ / : سكنت في البيت المقدس عشر سنين ، وكنت أدخل إلى قمامه في يوم فصحهم وغيره ، وبحثت عن اشعال القناديل في يومالأحد عيد النور، وفي وسط قمامه قبة فيها قبر يعتقد النصارى أن المسيح =

عليه السلام لما صلب دفن فيه ، ثم ارتفع إلى السماء ، فإذا كان ليلة السبت في السحر دخلوا إلى هذه القبة ، فغسلوا قناديلها ، ولهم فيها طاقات مدفونة في الرخام ، وفي الطاقات قناديل قد أوقدوها من السحر ، وللقبة شبابيك فإذا كان وقت الظهر اجتمع أهل دين النصرانية ، وجاء الأقساء فدخلوا القبة ، وطاف النصارى من وقت الظهر حولها يتوقعون نزول النور ، فإذا قارب غروب الشمس تقول الأقساء : إن المسيح ساخط عليكم فيضجون ويبكون ، ويرمون على القبر الذهب والفضة والثياب ، فتحصل جملة كثيرة ، ويردد القسيس هذا القول وهم يبكون ويضجون ويرمون ما معهم ، فإذا غربت الشمس أظلم المكان ، فيغافلهم بعض الأقساء ، ويفتح طاقة من زاوية القبة بحيث لا يراه أحد ، ويوقد شمعة من بعض الشناديل ، ويصيح قد نزل النور ، ورضي المسيح ، ويخرج الشمعية من بعض الشبابيك ، فيضجون ضجة عظيمة ويوقدون الفوانيس ، ويحملون هذه النار إلى عكا وصور وجميع بلد الفرنج حتى رومية والجزائر ، وقسطنطينية وغيرها تعظيما لها .

وحدثني جماعة من المجاورين بالقدس قالوا: لما فتح صلاح الدين رحمه الله القدس ، وجاء يوم الفصح جاء بنفسه فدخل القبة ، وقال: أريد أشاهد نزول النور ، فقال له البطرك تريد أن تضيع عليك وعلينا أموالا عظيمة لقعودك عندنا ، فإن أردت المال فقم ودعنا ، فقام فما بلغ باب القبة حتى صاحوا: نزل النور ، فقال بعض الحاضرين:

لقد زعم القسيس أن الهــه

يقربها القسيس من شعر ذقنه

فإن كان نوراً فهو نور ورحمـــة

ينزل نوراً بكرة اليسوم أو غسد وإن كان نارا أحرقت كل معبدي فإن لم تحرقها وإلا اقطعوا يدي

وحدثني جماعة من أصحاب صلاح الدين رحمه الله أنه عزم لما أخذ الفرنج عكا على أن يخرب قمامة ويعفي آثارها ، وقال : يحضر البطرك والأقساء والنصارى ويحفر مكان القبر حتى يطلع الماء ، ويرمي التراب في البحس ، ويقول هذا تراب إلهكم لتنقطع أطماعهم عن زيارته ويستريح منهم ، فقال له أعيان دولته إن أطماعهم لا تنقطع بهذا ، وليس مرادهم مكان القبر ، إنما هم يعتقدون في نفس القدس ، وقمامة عندهم أفضل من غيرها ، وربما أخربوا الجامع الذي بالقسطنطينية والمساجد التي في بلادهم ، وقتلوا من عندهم من المسلمين ، شم إنهم إنما يصانعونك على القدس لأجل قمامه ، فإذا فعلت هذا زال ما يصالحونك لأجله ، شم تبطل عليك أموال عظيمة ، فتنضر وهم لا ينضرون فسكت عن خرابها •

على ما فعله ورفع أصحاب الأخبار إليه ما الناس من هذه الحال عليه ، ففرح بذلك وتقدم بهدم ما يكون في الأعمال من البيع والكنائس ، ثم حدث من الأمور والانكار لمثل هذه الأعمال والاشفاق على الجوامع والمساجد والمشاهد في سائر الجهات والأعمال من هدمها ، والقصد بمثل العمل لها ، فوقف الأمر في هذا العزم(١) .



<sup>(</sup>۱) أثارت سياسة الحاكم الدينية هذه جدلا كبيراً ، ويلاحظ مما قاله ابن القلانسي أنها وإن مورست أولا ضد غير المسلمين ، إلا أن ذلك كان مقدمة فقط ، حيث خشي المسلمون بعدها على انفسهم ومساجدهم ، ويمكن أن نرى أعمال الحاكم من زاوية التمهيد لإعلان قيامة عظمى حسب مضمون المذهب الاسماعيلي ، والقيامة العظمى هي الغاء لجميع الشرائع والأديان واحلال دين القيامة محلها ، وملاحظ أن الحاكم لاقى صعوبات جمة في سبيل عمله هذا وكان كل ما تمخض عن مجهوداته تأسيس عقيدة التوحيد أو الديانة الدرزية \* انظر مادة الحاكم في كتابي مائة أوائل من تراثنا ، وكتابي أخبار القرامطة : \* ك ـ \* ك من مدخل الكتاب \*

### ولاية الامير وجيه الدولة أبي المطاع ابن حمدان لدمشق بالأمر العاكمي

وصل الأمير وجيه الدولة أبو المطاع بن حمدان ، المعروف بذي القرنين إلى دمشق ، واليا عليها في يوم الجمعة عيد النحر من سنة إحدى وأربعمائة فصلى بالناس القائد لؤلؤ الوالي العيد ، وصلى بهم الجمعة الأمير وجيه الدولة، وانصرف القائد لؤلؤ عن الولاية فكانت مدة اقامته فيها ستة أشهر وثلاثة أيام، وقرىء سجل الولاية على المنبر ، وأقام المدة التي أقامها ، ووصل القائد بدر العطار إلى دمشق واليا على الغوطتين والشرطة وجبل سنير (١) .

وعزل عنها وجيه الدولة بن حمدان في يوم الجمعة لسبع خلون من جمادى الأولى من السنة ، فأقام فيها مديدة "، ووصل القائد أبو عبد الله بن نزال عقيب وصوله الى دمشق واليا عليها ، ونزل في المزة ، ودخل القصر في يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى من السنة ، فدامت ولايته إلى أن ورد كتاب عزله عنها ، وسار منها في يوم الثلاثاء سلخ ذي الحجة سنة ست وأربعمائة فكانت مدة ولايته ثلاث سنين وثمانية أشهر وعشرين يوما .

ووصل الأمير شهم الدولة شاتكين إلى دمشق واليا عليها في يوم الجمعة لعشر خلون من صفر سنة سبع وأربعمائة وأقام في الولاية، ووصل القائد يوسف بن ياروخ، وهو ابن زوجة الأمير شاتكين الوالي، إلى دمشق واليا عليها وقرى، (٥٤ ظ) سجلته بالولاية في ذي القعدة من السنة، وسار شهم الدولة شاتكين الوالي إلى مصر لثمان خلون من جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعمائة ووصل

<sup>(</sup>١) هو جبل القلمون الحالي ، وهو فرع من فروع جبل لبنان الشرقي · انظر غوطة دمشق لكرد على : ١٤ ·

الأمير سديد الدولة أبو منصور والي دمشق والياً عليها ، في يوم الأحد لخمس بقين من ذي القعدة سنة ثمان وأربعمائة فنزل المزة ، ودخل القصر في غد ذلك اليوم ، فما شعر إلا وكتاب العزل قد وافاه يوم الأحدلخمس خلون من ربيع الآخر من سنة تسع وأربعمائة فبرز من يومه إلى المزة ، وسار من غده •

ووصل كتاب ولي عهد المسلمين عبد الرحمن بن الياس أخي الحاكم ، إلى القائد بدر العطار في يوم السبت لليلة خلت من جمادي الأولى سنة عشر وأربعمائة يأمره بضبط البلد، ووصل بعد ذلك أبو القاسم عبد الرحمن ، وقيل عبد الرحيم(١) ولى عهد المسلمين ابن الياس بن أحمد بن العزيز بالله إلى دمشق في يــوم الثلاثاء لخمس بقين من جمادى الأولى سنة عشر وأربعمائة فنزل في المزة ، فأحسن تلقيه ، وبولغ في إكرامه والإعظام له ، والسرور بمقدمه وكان ذلك يوماً مشهوداً موصوفاً ، ودخل القصر في يوم الإثنين مستهل رجب، فاقام فيه إلى يوم الأحد لثمان بقين من شهر ربيــع الأول سنة إحدى عشرة وأربعمائة ، فلم يشعر إلا وقوم قد جردوا إليه من مصر ، فهجموا عليه ، وقتلوا جماعة من أصحابه وساروا به في يوم الجمعة لثلاث بقين من شهر ربيع الأول، وعاد بعد ذلك إلى دمشق في رجب سنة اثنتي عشرة وأربعمائة ، ونزل في القصر، وأكثر الناس في التعجب من اختلاف الآراء في تدبير هذه الولايات ، وتنقل الأغراض والأهواء فيها ، ولم يشعروا وهم يتعجبون من هذه الأحوال ، واستمرار الاختلال إلا وقد وصل من مصر المعروف بابن داود المغربي ، على نجيب مسرع ومعه جماعة من الخدم في يوم الأحد في يوم عرفة بسجل إلى ولى عهد المسلمين المذكور ، ودخلوا عليه القصر ، وجرى بينه وبينهم كلام" طويل" ، إلا أنهم أخرجوه من القصر وضرب وجهه ، وأصبح الناس في يوم العيد لم يصلوا صلاة العيد في المصلى ، ولا في الجامع ، ولا خطب خطيب ،

<sup>(</sup>١) وهذا هو الأشهر وريما الأصح

وساروا بولي العهد في اليوم المذكور إلى مصر ،(١) فزاد عجب الناس وحاروا فيما هم فيه ، وتشاكوا ما ينزل بهم من الأحوال المضطربة ( ٤٦ و ) والأعمال المختلفة .

فوصل الأمير وجيه الدولة أبو المطاع بن حمدان إلى دمشق والياً عليها دفعة ثانية بعد أولى، وكان أديباً فاضلا شاعراً سائساً مدبراً، في يوم السبت لست خلون من جمادى الآخرة سنة اثنتي عشرة وأربعمائة فأقام في الولاية مدة، ووصل الأمير شهاب الدولة شحتكين إلى دمشق والياً عليها في يوم الثلاثاء لسبع خلون من رجب من ذي القعدة سنة أربع عشرة وأربعمائة ، فكانت ولايته سنتين وأربعة أشهر ويومين •

<sup>(</sup>۱) ارتبط الاستدعاء الأول لعبد الرحيم بن الياس بمسألة تولية الحاكم له لولاية عهده والصراعات داخل قصر الخلافة في القاهرة وخارجه حول اعلان القيامة ، وأما الاستدعاء الثاني فجاء بعد اختفاء الحاكم بأمر الله واعلان ابنه إماماً جديداً باسم « الظاهر » ، ومعنى هذا نهاية القيامة دين الباطن والعودة إلى الأحكام الظاهرة ، هذا وأورد سبط ابن الجوزي [حوادث سنة 111] معلومات غنية جمعها من مختلف المصادر حول مشكلة مقتل الحاكم ، ثم ختم هذه المعلومات بقوله : وكان ولي عهده [ الحاكم ] بدمشق واسمه الياس ، وقيدل عبد الرحمن وقيل عبد الرحيم بن أحمد ، وكنيته أبو القاسم ، ويلقب بالمهدي ، ولاه الحاكم العهد سنة أربع وأربعمائة .

وقال القضاعي: أنها [ست الملك أخت الحاكم] لما كتبت إلى دمشق بعمل ولي العهد إلى مصر لم يلتفت ، واستولى على دمشق ، ورخص للناس ما كان الحاكم حظره عليهم من شرب الغمر ، وسماع الملاهي ، فأحبه أهل دمشق ، وكان بغيلا ظالماً ، فشرع في جمع المال ومصادرات الناس ، فأبغضه الجند وأهل البلد ، فكتبت أخت الحاكم إلى الجند فقبضوه ، وبعثوا به مقيدا إلى مصر ، فعبس في القصر مكرماً ، وأقام مدة \* ثم روى أنه اغتال نفسه في رواية وفي رواية أخرى قتل بأمر من ست الملك •

ووصل الأمير وجيه الدولة أبو المطاع بن حمدان إلى دمشق والياً عليها دفعة "ثالثة" في يوم الأربعاء لسبع خلون من شهر ربيع الأول سنة خمس عشرة وأربعمائة ، فأقام في الولاية ما أقام مع اختلاف الأحوال إلى أن تقررت الولاية لأمير الجيوش التزبري(١) في سنة تسع عشرة وأربعمائة .



<sup>(</sup>۱) كندا في الأصل « التزبري » والأشهر « الدزبري » نسبة إلى مولاه الذي كان ضابطاً ديلمياً ، اشتراه في دمشق فنسب إليه ، هذا وسبق لي أن تعرضت لشخصية الدزبري وحياته وأعماله في كتابي « إمارة حلب - ١٠٠٤ \_ ١٠٩٤ م ( بالانكليزية ) ص : ١٢٩ \_ ١٣٩ ، هذا وسيرد اسمه في بقية الكتاب « الدزبري » •

## ولاية أمير الجيوش الدزبري الختلي للمشق في سنة تسع عشرة واربعمائة وشرح حاله

وابتداء أمره والسبب في توليته ، وذكر شيء من أخباره إلى انتهاء مدته ، بعكم تميزه عن الولاة المذكورين : بالشجاعة والشهامة ، وحسن السياسة ، وإجمال السيرة والنصفة في العسكرية والرعية ، وحماية الأعمال بهيبته المشهورة وبفطنته المشكورة ، وتشتيت شمل أولي الفساد من الأعراب ، واستقامة الأمور بإيالته على قضية الإيثار والمراد ٠

هو الأمير المظفر ، أمير الجيوش ، عدة الإمام ، سيف الخلافة ، عضد الدولة ، شرف المعالي أبو منصور أنوشتكين ، مولده ما وراء النهر في بلد الترك ، في البلد المعروف بختل ، وسئيي منه ، وحمل إلى كاشغر ، وهرب إلى بغارى وملك بها وحمل إلى بغداد ، ثم إلى دمشق ، وكان شتيم (١) الوجه ، بيّن التركية ، وكان وصوله سنة أربعمائة فاشتراه القائد تزبر (٢) بن أونيم الديلمي ، وكان ندبه لحماية أملاكه وصونها من الأذى ، فكفاه ذلك بشهامته وصرامته فاشتهر بذاك أمره ، وشاع ذكره ، وسئل مولاه أن يهديه للإمام الحاكم بأمر الله ، وقيل بل وصله الأمر بحمله ، فحمل في جملة غلمان في سنة ثلاث وأربعمائة (٢٤ ظ) فاستطرف من بينهم ، وجمعل في الحجرة ، فقهر من بها من الغلمان ، وطال عليهم باليقظة والذكاء ، وجعل يلقب كل غلام بما يليق به ، فشكوه إلى المتولي فضربه ، وتزايد أمره ، فأخرج منها في سنة خمس وأربعمائة ولزم الخدمة ، وجعل يتقرب إلى الخاص والعام بكل ما يجد السبيل وقرابعمائة ولزم الخدمة ، وجعل يتقرب إلى الخاص والعام بكل ما يجد السبيل

<sup>(</sup>١) آي كريه الموجه مثل الأسد \_ لسان العرب ، فلعله كان من أصل مغولي •

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل والأشهر والمعتمد « دزبر » •

إليه من التودد والاكرام، لما يريد الله تعالى من اسعاد جده، وإظهار سعده، فارتضى اللحاكم مذهبه في الخدمة ، وزاد في واجبه ، وقوده وسيره مع سديد الدولة ذي الكفايتين الضيف في العسكر إلى الشام في سنة ست وأربعمائة ، ودخل إلى البلد دمشق ، ولقي مولاه القائد درز °بكر ، فترجل له وقبَّل يده ، وصار يتودد إلى الكبير والصغير ، ونزل في دار حيثوس بحضرة زقاق عطاف (١) ، ثم عاد إلى مصر ، وجرد إلى الريف في السيارة ، ثم عاد الى مصر ، والزم الخدمة بالحضرة ، ولزم بعلبك واليا عليها ، وحسنت حاله فيها ، وانتشر ذكره بها ، وصادق ولاة الأطراف وكاتب عزيز الدولة فاتكا ، والي حلب(٢) وهاداه ، ولقب منتجب الدولة ، وورد الأمر عليه بالمسير إلى الحضرة فلما بلغ العريش وصله النجاب بالسجل بولاية قيسارية ، والأمر بالعود إليها فشتق ذلك عليه ، وقال : أُنقل من ولاية بعلبك إلى ولاية قيسارية ، وكان من حسن سياسته فيها ، وجميل عشرته لأهلها وحمايته لها ، ما ذاع به ذكره ، وحسن به صيته ، وكثر شكره ، وورد الخبر بقتل فاتك والي حلب سنة اثنتي عشرة وأربعمائة قتله غلام له هندي قد رباه والصطفاه ، وتوثق به واجتباه ، وهو نائم عقيب سكره، بسيفه ، وعمل فيه شاعره المعروف بمفضل بن سعد(٦) قصيدة رثاه بها ، وذكر فيها من بعض أبياتها:

### لحمامه المقضي ربتي عبده ولنحره المفري حدة حسامه

<sup>(</sup>٢) من أشهر ولاة الفاطميين لحلب ، كانت له علاقات جيدة مع أبي العلاء المعري وله صنف : « رسالة الصاهل والشاحج » وكتاب « القائف » اغتيل في بداية عهد الظاهر • انظر زبدة الحلب : ٢١٥/٢ - ٢٢١ •

<sup>(</sup>٣) من شعراء المعرة اختص بعن ين المدولة حتى عرف به فقيل « العزيزي » ، انظر زبدة الحلب : ١ / ٢١٥ - ٢٢٠ -

وكتب الى منتجب الدولة بالمسير إلى الحضرة ، فوصلها وولي فلسطين ، ووصل اليها في يوم الثلاثاء من المحرم سنة أربع عشرة وأربعمائة وبلغ حسان ابن مفرج بن الجراح خبره ، فقلق له وتخوفه ، ثم علا ذكره وظهر أمره وكثرت عدته وعدته ، وقويت شوكته ، وجرت له وقائع مع العرب يستظهر فيها عليهم ويثخن فيهم، فكبر بذلك شأئه، ثم حسد وستعي فيه إلى الحضرة، وكوتب الوزير حسن بن صالح في بابه بأمر قراره حسان (٧٤ ظ) بن مفرج بن الجراح ونسب إليه كل قبيح ومتحال ، فاستؤذن في القبض عليه ، فأذن في الجراح ونسب إليه كل قبيح ومتحال ، فاستؤذن في القبض عليه ، فأذن في وسأل فيه سعد السعداء فأجيب سؤاله ، لجلالة مكانه ، وأطلق من الاعتقال ، وصمال فيه سعد السعداء فأجيب سؤاله ، لجلالة مكانه ، وأطفرت هيئة إقطاعه وصمال إلى الحضرة ، وحسنت حالته ، وظهرت هيئته ، وظهرت هيئة إقطاعه وغلمانه ودوابه ، وهو مع ذلك ينفذ رسله إلى الشام وسائر الأعمال ، وتأتيه وغلمانه ودوابه ، وهو مع ذلك ينفذ رسله إلى الشام وسائر الأعمال ، وتأتيه بالأخبار ويطالع بها ، فكثر تعجب الوزير من يقظته ، ومضاء همته وعزيمته ،

وكانت العرب بعده قد استولت على الأعمال ، وأفسدت الشام ، وملك حسان أملاك الملاك ، واتفق الخلف الجاري بين أرباب الدولة عقيب وفاة الحاكم ، وترافع القواد والولاة إلى أن تقررت الحال على صرف الوزير ، وتقليد الوزارة لنجيب الدولة علي بن أحمد الجرجرائي ، فنظر في الأعمال وهذب ما كان مستولياً عليها من الإضاعة والاهمال ، واقتضت الآراء وصواب التدبير تجريد العساكر المصرية إلى الشام ، ووقع الاختيار في ذلك على الأمير منتجب الدولة ، فاستدعاه الوزير علي بن أحمد الجرجرائي ، وقال له : ما تحتاج إليه لخروجك إلى الشام ودمشق ؟ فقال : فرسي البرذية وخيمة أستظل بها ، فعجب الوزير من مقاله ، واستعاد فرسه المذكورة من سعد السعداء ، وردها إليه وأطلق له خمسة آلاف دينار ، وأصحبه صدقة بن يوسف الفلاحي ناظراً في الأموال ونفقة الرجال ، وجردت العساكر معه ، ول قب بالأمير

مظفر منتجب الدولة ، وخُلع عليه وخرج إلى مُخيمه ، وجملة من جُرد معه سبعة آلاف فارس وراجل سوى العرب ، وسار في ذي القعدة [ سنة تسم عشرة وأربعمائة ٦(١) وودعه الامام الظاهر لإعزاز دين الله ، وعيد بالرملة عيد النحر ، وسار إلى بيت المقدس ، وجمع العسكر ، وقصد صالح بن مرداس وحسان بن مفرج ، وجموع العرب عند معرفته بتجميعهم ، ووقع اللقاء في الأُقحوانة(٢) ، والتقى الفريقان فهزمت جموع العرب ، وأخذتهم السيوف ، وتحكمت فيهم ، وكان صالح بن مرداس على فرسه المشهور ، فوقف به من كد" الهزيمة ، ولم ينهض به ، فلحقه رجل من العرب يُعرف بطريف من فزارة، فضربه بالسيف في رأسه وكان مكشوفاً ( ٧٤ ظ ) فصاح ووقع والم يعرفه ، وتم " في طلب فرسه ، فمر به رجل من البادية فعرفه فقطع رأسه وعاد يرقص به ، فلقيه الأمير عز" الدولة رافع(٢) فأخذه منه ، وجاء به إلى الأمير المظفر ، فلما رآه نزل عن فرسه وسجد لله شكراً على ما أولاه من الظفر ، وركب وأخذه بيده ، وجعله على ركبته وأطلق للزبيدي (٤) الذي جاء بـــه ألف دينار ، ولعز الدولة رافع خمسة آلاف دينار ، وأطلق لطريف الذي ضربه بالسيف فرسه وجوشنه وألف دينار ، وأخذ الغلمان الأتراك الزي لصالح نفسه ، وأحسن

<sup>(</sup>۱) فراغ بالأصل ، ملأته من مختلف المصادر التي تعدثت عن حلف قبائل الشام الثلاث الكبرى : كلب ، طيء ، كلاب ، بزعامة : سنان بن عليان الكلبي ، وحسان بن المفرج الطائي ، وصالح بن مرداس الكلابي ، على اقتسام الشام بعد طرد الفاطميين ، انظر كتابي : امارة حلب ـ ط ، بيروت ١٩٧١ :

<sup>(</sup>٢) في منطقة طبرية على مقربة من فيق · معجم البلدان ·

<sup>(</sup>٣) رافع بن أبي الليل من أمراء كلب، انفصل عن عمه سنان بن عليان ، وانضم جهارة إلى صف الفاطميين واشترك إلى صفهم في معركة الأقعوانة · انظر امارة حلب : ٩٩ ـ ٠٠٠ ·

<sup>(</sup>٤) أي الرجل « من البادية » الذي تعرف إلى جثة صالح بن مرداس ، هذا ويروى أن الذي تولى قتل صالح هو رافع بن أبي الليل بن عليان نفسه •

إليهم ، وتقدم بجمع الرؤوس وأنفذ جثة صالح إلى صيدا لتصلب على بابها ، وأوصل رأسه إلى الحضرة ، وخلع على الواصلين به ، وأعيدوا ومعهم الخلع ، وزيادة الألقاب للامير المنتجب ، وقترىء سجله عليه ، وصار يكاتب ويخاطب بالأمير المظفر سيف الإمام ، وعدة الخلافة ، مصطفى الملك ، منتجب الدولة •

وقال فيه الأمير أبو الفتيان محمد بن سلطان بن محمد بن حيثوس من قصيدة امتدحه بها:

فكم ليلة إنام عني الرقيب ونبّهني القمر المرتقب ومعت بها بين ماء العمام وماء الرضاب وماء العنب كجود المظفيّر سيف الامام وعدت المصطفى المنتجب (۱)

ولما توجه عقيب ذلك إلى حلب ، ونزل عليها ظفر بشبل الدولة نصر بن صالح (٢) ، وكان قد انهزم ولحقه رجل فرماه بخشت في كتفه فأنفذه ، ووقع عن فرسه ، ومر به أحد الأتراك فقطع رأسه وسلمه إلى رافع ، وأنفذ من يسلم جثته إلى حماة ، فصلبت على الحصن وأمر أمير الجيوش بعد ذاك بإنفاذ ثياب وطيب وتكفين الجثة في تابوت ، ودفنها في المسجد ، وبقيت فيه إلى سنة تسع وثلاثين وأربعمائة ونقلها مقلد بن كامل (٣) لما ملك حماة إلى قلعة حلب ، وأنفذ الرأس والتركي والبدوي مع الشريف الزيدي الى الحضرة، في نصف شعبان سنة تسع وعشر بن وأربعمائة ، وعاد أمير الجيوش إلى دمشق،

<sup>(</sup>١) ديوانه: ١٦/١ مع بعض الخلاف ٠

<sup>(</sup>۲) حدثت المعركة بين نصر بن مالح والدزبري على مقربة من حماة سنة ٤٢٨هـ/ ١٠٣٨ م • انظر امارة حلب : ١٢٣ \_ ١٢٥ •

<sup>(</sup>٣) من أولاد عم نصر بن صالح شغل آكثر من وظيفة هامة أيام الدولة المرداسية • انظر أمارة حلب : ١١٠، ١١٢ ، ١٤٤ •

ونزل في القصر، وأقام فيها ما أقام، وسار منها إلى حلب ونزل على السعدي (۱) وفتتحت له أبواب البلد، ودخله وأحسن إلى أهله، ورد" ما كان صالح اغتصبه من الأملاك إلى أربابها (۲) ، وأمر بقتال القلعة فقوتلت وهو قائم"، وراسله مثقلقد بن كامل المقيم بها ، وسلمها إليه وأقطعه ( ٤٨ و ) عدة مواضع ، وسكن في دار عزيز الدولة ، وتزوج بنت الأمير منصور بن زغيب، ووصله السجل من الحضرة بإقطاعه حلب ، وعاد إلى دمشق وشرع في عمارة الدار بالقصر ، ثم بلغه عن الوزير علي بن أحمد الجرجرائي ، وعن الظاهر ما أوجب الاستيحاش منه والنفور عنه ، فعزم على العود إلى حلب ، فظهر له من أجناده ما أنكره ، فهمشوا بالقيام عليه ، فسار من القصر بعد أن أمر الغلمان بنهب ما في القصر (۲) فهمشوا بالى حلب ، ودخلها في يوم الاثنين لأربع خلون من شهر ربيع الآخر ، وزل في دار سعد الدولة ، واجتمع بزوجته وابنته الواصلين من مصر ولازم

<sup>(</sup>۱) في مرآة الزمان [حوادث سنة ٢٩ ه ] : وسار الدزبري ، فنزل على جبل جوشن ظاهر حلب ، وأغلق أهل حلب أبوابها وقاتلوه ، فاستمالهم وأمنهم ، ففتحوا له الأبواب فدخلها ، وكان في القلعة المقلد بن كامل ابن عم شبل الدولة، فتراسلا واستقر الأمر على أن المقلد يأخذ من القلعة ثمانين ألف دينار وثيابا وأواني ذهب وفضة ويسلمها إلى الدزبري ، وكانت خديعة ، فأجاب الدزبري ، فأخذ جميع ما كان في القلعة من الأموال والذخائر والجواهر ، وما ترك إلا ما ثقل حمله ، ونزل ومضى إلى حلته ، وحصل جمهور ما كان في القلعة ، وأخذ عز الدولة ثمال بن صالح أخو نصر ، وكا قد انهزم إلى القلعة يوم الوقعة، وأراد أن يعصي فلم يتفق ، فأخذ خمسين ألف دينار ، وانصرف ، وبلغ الوزير بمصر ، فعز عليه ذلك، مضاف إلى سوء رأي الدزبري ، فكانت ولاية شبل الدولة على حلب تسع سنين .

<sup>(</sup>٢) في زبدة الحلب: ١/٢٥٦ أن الدزبري اجتاز بطريقه إلى حلب « بمعرة النعمان، فالتقاه أهلها فأكرمهم ، وسألهم على أبي العلاء بن سليمان ، وقال لهم : لأسرن فيكم بسرة العمرين » •

<sup>(</sup>٣) ذكر المقريزي في ترجمة الدزبري في كتابه المقفى أن ما نهب من قصر دمشق / ٣٠٠ / ألف ديناراً ٠

الشراب ، وصح عليه جسمه (١) وبلغه وصول سجل من مصر إلى دمشق عن الحضرة قترىء على المنبر يقال فيه:

أما بعد فإنه قد على الحاضر ، والبادي والموالف والمعادي ، حال أنوشتكين الدزبري الخائن ، وأنه كان مملوكاً لدزبر بن أونيم الحاكمي وأهداه إلى أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله ، فنقله إلى المراتب إلى أن انتهى أمره إلى ما انتهى إليه ، فلما تغيرت نيته ، سلبه الله تعالى نعمته لقوله تعالى : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم »(٢) .

فشق هذا الأمر عليه ، وضاق صدره لإسقاط نعوته ، وقلق لذلك ، وأيس من العود إلى دمشق ، وقد كان عازماً على العود ، ثم وصله السجل عن الحضرة صحبة بعض العرب نسخته:

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الله ووليه الإمام معد أبي تميم ، المستنصر بالله أمير المؤمنين ، إلى أنوشتكين مولى دزبر بن أونيم الديلمي .

أما بعد فإن الله بقضيته العادلة ، ومشيئته البالغة لم يك مغيراً « ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سنوءاً فلا مرد " له وما لهم من دون ه من وال »(٢) مع ما أنك أجرمت على نفسك في يومك وأمسك ، واستوجبت بذلك مقام الحلول من نحسك ، فلا تعجل بعذاب الله عندما أسرفت ، ووبيل عقابه ، عندما خالفت ، فإن الله تعالى يقول مخاطباً لذوي العقول « فمهل الكافرين أمهلهم ر ويدا »(١) وتالله لقد جددت بمسيرك إلى حلب ، لبعد أملك وانقطاع أجلك ، وإنما بقي لك إلا أيام قلائل ، ويكثر

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ولعل « صح » مصحفه صوابها « شح » •

۲) القرآن الكريم - الرعد : ۱۱ •

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم \_ الراعد : ١١ •

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم \_ الطارق: ١٧ -

لك الندم وتحل بك النقم « إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضةً فما فوقها »(١) وإن مثلك مثــل شاة ٍ عطشانة ولهانــة ضائعة جائعة ، نزلت في مرج أفيح ، غزير ماءه ، كثير عشبه ( ٤٨ ظ ) ومرعاه ، فشربت ماء ، وأكلت عشباً ، فرويت بعد ظمائها ، وشبعت بعد جوعها ،واستحسنت بعد قبحها ، فلما تكامل حسنها ، ذ ُبحت « ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون »(٢) وإِن أمير المؤمنين يضرب لك مثلاً عن جده المصطفى عليه ، لما أنزل عليه « والضحي ، والليل إذا سجي ، ما ودّعك ربّك وما قلي » إلى قوله عزّ وجل : « ألم يجدك يتيماً فآوكى ، ووجدك ضالاً فهدى ، ووجدك عائلاً فأغنى »(٣) ، فبدلت النعمة كفراً ، ووضعت موضع الخير شراً ، وقد انتهى إلى حضرة أمير المؤمنين افتخارك بجمع الأموال واكتنازك لها لأمر يدهمك ، أو ليوم ينفعك(٤) ، أفما قرأت القرآن العظيم ، أما تدبرت قول الملك الرحيم في قصة قارون لما بغي واعتدى ، وازداد في الطغيان ، حيث يقول جل وعلا : « فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ٍ ينصرونه من دون الله وماكان من المنتصرين »(٥) أما رأيت الأمم الماضية الذين عادوا الدولة ، ونصبوا لها العداوة الشديدة ، اظر إلى ديارهم كيف قل" فيها الساكنون ، وكثر عليها الباكون ، قال الله تعالى : « فتلك بيوتهم خاوية ً بما ظلموا إن ً في ذلك لآية القوم يعلمون »(٦) فاشتغل عن إصلاح العين ، وعن خطرك في حساب

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم - البقرة : ٢٦٠

۲۵ : القرآن الكريم \_ ابراهيم : ۲۵ -

۳) القرآن الكريم \_ الضحى : ۱ \_ ۸ - ۱

<sup>(</sup>٤) قدر المقريزي في ترجمته للدزبري ثروته بأكثر من مليون دينار ، وبين أنه « في آخر عمره ، انحرف عن مذهب الاسماعيلية ، وكان هذا أعظم أسباب الوحشة بينه وبين أهل الدولة بمصر » •

 <sup>(</sup>۵) القرآن الكريم ـ القصص : ۸۱ •

<sup>(</sup>٦) القرآن الكريم \_ النمل : ٥٢ ·

الفرقدين ، وافتكر في رب المشرقين ورب المغربين ، حيث يقول جل جلاله : « ألم نجعل له عينين • ولسانا وشفتين • وهديناه النجدين »(١) وقد عرف أمير المؤمنين بكتاب الله الأعلى ، الذي نزل على خاتم الأنبياء حيث يقول : « وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون »(٢) •

فلما سمع ما اشتمل عليه هذا السجل من الإنكار والوعظ بالآيات والتخويف ، عظم الأمر عليه وضاق صدره لتغير النية فيه ، ورأى من الصواب إعادة الجواب بالتلطف والتنصل مما ظن به ، والاعتذار والترفق في المقال ، والاعتراف بما شمله قديماً وحديثاً من الاحسان والافضال ، فكتب بعد السملة:

كتب عبد الدولة العلوية والإمامية الفاطمية ، والخلافة المهدية ، عن سلامة تحت ظلها ، ونعمة منوطة بكفلها ، وهو متبرىء إليها من ذنوب الموبقة ، واسائته المرهقة ، لائذ بعفو أمير المؤمنين متنصل أن يكون في جملة المجرمين المذنبين ، عن غير إساءة اقترفها ، ولا جناية احتقبها ، عائذ " بكرمها ، صابر" لحكمها، لقوله تعالى: « وبشر الصابرين » (٣) وهو تحت خوف ورجاء، وتضرع ودعاء ، قد ذائت نفسه ( ٤٩ ظ ) بعد عزها ، وخافت بعد أمنها ، ورسخت بعد رفعتها ، « ومن يتضلل الله فما له من هاد » (٤) وأي قرب ورسخت بعد رفعة لمن حكطته ، والعبد بفخرها شمخ ، وبجدها طال وبذخ ، فزكت نصبته ، وطابت أرومته ، وسمت فروعه ، وكان كقوله تعالى : « ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة أصلها ثابت " وفرعها في السماء تثوتي « ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة أصلها ثابت " وفرعها في السماء تثوتي أكلها كل حين بإذن ربها » (٥) فلما أنكرت الدولة حاله ، وقبحت أفعاله ،

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم \_ البلد: ٨ \_ ١٠ -

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم - الشعراء: ٢٢٧٠

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم ـ البقرة: ١٥٥٠

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم \_ الرعد: ٣٣ -

<sup>(</sup>٥) القرآن الكريم - ابراهيم : ٢٤ \_ ٢٥ -

وأزرت عليه ، خذله الأنصار ، وقل" بعد الإكثار ، فصار كقول الملك الجبار « ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتُنتُك من فوق الأرض ما لها من قرار »(١) ، غير أن العبد يتوسل بوكيد خدمته ، وقديم نصيحته ، ومجاهدته لأعداء الدولة مذكراً قول الله تعالى : « والذين قتلوا في سبيل الله فككن يُــُضلُّ أعمالهم سيهديهم ، ويصلح بالهم »(٢) ، وهو مع ذلك مُعترف" بذنوب ما جناها ، وإساءة ما أتاها ، ذاكراً ما نرس الله في كتابه المبين على سيد المرسلين « وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاًوآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور" رحيم" »(٢) عفا الله عن أمير المؤمنين ، أهـل بيت العفو والكرامة لجميع الأمم ، وفيهم نزلت الآيات والحكم ، قال الله تعالى : « وليعفوا ينجيه من سطوات مواليه ، لقوله تعالى : « قل [ متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا • أينما تكونوا يدرككم الموت] ولوكنتم في بروج مشيَّدة »(°) والذين كتب عليهم القتــل [ يدركهم ](٦) إلــى مضاجعهم ، لكنه بعد توسُّتُله واعترافه بجرائره وذنوبه ، وتنصُّله يرجو قبول توبتــه ، وتمهيد عذره في إنابته « ولله الأمر من قبل ومن بعد »(٧) ولأمير المؤمنين في كل قول وحد ، فقد وعد الله المسرفين على أنفسهم فقال تعالى : « قل يا عبادي

<sup>(</sup>۱) القرآن الكريم \_ ابراهيم: ٢٦٠

۲) القرآن الكريم \_ محمد : ٤ \_ ٥ - ٤

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم ــ التوبة : ١٠٢ •

 <sup>(</sup>٤) القرآن الكريم \_ النور : ٢٢ •

<sup>(</sup>a) القرآن الكريم  $_{-}$  النساء :  $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$  القرآن الكريم  $_{-}$  النساء :  $_{-}$ 

<sup>(</sup>٦) أضيف ما بين الحاصر تين تقديراً كيما يستقيم السياق •

<sup>(</sup>٧) القرآن الكريم - الروم : ٤ ٠

الذين أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنّه مو الغفور الرحيم »(١) •

وأما ما رتي إلى الحضرة المطهرة عن العبد في كثرة الأموال وجمعها ، فذلك طباع ولد آدم في حب اللجين والعسجد ، وما عليه في الدنيا يعتمد ، نعوذ بالله أن يكون ذلك لمضادة أو مقاومة أو مكاثرة أو مقابلة ، لكنها معدة للجهاد في أعداء أمير المؤمنين ، ومبذوله في نصرة ( ٤٩ ظ ) أوليائه المخلصين ، إذ يقول تعالى ، وله « المثل الأعلى »(٢) « وأعد والهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون ب عدو "الله وعدوكم »(٢) ولقد قرىء على العبد القرآن العظيم فوجده منوطاً بطاعة إمام الزمان ، وهو ولي العفو والغفران عن أهل الإساءة والعدوان ، مكر "راً لقول الملك الديان : « والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين »(٤) •

وأنفذ هو الجواب صحبة الرسول الواصل بعد إكرامه ، وطلع عقيب ذلك إلى قلعة حلب في يوم الأربعاء لعشر خلون من جمادى الأولى ، وبات ليلة الجمعة ، واقشعر جسمه وقت صلاة الظهر ، واشتدت به الحميّى ، فأحضر طبيباً من حلب ، وشرح له حاله ، فوصف له مسهلاً ، فلميّا حضر لم تطب نفسه لشربه ، ولحقه فالج في يده اليمنى ورجله اليمنى ، وزاد قلقه ، وقضى نحبه في الثلث الأخير من ليلة الأحد لأربع عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى سنة ست وثلاثين وأر بعمائة ،

<sup>(</sup>۱) القرآن الكريم ـ الزمر: ۵۳ ٠

<sup>(</sup>۲) القرآن الكريم \_ النحل : ۱٦ -

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم \_ الأنفال : ٦٠٠

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم - آل عمران : ٣٤٠

وله أخبار محمودة في حسن السيرة والعدل والنصفة والذكاء والمعرفة ، وذكر المال الذي خلفه بقلعة حلب بعد وفاته ستمائة ألف دينار سوى الآلات والعروض ، وقيمة الغلات مائة ألف دينار وأخذ له من دمشق وفلسطين مائتا ألف دينار ، وكان له مع التجار خمسون ألف دينار ، ونهب له من القصر بدمشق مائتا ألف دينار ، وخلف من الأولاد هبة الله من بنت وهب بن حسان، ماتت أمه وعمره أربعون يوماً ، وأبوه وله شهران وسنة ، وأربع بنات إحداهن من بنت الأمير حسام الدولة البجناكي ، وابنه من بنت عزيز الدولة رافع بن أبي الليل ، وابنتان من جاريتين وهبهما في القصر ، فأما هبة الله فإنه حسمل إلى الحضرة وأكرم بها وكفله رضي الدولة غلامه ، وعاش ست سنين ، وسقط عن فرسه فمات ، والبنت من بنت حسام الدولة تزوجها الأمير صارم الدولة ذو الفضيلتين ، والبنت من بنت حسام الدولة تزوجها الأمير صارم الدولة ذو الفضيلتين ، والبنت من بنت رافع نقلت إلى حلية أخوالها من بني كلب •

ثم رأت الحضرة في سنة ثمان وأربعين وأربعمائة نقل أمير الجيوش من تربته بحلب الى تربته ببيت المقدس ، فأمرت بنقله في تابوت على طريق الساحل، فكان يُحكظ بخيمة ، وما يمر ببلد إلا كان وصوله يوماً مشهوداً ، وأخرجت الحضرة ثياباً حسنة وطيباً كثيراً وأمرت الشريف (٥٠ و) أثير الدولة ابن الكوفي أن يتولى تكفينه ودفنه ، وأن يأمر من بالرملة من غلمانه بالتحقي والمشي خلف جنازته ، وأن ينادي بألقابه ، فنودي بها ، ود فن في التربة التي له في بيت المقدس مع أولاده ، فسبحان من لا يزول ملكه ، ولا يخيب من عمل بطاعته ، المجازي عن إحسان السيرة بالإحسان ، وعن السيئات في العقبى والمآل ، ذو الجلال والكمال الغفور الرحيم ،

ولما زاد أمر الحاكم بأمر الله في عسف الناس ، وما ارتكب من سفك الدماء ، وافاظة النفوس(١) ، وأخذ الأموال ، وقتل الكتاب والعمال ،

<sup>(</sup>١) أي ازهاق النفوس •

والفتك بالمقدمين من الوزراء والقواد ، وأكابر الأجناد ، وعــدل عن حسن السياسة والسداد، وزاد خوف خدمه وخواصه منه، واستوحشوا من فعله، وشكا المقدمون والوجوه إلى أخته ست الملك بنت العزيز بالله ، هذه الأحوال فأنكرت ما أنكروه ، وأكبرت ما أكبروه ، واعترفت بصحة ما شكوه ، وحقيقة ما كرهوه ، ووعدتهم إحسان التدبير في كشف شره ، وإجمال النظر في أمورهم وأمره ، ولم تجد فيه حيلة يُحسم بها داؤ م إلا العمل على إهلاكه ، وكفّ أذاه بعدمه ، وأعملت الرأى في ذلك وأسر "ته في النفس ، إلى أن وجدت الفرصة مستهلة "، فابتدرتها والغراة بادية فاهتبلتها ، ورتبت له من اغتاله في بعض مقاصده ، وأخفى مظانته فأتى عليه ، وأخفى أمره إلى أن ظهر في عيد النحر من سنة إحدى عشرة وأربعمائة وقال المغالون في المذهب أنه ُ غائب ٌ في سر"ه (١) ولا بدأن يؤوب ومستتر" في غيبه ولا بُد" أن يرجع إلى منصبه ويثوب ، وكان مولده بالقاهرة ليلة الخميس الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة خمس وسبعين وثلاثمائة، وولى الأمر وعمره عشر سنين وستة أشهر وستة أيام ، وفقد في العشر الأول من شوال سنة إحدى عشرة وأربعمائة ، وعمره ست وثلاثون سنة ومدة أيامه خمس وعشرون سنة وشهران وأيام ، ونقش ُ خاتمه « بنصر الإِله العلي ينتصر الإِمام أبو علي » ، وكان غليظَ الطبع ، قاسي القلب ، سفًّا كأ للدماء ، قبيح السيرة ، مذموم السياسة ، شديد التعجرف والاقدام على القتل غير امحافظ على حرمة خادم ناصح ولا صاحب مناصح ٠

وقام في الأمر بعده ولده أبو الحسن على الظاهر لإعـزاز دين الله ، وأخذت له البيعة ( ٥٠ ظ ) بعد أبيه في يوم عيد النحر من سنة إحدى عشر

<sup>(</sup>۱) هذا ما نراه في كتاب رسائل الهند، حيث قيل بأنه ذهب في سياحة طويلة أخذته إلى المشام ومن هناك حتى الهند، وهذا الكتاب نشر ووزع بشكل محدد تماماً، وهناك أكثر من نسخة خطية منه، واحدة في المتحف البريطاني، كنت رأيتها واستخرجت منها نصاً عسكرياً نشرته منذ سنوات \*

وأربعمائة واستقامت الأمور بعد ميلها ، وأمنت النفوس بعد وجلها ، وحسنت السيرة بعد قُنبحها ، وارتضيت السياسة بعد النفور عنها .

ورد تدبير الأعمال والنظر فيها وتسديد الأحوال ، ولم ما تشعث منها إلى الوزير صفي أمير المؤمنين وخالصته أبي القاسم علي بن أحمد الجرجرائي ، وكتب له السجل بالتقليد من إنشاء ولي الدولة أبي علي بن خيران متولي الانشاء ، وقرىء بالحضرة على القواد والمقدمين في ذي الحجة سنة ثمان عشرة وأربعمائة ونسخته بعد السيملة:

أما بعد ، فالحمد لله منطلق الأنسن بذكره ، ومجزل النعسم بشكره ، ومصرف الأمور على حكم إرادته ، وأمره الذي استحمد بالطتول والنعماء ، وتمجّعد بالحكمة والسناء ، وملك ملكوت الأرض والسماء واستغنى عن الظهراء والوزراء ، وأكرم عباده بأن جعل تذكرته لهم « في صحف مكرمة ، مرفوعة مطهرة ، بأيدي سفرة كرام بكررة »(١) فسبحان من نظر لخلقه فأحسن وأنعم ، « وعلم بالقلم ، علم الانسان ما لم يعلم »(٢) يحمده أمير المؤمنين حكمد مخلص في الحمد والشكر ، متخصص بشرف الإمامة ونفاذ النهي والأمر ، ويرغب إليه تعالى في الصلاة على نبيه محمد الذي نزل عليه الفرقان ، ليكون للعالمين نذيرا ، وأعز به الإيمان وجعل له من لدنه سلطانا نصيراً(٢) ، وانتخب أبانا علياً أمير المؤمنين أخاً ووزيرا ، وصيره على أمر الدين والدنيا منجداً له وظهيرا ، صلى الله عليهما ، وسلم على العترة الزاكية من سلالتهما سلاماً دائماً كثيرا ،

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم \_ عبس : ١٢ \_ ١٦ .

<sup>(</sup>x) القرآن الكريم ـ العلق : ٤ ـ ٥ ·

<sup>(</sup>٣) انظر القرآن الكريم ـ الاسراء : ٨٠٠

وإن أحق من عول عليه في الوزارة ، وأسند إليه أمر السفارة ، ونصب لحفظ الأموال وتمييزها ، وسياسة الأعمال وتدبيرها وإيالة طوائف الرجال كبيرها وصغيرها، من كان حفيظاً لما يستحفظ من الأمور قؤوماً بمصالح الجمهور عليماً بمجاري السياسة والتدبير ، ولذاك قال يوسف الصديق عليه السلام : « اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم »(۱) ولو استغنى أحد من رعاة العباد عن وزير وظهير ، يكاتفه على أمره ، ويظاهره ، لكان كليم الله موسى صلى الله عليه، وهو القوي الأمين، عنه مستغنيا ، ولم يكن له من الله جل جلاله طالباً مستدعياً ، وقد « قال رب اشرح في صدري ويسر لي أمري و واحل في وزيراً من أمري و واحل في وزيراً من أهلي و ( ٥١ و ) هرون أخي و أشد د به أزري ، وأشركه في أمري و كي أمري و نذكرك كثيراً » (٢) و

ولما كنت بالأمانة والكفاية علماً ، وعند أهل المعرفة والدراية مقدماً ، وكان الكتاب على اختلاف طبقاتهم ، وتفاوت درجاتهم يسلمون إليك في الكتابة ويقتدون بك في الإصابة ، ويشهدون لك بالتقدم في الغناء ، ويهتدون بحلمك اهتداء السيَّفْر بالنجم في الليلة الظلماء ، ولا يتناكرون الانحطاط عن درجتك في الفضل لتفاوتها في الارتفاع ، ولا يكر د ذلك راد" من الناس أجمعين إلا خصمه وقوع الاجماع هذا ، مع المعروف من استقلالك بالسياسة، واستكمالك لأدوات الرئاسة وتدبيرك أمور المملكة ، وما أليف بر شد وساطتك من سمو اليمن والبركة ، رأى أمير المؤمنين ، بالله توفيقه ، أن يستكفيك أمر وزارته ، وينولك أعلى منازل الاصطفاء بخاص إثرته ، ويرفعك على جميع الأكفاء بتام وينولك أعلى منازل الاصطفاء بخاص إثرته ، ويرفعك على جميع الأكفاء بتام تكرمته ، وينوه باسمك تنويها لم يكن لأحد قبلك من الظشهراء في دولته ،

 <sup>(</sup>۱) القرآن الكريم \_ يوسف : ٥٥ .

 <sup>(</sup>۲) القرآن الكريم \_ طه : ۲۵ \_ ۳٤ \_

فسمًاك بالوزير لمؤازرتك له على حمل الأعباء ، ووكد هذا الاسم « بالأجل » لأنك أجل" الوزراء ، وعز"ز ذلك « بصفي أمير المؤمنين وخالصته » إذ كنت أعز " الخلصاء والأصفياء ، وشر "فك بالتكنية تسميقاً بك في العلياء ، ودعا لك بأن يمتعه الله بك ويُؤيدك ويعضدك ، دعاء يجيبه فيك رب السماء ، فأنت « الوزير ، الأجل ، صفي أمير المؤمنين ، وخالصته المحبو بالمن الجسيم « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللهذو الفضل العظيم»(١)، وأمر أمير المؤمنين بأن تُدعى بهذه الأسماء ، وتُخاطب ، وتكتب بها عن نفسك وتكاتب ، ورسم ذكر ذلك فيما يجري من المحاورات، واثباته في ضروب المكاتبات، ليثبت ثبوت الاستقرار ويبقى رسمه على مر الليالي والنهار ، فاحمد الله تبارك وتعالى على تمييز أمير المؤمنين لك بتشريفه واختصاصه ، وإحلاله إياك أعلى محال خواصه ، واجر على سننك الحميد في خدمته ، ومذهبك الرشيد في مناصحته ، إذ كان قـــد فوَّض إليك أمر وزارته وجعلك الوسيط بينه وبين أوليائه وأنصار دعوته ، وولاة أعمال مملكته ، وكتَّاب دواوينه ، وسائر عبيده ورعيته شرقاً وغرباً وقرباً وبعداً (٢) وأمضى توقيع من تنصبُه للتوقيع عن أمير المؤمنين في الإخراج والإنفاق والإيجاب والإطلاق، وناط بك أزمتة الحل والعقد والإبرام (٥١ ظ) والنقض والقبض، والبسط والاثبات، والحط والتصريف والصرف، تفويضاً إلى أمانتك التي لا يقدح فيها معاب ، وسكوناً إلى ثقتك التي لا يلم بها ارتياب، وعلماً بأنك تورد وتصدر عن علم وحزم، تفوق فيهما كل مقاوم، ولا تأخذك في المناصحة لأمير المؤمنين ، والاحتياط له « لومة لائم » ، وجميع ما يوصي به غيرك ليكون له تذكرة ، وعليه حجة ، فهو مستغنى عنه معك ، لأنك تغني بفرط معرفتك عن التعريف ، ولا تحتاج مع وقوفك على الصواب، وعلمك به ِ الى توقيف ، غير أن ً أمير المؤمنين يؤكد عليك الأمر بحسن النظر

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم \_ العديد : ٢١ -

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قرباً وقرباً » وهو خطأ اقتضى التبديل ·

لرجال دولته دانيهم وقاصيهم ، بارك الله فيهم ، وأن تتوفر على ما يعود بصلاح أحوالهم وانفساح آمالهم ، وانشراح صدورهم ، وانتظام أمورهم ، إذ كانوا كتائب الاسلام ومعاقل الأنام ، وأنصار أمير المؤمنين المحفوفين بالإحسان والإنعام ، حتى تحسن أحوالهم بجميل نظرك ، ويزول سوء الأثر فيهم بحسن أثرك ، وكذلك الرعايا بالحضرة ، وأعمال الدولة ، فأمرهم من المعني به ، والمسؤول عنه ، وأمير المؤمنين يأمرك بأن تستشف خيرة الولاية فيهم ، فمن ألفيته من الرعية مظلوماً أوعزت بنصفته ، ومن صادفته من الولاة فلوماً ، تقدمت بصرفه وحسم مضرته ومعرته .

فأمَّا الناظرون في الأموال من ولاة الدواوين والعمال ، فقد أقام أمسير المؤمنين عليهم منك المنقى الزكاء طبأ بالأدواء ، لا يصانع ولا تطيبه المطامع ، ولا ينفق عليه المنافق ، ولا يعتصم منه الخؤون السارق ، كما أنه لا يخاف لديه الثقة الناصح ، ولا يخشى عاد يكته الأمين في خدمته المجتهد الكادح ، والذي يدعو المتصرف إلى أن يحمل نفسه على الخطة النكراء في الاحتجان والارتشاء أحد أمرين : إما حاجة تضطره إلى ذلك ، أو جهالة تورده المهالك ، فإن كان محتاجاً سد ورزق الخدمة فاقته ورجا الراجون برءه من مرض الاسفاف وإفاقته، وإن كان جاهلا ً فالجاهل لا يبالي على ما أقدم عليه ، ولا يفكر افي عاقبة ما يصير أمره إليه ، ومن جمع هذين القسمين كانت نفسه أبدا تسفُّ ولا تعفُّ ، ويده تَكَرِفُ ولا تَكُفَّ ، ووطأته تثقل ولا تخفَّ ، فلا تُربَ من تنزُّه وعفَّ ، والا أثرى ، من رضي لنفسه بدني، المكسب وأسف" ، وما ( ٥٢ و ) يستزيدك أمير المؤمنين على ما عندك من حسن التأني، والاجتهاد في إصلاح الفاسد، وإستصلاح المعاند، واستفاءة الشارد بالمعصية الى طاعته، وإعطاء رجال الدولة ما توجب لها حقوق الخدمة من فضل نعمته ، وأمير المؤمنين يقول بعد ذلك قولاً يؤثر عنده (١) في المشرق والمغرب، ويصل إلى الأبعد والأقرب:

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وأحسن منها « عنه » ٠

«إن أكثر من وقع عليه اسم الوزارة قبلك إنما تهيأ له ذلك بالحظ والاتفاق»، ولم يوقع إسمها عليك ، ويعذق<sup>(1)</sup> بك أمرها إلا باستيجاب واستحقاق لأنها احتاجت إليك حاجة الرمح إلى عامله ، والعبء إلى حامله ، والمكفول الى كافله ، وكم أفرجت عن الطريق إليها لسواك ، واجتهدت أن يعدوك مقامها إكبارا له فما عداك ، والله يكبت بجميل رأي أمير المؤمنين حسدتك وعداك ، ويتولاك بالمعونة على ما قلدك وولاك ، ويمتعه ببقائك كما أمتعه بكفايتك وغنائك ، ويخير له في استيزارك كما خار له من قبل في اصطناعك وإيثارك ، بمنه وكرمه ، والسلام عليك ورحمة الله ، وكتب يوم الجمعة لإثنتي عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة ثماني عشرة وأربعمائة ،

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ارجل عدق : لبق ، وطيب عدق : ذكى - القاموس -

### ولاية القائد ناصر الدولة

أبي محمد الحسن بن الحسين بن حمدان لدمشق في سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة بعد أمير الجيوش أنوشتكين الدزبري

وصل الأمير المظفر ، ناصر الدولة ، وسيفها ، ذو المجدين أبو محمد الحسن بن الحسين بن حمدان الى دمشق واليا في جمادى الآخرة سنة ثلاث و ثلاثين وأربعمائة في يوم الأربعاء السادس عشر منه ، وقرىء سجله بالولاية بألقابه ، والدعاء له ، فيه : « سلمه الله وحفظه » ووصل معه الشريف فخر الدولة نقيب الطالبيين أبو يعلى حمزة بن الحسين بن العباس بن الحسين بن الحسين بن أبي الجن بن علي بن محمد بن علي بن اسماعيل ، بن جعفر الصادق عليه السلام ، فأقام في الولاية آمراً ناهيا إلى أن وصل من مصر من قبض عليه بدمشق ، وسيره معه إلى مصر في يوم الجمعة مستهل رجب سنة أربعين ( ٢٥ ظ ) وأربعمائة ،

وفي سنة ست وثلاثين وردت الأخبار من ناحية العراق بظهور راية السلطان ركن الدنيا والدين طغرلبك محمد بن ميكائيل بن سلاجئ ، وقوة شوكة الأتراك ، وابتداء دولتهم واستيلائهم على الأعمال ، وضعف أركان الدولة البويهية واضطراب أحوال مقدميها وأمرائها(١) .

وفي سنة سبع وعشرين وأربعمائة وردت الأخبار من ناحية مصر بوفاة الإمام الظاهر لإعزاز دين الله أبي الحسن علي بن الحاكم بأمر الله بالاستسقاء، في ليلة الأحد النصف من شعبان سنة سبع وعشرين وأربعمائة ، وعمره إثنتان

<sup>(</sup>١) انظر كتابي مدخل إلى تاريخ العروب الصليبية : ٦١ \_ ٦٤ ، ٩٣ \_ ١٢٤ •

وثلاثون سنة ، ومولده بالقاهرة في شهر رمضان سنة خمس وتسعين وثلاثمائة ومدة أيامه خمس عشرة سنة وثمانية أشهر وخمسة أيام ، ونقش خاتمه « بنصر ذي الجود والمنن ينتصر الإمام أبو الحسن » ، وكان جميل السيرة ، حسن السياسة ، منصفاً للرعية ، إلا أنه متشاغل باللذة ، محب للدعة والراحة ، معتمد في إصلاح الأعمال ، وتدبير العمال ، وحفظ الأموال ، وسياسة الأجناد، وعمارة البلاد على الوزير أبي القاسم على بن أحمد الجرجرائي ، لسكونه إلى كفايته ، وثقته بغنائه ونهضته و

ثم تولى الأمر بعده ولده أبو تميم معد المستنصر بالله أمير المؤمنين ، وعمره سبع سنين وشهران ، وأخذت البيعة له بعد أبيه في شعبان سنة سبع وعشرين وأربعمائة ، وفي أيامه ثارت الفتن من بني حمدان وأكابر القواد ، ووجوه العسكرية والأجناد ، وغليت الأسعار ، وقلت الأقوات واضطربت الأحوال ، واختلت الأعمال وحتصر في قصره ، وطتمح في خلعه لضعف أمره ، ولم يزل الأمر على هذه الحال إلى أن استدعى أمير الجيوش بدر الجمالي من عكا إلى مصر في سنة خمس وستين وأربعمائة فاستولى على الوزارة والتدبير بمصر ، وقتل من قتل من المقدمين والأجناد ، وطالبي الفساد ، وتمهدت الأمور وسكنت الدهماء ، وألزم المستنصر بالله القصر ، ولم يبق له نهي ولا أمر إلا الركوب في العيدين ، ولم يزل كذلك إلى أن توفي أمير الجيوش وانتصب مكانه ولده الأفضل أبو القاسم شاهنشاه (۱) ،

<sup>(</sup>۱) حاول ناصر الدولة أن ينفرد بالتحكم بالغلافة الفاطمية كما أنه فكر بالغاء الغلافة ، ولهذا وجه الدعوة إلى السلطان السلجوقي ألب أرسلان للقدوم إلى مصر ، وقبل محاولة ناصر الدولة هذه كانت مصر قد ساءت فيها المواسم وحلت بها المجاعة مع الأوبئة ، كما أعلن المعز بن باديس في تونس الغاء الدعوة الفاطمية ، لهذا وجهت القاهرة ضده قبائل هلال وسليم ، يضاف إلى هذا كله اخفاق شورة البساسيري ، وقد حسمت هذه الأمور ، ووضع حد لمادة الفوضى عندما استولى بدر الجمالي ، وهو أرمني الأصل ، على مقاليد الأمور ، وحكم على الغليفة والغلافة • انظر ترجمة بدر الجمالي في ملاحق كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ٢٩٨ ـ ٣٠٠ ، وانظر أيضاً : ٢٧ ـ ٢٧٠ ، ٢٧٨ - ٢٩٣ •

# ولاية القائد طارق الصقلبي المستنصري للمشق في سنة ادبعين وادبعمائة (٥٣ و)

وصل الأمير بهاء الدولة وصارمتها طارق المستنصري إلى دمشق ، واليا عليها في يوم الجمعة مستهل رجب سنة أربعين وأربعمائة وقرىء سجل ولايته والدعاء له « سلمه الله وحفظه » ، وعند دخوله وقع القبض على الأمير ناصر الدولة بن حمدان الوالي المقدم ذكره وسئيس إلى مصر ، وتسلم الأمير طارق الولاية يأمر فيها •

ووردت الأخبار من ناحية مصر في سنة ست وثلاثين وأربعمائة ، بوفاة الوزير أبي القاسم على بن أحمد الجرجرائي (١) وزير المستنصر بالله ، في داره آخر نهار الأربعاء السادس من شهر رمضان بعلة الاستسقاء وصلى عليه المستنصر بالله في القصر ، ودفن في دار تجاور دار الوزارة ، وقتلد مكانه الوزير أبو نصر صدقة بن يوسف الفلاحي وخلع عليه في يوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر رمضان من السنة ، وقبض على أبي علي بن الانباري صاحب الوزير أبي القاسم على بن أحمد ، وحمله إلى خزانة البنود وسعى في قتله فيها ودفنه ، وما مضى إلا القليل ، وقبض على الوزير أبي نصر بن يوسف الفلاحي ، وحمل إلى خزانة البنود في يوم الثلاثين وأربعمائة ، وقتل خزانة البنود في يوم الاثنين الخامس من المحرم سنة أربعين وأربعمائة ، وقتل خزانة البنود في يوم الاثنين الخامس من المحرم سنة أربعين وأربعمائة ، وقتل

<sup>(</sup>۱) كان الجرجرائي عراقي الأصل من قريسة جرجرايا في سواد العراق التعق بمصر ، وتقلب بالوظائف حتى ولي الوزارة ، وقد من بنا نص سجل تعيينه بالوزارة ، ومكث الجرجرائي بالوزارة سبع عشر سنة وثمانية أشهر ، وهي مدة لم يتمتع بها سواه • انظر الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي : ٢٥٣ ـ ٢٥٤ •

ستحرة يوم الاثنين في المكان الذي قتل فيه ابن الأنباري(١) ، وقيل أنه مدفن معه في قبره •

وظر في الوزارة أبو البركات ابن أخي الوزير علي بن أحمد الجرجرائي وقبض عليه بعد ذلك في ليلة يوم الاثنين النصف من شوال سنة إحدى وأربعين وأربعمائة وفترت الأمور إلى أن استقرت الوزارة لقاضي القضاة أبي محمد الحسن بن عبد الرحمن اليازوري ، ووردت الأخبار من مصر بأن المستنصر بالله خلع على وزيره قاضي القضاة أبي محمد اليازوري في الرابع من ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة ، خلعاً فاخرة كانت غلالة قصباً وطاقاً وقميصاً دبيقياً وطيلساناً وعمامة قصباً، وحمله على فرس رائع بمركب من ذهب وزنه ألف مثقال ، وقاد بين يديه خمسة وعشرين فرساً وبغلا بمراكب ذهب وفضة ، وحمل معه خمسون سفطاً ثياباً أصنافاً ، وزاد في نعوته وألقابه ، وخلع على أولاده خلعاً تليق بهم ، وكتب له سجل التقليد بانشاء ولي الدولة أبي على بن خيران (۲) ، وبالغ في إحسان وصفه وتقريظه وإطرائه وإحماد رأيه ، وما اقتضاه الرأي من ( ۳۰ ظ ) اصطفائه للوزارة واحتبائه ، وقرىء بحضرة وما المستنصر بالله بين قواده وخدمه ووجوه أجناده وقيل إن هذا الإكرام مقابلة

<sup>(</sup>۱) أبو علي الحسن بن علي الأنباري ، خلف الجرجرائي ، وكان من أصحابه ، وأراد السير على منهجه ، لكن أم المستنصر بالتعاون مع اليهودي سهل التستري تمكنت من ابعاده وجاءت بالفلاحي الذي كان يهوديا واسلم ، وحين تسلم الوزارة لم يكن له أمر ولا نهي ، بل كان كل شيء بيد التستري ، وتآمر الفلاحي على التستري فدبر اغتياله ، وانتقمت أم المستنصر لقتل حليفها بصرف الفلاحي عن الوزارة وقتله ، واستلم الوزارة بعده الجرجرائي (محمد بن أحمد) واخفق هذا حيث كان عمه قد نجح ، وكثرت المصادرات في أيامه مسع أعمال البطش فصرف عن الوزارة في منتصف شوال سنة اعماد ما الطلب المسدر السابة : ١٥٤ - ٢٥٢ -

<sup>(</sup>٢) هو الذي سبق له كتابة سجل الجرجرائي ، الذي ورد نصه من قبل ٠

على ما كان منه في التدبير على العرب المفسدين من بني قرة في فلهم ، والنكاية فيهم ، وحسم أسباب شرسهم وتشتيت شملهم ، ونسخة هذا السجل المذكور بعد البسملة(١) •



<sup>(</sup>۱) ليس بالأصل ولم يرد في السجلات المستنصرية · ط · القاهرة : ١٩٥٤ ، كما لم يرد في الاشارة إلى من نال الوزارة : · ٤ \_ ٤٤ · هذا وترجم له المقريزي في المقفى ترجمة مطولة ، إنما لم يقدم لنا فيها نص سجل توليته الوزارة ·

## ولاية رفق المستنصري للمشق في سنة إحدى وأربعين وأربعمائــة

وصل الأمير عدة الدولة أمير الأمراء رفق المستنصري إلى دمشق ، واليا عليها في يوم الخميس الثاني عشر من المحرم سنة إحدى وأربعين وأربعمائة في عدة وافرة من الرجال ، وثروة وافرة من العدد والمال ، وقرىء سجله بالولاية وأقام بها مدة يأمر فيها وينهى، ويحل ويعقد، ويصدر في الأمور ويورد، ثم وصله الأمر من مصر بمسيره إلى حلب لأمر اقتضته الآراء المستنصرية من صرفه عنها، وتوليتها للأمير المؤيد ، فسار منها وتوجه إلى حلب في يوم الخميس السادس من صفر من السنة (۱) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) كلف بالذهاب إلى حلب لانتزاعها من المرداسيين ، وقد توجه إليها على رأس جيش قوامه / ٣٠٠٠٠ / آلف من العساكر وقد أخفقت هذه العملة ، ووقع رفق بالأسر بعد اصابته بجراح بالغة جعلته يموت بعد أيام من أسره • انظر كتابي ( بالانكليزية ) امارة حلب : ١٤٢ ـ ١٤٢ •

## ولايسة الأمير المؤيد عدة الامام في سنة احدى وأربعين وأربعمائة بعد الأمير دفق

وصل الأمير المؤيد عدة الإمام ، مصطفى الملك ، معين الدولة ، ذو الرئاستين ، حيدرة بن الأمير عضب الدولة حسين بن مفلح ، إلى دمشق واليا عليها في مستهل رجب سنة إحدى وأربعين وأربعمائة وحمل معه سديد الدولة ذو الكفايتين أبو محمد الحسين بن حسن الماشكي ناظرا في الشام جمعية : حربه وخراجه ، وقترى منشور الولاية والدعاء له «سلمه الله وحفظه » ، فتسلم الولاية في سنة اثنتين وأربعمائة يأمر فيها وينهى على عادة الولاة ، واستقامت له أمور الولاية على مايؤثره ويهواه وأحسن السيرة في العسكرية والرعية ، فحمدت طيقته ، وارتضيت إيالته ، واستمرت عليه الأيام في الولاية إلى سنة ثمان وأربعين وأربعمائة التي بني هذا المذيل عليها، وعادت سياقه الحوادث منها، وإيراد ما فيها ، وتجدد بعدها ،

#### سنة ثمان واربعين واربعمائة

( ٤٥ و ) فيها وردت الأخبار من ناحية العراق بانعقاد أمر الوصلة (١) بين الإمام القائم بأمر الله ، وبين بنت الملك داود أخي السلطان ركن الدنيا والدين طغرلبك ، وكان العقد أولا ً لولده ذخيرة الدين ، فلما قضى الله عليه بالوفاة ، نقل العقد إلى الخليفة القائم بأمر الله في يوم الأربعاء لسبع بقين من المحرم من السنة ، ووصلت البنت المذكورة من مدينة الري والى بغداد في الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول من السنة ،

وفي هــذه السنة ولئد الإمام المقتدي بالله عبد الله بن ذخيرة الدين بن القائم بأمر الله في ليلة الأربعاء الثاني من جمادى الأولى من السنة (٢) •

<sup>(</sup>١) أي الزواج بين خديجة ابنة جغري بـك واسمها المتركى « ارسـلان خاتون » والخليفة القائم [ ٤٢٢ ــ ٤٦٧ هـ / ١٠٣١ ــ ١٠٧٥ م ] • وقد أورد تفاصيل ذلك غرس النعمة محمد بن هلال بن المحسن الصابي ، في كتابه عيون التواريخ الذي ذيل به على تاريخ أبيه ، وكان أبوه قد ذيل على تاريخ خاله ثابت بن سنان ، وكان ثابت قد كتب أكثر من كتاب في التاريخ منها كتاب « مفرد في أخبار الشام ومصر في مجلد واحد » وكما هو مرجع فإن ابن القلانسي قد ذيل على كتاب ثابت هذا بعدما ذيل عليه هلال بن المحسن ، وكما فعل ابن القلانسي حين بدأ كتابه بحوادث سنة / ٤٤٨ هـ / كذلك فعل غرس النعمة ، وهنا يلاحظ أن غرس النعمة أولى حوادث العراق جل اهتمامه وجاء بعد العراق الشام والجزيرة ، ونجد في المقابل ابن القلانسي يهتم بالشام أولا وبمصر ثانيا ، ومحصلة هذا أنه صنع الآن ذيلان لتاريخ آل الصابيء يتممان بعضهما البعض ، انما يختلفان من حيث طول المدة المؤرخ لها ؛ ولم يصلنا تاريخ غرس النعمة بشكل مباشر ، إنما وصلنا بشكل غير مباشر بكامله في كتاب مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي ، وهذا الكتاب محقق لدي ، وسأدفعه للمطبعة مع ابن القلانسي إن شاء الله تعالى ؛ وقد أورد سبط ابن الجوزي حادثة الزواج في أخبار صنة / ۱۵۵ / هـ ٠

<sup>(</sup>۲) ولمي الخلافة بعد جده القائم وكانت خلافته ما بين ۲۶۷ ــ ۲۸۷ هـ / ۲۰۰۰ ــ ۱۰۹۶ م ·

وفيها وردت الأخبار من مصر بقلة الأقوات وغلاء الأسعار ، واشتداد الأمر في ذلك إلى أوان زيادة النيل ، فظهر من القوت ووجوده ما طابت بـــه ِ النفوس وصلحت معه الأحوال .

#### سنة تسع وآربعين وأربعمائة

في هذه السنة وردت الأخبار بتسلم الأمير مكين الدولة قلعة حلب من معز" الدولة (١)، وحصل فيها في يوم الخميس لثلاث بقين من ذي القعدة منها، وأقام بها مدة أربع سنين يخطب فيها للمستنصر بالله صاحب مصر •

وفيها توفي القاضي أبو الحسين عبد الوهاب بن أحمد بن هرون •

#### سنة خمسين واربعمائة

فيها وصل الأمير ناصر الدولة ، وسيفها ذو المجدين أبو محمد الحسن بن الحسين بن حمدان إلى دمشق واليا عليها ، دفعة ثانية بعد أولى في يوم الإثنين النصف من رجب منها ، وأقام يسوس أحوالها ويستخرج أموالها ، إلى أن ورد عليه الأمر من الحضرة بمصر بالمسير في العسكر إلى حلب فتوجه إليها في العسكر في السادس عشر من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة واتفقت الوقعة المشهورة المعروفة بوقعة الفئنيدق بظاهر حلب في يوم الاثنين مستهل شعبان من السنة بين ناصر الدولة المذكور وعسكره ، وبين جميع العرب الكلابين ومن انضم إليهم ، فكسرت العرب عسكر (٢) ناصر الدولة واستولوا عليهم و فكوا فيهم، وأفلت ناصر الدولة منهزماً مجروحاً مفلولا وعاد إلى مصر عليهم و فكوا فيهم، وأفلت ناصر الدولة منهزماً مجروحاً مفلولا وعاد إلى مصر و

<sup>(</sup>۱) مكين الدولة هو الحسن بن على بن ملهم ، أحد الأمراء الكبار أيام المستنصر ومعز الدولة هو ثمال بن صالح بن مرداس أمير حلب ، وجاء تنازل ثمال عن حلب أثناء ثورة البساسيري : انظر كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية :

<sup>(</sup>٢) انظر كتابي امارة حلب ( بالانكليزية ) : ١٥٩ ـ ١٦١ ٠

ولم تزل الأخبار متواترة من ناحية العراق بظهور ( ٤٥ ظ ) المظفر أبي الحارث أرسلان الفساسيري<sup>(۱)</sup> ، وقوة شوكته ، وكثرة عدته وغلبة أمره على الإمام القائم بأمر الله أمير المؤمنين ، وقهر نوابه وامتهان خاصته وأصحابه، وخوفهم من شره حتى أفضى أمره إلى أن يأخذ الجاني من حرم الخلافة ، ويفعل ما يشاء ، ولا يمانع له ، ولا يدافع عنه •

وقد شرح الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي (٢) ، رحمه الله في أخبار أهل بغداد ، ما قال فيه : ولم يزل أمر القائم بأمر الله أمير المؤمنين مستقيماً إلى أن قبض عليه أرسلان الفساسيري في سنة خمسين وأربعمائة ، وهو واحد من الغلمان الأتراك عظم أمره (٢) ، واستفحل شأنه ، لعدم ظرائه من الغلمان الأتراك والمقدمين والأسفهسلارية ، إلا أنه استولى على العباد والأعمال ، ومد يده في جباية الأموال ، وشاع بالهيبة أمره ، واتتشر بالقهر ذكره وتهيبته العرب والعجم ودعي له على كثير من منابس الأعمال

<sup>(</sup>۱) أرسلان التركي، «منسوب إلى بسابلدة بفارسوالعرب تسميها فسا، وينسبون إليها فسوي، وأهل فارس يقولون: بسا بين الباء والفاء، وينسبون إليها البساسيري»، بحثت في ثورته في كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية: ٥٩ \_ ١٢٤ ونشرت في ملاحق هذا الكتاب: ٢٥٥ \_ ٢٦٤ ترجمة موسعة له انتزعتها من كتاب بغية الطلب لابن العديم •

<sup>(</sup>۲) صاحب تاريخ بغداد ، لم يترجم للبساسيري في كتابه ، خرج من بغداد إثر حركة البساسيري خشية على نفسه ، ذلك أنه كان من أصدقاء الوزير ابن المسلمة عدو البساسيري الأول ، والكتاب الذي أشار إليه ابن القلانسي هو غير كتاب تاريخ بغداد ، انظر موارد الخطيب البغدادي ، لأكرم ضياء العمري ط · دمشق ١٩٧٥ : ٤٣ ، ولحسن الحظ أن ابن العديم حفظ لنا بخط يده رواية الخطيب البغدادي عن ثورة البساسيري ، وعليها قمت بضبط نص ابن القلانسي · انظر كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ٢٥٧ - ٢٦٢ ·

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن العديم: وكان السبب في ذلك أن أرسلان التركي المعروف بالبساسري، كان قد عظم أمره •

العراقية (١) ، وبالأهواز ونواحيها ، ولم يكن القائم بأمر الله يقطع أمراً دونه، ولا يمضى رأياً إلا بعد إذنه ورأيه .

ثم صح عنده سوء عقيدته، وخبث نيته (٢)، وانتهى ذلك إليه من ثقات من الأتراك لا يشك في قولهم ولا يرتاب، وانتهى إليه أنه بواسط قد عزم على نهب دار الخلافة، والقبض على الخليفة، فكاتب السلطان طغرلبك أبا طالب (٣) محمد بن ميكائيل وهو بنواحي الري يعرفه صورة حال الفساسيري، ويبعثه على الغدو (٤) إلى العراق ويدرك أمر هذا الخارجي قبل تزايد طمعه، وإعضال خطبه •

وعاد الفساسيري من واسطوقصد دار الخلافة في بغداد ، وهي بالجانب الغربي في الموضع المعروف بدار اسحق ، فهجمها ونهبها وأحرقها ونقض أبنيتها (٥) ، واستولى على كل ما فيها ٠

<sup>(</sup>۱) في رواية ابن العديم: « لعدم نظرائه من مقدمي الأتراك المسمين الاصفهسلارية، واستولى على البلاد ، وانتشر ذكره ، وطار اسمه ، وتهيبته أمرام العسرب والعجم ، ودعي له على كثير من المنابر العراقية ٠٠٠ » •

<sup>(</sup>٢) إثر تحالفه مع الخلافة المفاطمية لحدمة أغراض الدعوة الاسماعيلية في اسقاط الخلافة العباسية •

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أبا محمد لب، وهو تصحيف قوم من رواية ابن المديم ومما هو مثبت في العديد من المصادر حول طغرلبك، ومفيد هنا الاشارة إلى وجود بعض الفوارق بين رواية ابن العديم ورواية ابن القلانسي •

<sup>(</sup>٤) في الأصل : العسود ، وهو تصعيف صوابسه ما أثبتنا أو كما روى ابن العديم « يستنهضه على المسير إلى العراق » ذلك أن طغرلبك لم يكن جاء بغداد بعد •

كذا في الأصل وفيه تداخل ، ويدل على اضطراب في الرواية ، فالبساسيري لم يعد إلى بغداد ، ودار الخلافة ليست في المكان المحدد في النص ، بل هي دار البساسيري، ودار الخلافة نهبت بعد حوالي ثلاث منوات ، ورواية ابن العديم أصح من هذه الرواية ونصها : « وانفض آكثر من كان مع البساسيري ، وعادوا إلى بغداد ، ثم أجمع رأيهم على أن قصدوا دار البساسيري ، وهي بالجانب الغربي ، في الموضع المعروف بدرب صالح ، بقرب العربيم الطاهري ، فأحرقوها وهدموا أبنيتها » •

ووصل السلطان طغرلبك الى بغداد في شهر رمضان سنة سبع وأربعين وأربعمائة وتوجه الفساسيري إلى الرحبة حين عرف وصول طغرلبك على الفرات ، وكاتب المستنصر بأمر الله صاحب مصر ، يذكر له كونه في طاعته ، واخلاصه في موالاته ، وعزمه على إقامة الدعوة له في العراق ، وأنه قادر على ذلك وغير عاجز عنه ، فأنجده وساعده بالأموال ، وكتب له بولاية الرحبة .

وأقام السلطان طغرلبك ببغداد سنة كاملة ،وسار منها إلى ناحية الموصل، وأقام برهة ، ثم عاد إلى وأوقع بأهل سنجار ، وعاد منها (٥٥ و) إلى بغداد فأقام برهة ، ثم عاد إلى الموصل ، وخرج منها متوجها إلى نصيبين (١) ومعه أخوه ابراهيم ينال وذلك في سنة خمسين وأربعمائة ، وحدث بين السلطان طغرلبك وأخيه ابراهيم خلف أوجب انفصاله عنه بجيش عظيم ، وقصد ناحية الري ، وقد كان الفساسيري كاتب ابراهيم ينال أخا السلطان طغرلبك يبعثه على العصيان لأخيه ، ويطمعه في الملك ، والتفرد به ، ويعده المعاضدة عليه ، والمؤازرة والمرافدة والشد منه ، وسار طغرلك في أثر أخيه (١) منجداً ، وترك عساكره من ورائه ، فتفرقت غير أن وزيره عميد الملك الكنث أري وربيبه أنوشروان وزوجته خاتون وصلوا بغداد في من بقي معهم من العسكر في شوال سنة خمسين وأربعمائة ، واتصلت بغداد في من بقي معهم من العسكر في شوال سنة خمسين وأربعمائة ، واتصلت وولدها والوزير ، وأن ابراهيم بناحية همذان ، وحصره في همذان ، فعند ذلك عزموا على المسير إلى همذان لإنجاد السلطان ، فحين شاع الخبر بذاك اضطرب

<sup>(</sup>١) هي ديار بكر حالياً في تركية ٠

<sup>(</sup>٢) معنى كلمة « انيال أو نيال » ولي عهد « اليبغو » وهو [ اليبغو ] « لقب من كان بعد المخاقان بدرجتين « والخان هو الملك الأعظم » للترك وهو الخاقان ، واليبغو هو زعيم الغز، فعلى هذا كان ابراهيم ينال ، وهو أخ لطغرلبك ، من أمه ، حين ثار يطالب بحقه في زعامة السلاجقة ، أي أن يكون محل طغرلبك في السلطنة • انظر كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية، ٣٣، ١١١ـ١١٩ •

أمر بغداد إضطراباً شديداً ، وخاف مَن بها ، وكثرت الأراجيف باقتراب أرسلان الفساسيري •

وتوقف الكند ري الوزير عن المسير فأنكرت خاتون ذلك عليه ، وهمت بالايقاع به وتوقف ابنها لتوقيقهما عن المسير والانجاد للسلطان طغرلبك ، فنهضا للجانب الغربي من بعداد، وقطعا الجسور منورائهما وانتهبت دورهما(۱) واستولى من كان مع الخاتون من الغنز على ما فيها من الأموال والأمتعة والأثاث والسلاح ، وتوجهت خاتون في العسكر إلى ناحية همذان ، وتوجه الوزير الكنند رى على طريق الأهواز و

فلما كان يوم الجمعة السادس من ذي القعدة ورد الخبر بأن أرسلان الفساسيري بالأنيار، وسعى الناس إلى صلاة الجمعة بجامع المنصور، فلم يحضر الإمام وأذن المؤذن في المنارة، ونزل منها، وأعلم الناس أنه رأى العسكر الفساسيري بإزاء شارع دار الرقيق فبادرت (٢) إلى أبواب الجامع، وشاهدت قوماً من أصحاب الفساسيري يسكنون الناس، بحيث صلوا في هذا المكان اليوم في جامع المنصور الظهر أربعاً من غير خطبة، وفي يوم السبت تاليه وصل نفر من عسكر الفساسيري، وفي غدوة يوم الاحد (٥٥ ظ) دخل الفساسيري بغداد ومعه الرايات المصرية (٣)، فضرب مضاربه على شاطىء دجلة، واجتمع أهل الكرخ والعوام من أهل الجانب الغربي على مضافرة الفساسيري، وكان قد جمع العيار وأهل الفساد وأطمعهم في نهب دار الخلافة،

<sup>(</sup>۱) في رواية ابن العديم: « فبطل عزم الكندري على المسير ، فهمت خاتون بالقبض عليه وعلى ابنها لتركهما مساعدتها على انجاد زوجها ، ففرا إلى الجانب الغربي من بغداد ، وقطعا الجسر وراءهما ، وانتهبت دارهما »

<sup>(</sup>٢) في الأصل « فبادروا » والتقويم من رواية ابن العديم ومن سياق الخبر ·

<sup>(</sup>٣) في الأصل « السود » وهو خطأ صوابه ما أثبتناه من رواية ابن المديم علماً بأن السواد شعار بنى العباس والبياض شعار الاسماعيلية وبقية أحزاب الشيعة •

والناس إذ ذاك في ضرّ وجهد ، قد توالى عليهم الجدب ، وغلاء السعر وعزت الأقوات وأقام الفساسيري بمكّانه ، والقتال في كل يوم متصل بين الفريقين في السفن بدجلة •

فلما كان يوم الجمعة الثاني (١) دعي للمستنصر بالله صاحب مصر على المنبر بجامع المنصور ، وزيد في الأذان «حي على خير العمل » و وشرع في بناء الجسر بعقد باب الطاق (٢) وكف "انناس عن المحاربة أيّاماً ، وحضر يوم الجمعة الثاني من الخطبة ، فدعي لصاحب مصر في جامع الرصافة ، وخندق الخليفة القائم بأمر الله حول داره ، ورم ما تشعث منها ، ومن أسوار المدينة ، فلما كان يوم الأحد لليلتين بقيتا من ذي القعدة حشد الفساسيري أهل الجانب الغربي والكرخ (٢) ، ونهض بهم إلى محاربة الخليفة ونشبت الحرب بين الفريقين يومين ، وقتل منهما الخلق الكثير و

وأهل هلال ذي الحجة ، فرحف الفساسيري إلى ناحية دار القائم الخليفة ، فأضرم النار من الأسواق بنهر متعلقى وما يليه ، وعبر الناس لاتنهاب دار الخليفة ، فنتهب منها ما لا يحصى كثرة وعظما ، ونفقذ الخليفة الى قريش بن بدران العقيلي (٤) ، وكان قد ظاهر الفساسيري ، فأذم للخليفة في نفسه ، ولقيه قريش أمير بني عقيل ، فقبل الأرض دفعات ، وخرج الخليفة من الدار راكبا ، وبين يديه راية سوداء وعليه قباء أسود وسيف ومنطقة ، وعلى رأسه

<sup>(</sup>١) في رواية ابن العديم: « الجمعة الثالث عشر من ذي القعدة » •

<sup>(</sup>٢) في رواية ابسن العديم: « وشرع البساسيري في اصلاح الجسر ، فعقده بباب الطاق ، وعبر عسكره عليه ، وأنزله بالزاهر » .

 <sup>(</sup>٣) في رواية ابن العديم: « أهل الجانب الغربي عموماً ، وأهل الكرخ خصوصاً »
 ذلك أن جل أهل الكرخ كانوا من الشيعة •

<sup>(3)</sup> في الأصل: مؤنس بن بدر المعقلبي ، وهو تصحيف ، صوابه ما أثبتنا من رواية ابن العديم ومما هو معروف في المصادر حول ثورة البساسيري وتاريخ الدولة العقيلية بالموصل •

عمامة تحتها قلنسوة والأتراك [ في ](١) أعراضه وبين يديه ، وضرب له قريش خيمة في الجانب الغربي فدخلها وأحدق به خدمه .

وماشى الوزير رئيس الرؤساء أبا القاسم بن المسلمة الفساسيري ويده قابضة على يده وكمته ، وقبض على قاضي القضاة الدامعاني ، وجماعة معه ، وحملوا إلى الحريم الطاهري ، وقيد الوزير والقاضي ، فلما كان يوم الجمعة الرابع (٢) من ذي الحجة ، لم يخطب بجامع الخليفة ، وخطب في سائر الجوامع للمستنصر صاحب مصر ، وفي هذا اليوم انقطعت الدعوة لبني العباس في بغداد .

ولما كان (٥٦ و) اليوم التاسع من ذي الحجة ، وهو يوم عرفة أخرج الخليفة القائم بأمر الله من الموضع الذي كان فيه ، وحسل الى الأنبار ومنها إلى حديثة عانة على الفرات ، فحبس هناك ، وكان صاحب الحديثة الأمير متهار ش هو المتولي لخدمة الخليفة فيها بنفسه ، وكان حسن الطريقة •

ولما كان يوم الإثنين من ذي الحجة شهر الوزير رئيس الرؤساء وزير الخليفة على جمل ، وطيف به في محال الجانب الغربي ، ثم صُلُب [حياً]<sup>(1)</sup> بباب الطاق وخراسان وجمعل على فكيه كلابان من حديد [ وعلق ]<sup>(1)</sup> على جذع ، فمات رحمه الله بعد صلاة العصر ، وأطلق القاضي الدامغاني بمال قرر عليه ه

<sup>(</sup>١) أضيف ما بين الحاصرتين من رواية ابن العديم .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل « الرابع عشر » وهو خطأ صوابه ما أثبتنا اعتماداً على رواية ابن
 العديم ، وعلى سياق الخبر في أول المقطع التالي .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « إلى الحديثة في الفرات » وفيه عدم وضوح ، لذلك تم اعتماد رواية ابن المديم •

<sup>(</sup>٤) أضيف ما بين العاصرتين من رواية ابن العديم ٠

قال أبو بكر الخطيب رحمه الله: ثم خرجت يوم النصف من صفر سنة إلى إحدى وخمسين وأربعمائة من بغداد، ولم يزل الخليفة في محبسه بالحديثة إلى أن عاد السلطان طغرلبك من ناحية الري إلى بغداد بعد أن ظفر بأخيه ابراهيم ينال وكسره وقتله ، ثهم كاتب الأمير قريشاً باطلاق الخليفة [ واعادته ](١) إلى داره •

وذكر أن الفساسيري عزم على ذلك لما بلغه أن طغرلبك متوجه إلى ناحية العراق، وأطلع الفساسيري أبا منصور عبد الملك بن محمد بن يوسف<sup>(۲)</sup> على ذلك، وجعله السفير بينه وبين الخليفة فيه، وشرط أن يضمن الخليفة للفساسيري صرف طغرلبك عن وجهته •

وكاتب طغرلبك منهارشا في أمر الخليفة وإخراجه من محبسه ، فأخرجه وعبر به الفرات ، وقصد به تكريت في نفر من بني عمه ، وقد بلغه أن طغرلبك بشهر زور فلما قطع الطريق عرف أن طغرلبك قد حصل ببغداد ، فعاد راجعا حتى وصل النهروان ، فأقام الخليفة هناك ، ووجّه طغرلبك مضارب في الحال وفروشا برسم الخليفة ، ثم خرجلتلقيه بنفسه ، وحصل الخليفة في داره، ونهض طغرلبك في عسكر نحو الفساسيري وهو بسقي الفرات ، فحاربه إلى أن أظفره الله به ، وقتله وحمل رأسه إلى بغداد ، وطيف به فيها ، وعتلتق بإزاء دار الخلافة (٢) .

<sup>(</sup>١) أضيف ما الحاصرتين من رواية ابن العديم .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « إلى داره ، إلى ناحية العراق ، وجعل السفير بينه وبين طغرلبك في ذلك أبا منصور عبد الملك بن محمد بن يوسف ، وشرط أن يضمن الخليفة »

<sup>(</sup>٣) زاد ابن العديم في روايته « في اليوم الخامس عشر من ذي الحجة سنة احدى . وخمسين » •

### سنة إحدى وخمسين واربعمائة

في هذه السنة كان هلاك أرسلان الفساسيري ، وعود الخليفة القائم بأمر الله أمير المؤمنين إلى داره على ما تقدم شرحه من أمره .

وفيها أيضاً كان ظفر السلطان طغرلبك بأخيه إبراهيم ينال ، على باب همذان .

### سنة اثنتين وخمسين وآربعمائة

(٥٦ ظ) فيها وصل الأمير المقدم تمام الدولة ، قوام الملك ، ذو الرئاستين، سبكتكين المستنصري إلى دمشق ، وبقي فيها غير وال عليها إلى أن وصل القائد موفق الدولة جوهر الصقلبي من مصر في يوم الأربعاء الثاني من ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة ، ومعه الخلع وسجل الولاية لدمشق بألقابه والدعاء له : « سلمه الله ووفقه » ، والناظر في الأعمال ، وحفظ الأموال سديد الدولة أبو عبد الله محمد بن حسن الماشكي ، على ما كان عليه سبكتين وأقام ] (١) والياً على دمشق إلى أن توفى بها في ليلة الاثنين الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة ، فكانت ولايته ثلاثة شهور وسبعة عشر يوماً .

وفي هذه السنة نزل الأمير محمود بن شبل الدولة بن صالح بن مرداس على حلب محاصراً لها ، ومضيقاً عليها ، وطامعاً في تملئكها ، ومعه منيع بن سيف الدولة (٢) ، فأقام عليها مدة فلم يتسهل له فيها أرب ولا تيسر طلب ، فرحل عنها ، ثم حشد بعد مدة وجمع وعاد منازلا لها ومضايقاً لأهلها ومراسلا لهم ، وتكررت المراسلات منهم إلى أن تسهل أمرها ، وتيسر خطبها ، فتسلمها

<sup>(</sup>١) أضيف ما بين الحاصر تين كيما يستقيم السياق ، حيث أن هناك سقط ما ٠

<sup>(</sup>٢) منيع بن مقلد من كبار أمراء كلاب • انظر زبدة الحلب : ٢٨٣/١ - ٢٨٤ •

في يوم الاثنين مستهل جمادى (١) الآخرة ، وضايق القلعة إلى أن عرف وصول الأمير ناصر الدولة بن حمدان في العساكر المصرية لإنجادها ، فخرج منها في رجب سنة اثنتين ونهب حلب بعسكر ناصر الدولة (٢) واتفقت وقعة الفئنيدق المشهورة ، وانفلال ناصر الدولة وعوده إلى مصر منهزما مخذولا (٢) فعاد محمود بجمعه إلى حلب وحصل بها ، وأقبل عمه معز الدولة (٤) واستقام أمره فيها .

وفي هذه السنة قصد الأمير عطية فيمن جمعه وحشده مدينة الرحبة ، ولم يزل نازلا عليها ومضايقاً لأهلها ومراسلا لهم إلى أن تسهل الأمر فيها ، وحصل بها في صفر من السنة .

<sup>(</sup>۱) في الأصل « يوم الاثنين من جمادى » وهو تصحيف صوابه ما اثبتنا اعتماداً على زبدة العلب لابن العديم: ١/٢٧٦ - انظر أيضاً كتابي: اسارة حلب ( بالانكليزية ): ١٥٥ ــ ١٥٦ -

<sup>(</sup>٢) في هذه الرواية شيء من اللبس ، وجاء في زبدة الحلب لابسن العديم ومصادر أخرى أن محمود أدخل مدينة حلب وحاصر في قلعتها مكين الدولة ابن ملهم ، ولدى وصول جيش ناصر الدولة انسحب محمود من المدينة ، فنزل مكين الدولة وأصحابه إليها فنهبوها ، ووصل ناصر الدولة إلى حلب وأراد نهبها فقيل له : « أصحاب مكين الدولة قد سبقوك ولم يبقلك ولأصحابك إلا الاسم بلا فائدة » فامتنع عن النهب ، وانسحب نحو الفنيدق حيث تل السلطان ، وهناك حدثت معركة الفنيدق ، انظر زبدة الحلب : ١٨٧٨ ، امارة حلب : ١٥٧ – ١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) وقع ناصر الدولة في اسر معمود وظل اسيرا حتى سنة ٤٥٣ حيث اطلق سراحه ثمال بن صالح ·

<sup>(3)</sup> في الأصل: «وقتل عمه معز الدولة» وهذا خطأ يوحي بعدوث سقط في الخبر، ذلك أن معز الدولة ثمال بن صالح لم يكن بحلب أثناء سقوطها لمحمود بل كان في مصر، ومن هناك صرف المستنصر وفوض إليه حكم حلب، فأقبل إليها واستطاع انتزاعها من ابن أخيه معمود، انظر زبدة الحلب: ١/٠٢٠ ـ ٢٨٠ امارة حلب: ١٦١ ـ ١٦٢٠٠

#### سنة ثلاث وخمسين واربعمائية

في هذه السنة وصل الأمير حسام الدولة ابن البجناكي إلى دمشق ، واليا عليها في يوم الجمعة الثاني والعشرين من جمادى الأولى منها ، ونزل في المزة ، وأقام مدة ، وورد الكتاب بعزله ، فانصرف عن الولاية ، وتوجَّه نحو حلب في شهر رمضان من السنة .

ثم وصل بعد ذلك عسدة الدين والدولة ناصر الدولة (١) ( ٥٥ و ) بن حمدان إلى دمشق والياً عليها في يوم الجمعة الثامن عشر من رمضان من السنة، وحصل بها وقترىء سجل ولايته وأمر فيها ونهى •

وفي هذه السنة استقر الصلح والموادعة بين معز الدولة صاحب حلب وابن أخيه محمود بن شبل الدولة .

وفيها ندب أبو محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الشاعر للمسير من حلب إلى القسطنطينية رسولاً في المحرم منها .

وفيها توفي الأمير معز الدولة بحلب في يوم الجمعة لسبع بقين من ذي القعدة ، ودوفن في المسجد بالقلعة ، وملكها أخوه عطية (٢) .

وفي هذه السنة وصل الأمير المؤيد معتز الدولة حيدرة بن عضب الدولة إلى دمشق والياً عليها دفعة "ثانية" بعد أولى ، في يوم الإثنين الثامن عشر من ذي القعدة منها ، ونزل في أرض المزة وفي هذا اليوم سار عدة الدولة ابن حمدان عن الولاية منصرفاً إلى مصر ، وأقام المؤيد بها في الولاية ما أقام وانصرف عنها معزولا في شهر ربيع الآخر سنة خمس وخمسين وأربعمائة .

<sup>(</sup>۱) في الأصل: ابن ناصر الدولة ، وابن زيادة ، انظر زبدة الحلب: ١/٢٨٠ ــ ٢٨٠ . ٢٨١

<sup>(</sup>۲) لم يطل حكمه بها ، وانتزعها منه ابن أخيه محمود بن نصر • انظر زبدة الحلب : 1/1 • ۲۹۱ • ۲۹۱ •

### سنة أربع وخمسين وأربعمائة

في المحرم منها قالد الأمير مكين الدولة طبرية وثغر عكا ، من قبل الامام المستنصر بالله وأمر على جماعة بني سليم وبني فزارة ، وفيها توفي القاضي الشريف مستخص الدولة أبو الحسين ابراهيم بن العباس بن الحسن الحسيني بدمشق يوم السبت التاسع والعشرين من شعبان رحمه الله •

وفيها وردت الأخبار من ناحية العراق بوفاة السلطان طغرلبك وقيام ولد<sup>(١)</sup> [ أخيه ] ألب أرسلان في المملكة بعده في مدينة الري<sup>(٢)</sup> •

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في الأصل ولده وهو خطأ ، فطغرلبك لم ينجب ، وألب أرسلان كان ابن أخيه ، وهو الذي ساعده على سحق ثورة أبراهيم ينال ، أنظر كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ١٢٤ .

<sup>(</sup>٢) قرب مدينة طهران الحالية •

### سنة خمس وخمسين واربعمائة

## وفيها ولاية أمير الجيوش بدر لدمشق

وصل الأمير تاج الأمراء المظفر ، مقدم الجيوش شرف الملك ، عدة الامام، ثقة الدولة ، بدر إلى دمشق واليا عليها في يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر ربيع الآخر من السنة ، ونزل بأرض المزة ، ومعه الشريف القاضي ثقة الدولة ذو الجلالين أبو الحسن يحيى بن زيد الحسني الزيدي ناظراً في الأعمال ونفقات الأموال، وأقام بها مدة مدبراً لها وآمراً وناهياً فيها، ثم حدث من أمره بها والخلف الجاري بينه وبين عسكريتها ورعيتها ، ووقعت بينهما محاربات عكرتف معها عجزه عن المقام بينهم ، والثبات معهم ( ٥٥ ظ ) وخاف على نفسه منهم ، فسار عنها كالهارب منها في ليلة الثلاثاء لاربع عشرة ليلة خلت من رجب منهم ، فسار عنها كالهارب منها في ليلة الثلاثاء لاربع عشرة ليلة خلت من رجب منهم ، فسار عنها كالهارب منها في ليلة الثلاثاء لاربع عشرة ليلة خلت من رجب سنة ست وخمسين (١) .

وفي هذه السنة نزل الأمير محمود بن شبل الدولة بن صالح على حلب ، وحصر عمه عطية فيها ، في النصف من شعبان ، وقتل منيع بن كامل بحجر المنجنيق ، ولم يتمكن من غرضه فيها ، ولا تسهل له أرب منها فرحل عنها .



<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في ملاحق كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ٢٩٨٠

#### سنة ست وخمسين واربعمائة

### وفيها ولاية الأمير حيدرة بن منزو

لما انصرف أمير الجيوش بدر عن ولاية دمشق هارباً ، ندب لولايتها الأمير حصن الدولة حيدرة بن منزو بن النعمان ، واليا عليها ، ووصل إليها في شهر رمضان من السنة ، وأقام بها ، وأمر ونهى على عادة أمثال من الولاة لها .

ثم اقتضى الرأي المستنصري صرفه عنها بشهاب الدولة دري المستنصري، ووصل إليها وتولى الولاية فيها •

وفي هذه السنة عاد محمود بن شبل الدولة بن صالح إلى حلب منضايقا لها ولعطية عمه ، فاستصرخ (١) بالأمير ابن خان التركي ، فأنجده عليه فلما أحس (٢) بوصوله ، رحل عنها منهزماً ثم خاف عطية من الأمير ابن خان ، فأمر أحداث حلب بنهب عسكره فنهبوه ، ورحل ابن خان منهزماً ، وأنفذ إلى الأمير محمود يعتذر إليه من المساعدة عليه ، وتوجه معه إلى طرابلس ، وعاد معه إلى حلب لحصرها في هذه السنة ،

وفيها وصل الأمير شهاب الدولة دري المستنصري إلى دمشق واليا في العشر الأخير من ذي القعدة من السنة ، ثم تجدد الرأي في صرفه ، فانصرف وتوجه إلى الرملة لأن سجل ولايته لها ورد عليه ، وأقام بها آمراً وفاهيا إلى أن قتل بها في شهر ربيع الآخر سنة ستين وأربعمائة وأقامت دمشق خالية من الولاة إلى أن وصل إليها أمير الجيوش بدر واليا عليها دفعة ثانية في سنة ثمان وخمسين وأربعمائة .

<sup>(</sup>١) أي عطية ، وكان ابن خان أول زعيم تركماني يدخل إلى حلب ويتدخل في أمورها بشكل فعال ، مما نجم عنه أخطر النتائج · انظر كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ١٢٨ ـ ١٣٠٠

۲) محمود بن نصر

### سنة سبع وخمسين واربعمائة

في هذه السنة نزل الأمير محمود بن شبل الدولة بن صالح على حلب ثالث دفعة ، ومعه الأمير ابن خان التركي ، وأقام عليها إلى انتصاف شهر رمضان ، ولم يزل مضايقاً ( ٥٨ و ) لها إلى أن تسهل أمرها ، وملكها ، فلما حصل بهافارقه ابن خان بعسكره نحو العراق ، ولم يدخلها اشفاقاً من أحداث حلب ، لما فعلوه في تلك النوبة من القيام عليه ، والنهب الأصحابه .



### سنة ثمان وخمسين واربعمائـة

### وفيها ولاية أمير الجيوش بدر الثانية

وصل أمير الجيوش سيف الإسلام بدر إلى دمشق والياً ثانية ، وعلى الشام بأسره في يوم الأحد السادس من شعبان منها ونزل في مرج باب الحديد أياما ، وبلغه قتل ولده بعسقلان ، فدخل القصر وأقام فيه إلى أن تحركت الفتنة الثائرة بينه وبين عسكرية دمشق وأهلها ، واستيحاش كل منهم من صاحبه ، فخرج من القصر ، ونشبت الحرب بينهم في يوم الجمعة التاسع والعشرين من جمادى الأولى سنة ستين وأربعمائة وقد كان القصر أخرب بعضه في تلك النوبة الحادثة الأولى ، ونهب ما كان فيه ، فلما عاد بعد ذلك في هذه النوبة ومعه العساكر الجمة من العرب وسائر الطوائف ، ونزل على مسجد القدم في والأحداث إلى القصر فأحرقوا ما كان سالما منه ونقضوا أخشابه بحيث شمله والأحداث إلى القصر فأحرقوا ما كان سالما منه ونقضوا أخشابه بحيث شمله الخراب من كل جهاته .

وفي هذه السنة فادى الأمير محمود بن شبل الدولة بن صالح نساء بني حماد والنمريين من أسر الروم ، ولم يزل مبالغاً في ذلك ومجتهداً فيه إلى أن حصلوا في حلب .

### سنة تسع وخمسين وأربعمائة

فيها وردت الأخبار من ناحية مصر باجتماع العبيد في الصعيد، وكبسهم عسكر الأمير ناصر الدولة أبي على الحسن بن حمدان، وانقلال العرب المجتمعة معه، واستظهار العبيد على جانب من عسكره نهبوه، واستولوا عليه، ثم عادوا عليهم واستعادوا ما أخذ لهم وزيادة عليه، وقتل جماعة منهم.

وفيها سأل الأمير ناصر الدولة المستنصر بالله في حميد بن محمود بن جراح ، وحازم بن علي بن جراح فأطلقهما من خزانة البنود ، وخلى سبيلهما • (٥٨ ظ) •

### سنة ستين واربعمائة

### وفيها ولاية الأميربارزطفان للمشق

وصل الأمير قطب الدولة بارزطغان إلى دمشق واليا عليها في شعبان منها، ووصل معه الشريف السيد أبو طاهر حيدرة بن مستخص الدولة أبي الحسين، ونزل قطب الدولة في دار العقيقي<sup>(۱)</sup> وأقام مدة ثم خرج منها ومعه الشريف المذكور في شهر ربيع الأول سنة إحدى وستين وأربعمائة •

وورد الخبر بأن أمير الجيوش بدر ظفر بالشريف السيد المذكور ، وكان بينهما إحن بعثته على الاجتهاد في طلبه والارصاد له إلى أن اقتنصه ، فلما حصل في يده قتله سلخا ، فعظم ذلك على كافة الناس ، وأكبروا هذا الفعل واستبشعوه في حق مثله (٢) .

<sup>(</sup>۱) داخل باب الفراديس مكان المدرسة الظاهرية اليوم · مجلة الحوليات الأثرية : ۲۲ \_ ۲۲ / ۲۲ \_ ۶۲ -

<sup>(</sup>٢) كان من خصوم بدر الجمالي ، منعه من دخول دمشق ، ضمن مسلسل من المعوادث المفجعة في مدينة دمشق أدت إلى احراق الجامع الأموي فيها مع أماكن من المدينة كثيرة وهامة ، وقد تحدث غرس النعمة محمد بن هلال الصابىء عن هذه الأحداث بشكل مفصل في أخبار سنة / ٢٦٤ هـ / وترجم للشريف المقتول في وفيات هذه السنة فقال : «حيدرة بن ابراهيم أبو طاهر بن أبي الجن الشريف كان عالما فاضلا ، دينا ، قرأ القرآن ، وسمع العديث ، ولما دخل عسكر بدر الجمالي دمشق هرب منها إلى عمان البلقاء ، فغدر به بدر بن حازم ، وكان الشريف قد أطلق أباه حازم من خزانة البنود ، وقد ذكرناه .

وقال محمد بن هلال الصابىء لما خرج الشريف وبارز طغان من دمشق يريدان مصر ، أشار عليه بارز طغان بن لا يظهر بعماً ن البلقاء ، لأن بها بدر بن =

وفي يوم الثلاثاء العاشر من جمادى الأولى من السنة جاءت زلزلة عظيمة بفلسطين ، هدمت أكثر دور الرملة وسورها ، وتضعضع جامعها ، ومات أكثر أهلها تحت الردم ، وحثكي أن معلماً كان في مكتبه به تقدير مائتي صبي وقع المكتب عليهم ، فما سأل أحد" عنهم لهلاك أهليهم ، وإن الماء طلع من أفواه الآبار لعظم الزلزلة ، وهلك في بانياس تحت الردم نحو من مائة نفس ، وكذلك في بيت المقدس ، وستمع في أيار من هذه السنة رعدة هائلة ما ستمع بأعظم منها ولا بأهول من صوتها، فغشي على جماعة من الرجال والنسوان والصبيان، وطلع في أثرها سحاب هائل ، ووقع منه برد شديد الوقع أهلك كثيراً من الشجر، وجاء معه سيل عظيم في بلد الشام قلع ما مر به من الشجر والصخر ، حتكي أن ارتفاعه بوادي بني عثليم (١) نحواً من ثلاثين ذراعاً ، وأنه سحب صخرة عظيمة لا يقلتها خمسون رجلا " ذ هب بها ، فلم يثعرف مستقرها .

وفيها ورد الخبر بقيام ناصر الدولة أبي علي الحسن بن حمدان في جماعة من قواد الأتراك وأمراء مصر على المستنصر بالله بمصر ، وأخذهم شيئا كثيرا من المال اقتسموه ، وكان أمير الجيوش بدر في مبدأ أمره مقيماً بالشام، مظهراً لطاعة المستنصر بالله ، والموالاة له ، والميل إليه ، إلا أنه لا يتمكن من تصرته، ولا يجد سبيلاً إلى مؤازرته ومعاضدته ، وزحف المذكورون إلى دار وزيره

حازم ، وأن يسير في الليل ، فلم يقبل ، وسار بارز طغان إلى حلة بدر بن حازم وقال : جئنا لتدم لنا ولمن معنا ، فقال : ومن معكم ؟ قالوا : الشريف ابن أبي المجن ، فقال : ذم الله لكم إلا الشريف فانه لا بد من حمله إلى أمير المؤمنين ، وسار إليه وقبض عليه ، ومضى به إلى عكا ، فباعه بدهب وخلع واقطاع ، فاركبه أمير الجيوش جملا وقتله أقبح قتلة ، ثم سلخ جلده ، وقيل سلخه حيا ، وصلبه • ولعن أهل الشام بدر بن حازم والعرب ، وقالوا : ما هذه عادتهم ، ولقد كان الشريف من أهل الديانة والصيانة والعفة والأمانة ، محبا لأهل العلم ، واصطناع المعروف » •

<sup>(</sup>١) على مقربة من دير سمعان المشهور بنواحي حلب انظرة زبدة الحلب: ١/٤٧ ٠

المعروف بابن كُدَينة فطالبوه بالمال ، فقال لهم : وأي مال بقي بعد نهبكم (٥٩ و) الأموال واقتسامكم الأعمال ؟ فألحوا عليه وقالوا : لا بد من انفاذك إلى المستنصر بالله وبعثك له على اخراج المال ، وتعريفه في ذلك صورة الحال، فكتب إليه رقعة وشرح القصة ، وخرج الجواب عنها بخطة ، يقول فيه :

أصبحت لا أرجو ولا أتتقي إلا إلهي وله الفضل جداي نبيي وإمامي أبي وقولي التوحيد والعدل

المال مال الله ، والعبيد عبيد الله ، والإعطاء خير من المنع ، « وسيتيعلم ُ الذين َ ظلموا أي مُنقلب ينقلبون »(١)

وفي هذه السنة خرج متملك الروم من القسطنطينية الى الثغور (٢) •

\* \* \*

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم - الشعراء: ٢٢٧٠

<sup>(</sup>٢) هـ و الامبراطور رومانوس دايجينوس ، خرج في معاولة لمنه التركمان من الانسياح المدمر في بلاد آسيا الصغرى ، وجاء هذا الخروج في مقدمات معركة مناز كرد التي سيرد ذكرها •

### سنة إحدى وستين واربعمائة

## وفيها كانت ولاية معلى بن حيدرة بن منزو للمشق

الأمير حصن الدولة مُعلى بن حيدرة بن منزو الكتامي ، ولي دمشق قهراً وغلبة ً وقسراً ، من غير تقليد في يوم الخميس الثامن من شوال سنـــة إحدى وستين وأربعمائة ، بحيل نمِّقها ومحالات اختلقها ولفِّقها ، وذكر أن التقليد بعد ذلك وافاه ، فبالغ في المصادرات حينند وارتكب من الظلم ومصادرة المستورين الأخيار ما هو مشهور ومن العيث والجور ما هو شائع" بين الأنام مذكور"، ولم يلق أهل البلد من التعجرف والظلم والعسف بعــد جيش بن الصمصامة في ولايته ، ما لقوه من ظلمه ، وسوء فعله وقاسوه من اعتدائه ولؤم أصله ، ولم تزل هذه أفعاله إلى أن خربت أعمالها ، وجلا عنها أهلها ، وهان عليهم مفارقة أملاكهم ، وسَلُنُو هم عن أوطانهم بما عانوه من ظلمه ، ولابسوه من تعديه وغشمه ، وخلت الأماكن من قاطنيها ، والغوطة من فلاحيها ، وما برح لقاه الله على هذه القضية المنكرة ، والطريقة المكروهة الى أن أجاب الله \_ وله ُ الحمد والشكر \_ دُعاء المظلومين ، ولقَّاه ُ عاقبــة الظالمين ، وحقق الأمل فيه بالراحة منه ، وأوقع بينه وبين العسكرية بدمشق الشحناء والبغضاء ، فخاف على نفسه الهلاك والبوار ، فاستشعر الوبال والدمار ، فلم يكن له إلا الهرب منهم ، والنجاة من فتكهم ، لأنهم عزموا على الايقاع به ، والنكاية فيه ، وقصد ناحية بانياس(١) ( ٥٩ ظ ) فحصل فيها في يوم الجمعة الثاني والعشرين من ذي الحجة سنة سبع وستين وأربعمائــة

<sup>(</sup>۱) بانياس الداخل ، في هضبة الجولان المحتلة ، من أهم المواقع ، كانت تعتبر مفتاحاً لمدمشق ، ونقطة دفاع أولى عنها ، بجوارها قلعة حصينة تعرف الآن بقلعة « النمرود » •

فأقام بها وعمرٌ ما عمره من الحمام وغيره فيها ، ثم خرج منها في أوائل سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة خوفاً من العسكر المصري أن يدركه فيها ، فيأخذه منها ، وحصل بثغر صور عند ابن أبي عقيل القاضي المستولي عليها ، شم صار من صور إلى طرابلس ، وأقام بها عند زوج أخته جلال الملك ابن عمار (١) مدة ، وأطلع إلى مصر فهلك في الاعتقال قتلا ً بالنعال في سنة إحدى وثمانين وأربعمائة وذلك جزاء الظالمين ، « وما الله بغافل عما يعملون (٢) » .

وفي هذه السنة وقع الخلف بدمشق بين العسكرية ، وبين أهلها ، وطرحت النار في جانب منها فاحترقت ، واتصلت النار منه بالمسجد الجامع من غربيه فاحترق في ليلة يوم الاثنين انتصاف شعبان من السنة ، فقلق الناس لهذا الحادث والمثلم المؤلم الكارث ، وأسف القاصي والداني لاحتراق مثل هذا الجامع الجامع للمحاسن والغرائب ، المعدود من إحدى العجائب حسنا وبهاء ورونقاً وسناء ، وكيف أصابت مثله العيون الصوائب وعدت عليه عادية النوائل (٢) .

<sup>(</sup>۱) صاحب طرابلس [ 373 \_ 297 هـ / ۱۰۷۲ \_ ۱۰۹۹ م] وهو الذي سلم معلى بن حيدرة إلى الفاطميين انظر كتاب طرابلس الشام في التاريخ الاسلامي للدكتور سيد عبد العزيز سالم • ط • الاسكندرية : ۱۹۲۷ ص : ۱۸ \_ • ۷ •

<sup>(</sup>٢) المقرآن الكريم ــ البقرة : ١٤٤٠

<sup>(</sup>٣) الذي قدمه غرس النعمة محمد بن هـ لال الصابىء عن حوادث دمشق أكثر تفصيلا ، ولأهميته قام أمدروز المحقق الأول لكتاب ابن القلانسي بتثبيت رواية غرس النعمة هذه في الحاشية ، لكن كما ألم بنص ابن القلانسي التصحيف ، كذلك حدث بالنسبة لنص ابن الصابىء ، ولقد أبقيت نص ابن الصابىء بعد ضبطه واعتمدت في عملي على نسختين مخطوطتين من مرآة الزمان ، واحدة في باريس والثانية في استانبول ـ انظر حوادث سنة ٢٦٢ هـ حيث جاء:

وأما أخبار الشام ، فإن بدر الجمالي كان قد ورد دمشق واليا على الشام سنة ثمان وخمسين ، ووصل عسقلان ، وغزا بني سنبس (\*) ، ونكا فيهم ، وعاد إلى

 <sup>★</sup> من فروع قبائل طيء ١٠ انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم ٠ ط ١٠ القاهرة :
 ١٩٦ ، ص : ٢٠٢ ٠

الأقعوانة ، وجاء أميران أخوان من سنبس ، فقتلهما لأجل غارات كانت لهما بالشام قبل وصوله إليه ، ثم صار يشق حلل العرب : كلب وطيء وغيرها شقا ، وفعل فعلا لم يسبقه أحد إليه حتى وصل دمشق ، فنزل قصر السلطان بظاهرها ، وأقام سنة وكسر ، فأمن الناس لهيبته ، ثم قبض على ابن أبي الرضا ، خليفة الشريف القاضى ، المكنى بأبي الفضل اسماعيل بن أبي الجن العلوي ، وعلى جماعته ، وأخذ منهم عشرة آلاف ، ووهبها لعازم بن جراح ، المفرج عنه من مصر ، وكان قد هرب إليه ، فأعطاه المال استكفافاً له عن معاونة الشريف أبى طاهر بن أبي الجن ، المنفذ معه حازم لافساد أمر بدر بالشام ، وإثارة أهل دمشق عليه ، ولما فعل بدر بالمذكورين ما فعل ، ثار أهل دمشق عليه ، وأغلقوا أبوابها وحاربوه، وساعدهم حصن الدولة ابن منزو ، وراسلهم مسمار بن سنان الكلبي ، وراسلوه وحالفوه ، وجاءت عرب مسمار ، فأغارت على قصر السلطنة بدمشق بظاهرها ، وعادوا لبدر الجمالي وراوحوه ، فأنفذ ثقله وأهله إلى صيدا، ومضى خلفهم إليها ، وجمع ابن منزو عسكره وعسكر دمشق لقصد بدر ، فلما عرف ذلك رحل إلى صور وحاصرها ، ومتوليها القاضى الناصح ، ثقة الثقات ، عين الدولة أبو الحسن محمد بن عبد الله بن أبى عقيل ، فحاصرها أياماً وقرب منه ابن منزو ، وسار إلى عكا ، وأقام أياماً دخل فيها بزوجته بنت رقطاش التركي ، ومضى إلى عسقلان [ ثم عاد إلى دمشق ] وجاء الشريف ابن أبى الجن من مصر إلى دمشق ، وكان أهلها هدموا قصر السلطنة ودرسوه ، وكان عظيمًا يسمع الوفأ من الناس ، وأقام على دمشق سبعة وعشرين يومًا ، ومعه حازم وحميد ابنا جراح اللذان اتفقا مع الشريف على الفتك ببدر ، وكان حميد قد طمع من بدر في مثل ما فعله مع حازم ، ولما عجز بدر عن دمشق عاد إلى عكا لأن الشريف والعساكر دفعوا عنها ، ولما رحل عن دمشق ، اختلف العسكر والحداث البلد ، فنهب العسكر بعض البلد، ونادوا بشعار بدر الجمالي، واستدعوا منه صاحباً يكون عندهم فانقذ إليهم رجلا يعرف بالقطيان في جماعة من أصحابه ، فدخل دمشق وهرب الشريف ابن أبي الجن وولدا ابن منزو ، وكان أبوهما قد مات على صور في هذه السنة ، فنزل ابنا منزو على الكلبيين ، وسار الشريف طالباً مصر ، فاحتاز بعمَّان البلقاء ، وبها بدر بن حازم صاحبها ، فقبض على الشريف وباعه من بدر الجمالي باثني الف دينار ، فقتله أمير الجيوش بعكا خنقا •

وبعث بدر الجمالي إلى دمشق علوياً يعرف بابن أبي شوية من أهل قيسارية وأمره بمصادرة الشريف أبى الفضل بن أبى الجن أخى المقتول ، وجماعة من

مقدمي دمشق، وعلم أهل دمشق ، فثاروا على ابن أبي شوية وأخرجوه ، ولعنوا أمر البيوش ووافقهم العسكر ، وبعثوا إلى مسمار بن سنان ، وحازم بن نبهان ابن القرمطي (\*) أميراً بني كلب ، وبذلوا اليهما تسليم البلد فبعث إليهم مسمار يقول: لا يمكنني الدخول الى البلد وتملكه والعسكر جميعه فيه والمغاربة والمشارقة ويجب أن تخالفوا بينهم وتخرجوا المشارقة ، ففعلوا وصاروا أحزاماً، وكان القتال في غربي الجامع ورمى المشارقة وأهل البلد بالنشاب من دار قريبة من الجامع، فضربت الدار بالنار فاحترقت، وثارت النار منها إلى الجامع فاحرقته ليلة نصف شعبان هذه السنة ، ولما رأى العوام ذلك تركوا القتال وقصدوا الجامع طمعاً في تلافيه ليتداركوا ما حدث فيه ، ففات الأمر فرموا سلاحهم ، ولطموا واستغاثوا إلى الله تعالى وتضرعوا ، وقالوا : كم نعلف ونكذب ونعد ونحنث ،ونعاهد وننكث ، والنار تعمل إلى الصباح ، فأصبح الجامع ، ولم يبق منه إلا حيطانه الأربعة ، وصاروا أيام الجماعات يصلون فيه على التلال ، وهم يبكون ، وانهزموا بعد ذلك ، ونهبت دورهم وأموالهم ، وأنفذ مسمار واليا على دمشق من قبله يعرف بفيتان ، وراسل مسمار أهل البلد ثانياً بأن يهبوا ويثبوا على المغاربة فيخرجوهم ، واتفق هو وأهل البلد ، فثاروا عليهم ، وتأخر مسمار عنهم ، واقتتلوا فظهر عليهم المغاربة وأحرقوا قطعة من البلد ، ونهبوا أكثره ، ونادوا بشعار بدر الجمالي ، ووصل مسمار بعد ذلك إلى باب البلد ، وقد فات الأمر الذي ورد له ، فراسله المغاربة على أن يمكنهم من المقام في البلد ويعطونه مائة ألف دينار ، فرضى وأقام أياماً في المكان ، وطالبهم بالمال ، فلم يعطوه شيئاً ، ولم يكن له قدرة عليهم ، فسار إلى السواد وكان ما نهب المغاربة من دمشق يساوي خمسمائة ألف دينار ، وتتبعوا أحداث دمشق ، فقتلوا منهم سىعان حدثاً ٠

ومضى سنان الدولة ولد ابن منزو إلى أمير الجيوش وصالحه وصاهره على أخته ، وعاد إلى دمشق والياً عليها من قبل أمير الجيوش وأطاعته المغاربة ، وسلموها اليه فدخلها ••••

وفيها استولى القاضي مختص الدولة ابن أبي الجن أخو حيدرة المقتول على دمشق وطرد نواب أمير الجيوش ، واستولى على صور ابن أبي عقيل ، وعلى طرابلس قاضيها ابن عمار ، وعلى الرملة والساحل ابن حمدان ، ولم يبق لأمير الجيوش غير عكا وصيدا •

لا كان بنو القرمطي من أسر الزعامة الكلبية ، وليس هناك علاقة واضحة بين هذه
 التسمية وجماعات القرامطة •

بعضهم بعضاً من شدة الجوع ، وقتل من يظفر به ، وأخذ ماله واستغراق حاله ، ومن سلم هلك ، واحتاج الأمير والوزير والكبير الى المسألة .

وفيها نزل الروم على حصن أسفو نا(١) ، وملكوه •

### سنة اثنتين وستين وأربعمائة

فيها نزل أمير الجيوش سيف الاسلام بدر المستنصري في العسكر المصري على ثغر صور ، محاصراً لعين الدولة ابن أبي عقيل القاضي ، الغالب عليه ، فلما أقام على المضايقة له والاضرار به ، كاتب القاضي ابن أبي عقيل الأمير قترلو مقدم الأتراك(٢) المقيمين بالشام مستصرخاً له ومستنجداً به ، فأجابه إلى طلبه وأسعفه بأربه ، وسار بعسكره متنجداً له ومساعداً ، ووصل إلى ثغر صيدا ، ونزل عليه في ستة آلاف ، فحصره وضيئق عليه وعلى من فيه ، وكان في جملة ولاية أمير الجيوش المذكور ، فحين عرف أمير الجيوش صورة الحال ، ووصول الأتراك لانجاد من بصور واسعاده ، قادته ( ٠٦ و ) الضرورة إلى الرحيل عن صور بعد أن استفسد كثيراً من أهلها والعسكرية بها ، بحيث قويت بهم شوكته ، وزادت بهم عدته ، وتلوم عنها قليلا ، ثسم عاود النزول عليها والمضايقة لها ، وأقام عليها في البر والبحر مدة سنة احتاج عاود النزول عليها والمضايقة لها ، وأقام عليها في البر والبحر مدة سنة احتاج أهلها مع ذلك إلى أكل الخبز الرطل بنصف دينار ، ولم يتم له أمر فيها ، الختلاف الأتراك في الشام فرحل عنها •

وفي هذه السنة مرض الأمير محمود بن صالح في حلب مرضاً شديداً ،

<sup>(</sup>١) حصن كان قرب معرة النعمان بالشام ، معجم البلدان • زبدة الحلب : ١٠/٢ •

<sup>(</sup>٢) مقدم جماعة الأتراك الناوكية ، وكانوا من الغوارج على سلطة السلاجقة ٠

انظر كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ١٣٢ـ١٣٣ ، ١٥٦ ـ ١٥٦ ٠

وخطب للامام القائم لأمر الله على منبر حلب ، وقطع الدعوة المستنصرية في تاسع عشر شوال(١) •

وفيها فتح ملك الروم ثغر منبج وأحرقه ، وعاد تقدم بعمارته (۲) ورحل عنه إلى ناحية منازجرد (۳) فعاث في أطرافها إلى أطراف خراسان وبقيت منبج في ملكة هذا الملك ، واسمه على ما ذكر ابن دوجانس (٤)، سبع سنين ، ودام في الملك على ما حكي ثلاثين سنة .

### سنة ثلاث وستين وآربعمائة

فيها جمع أتسز بن أوق مقدم الأتراك الغز" بالشام (٥) واحتشد وقصد أرض فلسطين ، فافتتح الرملة ، وبيت المقدس ، وضايق دمشق ، وواصل

(۱) كان جل أهالي حلب من الشيعة الامامية لذلك لاقى محمود صعوبات كبيرة حين ألغى الدعوة للخليفة الفاطمي واستبدلها بالخطبة للخليفة العباسي وذلك بسبب تهديد السلاجقة لامارته ، ويروى ابن العديم في زبدة العلب : ٢/٢ – ١٨ أنه وضع العساكر على باب الجامع لمنع الناس من مغادرته لدى سماعهم الخطبة للخليفة العباسي ، فعندما انتهت الصلاة، « أخذت العامة الحصر التي في الجامع ، وقالوا : هذه حصر على بن أبي طالب ، فليجيء أبو بكر بحصر حتى يصلي عليها الناس » •

(۲) قام الامبراطور رومانوس بعدة حملات عسكرية استهدف منها احتلال مواقع متقدمة داخل الأراضي الاسلامية ليضع فيها حاميات بيزنطية تتولى رصيب جماعات التركمان ومنعها من دخول آسية الصغرى ، وكان من جملة ما احتله منبج حيث رمم حصنها ووضع فيه حامية بقيت فيه سبع سنين \* انظر زبدة الحلب: ١٢/١ \_ ١٢٥ - ١٣٩ .

(٣) قرب بعيرة وان في تركية حالياً ، عندها وقعت المعركة الفاصلة بين البير نطيين والسلطان الب ارسلان ، كما سنرى •

(٤) في الأصل: « أليز دوجانس » وأليز زيادة لعلها تصعيف « ابن » فالامبراطور هو رومانوس بن دايجينس وقد حكم فيما بين [ ١٠٦٨ ـ ١٠٧١ م ] وليس ثلاثين سنة كما ورد في الأصل ، انظر كتاب « أربعة عشر حاكماً بيزنطياً » ليخائيل بزللوس ( ترجمة انكليزية ) سلسلة بنكوين ١٩٦٦ ص : ٣٦٦ ٣٠٠

 (٥) له ترجمة جيدة في كتاب المقفى للمقريزي ، نشرتها في ملاحق كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ٢٦٥ - ٢٦٨ الغارات عليها وعلى أعمالها ، وقطع الميرة عنها ، ورعى زرعها عدَّة سنين في كل ربيع لمضايقتها والطمع في ملكتها ، ولـم يزل متردداً إلى أن اضطرب أمرها ، وخربت المنازل بها ، وزاد غلاء الأسعار فيها ، وعدم تواصل الأقوات إليها وجللا أكثر أهلها عنها ، واستحكم الخلف بين العسكرية المصامدة (١) والأحداث من أهلها ، وكون متعلى بن منزو لعنه الله قد هرب عنها ، ولـم يبق فيها من المقدمين على الأجناد غير الأمير زين الدولة زمام المصامدة بها ،

وفي هذه السنة نزل السلطان العادل ألب أرسلان بن داود \_ أخــى السلطان طغرلبك ــ بن سلجوق رحمه الله على حلب محاصراً وبها محمود بن صالح في يــوم الثلاثاء سابع عشر جمادي الآخــرة ، وضايقها إلى أن ملكها بالأمان ، فخرج محمود إليه فأمَّنه وأنعم عليه وولاه البلد ، ورحل عنه ثالث وعشرين رجب قاصداً إلى بلاد الروم طالباً ملكهم ، وقد توجه إلى منازجرد فلحقه وأأوقع به وهزمه ، وكان عسكره على ما حكى تقدير ستمائة ألف من الروم وما انضاف اليهم من سائر الطوائف وعسكر ( ٩٠ ظ ) الاسلام على ما ذكر تقدير أربع مائة ألف من الأتراك وجميع الطوائف ، وقتل من عسكر الروم الخلق الكثير بحيث امتلاً واد ِ هناك عند التقاء الصفَّين ، وحصل الملك فيأيدي المسلمين أسيراً ، وامتلأت الأيدي من سوادهم وأمو الهم وآلاتهم وكراعهم ولم تزل المراسلات مترددة بين السلطان ألب أرسلان وبين ملك الروم المأسور إلى أن تقرر اطلاقه والمن عليه بنفسه بعد أخذ العهود عليه والمواثبق نترك التعرشض لشيء من أعمال الاسلام ، وإطلاق الاسارى ، وأطلق وسيتر الى بلده ، وأهــل مملكته ، فيقال أنهــم اغتالوه وسملوه(٢) وأقاموا غــيره في

<sup>(</sup>١) من قبيلة مصمودة البربرية سكان السوس الأقصى ٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل « سلموه » وهي تصعيف صوابه ما أثبتنا ·

### مكانه لأشياء أنكروها عليه ، ونسبوها إليه (١) .

### سنة أربع وستين وأربعمائة

في المحرم منها قتل الأمير جعبر صاحب قلعة دوسر ، فيها بمكيدة تصبت (٢) له وحيلة تمت عليه وغفلة استمرت به ٠

وفيها ملكت الرقة واستولي عليها ، وفيها نهض محمود بن صالح من حلب فيمن حشد من العرب وقصد ناحية عزاز في يوم السبت الثاني والعشرين من رجب للقاء الروم ، فاندفعت الروم بين أيدي العرب ، والعرب في عدّة قليلة تُناهز ألف فارس وقصدوا أنطاكية ، واجتمعوا بها ، وعادت العرب إلى حلب (٢) •

وفيها ورد الخبر من بغداد في شهر ربيع الأول منها بأن الامام الحافظ أبا بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الخطيب رحمه الله توفي يوم الاثنين

<sup>(</sup>۱) تعد معركة مناز كسرد من معارك التاريخ الكبرى ، وسبق لي الاهتمام بهده المعركة حيث جمعت حولها جميع ما جاء في المصادر العربية وغير العربية من مطبوع ومخطوط ، ونشرت هده النصوص في كتابي مختارات من كتابات المؤرخين العرب \* دمشق : ۱۹۷۱ ، ص : ۹۲۱ ـ ۱۵۱ ، كما قمت بدراسة هذه المعركة في كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ۱۵۳ ـ ۱۵۲ ومفيد هنا أن أشير إلى أن المصادر العربية بالغت في تقدير تعداد العساكر، فالرقم الذي ذكره ابن القلانسي يقبل منه العشر فقط \*

<sup>(</sup>۲) قلعة دوسر هي نفس قلعة جعبر ، وهي قائمة الآن وسط بحيرة سد الفرات في سورية ، وقد تملك هذه القلعة أحد زعماء قبيلة قشير واسمه جعبر بن سابق ، وكان يقوم منها بقطع الطريق على السابلة وبغارات سلب ونهب ، فنسبت القلعة إليه، وقد انتزعت هذه القلعةمن صاحبها سنة ٤٧٩ هـ / ٨٦ ١ م من قبل السلطان السلجوقي ملكشاه أثناء قدومه إلى الشام ، حيث حاصرها وأنزل منها صاحبها \_ جعبر \_ وقتله ، وعلى هذا لا يمكن اعتماد رواية ابن القلانسي ونظر كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ٢٠٣ - ٢٠٦ ، ٢٠٠١ وقتل انظر زبدة الحلب : ٢٠٣ - ٣٠١ .

السابق من ذي الحجة منها ، وحُمل الى الجانب الغربي من بغداد وصُلي عليه ، ودفن بالقرب من قبة أحمد بن حنبل رحمه الله(١) •

### سنة خمس وستين وأربعمائة

فيها هرب الأمير أبو الجيوش علي بن المقلد بن منقذ من حلب خوفاً من صاحبها الأمير محمود بن صالح ، حين عرف عزمه على القبض عليه ، وقصد المعرَّة ، ثم قصد كفر طاب (٢) ٠

وفيها ورد نعي الأمير عطية عم الأمير محمود بن صالح من القسطنطينية في ذي الحجة •

وفيها ورد سار الأمير محمود بن صالح من حلب فيمن جمعه وحشده من عسكره الى الرحبة ٠

وفي هذه السنة وردت الأخبار باستشهاد السلطان العادل ألب أرسلان ابن داود (٤) أخبى السلطان طغرلبك ، ملك الترك ، على نهر جيحون ، عند

<sup>(</sup>۱) انظر حوله كتابي مائة أوائل من تراثنا ـ ط٠ دمشق ١٩٨٢، ص٣٩٨ـ٣٩٨٠٠

<sup>(</sup>۲) كانت كفر طاب بلدة ذات شهرة ومكانة كبيرة ، بقاياها اليوم قائمة على قرابة / ۲ كم / إلى الغرب من بلدة خان شيخون على الطريق العام الواصل بين حماه ومعرة النعمان فعلب ، وكان الأمير على أخا لمحمود بالرضاعة ، صاحب مكانة كبيرة في بلاد الشام ، وهو الذي استولى على قلعة شيزر العصينة ، وسبب قيام الأسرة المنقنية ذات الدور الكبير أيام العروب الصليبية • انظر زبدة العلب : ٢/٣٤ ـ ٣٥ • مدخل إلى تاريخ العروب الصليبية : ١٨٨ ـ ١٨٨ •

<sup>(</sup>٣) هرب عطية بعد انتزاع حلب منه إلى الأراضي البيزنطية ، وجاء بعد معركة مناز كرد على رأس قوة بيزنطية يريد مدينة حلب ، فأخفق ، ومن ثم عاد وذهب إلى القسطنطينية ، حيث قيل بأنه « سقط من سطح كان نائماً عليه وهو سكران ، فمات سنة أربع وستين » زبدة العلب : ٢/٣١ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: عبدد ، وهو تصحيف صوابه ما أثبتناه ، فألب أرسلان هو « ابن جغري بك ٠٠٠٠ وله ولكل واحد من آبائه اسم آخر بالعربية ، واسمه بالعربية محمد بن داود ٠٠٠٠ » مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ٢٧٨٠

حصن هناك بيد من اغتاله من الباطنية ، المتزيين بطريقة الزهـ المتصوفة على القضية المشهورة ( ٦١ و ) والسجية المذكورة (١) .

### سنة ست وستين واربعمائة

فيها فتح الأمير محمود بن صالح قلعة السن (٢) في يوم الخميس تاسع شهر ربيع الآخر •

وفيها وردت الأخبار من بعداد بزيادة مدّ دجلة ، حتى غرق بها عدة أماكن ، وهدم عدة مساكن .

وفيها وردت الأخبار من ناحية العراق بانتصاب السلطان العادل ملك شاه، أبي الفتح محمد بن السلطان الب أرسلان في المملكة بعد أبيه، وجلوسه على سرير الملك ، بعد أخذ البيعة له على أمراء الأجناد ، وكافة ولاة الأعمال والبلاد ، فاستقامت له الأمور ، وانتظمت به الأحوال على المراد والمأثور ، واستمر التدبير على نهج الصلاح وسنن النجاح ، وسلك في العدل والانصاف، مسلك أبيه ، العادل عن طريقة الجور والاعتساف ، ورتب النواب في الأعمال والثقات في حفظ الأموال .

<sup>(</sup>۱) لا علاقة للباطنية باغتيال ألب أرسلان ، ذلك أنه عبر سنة خمس وستين وأربعمائة نهر جيعون على رأس جيش كبير « فأتاه أصحابه بمستعفط قلعة يعرف بيوسف الخوارزمي ، وحمل إلى قرب سريره ، وهو مع غلامين ، فتقدم بأن يضرب له أربعة أوتاد وتشد أطرافه إليها ، فقال : يا مخنث مثلي يقتل هذه القتلة ؟ فاحتد السلطان ألب أرسلان ، وأخذ القوس والنشابة ، وحرص على قتله ، وقال للغلامين : خلياه ، ورماه فأخطأه ٠٠٠ فعدا يوسف إليه ، وكان السلطان جالسا على سدة ، فنهض ونزل فعثر ، ووقع على وجهه ، وقد وصله يوسف ، فبرك عليه وضربه بسكين كانت معه في خاصرته ، ودخل السلطان إلى خيمته وهو مثقل ، ولحق بعض الفراشين يوسف فقتله بمروة كانت في يده ، وقضى ألب أرسلان نعبه » \* مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية : ٢٩١ • قلعة بالجزيرة قرب سميساط \* انظر زبدة الحلب : ٢/١٤ \*

وفيها توفي أبو علي الحسين بن سعيد بن محمد بن سعيد العطار بدمشق، في يوم الجمعة من صفر ، وكان من أعيان شهودها ، وحدث عن جماعة .

### سنة سبع وستين وأربعمائة

فيها وردت الأخبار من ناحية العراق بوفاة القائم بأمر الله أبي جعفر عبد الله بن الإمام القادر بالله في يوم الخميس الثالث عشر من شعبان ، وأمه أم ولد تسمى قطر الندى رومية ، وأدركت خلافته وماتت في رجب سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة ، وكان مولده في الساعة الثالثة من نهار يوم الخميس ، وقيل الجمعة الثامن عشر من ذي القعدة سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة وتولى الأمر بعد أبيه وعمره إحدى وثلاثون سنة في يوم الاثنين الحادي عشر من ذي الحجة سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة ، ( ومات )(١) وعمره ست وسبعون سنة ، وكانت أيامه أربعاً وأربعين سنة وتسعة أشهر وأبيض الرأس واللحية ، ورعاً متديناً زاهداً عالماً ، وكان رحمه الله قد أبيض الرأس واللحية ، ورعاً متديناً زاهداً عالماً " ، وكان رحمه الله قد البيض من أرسلان الفساسيري بما بلي إلى أن أهلكه الله وأراحه ، بالعزائم السلطانية ، حسب ما تقدم به شرح الحال •

وروي عنه أنه لما اعتقل في الحديثة كتب رقعة ، وأنفذها إلى مكة حرسها الله تعالى مستعدياً ( ٦١ ظ ) إلى الله تعالى على الفساسيري ، وعلقت على الكعبة ، ولم تخط عنها إلى أن ورد الخبر بخروجه من الاعتقال من الحديثة، وعوده إلى داره ، وهلاك عدوه الفساسيري ، وعنوانها :

<sup>(</sup>١) أضيف ما بين الحاصر تين كيما يستقيم السياق •

 <sup>(</sup>٢) ترجم له سبط ابن الجوزي في وفيات سنة /٤٦٧/ وتعدث عن أسباب وفاته ،
 فبين أن الامراض أخذت تنتابه نتيجة للمصائب التي حلت به ، وأنه فصد في
 أحد الايام ، فانفجر فصاده في الليل وخرج منه دما كثيراً سبب موته \*

## « إلى الله العظيم ، من المسكين عبده » • ونسخة الاستغاثة(١) :

## « بسم الله الرحمن الرحيم »

اللهم إنك العالم بالسرائر ، والمطلع على مكنون الضمائر ، اللهم إنك غني بعلمك واطلاعك على خلقك عن إعلامي (٢) ، هذا عبد من عبيدك قد كفر نعمتك وما شكرها ، وألغى العواقب وما ذكرها ، أطغاه حلمك وتجبّر بأناتك حتى تعدى علينا بغياً وأساء إلينا عنتواً وعدواناً .

اللهم قبل الناصر ، واعتز الظالم ، وأنت المطلع العالم والمنصف الحاكم ، بك نعتز عليه ، وإليك نهرب من [بين] (٢) يديه ، فقد تعزز علينا بالمخلوقين ، ونحن نعتز بك يا رب العالمين •

اللهم إنّا حاكمناه إليك ، وتوكلنا في انصافنا منه عليك ، ورفعنا ظلامتنا هذه السي حرمك ، ووثقنا في (٤) كشفها بكرمك ، فاحكم بيننا بالحق وأنت خير الحاكمين ، وأظهر اللهم قدرتك فيه ، وأرنا ما نرتجيه فقد أخذته العزة بالإثم .

اللهم فاسلبه عزه ، وملكنا بقدرتك ناصيته يا أرحم الراحمين ، وصل يا رب على محمد وسلم وكرم » •

<sup>(</sup>۱) أثبت ابن العديم في كتابه (بغية الطلب) نص هنه الاستغاثة في ترجمته للبساسيري ، انظر مدخل الى تاريخ العروب الصليبية : ۲۲۳ و على رواية ابن العديم ضبط نص ابن القلانسي •

<sup>(</sup>۲) في رواية ابن العديم زيادة « عن اعلامي بما أنا فيه » -

<sup>(</sup>٣) زيادة من رواية ابن العديم •

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن العديم: وقد رفعت ظلامتي الى حرمك ، ووثقت في كشفها بكرمك ٠٠٠٠٠٠

وتولى بعده الأمر ولد ولده الإمام أبو القاسم عبد الله(١) بن ذخيرة الدين [بن] (٢) القائم بأمر الله أمير المؤمنين ، وكان ذخيرة الدين ، ولي العهد، فتوفي في حياة أبيه القائم بأمر الله ، فعقد الأمر لابنه أبي القاسم عبد الله، ولقبه المقتدي بالله ، وأخذت له البيعة في شعبان سنة سبع وسبعين وأربعمائة ، وعمره تسم عشرة سنة وثلاثة أشهر وأيام .

وفي هذه السنة وردت الأخبار من ناحية حلب بوفاة صاحبها الأمير محمود بن شبل الدولة بن صالح ، بحلب في جمادى الأولى ، وقام في منصبه ولده الأمير نصر بن محمود (٢) ، وهنتاه بعد التعزية الأمير أبو الفتيان بن حيوس بالقصيدة الألفية المشهورة التي يقول فيها :

وقد جاد محمود بألف تصرَّمت وإني سأرجو أن سيتخلفها نصر (١)

فأطلق له ألف دينار ، وقال له : لو كنت قلت « سيضعفها نصر ً » لـ كنت م .



<sup>(</sup>١) في الاصل « عبد الرحمن » وهو تصعيف صوابه ما أثبتنا ·

<sup>(</sup>٢) أضيف ما بين العاصرتين كيما يستقيم السياق •

<sup>(</sup>٣) أوصى معمود قبل وفاته بعلب لابنه شبيب ، وكان أصغر أولاده ، فلم تنفذ وصيته · انظر زبدة العلب : ٢/٢٤ \_ ٥٥ ·

<sup>(</sup>٤) القصيدة رائية ، لعلها عرفت بالألفية لما جاء فيها ، واختلفت روايات هــذا البيت ، انظر ديوان ابن حيوس : ٢٤٨/١ . زبدة العلب : ٢/٢٤ .

## سنة ثمان وستين وأربعمائة وفيها:

# ولايسة الأمير رزين الدولة لدمشق

( ۲۲ و ) لما هرب مُعلى بن حيدرة بن منزو(١) لعنه الله من ولايــة دمشق على القضية [ التي سبق ](٢) ذكرها اجتمعت المصامدة إلى الأمير رزين الدولة اتتصار بن يحيى ، زمامهم والمقدم عليهم واتفق رأيهم على تقديمه في ولاية دمشق ، وتقوية نفسه على الاستيلاء عليها ، ودفع من ينازعه فيها ، ووقع ذلك من أكثر الناس أجمل موقع ، وأحسن موضع ، وارتضوا به ، ومالوا إليه لسداد طريقته ، وحميد سيرته ، وكونه أحسن فعلاً ممن تقدمه ، وأجمل قصداً ممن كان قبله ، فاستقر الأمر على هذه القضية ، والسجية المرضية أفي يوم الأحد مستهل المحرم من السنة •

وفي هذه السنة اشتد غلاء الأسعار في دمشق ، وعدمت الأقوات ، ونفذت الغلات منها ، واضطر الناس إلى أكل الميتات ، وأكل بعضهم بعضاً ، ووقع الخلف بين المصامدة وأحداث البلد ، وعرف الملك أتسز بن أوق مقدم الأتراك [ ذلك ] (٢) وما آلت إليه الحال ، وكان متوقعاً لمشل ذلك ، فنزل عليها ، وبالغ في المضايقة لها ، إلى أن اقتضت الصورة ، وقادت الضرورة إلى تسليمها إليه بالأمان ، وتوثق منه بوكيد الأيمان .

فلما دخلها في ذي القعدة سنة ثمان وستين وأربعمائة وحصل بها ، نزل بأهلها منه قوارع البلاء ، بعدماً عانوه من ابن منزو لعنه الله ، واشتداد البلاء

انظر ما تقدم ص: ١٦١٠ (1)

أضيف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم سياق الخبر • **(**Y)

أضيف ما بين العاصرتين كيما يستقيم السياق ، وقد آثرت ذلك على حذف (٣) « واو » ما آلت ٠

إنزال دورهم وإخراجهم منها ، واغتصاب أملاكهم والقبض لها ، واستعمال سوء السيرة وخبث النية والسريرة ، وتواصلت الدعوات عليه من سائر الناس، وعلى أصحابه وأتباعه في جميع الأوقات ، وأعقاب الصلوات والرغبة إلى الله تعالى ذكره باهلاكه وتعفية آثاره (١) •

وفي هذه السنة وردت الأخبار من حلب بأن الأمير نصر بن محمود بن صالح صاحبها ، قتل بها في يوم الأحد عيد الفطر ، قتل قوم من أتراك الحاضر(٢) ، وذاك أن قبض على مقدمتهم المعروف بالأمير أحمد شاه ، وخرج إليهم لينهبهم ، فرماه أحدهم بسهم فقتله ، وقام في منصبه من بعده أخوه سابق بن محمود بن صالح(٣) .

وفي هذه السنة خُطب للامام المقتدي بالله أبي القاسم عبد الله بن الذخيرة بن القائم بأمر الله على منبر دمشق ، وقطعت الخطبة المستنصرية ( ٩٢ و ) ، وقطس الملك أتسز بن أوق في أمور دمشق وأحوالها بما يعود بصلاح أعمالها ووفور استعلالها ، وأطلق لفلاحي المرج والغوطة الغلات للزراعات، وألزمهم الاشتعال بالعمارات والفلاحات، فصلحت الأحوال وتواصلت من سائر الجهات الغلات ، ورخصت الأسعار ، وتضاعف

<sup>(</sup>۱) سوغ أتسر مثل بقية التركمان ما أوقعوه بسكان دمشق وسواها من بلاد الشام بمسوغ عقائدي ، على أساس أن التركمان كانوا سنت ، وكان أهل الشام شيعة ، وعلى العموم كره أهل الشام أتسر كثيراً ، ولعنوه وسموه « أقسيس » ومع ذلك نلاحظ أنه بعد زوال التشيع من دمشق ، تبدلت النظرة إلى أتسر ، فهذا ابن كثير ، وهو من متأخري مؤرخي دمشق قد اعتبره بأنه « كان من خيار الملوك وأجودهم سيرة ، وأصعهم سريرة ، أزال الرفض عن أهل الشام ، وأبطل الأذان بعي على خير العمل ، وأمسر بالترضي عن الصحابة أجمعين ، وعمر بدمشق القلعة التي هي معقل الاسلام بالشام المحروس ، فرحمه الله ، وبل بالرحمة ثراه ، وجعل جنة الفردوس مأواه » والبداية والنهاية : ١١٢/١١ ـ

<sup>(</sup>٢) العاضر السليماني حيث معلة السليمانية الآن في مدينة حلب ٠

<sup>(</sup>٣) انظر حول تفاصيل ذلك كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ١٦٩-١٦٩

الجذل بذلك والاستيثار ، وطابت نفوس الرعية وأيقنوا بزوال البؤس والبلية، وبرز أتسز في عسكره الى نواحي الساحل عازماً على قصد مصر وطامعاً في تملكها •

### سنة تسع وستين وأربعمائة

فيها جمع الملك أتسز واحتشد ، وبرز من دمشق ، ونهض في جمع عظيم إلى ناحية الساحل ، ثم منها إلى ناحية مصر طامعاً في ملكتها ، ومجتهداً في الاستيلاء عليها ، والدعاء عليه من أهل دمشق متواصل ، واللعن له متتابع متصل(١) .

فلما قرب من مصر وأطلت خيله عليها ، برز إليه أمير الجيوش بدر في من حشده من العساكر ، ومن انضاف إليها من الطوائف والعرب ، وكان قد وصل إليها واستولى على الوزارة(٢) وعرف ما عرم عليه

- (۱) هذا الكلام يناقض ما سبقه ، وفيه دليل على أن ابن القلانسي اعتمد على روايات متباينة ولم يقم بالتنسيق بينها ، بل اكتفى بالنقل بعد حذف الأسانيد وأسماء المصادر ، وفي مرآة الزمان ، حوادث سنة ٢٦٩ وصف لأحوال دمشق فيه تفاصيل مدهشة منها : « ولم يبق بها من أهلها سوى ثلاثة آلاف إنسان بعد خمسمائة ألف أفناهم الفقر والغلاء والجلاء ، وكان بها مائتان وأربعون خبازاً ، فصار بها خبازان ، والأسواق خالية ، والدار التي كانت تساوي ثلاثة آلاف دينار يننادى عليها عشرة دنانير فلا يشتريها أحد ، والدكان الذي كان يساوي الف دينار ما يشترى بدينار ، وكان الضعفاء يأتون للدار الجليلة ذات الأثمان الثقيلة ، فيضربون فيها النار فتحرق ، ويجعلون أخشابها فحماً يصطلون به ، الثقيلة ، فيضربون فيها النار فتحرق ، ويجعلون أخشابها فحماً يصطلون به ، المجتازين فيذبحونهم ويشوونهم ويأكلونهم ، وكان لامرأة داران قد أعطيت قديماً في كل دار ثلاثمائة دينار أو أربعمائة ، ولما ارتفعت الشدَّة عشر قيراطا ، فاحتاجت إلى سنور فباعت إحدى الدارين بأربعة عشر قيراطا ، واشترت بها سنوراً •
- (٢) أورد المقريزي في كتابه المقفى ترجمة لبدر الجمالي تحدث بها عن استيلائه على السلطة في القاهرة ، فقال بعدما وصف أخذ أتسز لدمشق وفلسطين : « فلم يزل أمير الجيوش بعكا إلى أن انتهكت حرمة المستنصر بتغلب ناصر الدولة الحسن أبن حمدان إلى أن قتل، فاستطال عليه الأمير يلد كوز والأتراك والوزير ابن =

أبي كندينة ، فكتب إلى أمير الجيوش كتاباً من املاء الوزير أبي الفرج محمد بن جعفر بن المغربي، وهو يومئذ يتولى الانشاء ، يستدعيه للقدوم عليه، وانجاده، من جملته : فإنَّ كنت مأكولا ، فكن خير آكل ، وإلا فأدركني ولما أمزق ٠ فلما بلغه الكتاب قال : لبيك ، وكررها ثلاثاً ، وكتب إلى المستنصر يشترط عليه أنه لا يقدم إلا" بعسكر معه ، وأنه لا يبقى على أحد من عساكر مصر ، فأنعم له بذلك ، فسار من عكا بمائة مركب مشحونة بالأرمن وغيرهم من العسكر، فنهاه الناس عن ركوب البحر من أجل أن الوقت شتاء في كانون الأول ، فأبي ونزل على دمياط بعد يومين من اقلاعه ، فزعم البحرية أنهم لم يعرفوا صحوة تمادت أربعين يوماً في الكوانين إلا هذه ، فكان هذا الأس بدء سعادته ، واستدعى تجار تنيس واقترض منهم مالا ، وأقام له سليمان اللواتي بالعليق وغيره من الضيافة ، وسار إلى ظاهر قيلوب ، وبعث إلى المستنصر يقول له : لا أدخل إلى القاهرة ما لم تقبض على يلدكوز ، فأمسكه ، وعبر أمير الجيوش عشية يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من جمادى الأولى سنة ست وستين وأربعمائة ، ودخل على المستنصر ، فاستدعاه وقربه ، ودعما لمه وشكر سعيه ، وبالغ في كرامته ، وقرر أن يكون السفير بينه وبين أمير الجيوش الوزير ابن المغربي كاتب الانشاء ، فصار ابن المغربي إليه ، وعرفه ما فيه المغرض ، وصار من خواصه، ولم يكن عند أهل الدولة علم من أن المستنصر استدعاه ، وظنوا أنه قدم زائراً ، فلم يتأخر أحد منهم عن ضيافته ، والقيام بما يتعين من كرامته ، وقدموا إليه أشياء كثيرة ، وحين كملت خدمة الجميع ، استدعى الأمراء إلى دعوة صنعها لهم ، وقرر مع خواصه أنه إذا بات الأمراء ، وجهم الليل ، فإنه لا بد لكل واحد منهم أن يصير إلى الخلاء لقضاء حاجته ، فمن صار منهم إلى الخلاء يقتل فيه ، ووكل بكل أمير واحداً من أصحابه ، وجعل له سائر ما هو بيد ذلك الأمير من اقطاع وجار ودار ومال وجواري وغير ذلك ، فلما حضر الأمراء عنده ، وقام لهم بما يليق بهم ظلوا نهارهم عنده ، وهم في ألاغد عيش ، وباتوا مطمئنين إليه، فلم يطلع الفجر حتى استولى أصحاب أمير الجيوش على بيوت الأمراء ، وصارت رؤوس الأمراء بين يديه ، فقويت شوكته ، وانبسطت يده ، وخلت الديار له من كل منازع ، فاستدعاه حينئذ المستنصر ، وقرره في الوزارة ورد إليه الأمور كلها ، وعاهده على ذلك ، وكتب لـ مسجل نعت فيـ « بالسيد الأجـل أمير الجيوش ، كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمنين ، وصار القاضي و الداعي نائبين عنه يقلدهما هو » •

أتسز (١) ، فاستعد للقائه وتأهب لدفع قصده واعتدائه ، وجد في الايقاع به والعملة عليه وحصلت العرب وأكثر العساكر من ورائعه ، وصدقوا الحملة عليه

(۱) في ترجمة أتسر للمقريزي في كتابه المقفى معلومات مفيدة عن حملة أتسر على مصر ومعرضاته ، ومما جاء فيها : « وكثر عسكره – أتسر – بمن فر إليه من مصر خوفاً من أمير الجيوش بدر الجمالي ، وحدثته نفسه بأخذ مصر ، فسار إليها في سنة تسع وستين وأربعمائة ، وقد صار إليه ناصر الجيوش ، أبو الملوك تركان شاه بن سلطان الجيوش يلدكوز ، وأهدى إليه ستين حبة لؤلؤ تزيد زنة العبة منها على مثقال ، وحجر من ياقوت زنته سبعة عشر مثقالا ، في تحف كثيرة ، مما كان قد أخذه أبوه من خزائن القصر ، وأغراه بأخذ مصر ، وأطمعه في أهلها ، فحشد ، وهم على حين غفلة ، وكان أمير الجيوش قد خرج لقتال العرب بالصعيد ، فنزل أتسز في أرياف مصر ، وأقام بها شهر جمادى وبعض شهر رجب ، ومعه نعو الخمسة آلاف ، فلما بلغ ذلك أمير الجيوش قدم إلى القاهرة ، واستعد إلى لقائه ، وخرج في يوم الخميس سابع عشر رجب ، وسير المراكب في النيل بالعلوفات والميرة ، وسار في نحو الثلاثين ألفاً ما بين فارس وراجل فخافه أتسز وعزم على العودة عن مصر إلى الشام » •

(٢) نقل لنا صاحب مرآة الزمان في أخبار سنة / ٤٦٩ هـ / تفاصيل هامة جداً عن حملة أتسن ، سبق لأمدروز ناشر ابن القلانسي الأول أن أثبتها في العاشية ، ولقد أبقيتها بعدما ضبطتها علىي مغطوطتي باريس وأحمد الثالث في استانبول: « وفي رجب - ٤٦٩ هـ - عاد أتسن الخوارزمي إلى دمشق منهزماً من القاهرة ، في خمسة عشر فارساً ، وقد نهبت أمواله ، وقتلت رجاله ، وكان لما تسلم دمشق تصور في عزمه قصد مصر ، فجمع من التركمان ، والأكراد والعرب ، عشرين ألفأ ، ووصل إلى الريف ، وأقسام نيفاً وخمسين يوماً ، يجمع الأموال ، ويسبي العريم ، ويذبح الأطفال ، وهو يراسل بدر الجمالي ، ويطلب المال ، وقد انزعج الناس ، وكان عسكر مصر بالصعيد ، يحارب العبيد ، فضمن له بدر مائة وخمسين ألف دينار ، واستدعى من كان بالصعيد من العساكر والسودان ، وكان مع اتسر بدر بن حازم الكلبي في الفي فارس ، فاستماله بدر، فانتقل إلى القاهرة، وورد القاهرة ثلاثة آلافرجل في المراكب لنية الحج ، فقال لهم بدر : دفع هذا العدو أفضل من الحج، وأعطاهم المال والسلام، وقال لوالد شكلي التركماني الهارب من أتسن : كاتب التركمان ، فكاتبهم وأفسد منهم نحو من سبعمائة غلام وكانوا كارهين لأتسن من شعه وعسفه ، واتفقوا أن الحرب متى قامت استأمنوا إلى بسر ، وصار أتسن إلى القاهرة في =

أواخر جمادى الآخرة ، فأرسل بدر ألفي فارس يصدمونه ، حتى يستأمن من أفسدهم أبو شكلي ، فلم يستأمن أحد فكسرهم أتسز ، فرجعوا مفلولين إلى القاهرة ، وكان التجأ الميها أهل الضياع والأصقاع ومصر والمتجار ، فوقفوا على باب القصر باكين صارخين ، فغرج من المستنصر خادم فقال : يقول لكم أمير المؤمنين إنما أنا واحد منكم ، وعوض ما تتضرعون على بابي وتبكون ، فارجعوا إلى ألله تعالى وتضرُّعوا لنه ، ولازموا المساجنة والجوامع ، وصوموا وصلوا ، وأزيلوا الخمور والمنكرات ، فلعل الله يرحمني وإياكم ، ويكشف عنا ما قد نزل بنا ، فعاد الناس إلى المساجد والجوامع ، وخرجت النساء كاشفات الوجوه منتشرات الشعور يبكين ويستغنن ، والرجال يقرأون المقرآن ، وكان بدر المجمالي قد هيأ المراكب والسفن ، إن رأى غلبة نزل فيها إلسى الاسكندرية وكذا صاحب مصر ، فضيج الناس ، وقصدوا باب القصر وقالوا : تمضى أنت وبدر في السفن ونهلك نعن ؟ فغرج الجواب : إني معكم مقيم ، فإن مضى أمير الجيوش إلى حيث يطلب السلامة ، فهاهنا من السفن ما يعمكم ، مع أننى واثق من الله بالنصر ، وعندنا في الكتب السالفة أن هذه الأرض لا تؤتى من الشرق ، ومن قصدها هلك ، فلمَّا كان وقت السحر خرج بدر إلى ظاهر القاهرة والعسكر معه ، وأقبل أتسن في جعافله والدبادب والبوقات بين يديه ، فرأى بدر ما لم يظن له به طاقة ، وكان بدر قد أقام بدر بن حازم من وراء أتسن كميناً في ألفي فارس ، فغرج من ورائهم ، فأخذ البغال المحملة ، وضرب النار في الخيم والخركاوات ، واستأمن إلى والد شكلى السبعمائة غلام وكانوا في الميسرة ، وحمل بدر على الميمنة فهزمها ، وحمل السودان على القلب وفيه أتسز ، فانهزم وقنتل من كان حوله ، وتبعهم السودان والعرب أسرأ وقتلا إلى الرمل ، وغنموا منهم غنائم لم يغنمها أحد قبل ذلك ، وكان فيما أخذ ثلاثة آلاف حصان ، وعشرة آلاف صبى وجارية ، وأمــا من الأموال والثياب فمالا يعصى ، وأقاموا مدة شهر رجب يعوزون الأموال والخيل والامتعة والأسارى ، وجاء العسكر وأهل البلاد إلى باب القصر ، فضجوا بالأدعية ، فخرج إليهم جواب المستنصر : قد علمتم ما أشرف من الأمر العظيم ، والخطب الجسيم ، الذي لم يخطر في نفوسنا القدرة على دفعه وردّه حتى كشفه الله تعالى ، وما يجب ان يكون في مقابلته إلا الشكر لله تعالى على نعمته ، ومتى و'جد انسان على فاحشة ، كان دمه وماله في مقابلة ذلك ، ثم وجد بعد ذلك ستة سكارى فأ'خذوا وخنقوا ، وزال ما كان بمصر من الفساد ، ولازموا الصلوات وقراءة القرآن =

ومضى أتسر في نفر يسير ، فلما وصل غزة ، ثار أهلها به ، وقتلوا جماعة ممنَّن كان معه، فهرب إلى الرملة فخرج إليه أهلها فقاتلوه وقتلوا بعض من كان معه ، فهرب إلى دمشق في بضع عشرة نفساً ، فغرج إليه ولده ومسمار أحد أمراء الكلبيين وكان قد استخلفهما بدمشق في مائتي فارس من العرب ، وكان وصوله في عاشر رجب ، فنزل بظاهرها في مضارب ضربها له مسمار ، وخرج إليه أهل البلد فخدموه وهنأوه بالسلامة وشكوه ، وشكرهم وأطلق لهم خراج تلك السنة ، وأحسن إليهم ووعدهم بالجميل ، فقام واحد منهم من الأعيان ، فقال : أيها الملك العادل \_ وبه كان يخاطب وينخطب له \_ قـد حلفت لنـا وحلفنا لك ، وتوثقت منيًّا ، وأنا والله أصدقك وأنصحك ، قال : قال ، قال : قد عرفت أنه لم يبقَ في البلد عشر العشر من الجوع والفاقة والفقر والضعف ، ولم يبق لنا قوة ومتى غلقت أبواب هذا البلد من عدو قصده ، ورمت منا منعه أو حفظه فإن كنت مقيماً بيننا فنحن بين يديك مجتهدون ولك ناصعون ، وإن بعدت عنا فلا طاقة لنا بالقتال مع الفقر والضعف ، فلا تجعل للعدو سبباً لهلاكنا ومؤاخذتنا ، فقال : صدقت ونصحت ، وما أبعد عنكم ولا اخليكم من عسكر يكون عندكم ، ثم أقام بدمشق ، وجاءه التركمان من الروم ، ولم يستخدم غيرهم ، وعصى عليه أهل الشام وأعادوا خطبة صاحب مصر في جميع الشام ، وقام بذلك المصامدة والسودان ، وكان أتسن وأصعابه قد تركوا أموالهم وأولادهم بالقدس فوثب القاضي والشهود ، ومن بالقدس على أموالهم ونسائهم ، فنهبوها ، وقسموا التركيات بينهم واستعبدوا الأحرار من الأولاد واسترقُّوهم ، فخرج من دمشق فيمن ضوى إليه من التركمان ، ووصل إلى قريب القدس ، وراسلهم وبذل لهم الأمان ، فأجابوه بالقبيح وتوعدوه بالقتال ، فجاء بنفسه إلى تحت السور ، وخاطبهم فسبوه ، وقاتلهم يوماً وليلة ، وكان ماله وحرمه في برج داود ، ورام السودان والمصامدة الوصول إليهم فلم يقدروا ، وكان في البرج رتق إلى ظاهر البلد ، فخرج أهله منه إليه ، ودلوه عليه ، فدخل منه ومعه جماعة من العسكر ، وخرجوا من المعراب ، وفتعوا الباب ودخل العسكر ، فقتلوا ثلاثة آلاف إنسان ، واحتمى قوم بالصغرة والجامع ، فقرر عليهم الأموال حيث لم يقتلهم لأجل المكان ، وأخف من الأموال شيئا لا يبلغه الحصر ، بحيث بيعت الفضة بدمشق كل خمسين درهما بدينار ، مما كان يساوي ثلاثة عشر درهما بدينار ، وقتل القاضي والشهود صبراً بين يديه ، وقرر أمور البلد ، وسار إلى الرملة فلم ين فيها من أهلها أحداً ، قجاء إلى =

وقطعت يد أخيه الآخر ، ووصل بعد الفل الى دمشق ، فسرت نفوس الناس بمصابه وتحكم السيوف في أتباعه وأصحابه ، وأملوا مع هذه الحادثة سرعة هلاكه وذهابه .

# سنة سبعين وأربعمائـة

فيها وردت الأخبار بوصول السلطان تاج الدولة أبي سعيد تنتش بن السلطان العادل ألب أرسلان أخي السلطان ملك شاه أبي الفتح ، إلى الشام ، واجتماع العرب من بني كلاب إليه ، ووصول شرف الدولة مسلم بن قريش إليه من عند أخيه السلطان العادل ملك شاه لمعونته على افتتاح الشام بأمره لله في ذلك(۱) .

غزة وقتل كل من فيها فلم يدع بها عينا تطرف ، وجاء إلى العريش فأقام فيه ، وبعث سرّية فنهبت الريف وعادت ، ثم مضى إلى يافا فعصرها ، وكان بها لرزين الدولة فهرب هو ومن كان فيها إلى صور فهدم أتسز سورها ، وجاء كتابه إلى بغداد بأنه على نية العود إلى مصر وأنه يجمع العساكر، ثم عاد إلى دمشق» حدث انشقاق في أوساط قبيلة كلاب قاد إلى صراعات مع سابق بن معمود بن نصر أمير حلب ، وأدى إلى ذهاب بعض زعماء القبيلة إلى السلطان ملكشاه «فشكوا حالهم ، وسألوا منه أن يعينهم على سابق ، فوعدهم ، وأقطعهم في الشام ، وأقطع الشام أخاه تتش » وقام تتش بمعاصرة حلب ، والتحق به وهو على حلب مسلم بن قريش العقيلي أمير الموصل ، وتظاهر بمساعدته ، وعمل ضمنا على رأب الصدع بين المتصارعين من كلاب وتوحيد كلمة القوى العربية ضمد التركمان ، ونجعت مساعيه ، مما أجبر تتش على رفع العصار عن حلب ، والتوجه بأنظاره نعو دمشق ٠٠٠٠ انظر كتابي مدخل إلى تاريخ العروب الصليبية : ١٦٨ ـ ١٧٥ .

وفي هذه السنة نزل عسكر مصر على دمشق مع ناصر الدولة الجيوشي، وأقام عليها مدة يسيرة، ولم يتم له فيها مراد، فرحل عنها عائداً الى مصر •

وفيها نزل تاج الدولة السلطان على حلب ، ومعه وثاب وشبيب ابنا محمود بن صالح ، ومبارك بن شبل ، ورحل عنها في ذي القعدة ، ثم نزل عليها ثانية ولم يتم له فيها مراد ، فرحل عنها •

# سنة إحدى وسبعين واربعمائة

في هذه السنة خرج من مصر عسكر كبير مع ناصر الدولة الجيوشي ، ونزل على دمشق محاصراً لها ومضيقاً عليها (١) ، واستولى على أعمالها وأعمال فلسطين ، وأقام عليها مدة مضايقاً لها ، وطامعاً في تملكها ، وأصر على منازلتها إصراراً اضطر أتسز صاحبها إلى مراسلة تاج الدولة يستنجده ، ويستصرخ به، ويعده بتسليم دمشق إليه ويكون في الخدمة بين يديه ، فتوجه نحوه في عسكره، فلما عرف ناصر الدولة الخبر ، وصح عنده قربه منه رحل عنها مجفلا ، وقصد فلما عرف ناصر الدولة الخبر ، وصح عنده قربه منه رحل عنها مجفلا ، وقصد ناحية الساحل ، وكان ثغرا صور وطرابلس في أيدي قضاتهما (٢) قد تغلبا فليها ، ولا طاعة عندهما لأمير الجيوش ، بـل يصانعان الأتراك بالهدايا والملاطفات ، ووصل السلطان تاج الدولة إلى عذراء في عسكره إنجاد دمشق وخرج أتسز إليه وخدمه ، وبذل له الطاعة والمناصحة ، وسلم البلد إليه ، فدخلها وأقام بها مديدة ، ثم حدثته نفسه بالغدر باتسز ، ولاحت له منه فدخلها وأقام بها مديدة ، ثم حدثته نفسه بالغدر باتسز ، ولاحت له منه

<sup>(</sup>۱) في ترجمة أتسز للمقريزي في كتابه المقفى أن الحصار الثاني كان سنة سبعين فبعدما تحدث عن اخفاق حملة أتسز على مصر ذكر أن بدر الجمالي ندب العساكر « مع ناصر الدولة الجيوشي ، وبعثه إلى دمشق فحاصرها أياما ، وعاد في سنة سبعين ، فلما خاف أتسز من ظفر أهل مصر به ، راسل تاج الدولة تتش ابن آلب أرسلان يستنجده ، فتحرك لذلك ، وسأل أخاه السلطان ملك شاه بن ألب أرسلان أن يوليه الشام ، فأقطعه السلطان أبو الفتح ملك شاه بن ألب أرسلان الشام » •

<sup>(</sup>٢) في صور آل عقيل وفي طرابلس آل عمار · انظر كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ٧١ - ٧٢ ·

أمارات استوحش بها منه مستهله ، فقبض عليه في شهر ربيع الأول منها ، وقتل أخاه أولاً ، ثم أمر بخنقه بوتر في المكان المعتقل فيه ، وملك تاج الدولة دمشق، واستقام له الأمر فيها ، وأحسن السيرة في أهلها وفعل بالضد من فعل أتسز فيها ، وملك أعمال فلسطين .

وفي هذه السنة قُتل أحمدشاه مقدم الأتراك في الشام(١) •

وفيها برز تاج الدولة من دمشق، وقصد حلب في عساكره، ونزل عليها، وأقام عليها أياماً ،ورحل عنها في شهر ربيع الأول، وعبر الفرات مشرقاً، ثم عاد إلى الشام بعد أن وصل إلى ديار بكر في ذي الحجة، وملك حصن بُزاعة والبيرة (٢) وأحرق ربض عزاز، ورحل عنها عائداً إلى دمشق •

# سنة إثنتين وسبعين وأربعمائة

(٣٣ ظ) فيها تسلم شرف الدولة مسلم بن قريش خلب (٢٠) ، وفيها رخصت الأسعار في الشام بأسره ، وفيها هلكت فرقة من الأتراك ببلاد الروم كانوا غزاة ، فلم يفلت منهم أحد .

<sup>(</sup>۱) إثناء حصار تتش لمدينة حلب ، ولقد نشرت ترجمة أحمد شاه كما أوردها ابن العديم في كتابه بغيةالطلب في ملاحق كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية، وتحدثت عن دوره في امارة حلب في نفس الكتاب ، انظر ص : ١٦٦ – ١٧٣ ،

<sup>(</sup>٢) ذكر ياقوت بزاعه فقال: هي بلدة من أعمال حلب بين منبج وحلب ، بينها وبين كل واحدة منهما مرحلة ، ووصف البيرة فقال هي بلد قريب سمسياط بين حلب والثغور الرومية ، وهي قلعة حصينة ولها رستاق واسع ، وأما عزار فتبعد الآن عن مدينة حلب مسافة / ٤٦ كم / وهي مركز منطقة تابعة لمحافظة حلب مدا وقد أورد ابن العديم في زبدة الحلب هذا الخبر فقال بأن تتش أخذ منبج وحصن الفايا وحصن الدير ثم هاجم عزاز \_ الزبدة : ٢/ ٢١ \_ ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) جاء تسلم مسلم بن قريش العنقيلي لمدينة حلب بعد عدد كبير من الحوادث ، بعثتها في كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ١٨١ - ١٨٦ ، وباستلام مسلم لقلعة حلب أنهى حكم الدولة المرداسية ، وشرع في محاولة بسط سيادته على الشام كله وطرد التركمان منه ومن الجزيرة \*

#### سنة أربع وسبعين وأربعمائة(١)

فيها ملك الأمير أبو الحسن علي بن المقلد بن منقذ حصن شيزر ، في يوم السبت السابع والعشرين من رجب من الأسقف (٢) الذي كان فيه بمال بذله له وأرغبه فيه إلى أن حصل في يده ، وشرع في عمارته وتحصينه والممانعة عنه ، إلى أن تمكنت حاله فيه وقويت نفسه في حمايته والمراماة دونه (٢) .

إني نظرت إلى هذا الحصن ، ورأيت أمراً يذهل الألباب ، ويطيش العقول يسع ألف رجل ، ليس عليه حصار ، ولا فيه حيلة لمحتال ، فعمدت إلى تل منه قريب يعرف بتل الحسن ، فعمرته حصنا ، وجعلت فيه عشيرتي وأهلي ، وكان بين التل وشيزر حصن يعرف بالخراص ، فوثبت عليه وأخذته بالسيف .

وحين ملكته أحسنت إلى أهله ولم أكلفهم إلى ما يعجزون عنه ، وخلطت خنازيرهم بغنمي ، ونواقيسهم بأصوات المؤذنين عندي ، وصرنا مثل الأهل مختلطين ، فحين رأى أهل شيزر فعلي مع الروم أنسوا بي ، وصاروا يجيئوني من واحد وإثنين إلى أن حصل عندي نحو نصفهم ، فأجريت عليهم الجرايات ، ومزجتهم بأهلي وحريمهم بحريمي وأولادهم مع أولادي ، وأي من قصد حصنهم أعنتهم عليه ، وحصرهم شرف الدولة مسلم بن قريش ، فأخه منهم عشرين رجلا فقتلهم، فدسست إليهم عشرين عوضهم ، ولما انصرف عنهم جاءوا وقالوا : نسلم إليك الحصن ، فقلت : لا ما أريد لهذا الموضع خيراً منكم ، وجرت بينهم وبين واليهم نبوة ، فنفروا منه ، وجاءوا إلي " ، وقالوا : لا بهد من تسليم =

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل أخبار سنة ثلاث وسبعين، ولا أدري أمرد ذلك إلى المؤلف أم الناسخ؟

<sup>(</sup>٢) من أسقف البارة الذي كان يدين بالطاعة للأمبراطورية البيزنطية · مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ١٨٦ ·

<sup>(</sup>٣) أورد سبط ابن الجوزي خبر سقوط شيزر في أخبار سنة / ٤٧٤ ه / ، وأثبت عن غرس النعمة محمد بن هلال الصابىء فقرات مطولة من كتاب بعث به الأمير علي بن المقلد \_ كما يبدو إلى بغداد \_ تحدث به عن استيلائه على شيزر ، «قال محمد بن الصابىء : وقفت على كتاب بخطه [ أي الأمير علي بن المقلد ] منه : كتابي هذا من حصن شيزر ، وقد رزقني الله تعالى من الاستيلاء على هذا المعقل العظيم ما لم يتأت لمخلوق ، ومن دون هذا العصن بيض الانوق ، ومن وقف على حقيقة الحال علم اني هاروت هذه الأمة ، وسليمان الجن المردة ، وأنني أفرق بين المرء وزوجته ، وأستنزل القمر من محله ، وأجمع بين الذئب والغنم .

# سنة خمس وسبعين وأربعمائة

فيها توجه السلطان تاج الدولة إلى ناحية الشام (١) من دمشق ، ومعه في خدمته الأمير وثاب بن محمود بن صالح ، ومنصور بن كامل ، وقصد ناحية الروم وأقام هناك مدة ، واتصل به خبر شرف الدولة مسلم بن قريش ، وما هو عليه من الجمع والاحتشاد والتأهب والاستعداد ، واجتماع العرب إليه من بني نمير وعقيل والأكراد والمولدة وبني شيبان للنزول على دمشق والمضايقة لها ، والطمع في تملكها ، فعاد تاج الدولة منكفئاً إلى دمشق لما عرف هذا العزم (٢) ووصل إليها في أوائل المحرم سنة ست وسبعين وأربعمائة ، وورد الخبر بوصول

العصن إليك فسلموه إلى ونزلوا عنه ، وحصلت فيه ، ومعي سبعمائة رجل من بني عمي ورجالي ، وحصلوا في الربض ، ولم يؤخذ لواحد منهم درهم فرد\* ، وأعطيتهم مالا له قدر ، وخلعت على مقد ميهم وأعطيتهم واجباتهم لستة أشهر ، وقمت بأعيادهم ونواقيسهم وصلبانهم وخنازيرهم \*

وسمع بذلك أهل برزية وعين تاب وحصون الروم فجاءتني رسلهم ورغب كلهم في التسليم إلي ، فبينا أنا على تلك الحال ، إذ شنت على الغارات ، وجيشت نحوي الجيوش من ناحية مسلم بن قريش غيظاً منه ، لم تسلمت حصن شيزر ، بعد أن حلف لي قبل ذلك ، أنني إذا أخذت حصن شيزر ، أنه لا يقود إلي فرسا ، ولا يبعث جيشا ، وباسة أقسم لئن لم ينته عني لأعيدنه إلى الروم ، ولا أسلمه إليه ، ولا إلى غيره أبدا » •

(۱) استخلصت من كتابات هذه الفترة أن عبارة « الشام » غالباً ما صارت تعني الجزء الشمالي من بلاد الشام ، علماً بأنها كانت ترفق أحياناً بعبارة «الأعلى» •

<sup>(</sup>٢) في مرآة الزمان \_ أخبار سنة ٤٧٥ ه \_ : « وفيها سار تتش إلى حلب ، فأخذ من غلاتها ما باعه بثمن بخس ، عجلة وسرعة ، وقيل إن ملك شاه كتب له بمال على ابن قريش فمطله ، فسار بنفسه ، وباع ما قدر عليه ، وأنف مسلم أصحابه لحفظ حلب ، فغاظ تتش وأقام بجسر الحديد ، وما يقارب حلب ، وأمر أرتق بك بشن الغارات على حلب ، ٠٠٠٠ ووردت كتب السلطان إلى أخيه بأن يرجع إلى دمشق و لا يقيم ببلد حلب، وإلى أرتق بك بالعود إلى بابه، ففارقه أرتق بك من جسر الحديد، وسار تتش إلى دمشق، وحل بها وضعفت نفسه لمفارقة أرتق بك، وعبر مسلم في العرب والأكراد وراء تتش، فنزل على فرسخين منها»

شرف الدولة في حشده إلى بالس أيضاً في المحرم ، ووصله جماعة من بني كلاب، ونهض بالعسكر مسرعاً في السير إلى أن نزل على دمشق، ووصل إليه جماعة" من عرب قيس واليمن ، وقاتل أهل دمشق في بعض الأيام ، وخرج إليه عسكر تاج الدولة من دمشق ، وحمل على عسكره حملة صادقة ً فانكشف وتضعضع عسكره ، وعاد كل فريق إلى مكانه ، وعاد عليهم بحملة ٍ أخرى ، وانهزمت العــرب وثبت شرف الدولة مكانه وأشرف على الأسر ، وتراجــع أصحابه ، وكان شرف الدولة قد اعتمد على معونة عسكر المصريين على دمشق، ومعاضدته بالعسكر المصري على أخذها ، فوقع التثاقل عليه بالانجاد والتقاعد عنه بالاسعاد اشفاقاً من ميل الناس إليه ، وعظم شأنه بتواصلهم ووفودهم عليه فلما وقع يأسه مما أمله ورجاه وخاب ما تمناه ، وورد عليه من أعماله ما شغل خاطره في تدبيره واعماله(١) ، وتواترت الأخبار بما أزعجه ( ٦٤ و ) وأقلقه ، رأى أن رحيله عن دمشق إلى بلاده وعوده إلى ولايته لتسديد أحوالها وإصلاح اختلالها أصوب من مقامه على دمشق ، وأوفق من شأنه ، فأوهم أنه سائر " مقـُتبلاً لأمر مهم عليه ، وأرب مطلوب ٍ نهد إليه ، فرحل عن دمشق ، ونزل مرج الصنفر وعرف من بدمشق ذلك ، فقلقوا لذلك واضطربوا ثم رحل مشرقاً في البرية وجلاً ، وجد " في سيره متحفلاً وواصل السير ليلاً ونهاراً فهلك من المواشى والدواب للعرب ما لا يحصيه عدد" ، ولا يتحصر كثرة من العطش ، وتلف وانقطع من الناس خلق" كثير ، وخرجت به الطريق إلى والدي بنــى حصين قريباً من سلمية ، فأنفذ وزيره أبا العز ( بن ) صدقة إلى خلف بن مثلاعب المقيم بحمص ليجعله بين الشام وبين السلطان تاج الدولة لما يعلمه من نكايته

<sup>(1)</sup> لقد كان الذي أزعج مسلم وأقلقه ، وجعله يقلع عن متابعة حصار دمشق هو خبر قيام ثورة في حران ضده ، ويقول الذهبي : « عصا أهل حران على شرف الدولة مسلم بن قريش ، وأطاعوا قاضيهم ابن جبلة العنبلي ، وعزموا على تسليم حران إلى جبق أمير التركمان ، لكونه سنيا ولكون مسلم رافضيا » • انظر كتابي مدخل إلى تاريخ العروب الصليبية : ١٩٠٠ – ١٩٢٠ •

في الأتراك وفتكه بمن يظفر به من أبطالهم الفتتاك ، فأقام أبو العز الوزيسر بحمص إلى حين عوده فخلع عليه شرف الدولة ، وأكرمه وقرر معه (١) حفظ الشام ، وطيب بنفسه •

وسار بعد ذلك السلطان تاج الدولة إلى ناحية طرابلس ، وافتتح انظرطوس ، وبعض الحصون ، وعاد إلى دمشق •

وورد الخبر بنزول السلطان العادل ملك شاه أبي الفتح بن ألب أرسلان على حلب في يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شعبان من السنة ، وضايقها إلى أن ملكها مع القلعة(٢) .

وفي يوم الخميس الثاني من المحرم توجه شرف الدولة إلى بلد أنطاكية للقاء الفردوس ملك الروم (٣) •

<sup>(</sup>۱) سنسمع الكثير من أخبار خلف بن ملاعب ولابن ملاعب ترجمة مطولة في كتاب بغية الطلب لابن العديم، نشرتها في ملاحق كتابي مدخل إلى تاريخ العروب الصليبية : ٣٨٠ ـ ٣٨٠ -

<sup>(</sup>٢) ليس مكانهذا الخبر هنا، بل بعد الحديث عن مقتل مسلم بن قريش، وما استجد إثر ذلك في حلب • انظر كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ١٩٤ -- ٢٠٥

<sup>(</sup>٣) في مرآة الزمان - أخبار سنة ٤٧٥ ه - : « لما صعد - مسلم - إلى الشام طالب الفردوس والي أنطاكية بمال الهدنة ، وهو ثلاثون ألف دينار ، في كل سنة ، فلم يحمل إليه شيئا ، وكاتبه أهل أنطاكية ، وقرروا معه فتحها وتسليمها إليه ، وكان من سوء رأي مسلم وتخلفه أنه كان له كاتب نصراني ، فكان يدع عنده مكاتباتهم ، ثقة به ، وتحقق الكاتب فتح أنطاكية ، فهرب إليها ومسلم بحلب ، ودفع تلك الكتب إلى الفردوس ، فلما وقف عليها أحضرهم ، وكانوا ثلاثمائة أنسان ، فقتلهم بين يديه صبرا ، وكاشف مسلم ، وكتب إلى السلطان بأنه يكاتب صاحب مصر ، وينفذ له الخلع والأموال ، واستقر أن الفردوس يحمل إلى السلطان كل سنة مال الهدنة » .

وفيها وصل الأمير شمس الدولة سالم بن مالك(١) بالخلع السلطانية إلى شرف الدولة إلى حلب(٢) .

وتقرر (٢) الصلح بين شرف الدولة وابن ملاعب بحمص ، وفيها وصل أبو العز بن صدقة ، وزير شرف الدولة ، في عسكر كثيف ، لإنجاد حلب على تاج الدولة ، في الحال عنها (٤) •

#### سنة ست وسبعين وأربعمائة

فيها عمل على مدينة حرَّان ، وأخذت من ملكة شرف الدولة مسلم بن قريش في سابع صفر، ، وعاد إليها حين عرف خبرها ، فنزل عليها في عسكره ،

<sup>(</sup>۱) ابن عم لمسلم بن قريش ، كلف مسلم بحكم قلعة حلب ، وصار بعد مقتل مسلم وسقوط حلب للسلطان ملكشاه سيدا لقلعة جعبر ، مما أهله وآله من بعده إلى شغل دور كبير في أحداث الحروب الصليبية • له ترجمة في كتاب بغية الطلب نشرتها في ملاحق كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ٥٠٥ - ٤٠٥ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « وقرر » وهي مصحفة صوابها ما أثبتنا ، ففي مرآة الزمان أخبار سنة ٤٧٥ هـ - : « وعاد مسلم إلى حمص ، فخرجت نساء ابن ملاعب وحريمه ، فتعلقن بذيل مسلم ، فاستحى منهن ، وذم له ، وأبقاه على حاله ، ولم يطالبه بما تقرر عليه ، واستحلفه ، وحلف له ، وعاد إلى حلب » •

<sup>(</sup>٤) حصل هذا قبل حملة مسلم بن قريش على دمشق ، وفي سوق الخبر هكذا معسواه دليل جديد على طبيعة عمل ابن القلانسي ، من أنه أخذ من مصادر مختلفة وأثبت مواده دونما تنسيق •

وضايقها وواظبها إلى أن افتتحها ، وملكها ، ورتب أمرها واحتاط عليها ، واعتمد على الثقات في حفظها(١) •

(١) نقل سبط ابن الجوزي \_ أخبار سنة ٤٧٦ هـ - عن غرس النعمة محمد بن هلال الصابيء خبر ثورة حران والقضاء عليها فقال : « ووصل الخبر إلى مسلم بأن أهل حران عصوا عليه ، فرجع كارا إلى حمص ، وصالح في طريقه ابن ملاعب وحالفه وأعطاه مضافا إلى حمص : رفنية وسلمية ، وأقطع شبيب بن محمود بن الزوقلية حماة ، واستخلفه في تلك الأعمال ، وعاجل حران ، فوصلها يسوم الجمعة ثامن ربيع الأول ، فوجد قاضيها ابن جبلة الحنبلي قد استغوى أهلها ، وأدخل إليها جماعة من بني نمير ، مع ولد صغير لمنيع بن وثاب ، وأنفذ ابن عطير ، أحد وجوه بنى نمير إلى جبق أمير التركمان ، فكان قريباً ، فاستدناهم إليه ليسلم إليهم البلد ، وشرع القاضى يعلم مسلما ، ويمنيه خديعة منه ليصل التركمان ، وعلم مسلم فعاربهم ، ورمى قطعة من السور ، وبينا هو كذلك وصل التركمان ، فترك أقواماً يقاتلون البلد ، وركب هو بمن معه ، فأشرف على التركمان ، واتصل الطراد ، وقال للعرب املكوا عليهم النهر ، المعروف بالجلاب، واجعلوه وراءكم، وحولوا بين التركمان وبينه، ففعلوا، وعطشوا وخيلهم ، وهجرت الشمس عليهم ، فمالوا بجمعهم طالبين رأس الماء ، على أن يشربوا ، ويسقوا خيولهم ، ويعودوا على العرب ، فلما عطفوا خيولهم، لم يشك العرب أنها هزيمة ، فألقوا نفوسهم عليهم ، فانهزموا ، فتبعوهم وغنموهم ، وقتلوا وأسروا ، وأقام مسلم على حصار حران ، وكان كلما رمي قطعة من السور ، نصب ابن جبلة بإزاء الثلمة مجانيق وعرادات ، منعت من يروم القرب منهما ، وراسله : إنك كلما رميت قطعة من السور ، جعلت مكانها مجانيق وعرادات ورجالا أشد منها ، فتوقف عن حربهم ، وتربص ٠

واتفق أنه استأمن إلى مسلم من أهلها ثلاثة إخوة ، فأخذ القاضي أباهم ، وكان شيخاً كبيرا ، فأصعده إلى السور ، وقتله ، ورمى برأسه إلى مسلم ، فلما أحضر الرأس بين يديه ، وعلم الحال ، قال : غدا أفتح البلد إن شاء الله تعالى ، فهذا بغي أرجو من الله النصر في جوابه ، وأنفذ إلى العرب وأمرهم بالبكور للقتال ، فجاءوا ولبسوا السلاح ، وتقدم مسلم وعليه السلاح ، وكان قد بعث رجالا في الليل ، ينظفون الحجارة من الطريق ، لأجل الغيل ، فسئل أن يكاتب ابن جبلة ، ويعطيه الأمان لئلا يهلك الناس ، وينهب البلد ، فلما كتب ، أعاد جوابه على رأس الورقة :

وفي هذه السنة تنكر شرف الدولة على وزيره أبي العز بن صدقة (٢٤ ظ) الأسباب أنكرها منه ، وأحوال بلغته عنه ، فقبض عليه واعتقله ، وأقام أياماً ، وقرر أمره وأطلقه وطيّب نفسه .

# سنة سبع وسبعين وأربعمائة

في هذه السنة شرع سليمان بن قتتكش (١) في العمل على مدينة أنطاكية ، والتدبير لأمرها والاجتهاد في أخذها والتملئك لها ولم يزل على هذه القضية إلى أن تم له ما أراده فيها ، وملكها سرقة في يوم الأحد العاشر من شعبان ، ورتب أمرها بمن اعتمد عليه في حفظها من ثقات ولاته (٢) •

السيف أصدق أنباء من الكتب ٠

فتقدم إلى العرب بالدخول إلى الفتحة ، فما منهم من أقدم ، فجمع عبيده وخواصه وهجمها ، وتبعته العرب حينئذ ، فدخل البلد ، وصعد ولد ايتكين السليماني ، ونزل من السور ، وفتح الباب فأقطعه قرقيسياء ، ثم طلب القاضي فوجد في كندوج فيه قطن ، فأخذ وولداه ، فقبض على أعيان أهل حران ، ونهب البلد إلى آخر النهار ، ثم رفع النهب وصلب القاضي وولديه ، وأعيان الحرانيين على السور ، وقتل خلقاً من العوام ، وعاد إلى منازله بأرض الموسل .

<sup>(</sup>۱) مؤسس دولة سلاجقة الروم ، كان أبوه قتلمش بن أرسلان بن سلجوق من أبناء عم طغرلبك أول سلاطين الدولة السلجوقية ، نشط سليمان لحسابه الخاص في آسية الصغرى، فتمكن من احتلال « نيقية ، وهي بلد بالساحل تضاهي أنطاكية، \_ كما استولى على \_ جميع ما يليها من طرسوس وأذنه، ومصيصة وعين زربة » أي مناطق الثغور الاسلامية البيزنطية التي كانت بيزنطة قد انتزعتها في منتصف القرن العاشر من امارة حلب ، وبعد هذا توجه سليمان بأنظاره نحو أنطاكية التي كانت أيضا قد انتزعتها بيزنطة من إمارة حلب في نفس الفترة \* مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ٣٩ ، ٢٢ ، ٢٧ ا - ١١٠ ، ١٩١ - ١٩٨ .

<sup>(</sup>٢) يقدم لنا ابن العديم رواية مفصلة حول احتلال سليمان لأنطاكية جاء فيها :

« وفي سنة سبع وسبعين وأربعمائة [ ١٠٨٤م] شرع سليمان بن قتلمش في
العمل على أنطاكية والاجتهاد في أخذها إلى أن تم له ما أراد ، فأسرى من نيقية
في عسكره وعبر الدروب،وأوهم أن الفلاردوس (الحاكم البيزنطي لأنطاكية) =

وفي شهر ربيع الأول من السنة ، كانت وقعة بين عسكر شرف الدولة ، وعسكر الأتراك على عسكر شرف الدولة فهزموه ٠

وفي رجب منها توجه شرف الدولة مسلم بن قريش إلى دركاه السلطان العادل ملك شاه بن ألب أرسلان ودخل عليه ووطىء ساطه ، فأكرمه واحترمه، وخلع عليه وقرر أمره على ما يهوى من إصلاح أحواله ، والإقرار على أعماله، وإزالة ما كان يخشاه ، وعاد مسروراً بما لقي ، ومحبوراً بنيل مبتغاه (١) .

استدعاه ، وأسرع السير إلى أن وصل أنطاكية ليلا ، فقتل أهل ضيعة تعرف بالعمرانية جميعهم لئلا ينذروا به ، وعلقوا حبالا في شرفات السور بالرماح ، وطلعوا مما يلي باب فارس ، وحين صار منهم على السور جماعة نزلوا إلى باب فارس وفتعوه ، ودخل هو وعسكره من الباب وأغلقوه ، وكانوا مائتين باب فارس وفتعوه ، ودخل هو وعسكره من البلد إلى الصباح ، وصاح الأتراك صيحة واحدة ، فتوهم أهل أنطاكية أن عسكر الفلاردوس قد قاتلوهم فانهزموا، وعلموا أن البلد قد هجم ، فبعضهم هرب إلى القلعة ، وبعضهم رمي بنفسه من السور فنجا » ، وبعد أن أصبح سليمان سيد مدينة أنطاكية توارد إليه التركمان ، فعاصر قلعة أنطاكية قرابة شهر ففتحها ، واتخذ سليمان أنطاكية مقرأ له « وفتح الحصون المجاورة لها بعضها عن طوع ، وبعضها عن استدراج » ثم أخذ يتطلع نحو مدينة حلب للاستيلاء عليها • مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبة : ١٩٨ – ١٩٩ •

(۱) في سنة ٢٧٦ هـ / ١٠٨٣ م فوض ملكشاه إلى الوزير فغر الدولة ابن جهير قيادة جيش سلجوقي نعو الجزيرة ، جعل على رأسه أق سنقر قسيم الدولة \_ الذي كان أول حاكم سلجوقي لحلب \_ ثم أردفه بجيش آخر بقيادة أرتق ، وفي محاولة للتصدي لهذه العملة تحالف مسلم بن قريش مع الدولة المروانية ليافارقين ، وعسكر قرب آمد ، وتراسل مسلم بن قريش مع ابن جهير لتجنب القتال ، ولم يرض هذا التركمان وقالوا : « نعن جئنا من البلاد البعيدة لطلب النهب ، ٠٠٠ وركبوا نصف الليل ٠٠ وأشرفوا ٠٠ على العرب ، وكانوا أضعاف الغز فأخذوهم باليد من غير طعن ولا ضرب » وهرب مسلم إلى آمد ، وكسب التركمان ما لا يحصى من الغنائم ، وقام ابن جهير بمعاصرة مسلم في =

#### سنة ثمان وسيعين وأربعمائة

في هذه السنة كان مصاف الحرب بين الملك سليمان بن قتك مش وبين الأمير شرف الدولة مسلم بن قريش في اليوم الرابع والعشرين من صفر على نهر عفرين (١) في موضع يقال له قرزاحل فكسر عسكر شرف الدولة ، وقتل ، ورحل سليمان بعد ذلك في جمعه ونزل على حلب محاصراً لها ومضايقاً عليها في مستهل شهر ربيع الأول وأقام منازلا لها مدة ، ولم يتهيأ له ما أراده فيها ، فرحل عنها في الخامس من شهر ربيع الآخر منكفئاً إلى بلاده (٢) .

آمد ، وكتب إلى السلطان ملكشاه بغبر ما حصل ، فسارع بالقدوم نحو الموصل، وقبل وصوله تمكن مسلم من النجاة من آمد بعدما دفع مبلغاً كبيراً من المال إلى أرتق ، وفي الموصل سمع ملكشاه بنجاة مسلم ، وعلم بقيام أخيه تكش بثورة ضده في خراسان ، فقرر العودة لتلافي مخاطر الثورة هذه ، لذلك راسل مسلم بن قريش واستقبله وصالحه ، ثم غادر الموصل نعو أصفهان \* انظر كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية \*

<sup>(</sup>۱) في الأصل « سفين » وهي تصحيف صوابه ما أثبتنا ، انظر مادة عفرين في معجم البلدان • زبدة الحلب : ۱/۱ • مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ۲۰۰ •

<sup>(</sup>۲) في ظهيرة يوم السبت ۲۶ صفر ۲۷۸ هـ / ۲۱ حزيران ۱۰۸۰ اشتبكت قوات سليمان بقوات مسلم فانتصرت عليها ، لأن الشمس كانت في وجوه اصحاب مسلم ، ولأن المرتزقة الغز في جيشه مع رجال القبائل تخلوا عنه ، وتركوه يعاني مصيره ، ولم يصمد معه سوى ستمائة من أحداث حلب ، وحاول مسلم الانسحاب إلى حلب ، وجهد الاحداث في تغطية انسحابه فسقط منهم أربعمائة ، وأخفق مسلم في تأمين طريق للنجاة ، وتلقى ضربة أفقدته حياته ، وحمل سليمان ابن قتلمش جثة مسلم وأتى بهما فطرحها أمام سور حلب ، وكان يأمل بأن تسلم المدينة له ، لكن شيئاً من هذا لم يحصل ، مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ۱۹۹ ـ ۲۰۱ .

وفيها شرع في عمارة قلعة الشريف بحلب ، وترميم ما كان هدم منها ، وإعادتها الى ما كانت عليه في حال عمارتها (١) •

وفيها وردت الأخبار من ناحية المعرب بأن الأفرنج استولوا على بلاد الأندلس، وتملكوها، وفتكوا بأهلها، وأن صاحب طليطلة (٢) استصرخ بالملثمين واستنجد بهم على الأفرنج، فأجابوه الى الإنجاد، ونهضوا للإغاثة والإسعاد، وطلب الجهاد، ووصلوا إليه في خلق عظيم، وجيش كثيف، وصاففوا الأفرنج وهم في الأعداد الدثرة، والعدد الغاية في الكثرة، فكسروا عسكر الأفرنج كسرة عظيمة أجلت عن قتل الأكثر منهم، ولم يفلت إلا من سبق جواده، وأخر في أجله بحيث أحصى القتلى فكانوا (٥٥ و) عشرين ألفا، فجمعت رؤوسهم وبني بها أربع منائر للتأذين في غاية الإرتفاع، وأذن المسلمون فيها، وعاد عسكر الملتمين إلى بلادهم سالمين ظافرين مسرورين مأجورين، وامتنعوا من استخلاص ما كان مكلكه الأفرنج من بلاد الأندلس، وبقي في أيديهم على حاله و

<sup>(</sup>۱) في الأصل « عمارة القلعة الشريف » وفي العبارة على هذا الشكل بعض اللبس، فعندما قتل مسلم بن قريش كان ابن عمه سالم بن مالك مقيماً في قلعة المدينة متحكماً بها ، وفي نفس الوقت كانت أمور المدينة بيد الأحداث ، الذين كان زعيمهم الشريف حسن بن هبة الله الحتيتي ، وبعد مقتل مسلم لما لم يكن للحتيتي سيطرة على قلعة حلب ، وكان بحاجة إلى موقع دفاعي حصين ، يتخذه مقرأ له ، قام ببناء \_ أو اعادة بناء \_ قلعة لنفسه وأحداثه داخل المدينة ، ولا يزال موقع هذه القلعة معروفا ، فأحد أحياء حلب الواقعة جنوبي القلعة الكبيرة يعرف الآن باسم « قلعة الشريف » \* مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ٢٠١ •

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ، وهو خطأ صوابه \_ اشبيلية \_ والخطأ الثاني هنا أن ما يشير إليه كان في السنة التالية ، فهو يتحدث عن معركة الزلاقة ، حين عبر يوسف بن تاشفين على رأس جيوش المرابطين \_ الملثمين \_ إلى الأندلس بناء على دعوة المعتمد بن عباد صاحب اشبيلية ومعاضدة بقية أمراء الأندلس \* انظر العلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية بتحقيقي \* ط \* الدار البيضاء : ١٩٧٩ ص : ٢٨ \_ ٢٦ \* حيث تعليل عدم استغلال نصر الزلاقة وذلك بالاضافة إلى الوصف التفصيلي لها \*

#### سنة تسع وسبعين وأربعمائة

فيها تقدم السلطان العادل ملك شاه أبو الفتح بن السلطان ألب أرسلان رحمه الله بإبطال أخذ المكوس من سائر التجار عن جميع البضائع في العراق وخراسان ، وحظر تناول شي منها في بلد من البلاد الجارية في مملكته ، فكثر الدعاء له من كافة الناس في سائر الأعمال وتضاعف الثناء عليه من الخاص والعام (١) .

وفيها وردت الأخبار من ناحية المغرب بوصول الانبرت ابن ملك الافرنج في عسكره الى مدينة المهدية ، ونزوله عليها ومضايقته لها إلى أن ملكها بالسيف قهراً ، وقتل رجالها وسبى كافة من كان بها من أهلها (٢) .

وفيها جمع الملك سليمان شاه ، بن قتلمش وحشد وقصد بلد حلب ، ونزل عليها متحاصراً لها ومضايقاً عليها وطامعاً في تملكها ، فوردت عليه أخبار السلطان تاج الدولة تتتش بن ألب أرسلان باحتشاده ، وتأهبه لقصدها ، واستعداده فرحل عنها ، والتقى عسكره وعسكر تاج الدولة في موضع يتعرف بعين سيلم (٤) في يوم الأربعاء الثامن عشر من صفر ، فكسر عسكر تاج الدولة عسكر سليمان ، فقتل في الهزيمة ، وملك تاج الدولة عسكره وسواده ، و فزل

<sup>(</sup>۱) في مسرآة الزمان – أخبار سنة ٤٧٥ هـ ـ أن هسنا كان سنسة خمس وسبعون وأربعمائة ، وأنه اقتصر على قافلة الحج صادرة وواردة -

<sup>(</sup>۲) كانت المهدية لتميم بن المعز بن باديس ، وقد هاجمها اسطول جنوي في ثلاثمائة سفينة تحمل ثلاثين ألف مقاتل نورماندي وقد ظلت المهدية تحت الاحتلال النورماندي حتى استخلصها الموحدون \* انظر البيان المغرب لابن عداري \* ط بيروت \* ۱۹۵ : ۱/ ۲۳۲ – الحلل الموشيعة : ۱۵۲ \_ ۱۵۲ - خلاصة تاريخ تونس لحسن حسنى عبد الوهاب \* ط \* تونس العسن صبن العسن العسن العسن العسن صبن العسن ا

<sup>(</sup>٣) في الأصل « شاه بن قتلمش » وأضفنا عبارة سليمان ليتضم السياق •

<sup>(</sup>٤) في معجم لبلدان لياقوت : عين سليم على ثلاثة أميال من حلب -

على حلب ، وضيق عليها إلى أن تسلمها في شهر ربيع الأول ، سلمها إليه المعروف بابن البرعوني الحلبي (١) •

وفيهاوصل السلطان العادل ملك شاه أبو الفتح إلى الشام ، وانهزم تاج الدولة من حلب ، وملكها السلطان العادل ودخلها في شهر رمضان ، وخرج منها، وقصد أنطاكية ، وملكها وخيم على ساحل البحر أياماً ، وعاد إلى حلب وعيد بها عيد الفطر ، ورحل عنها وقصد الراها ، ونزل عليها وضايقها وملكها .



<sup>(</sup>۱) ضايق سليمان بن قتلمش مدينة حلب ، فقام الشريف الحتيتي بتوجيه الدعوة السلطان ملكشاه ليأتي فيتسلمها ، ولما طال آمد وصول السلطان ، وضاق الأمر بالحتيتي راسل تتش وعرض عليه تسليمه المدينة ، ولبى تتش فاصطدم بسليمان وقتله ، وجاء ليتسلم المدينة فرفض الحتيتي ، وأخبره أنه لن يسلمها إلا للسلطان ، وكان الحتيتي قد عهد بأمر أحد أبراج المدينة إلى رجل عرف باسم ابن البرعوني ، فقام هذا بمراسلة تتش واتفق معه على تسليمه البرج ، وهكذا تسلم تتش المدينة لكنه ما كاد يدخلها حتى عرف بوصول طلائع جيش أخيه السلطان ملكشاه (كانون أول ١٠٨٦ م) لهذا آثر الانسحاب من حلب والعودة إلى دمشق ، متجنبا الاصطدام بأخيه أو حتى الاجتماع به مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ٢٠١ - ٢٠٠٠

#### سنة ثمانين واربعمائة (١)

في هذه السنة تقررت ولاية حلب للأمير قسيم الدولة أق سنقر من قبل السلطان ملك شاه أبي الفتح ، ووصل إليها وأحسن السيرة فيها ، وبسط العدل في أهليها ، وحمى السابلة للمترددين فيها ، وأقام ( ٢٥ ظ ) الهيبة ، وأنصف الرعية ، وتتبع المفسدين فأبادهم ، وقصد أهل الشر فأبعدهم ، وحصل له بذلك من الصيت ، وحسن الذكر ، وتضاعف الثناء والشكر ما أخباره مذكور ، وأجاره فيه منشور ، فعمرت السابلة للمترددين من السفار ، وزاد ارتفاع البلد بالواردين بالبضائع من جميع الجهات والأقطار .

# سنة إحدى وثمانين وأربعمائة

في هذه السنة توجه السلطان العادل ملك شاه أبو الفتح إلى سمرقند طمعاً في ملكتها بعد فراغ قلبه من الشام ، وبلاد الروم ، والجزيرة ، والرّها ، وديار بكر ، وديار بني عقيل ٠

وفيها خرج الأمير قسيم الدولة آق سنقر من حلب لتوديع تابوت زوجته خاتون ، داية السلطان ملك شاه ، وقيل أنها كانت جالسة معه في داره بحلب ، وفي يده سكتين فأومى بها إليها على سبيل المداعبة والمزاح ، فوقعت في مقتلها للقضاء المكتوب عليها ، غير متعمد ، فماتت وحزن عليها حزنا شديدا ، وتأسف لفقدها على هذه الحال ، وحملها إلى الشرق لتدفن في مقابر لها هناك في مستهل جمادى الآخرة (٢) .

<sup>(</sup>۱) تعد هذه السنة بداية مرحلة جديدة في تاريخ بلاد الشام ، فللمرة الأولى تغيبت القوى العربية عن مسرح السياسة والعكم والعرب ، وآل هذا كله إلى التركمان •

<sup>(</sup>٢) في بغية الطلب لابن العديم ترجمة مطولة لآق سنقر قسيم الدولة ، نشرتها في ملاحق كتابي مدخل إلى تاريخ العروب العمليبية ، كما أني بحثت في نفس الكتاب في فترة حكم قسيم الدولة بشكل شامل \* انظر ص : ٢٠٧ ـ ٢٢٨ ،

وفي يوم الثلاثاء، مستهل رجب نزل قسيم الدولة على شيزر وحصرها ونهب ربضها، وضايقها الى أن تقرر أمرها والموادعة بينه وبين صاحبها(١) ورحل عنها عائداً الى حلب .

# سنة إثنتين وثمانين واربعمائة

في هذه السنة وردت الأخبار من ناحية الشرق بافتتاح السلطان ملك شاه مدينة سمرقند وأسر ملكها(٢) ، وكانت أخته مع السلطان ملك شاه وله منها ثلاثة أولاد ، فجعل الولاية بها لأحدهم وهو الملك أحمد ، وأمر بالخطبة له على المنابر ، وذكر أن الملك أحمد المذكور توفي في سنة أربع وثمانين وأربعمائة ، والابنة منهم زوجها للإمام الخليفة المقتدي بأمر الله .

وفيها خرج عسكر مصر منها مع مقدميه ، وقصد الساحل ، وفتح ثغري صور وصيدا ، وكان في صور أولاد القاضي عين الدولة ( ابن ) أبي عقيل بعد موته ، ولم يكن قوة" لهم تدفع ، ولا هيبة تمنع ، فسلموها ، وكذلك صيدا ، وقرروا أمرهما ، ثم رحل العسكر عنهما و نزل على ثغري جبيل وعكا فافتتحهما .

وفيها عمرت منارة الجامع بحلب (٣) ، وفيها نهض قسيم الدولة صاحب حلب في أثر الحرامية قطاع الطريق ، ومخيفي السبيل ، فأوقع بهم واستأصل شأفتهم قتلا وأسرا ( ٦٦ و ) فأمنت السابلة ، واطمأنت السافرة ، وكتب إلى سائر الأطراف والأعمال بتبع المفسدين ، وحماية المسافرين ، وبالغ في ذلك مبالغة حسن ذكره بها ، وعظئمت هيبته بسببها ، وشاع له الصيت باعتمادها،

<sup>(</sup>۱) في زبدة الحلب: ٢ / ١٥ ° : « وجرى خلف بين أهل لطمين وبين نصر بن علي ابن منقذ في سنة احدى وثمانين ، فخرج أق سنقر إلى شيزر ، وقاتلها ، وقتل من أهلها مائة وثلاثين رجلا ، وعاد إلى حلب بعد أن نهب ربضها ، واستقرت الموادعة بينه وبين نصر صاحب شيزر .

<sup>(</sup>٢) لعله شمس الملوك تكين بن طمغاج الذي سبق لألب ارسلان أن غزاه سنة مقتله • مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ٢٩٠ •

<sup>(</sup>٣) انظر مدخل إلى تاريخ العروب الصليبية: ٢٠٩٠

واحترز كل من كان في ضيعة أو معقبل من أن يتم على أحد من المجتازين به أمر يؤخذ به ، ويهلك بسببه (١) •

# سنة ثلاث وثمانين وآربعمائة

في هذه السنة نزل السلطان تاج الدولة على حمص ، في عسكره ومعه الأمير قسيم الدولة صاحب حلب في عسكره ، والأمير بوزان صاحب أنطاكية وفيها خلف بن ملاعب فضايقوها وصابروها الى أن ملكوها بالأمان ، وخرج ابن ملاعب منها ، وسلمها ووفوا له بما قرروه معه، وأطلقوا سراحه فتوجه إلى مصر ، فأقام بها مدة ، وعاد الى الشام ، وأعمل الحيلة والتدبير على حصن أفامية الى أن ملكه ، وحصل بيده (٢) .

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن العديم بأن أقسنقر: «كان قد شرط على أهل كل قرية في بلاده متى أخذ عند أحدهم قفل ، أو أحد من الناس ، غرم أهلها جميع ما يؤخذ من الأموال من قليل وكثير ، فكانت السيارة إذا بلغوا قرية من بلاده القوا رحالهم وناموا ، وقام أهل القرية يحرسونهم إلى أن يرحلوا ، فأمنت الطرق • و والدى أق سنقر و في بلد حلب لا يرفع أحد متاعه ولا يحفظه في طريق لما حصل من الأمن في بلاده • • • • فغرج يوما يتصيد ، فمر على قرية من قرى حلب ، فوجد بعض الفلاحين قد فرغ من عمل الفدان ، وطرح عن البقر النير ، ورفعه على دابة ليحمله إلى القرية ، فقال له : ألم تسمع مناداة قسيم الدولة بأن لا يرفع أحد متاعاً ولا شيئاً من موضعه ؟! فقال له : حفظ الله قسيم الدولة قد أمنا في أيامه، وما نرفع هذه الآلة خوفا عليها أن تسرق ، ولكن هنا دابة يقال لها ابن آوى تأتي إلى النير فتأكل الجلد الذي عليه ، فنحن نحفظه منها ، ونرفعه لذلك ، فعاد قسيم الدولة من الصيد ، وأمر الصيادين فتتبعوا بنات آوى في بلد حلب ، فعاد قسيم الدولة من الصيد ، وأمر الصيادين فتتبعوا بنات آوى في بلد حلب ، فعاد قسيم الدولة من الصيد ، وأمر الصيادين فتتبعوا بنات آوى في بلد حلب ، فعاد قسيم الدولة من الصيد ، وأمر الصيادين فتتبعوا بنات آوى الصليبية: • ٢١٠ فصادوها حتى أفنوها من بلد حلب » مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية نه ٢١٠ فصادوها حتى أفنوها من بلد حلب » مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية عليه و الميليبية الميد و المين المين الصيد و المينادي المين العروب الصليبية و الميناد و الم

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، والذي حصل أن السلاجقة اقتحموا مدينة حمص واعتقلوا ابن ملاعب ، وسيروه « في قفص حديد إلى السلطان ملكشاه ، فأطلق حمص لأخيه تتش ، وحبس ابن ملاعب ، وبقي في حبسه إلى أن أطلقته خاتون امرأة السلطان ملكشاه » بعد وفاته ، فمضى آنذاك إلى مصر • مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ٢١٧ ، ٣٨٠ •

# سنة أربع وثمانين وأربعمائة

في ليلة الثلاثاء التاسع من شعبان من السنة حدث في الشام زلزلة عظيمة هائلة ، لم يُسمع بمثلها ووافق هذا اليوم كونه من تشرين الأول ، وخرج الناس من دورهم خوفاً من عودها ، وحكي أن دوراً كثيرة خربت بأنطاكية ، واضطربت كنيسة السيدة فيها ، وهلك خلق كثير بالردم ، وانهدم بها تقدير سبعين برجاً من سورها ، وبقيت على حالها إلى أن أمر السلطان ملك شاه بعمارتها ، ولم ما تشعث منها •

وفيها نزل الأمير قسيم الدولة صاحب حلب على حصن أفامية ، فملكه ، وأبعد خلف بن مثلاعب عنها ، ورتب نائبه في حفظها ، في ثالث رجب ، وعاد الى حلب(١) .

وفيها وردت الأخبار من المشرق بوفاة الملك أحمد بن السلطان ملك شاه المرتب في مملكة جده في سمرقند ، وخطب له على المنابر حسب ما تقدم ذكره، فعاجله القضاء الذي لا يُدافع ، والمحتوم الذي لا يُمانع .

# سنة خمس وثمانين وأربعمائة

في هذه السنة اقترن المريخ وزحل في برج السرطان ، وقت الظهر من يوم الإثنين النصف من شهر ربيع الأول وهو السادس والعشرون من نيسان ، وذكر أهل المعرفة من أهل صناعة النجوم أن هذا القران لم يحدث مثله في هذا البرج منذ مبعث النبي عليه وإلى هذه الغاية .

<sup>(</sup>۱) كذا وفي الغبر بعض اللبس: فالذي حدث أن أق سنقر التحق بتتش وساعده في حملة طرابلس، وأثناء العصار تخاصم معه وانسحب عائداً نحو حلب، وفي طريقه إلى حلب استولى على أفامية التي كانت من أملاك ابن ملاعب، وبعد ذلك سلمها لنصر بن على المنقذي صاحب شيزر مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبة: ۲۱۷ ـ ۲۱۸ .

وفيها توجه السلطان العادل ( ٦٦ ظ ) ملك شاه من أصفهان إلى بغداد مُعولاً على قصد مصر لتمك كها ، فلما وصل إلى همذان وثب رجل ديلمي من الباطنية على وزيره خواجه برزك نظام الملك أبي على الحسن بن اسحق الطوسي، فقتله رحمه الله(١) ، وهرب من ساعته ، فطلب قلم يوجد ولا ظهر لـ خبر ولا بالَّا له أثر ، قاسفَ النَّاس ، وتألموا للصابه وتضاعفُ حزنهم لفقد مثله ، اللا كان عليه من حسن الطريقة ، وإيثار العدل والنصفة والاحسان الى أهـل ا الدين والفقه والقرآن والعلم ، وحب الخير ، وحميد السياسة ، وكان قد اثر الاثارات الحسنة فيُّ البلاد من المدارس والرباطات بالعراق وبلاد العجم ، بحيث كان رزقه يجري على اثني عشر ألف انسان من فقيه إلى غيره ، وحزن السلطان ملك شاه عليه ، وأسف لفقده ، وأسرع السير الى أن وصل الى بغداد في أيام قلائل من شوال من السنة ، وأقام منديدة ، وخرج إلى المتصيد ، وعاد منه وقد وجد فتتورآ في جسمه ، واشتد به المرض الحاد ، فتوفيُّ رحمه الله فيَّ ليلة الأربعاء السادس من شوالٌ من السنة ، وأكانَ بين وفاته ، ومقتلَ خواجه برزكُ ثلاثة وثلاثون يوماً ، وأقام مقامه في المملكة ولده السلطان بركيارق ، وانتصب في منصبه ، وأخذت له البيعة ، ودعى على المنابر باسمه ، واستقام أمره وانتظمت الحال على مراده ٠

وكان السلطان تاج الدولة تتش قد توجه من دمشق الى بغداد ، للقاء أخيه السلطان ملك شاه ، والخدمة له ، والتقرب إليه ، وورد الخبر عليه بوفاته، فانكفأ راجعا ، ونزل على الرحبة وضايقها ، وراسل المقيم بها يلتمس تسليمها إليه فلم يتم له فيها أمر ولا مراد ، فرحل عنها الى دمشق ، وجمع وحشد وعاد

<sup>(</sup>۱) قتل بتغطيط وأمر من حسن الصباح مؤسس الدعوة الاسماعيلية الجديدة ، وربعا كان هناك شي من التواطؤ من قبل ملكشاه • انظر الدعوة الاسماعيلية الجديدة ـ ط • بيروت ۱۹۷۱ : ۲۲ \_ ۳۳ • مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ۳۷۹ \_ ۳۷۳ •

في العسكر إلى الرحبة (١) ، وقد كان كاتب قسيم الدولة صاحب حلب ، ومؤيد الدولة يغي سغان (٢) صاحب أنطاكية يستدعي منهما المساعدة، ويبعثهما على المؤازرة والمرافدة ، فسارا نحوه ، واجتمعا معه ، فقوي أمره بهما ، واستظهر بعسكرهما ، ونزل على الرحبة وضايقها الى أن ملكها بالأمان ، وأحسن الى أهلها وأجمل السيرة فيها ، وكان قد نذر على نفسه أنه متى ملكها بالأمان والقهر شهر فيها السيف ، فعند ذاك شهر سيفه عند دخوله إليها ، وأغمده عند استقرار أمرها ، ووفى بنذره ، ورحل عنها بعد أن قرر أمرها ، ورتب المستحفظين من قبله فيها قاصدا ناحية (٧٧ و ) نصيبين •

وقد كان بعد وفاة السلطان ملك شاه قد رجع إبراهيم بن قريش إلى بلاده ، وتسلم الموصل وأعمالها ، وجمع العرب والأكراد ونزل في بلاد بني عقيل الموصل وما والاها ، وغلب ولد أخيه شرف الدولة محمداً ، وأبعده عن الولاية ، ولما وصل تاج الدولة الى نصيبين وصل إليه الأمير بوزان صاحب الرها ، وتخرج إليه والي نصيبين يبذل الطاعة له والمناصحة في الخدمة ، فامتنع أهل البلد من الجند الذين بها من أصحاب إبراهيم بن قريش ، فقاتلها وهدم بعض سورها ، وملكها بالسيف ، وقتل فيها تقدير ألقي رجل ، وقتل كل من التجأ إلى جامعها ومساجدها ، وأخذت الحرم ، وهنتكت البنات وعوقبوا بأنواع العقوبات ، إلى أن أظهرن كل مذخور ، وأبرزن كل مستور ، وفعل بأنواع العقوبات ، إلى أن أظهرن كل مذخور ، وأبرزن كل مستور ، وفعل في أمرهم ما لا يستحله مسلم ، ولا يستحسنه كافر ، وأطلق بعد ذلك من كان في ألمرهم ما الرجال والنسوان إلا من بقي في أيدي الأتراك ، وذلك في صفر منة ست وثمانين وأربعمائة ، وحكى بعض من حضر هذه الكائنة القبيحة أنه سنة ست وثمانين وأربعمائة ، وحكى بعض من حضر هذه الكائنة القبيحة أنه

<sup>(</sup>۱) كذا وفي هذه الرواية اختصار مغل ، انظر تفصيل خبر ما حدث في كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ۲۲۱ ـ ۲۲۱ ، وكتابي تاريخ العرب والاسلام ٠ ط ٠ بيروت : ۱۹۸۲ ص : ۳۳۰ ـ ۳۳۰ ٠

<sup>(</sup>۲) يرسم أحياناً «ياغي سيان»

شاهد امرأة تحت [ واحد من ](١) الأتراك يطلب منها الفاحشة ، وهي تصيح وتستغيث وتتمنع أشد التمنع « فجئته وحاولت تخليصها منه قلم يفعل ، فجرحته فتخلى عنها وإذا بها امرأة من وجوه الأشراف ، وأخرجتها الى المخيم الى أن سكنت الفتنة ، وأعدتها سالمة إلى دارها دون كل بنت هنتكت ، وأحرزت ثوابها ، وحسن الذكر بين أشراف نصيبين » •

# سنة ست وثمانين واربعمائة

في هذه السنة عاد السلطان تاج الدولة عن نصيبين بعد ما جرى فيها طالباً لابراهيم بن قريش ، فلما عرف خبره، جمع وحشد واستصرخ واستنجد، وحصل في خلق عظيم و نزل بهم في المنزل المعروف بشرقي الهرماس ، و نزل السلطان تاج الدولة على دارا(٢) ، فلما كان يوم الاثنين الثاني من شهر ربيع الأول من السنة التقى الجيشان على نهر الهرماس (٣) ، واختلط الفريقان واشتد القتال ، وانكشفت الوقعة عن قتل جماعة من الأتراك والعرب ، وعاد كل فريق منهما إلى مكانه ، فلما استقر بالعرب المنزل ، عاد عسكر تاج الدولة إليهم وهم غارون ، وحمل عليهم وهم غافلون ، فانهزمت العرب ، وأخذهم السيف ، فقتل منهم ( ٦٧ ظ ) العكد الكثير ، والأكثر من الرجالة المقيمين في المخيم ، وقتل الأمير إبراهيم بن قريش وجماعة من الأمراء ، والمقدمين من بني عتقيل وغيرهم ، وقيل إن تقدير القتلى من الفريقين عشرة آلاف رجل ، واستولى النهب والسلب والسبي على من و جد في المخيم وامتلات الأيدي من الغنائم والسواد والمواشي والكثراع ، بحيث بيع الجمل بدينار واحد من الغنائم والسواد والمواشي والكثراع ، بحيث بيع الجمل بدينار واحد والمائة شاة بدينار واحد ، ولم يشاهد أبشع من هذه الوقعة ، ولا أشنع من هذه الوقعة ، ولا أشنع

<sup>(</sup>١) أضيف ما بين العاصرتين كيما يستقيم السياق •

<sup>(</sup>٢) بلد ديار ربيعة ، بينها وبين نصيبين خمسة فراسخ ، ولها قلعة مشرفة ، ويليها بمقدار نصف مرحلة مدينة ماردين • الروض المعطار •

<sup>(</sup>٣) هو نهر الخابور • الروض المعطار •

منها في هذا الزمان ، وقتل بعض النسوان العرب أنفسهن اشفاقاً من الهتيكة والسبي ، ولما عادوا بالأسرى والسبي ، وحصلوا بشاطىء الفرات القى جماعة من الأسرى أنفسهم في الفرات فهلكوا (١) •

وقصد السلطان تاج الدولة ديار بكر ، ونزل على آمد وضايقها وملكها من ملكة ابن جهير المقيم بها مع الجزيرة ، وولا [ ٥ ] نصيبين عوضاً عن الجزيرة وملك آمد من ابن مروان وتسلم ميافارقين وأعمالها وقرر أمرها (٢) وانفذ و لاته إلى الموصل وسنجار ، وملك الأعمال ، وانهزم بنو عقيل من منازلهم وبلادهم ، وتوجهوا نحو السلطان بركيارق بن ملك شاه ، وكان علي ابن شرف الدولة مسلم بن قريش ووالدته خاتون بنت السلطان محمد بن داود (٢) عمة السلطان ملك شاه يشكون ما نزل بهما من السلطان تاج الدولة و

ولما تهيأ لتاج الدولة ما تهيأ ، وما أمله من ملكة البلاد وطاعة العباد ، قويت شوكته وكثرت عدته وعدته ، وحدث نفسه بالسلطنة ، وتوجه إلى ناحية خراسان ، وليس يمر ببلد ولا معقل من المعاقل إلا خرج إليه أهله ، وبذلوا له الطاعة والمناصحة في الخدمة ، وأمره يستفحل وشأنه يعظم •

وفصل عنه قسيم الدولة صاحب حلب ، وعماد الدولة برزان صاحب الرها مغاضبين ، وقصدا ناحية السلطان بركيارق بن ملك شاه مخالفين له وعاصيين عليه ، واقتضت الحال عود تأج الدولة إلى ديار بكر ، ونزل على مدينة سروج (١) فملكها وولتى فيها ، وفي انجزيرة من ارتضاه من ثقات

<sup>(</sup>١) تعرف هذه المعركة باسم معركة المضيع أيضاً · مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ٢٢٢ - ٢٢٣ ·

<sup>(</sup>۲) ابن مروان هو ناصر الدولة منصور بن مروان ، وابن جهير هو الكافي ابن جهير، انظر تاريخ ميافارقين • ط • القاهرة ١٩٥٩ : ٢٣٣ – ٢٣٧ •

<sup>(</sup>٣) محمد بن داود هو السلطان الب أرسلان بن جغري بك ٠

لك من أرض الجزيرة ، وبمقربة من ملطية ، وهي رستاق كثير القرى والكروم
 في بطن بين جبال • الروض المعطار •

خواصه ، واتصل به خبر وصول الأمير قسيم الدولة آق سنقر صاحب حلب، ومؤيد الدولة ابن صاحب الرها اللذين(١) كانا فارقاه الى السلطان بركيارق، ودخولهما عليه وإكرامه لهمأ وحسن موقع وصولهما منه وسروره بمقدمهما عليه ، وأنهما شرعا في الوقوع في ناحية تاج الدولة والتحذير من ( ٦٨ و ) الاهمال لأمره ، والتحريض على معاجلته قبل إعضال خطبه ، وتمكنه من الغلبة على السلطنة والإستيلاء على أعمال المملكة ، وأشارا عليه بالمسير في هذا الوقت ، وطلبا منه من يسير معهما لإيصالهما الى بلديهما حلب والرها ،فسار معهماً لإيصالهما إلى الموصل ، ورد" بني عقيل إليهم وقدم علياً بن شرف الدولة مسلم بن قريش عليهم ، ولقبه سعد الدولة ، فوصل قسيم الدولة الى حلب في شوال سنة ست وثمانين وأربعمائة ومعه جماعة من بني عثقيل ، وبعض عسكر السلطان بركيارق بحيث وصل الى حلب ، وانتهى الخبر بذاك إلى تاج الدولة ، فنهض في العسكر من ناحية الرحبة إلى الفرات ، وقصد بلد أنطاكية وأقام بها ، وورد عليه الخبر بانكفاء السلطان من الرحبة إلى بغداد ، وأن عزمه أن يشتو بها ، وأقام تاج الدولة بأنطاكية مدة فقلت الأقوات وارتفعت الأسعار ، وخُنُوطب في العود إلى الشام ، فلم يُفعل ، وعاد الى دمشق آخر ذي الحجة من السنة ، وفي جملته الأمير وثاب بن محمود بن صالح وبنو كامل وجماعة من العرب لم يجسروا على الإقامة بالشام خوفاً من قسيم الدولة صاحب حلب •

وفي هذه السنة خرج من مصر عسكر كبير إلى ثغر صور لما عصى واليها الأمير منير الدولة الجيوشي ، وقد كان أهل صور أنكروا عصيانه ، وكرهوا خلفه لسلطانه أمير الجيوش بدر ، وعرف ذلك من نياتهم ، فحين اشتد القتال عليها ذادوا بشعار المستنصر بالله وأمير الجيوش ، فهجم العسكر المصري على

<sup>(</sup>١) قبل قليل قال بأن عماد الدولة بوزان نفسه لا ابنه مؤيد الدولة هو الذي ذهب برفقة قسيم الدولة إلى بركيارق •

البلد ، ولم يدافع عنه مدافع ، ولا مانع دونه ولا ممانع ، ونهب وأسر منه الخلق الكثير ، وأخذ في الجملة منير الدولة الوالي وخواصه وأجناده وحملوا الى مصر في يوم الرابع عشر من جمادى (١) سنة ست وثمانين وأربعمائة وقطع على أهل البلد ستون ألف دينار أجحفت بأحوالهم ، واستغرقت جُل أموالهم ، ولما وصل الوالي منير الدولة ومن معه من أجناده وأصحابه ، تقدم أمير الجيوش بضرب أعناقهم ففعل ذلك ، ولم يعف عن واحد منهم .

وفي هذه السنة وردت الأخبار من العراق بابطال مسير الحاج لأسباب دعت إلى ذاك ، والخوف عليهم في مسيرهم ، وسار الحاج من دمشق والشام في هذه السنة صحبة الأمير الخاني أحد مقدمي أتراك السلطان ( ١٨ ظ ) تاج الدولة بعد العقد له بولايته ، وتأكيد خطابه بحمايتهم ووصيته ، فلما وصلوا وقصدوا مناسكهم وفروض حجهم ، تلوموا عن الانكفاء أياما خوفا من أمير الحرم ابن أبي شيبة (٢) إذ لم يصل إليه من جهتهم ما يرضيه ، فلما رحلوا من مكة تبعهم في رجاله ، ونهبهم قريبا من مكة ، فعادوا إلى مكة ، وشكوا إليه وتضوروا لديه مما نزل بهم مع بعد دارهم ، فرد عليهم البعض من جمالهم ، وقتل في الوقعة أخو الأمير الخاني المقدم ، فلما أيسوا من رد المأخوذ لهم ساروا من مكة عائدين على أقبح صفة ، فحين بعدوا عنها ظهر عليهم قوم من العرب من عدة جهات ، فأحاطوا بهم فصانعوهم على ما دفعوه عليهم قوم من العرب من الحجاج جماعة وافرة ، وهلك قوم بالضعف والانقطاع ، وجرى عليهم من العرب المكروه ، وعاد السالم منهم على أقبح حال ، وأكسف بال .

<sup>(</sup>١) لم يبين أي الجمادين الأولى أم الثانية ؟

<sup>(</sup>٢) كان شريف مكة هو الأمير تاج المعالي محمد بن جعفر ، هاشمي من بني موسى الجون ، حسني علوي ، قيل بأنه مات سنة ٤٨٧ \* انظر عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ، لأحمد بن علي الداودي \* ط \* بيروت دار الحياة: ١١١ـ١١١ •

وفيها توفي الإمام أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن الحنبلي رحمه الله ، في يوم الأحد الثامن والعشرين من ذي الحجة بدمشق ، وكان وافر العلم متين الدين حسن الوعظ ، محمود السمت (١) .

# سنة سبع وثمانين وأربعمائة

في هذه السنة ورد الخبر من العراق بوفاة الخليفة الإمام المقتدي بأمر الله ، أبي القاسم عبد الله بن الذخيرة بن القائم بأمر الله ، أمير المؤمنين ، فجأة في ليلة السبت انتصاف المحرم ، وعمره ثمان وثلاثون سنة وتسعة أشهر وأيام، مولده ليلة الأربعاء الثاني ، ويقال الثامن من جمادى الأولى سنة ثمان وأربعين وأربعمائة ، وكانت مدة خلافت تسع عشرة (٢) سنة ، وخمسة أشهر ، وكان حسن السيرة ، جميل السريرة ، وولي الأمر بعده ولي عهده ولده أبو العباس أحمد المستظهر بالله أمير المؤمنين ، وبويع له الخلافة بعد أبيه في يوم الثلاثاء الثامن عشر من المحرم من السنة ، واستقام بالخلافة بعد أبيه في يوم الثلاثاء الثامن عشر من المحرم من السنة ، واستقام لله الأمر ، وانتظمت بتدبيره الأحوال على قبض السداد ، وكنه المراد ، وعند لذلك قبض على أخوته واعتقلهم عنده ، وكان السلطان بركيارق عند وفاة المقتدي بالله رحمه الله مقيماً ببغداد ، وبقي فيها مقيماً إلى آخر السنة ،

وفي شهر ربيع الآخر منها برز السلطان تاج الدولة من دمشق في العسكر، وتوجه إلى الشام، وقطع العاصي في شهر ربيع الآخر ( ٦٩ و )، وتقدم إلى العسكرية برعي الزراعات، ونهب المواشي والعوامل، ولما اتصل الخبر بذاك

<sup>(</sup>۱) ترجم له سبط ابن الجوزي في وفيات سنة / ٤٨٦ / وقال أنه هو الذي نشر المنهب الحنبلي في دمشق ، ودفن بالباب الصغير ٠

<sup>(</sup>٢) يمكن الربط بين حوادث وفاة كل من نظام الملك ، وملكشاه ، والخليفة المقتدي، وذلك على أرضية الصراعات بين هؤلاء الأقطاب • انظر مدخل إلى تاريخ الصليبية : ٢٢٠ - ٢٢١ •

الى قسيم الدولة صاحب حلب، شرع في الجمع والاحتشاد، والتأهب لدفعه والاستعداد، وأجمع على لقائه، وانتهى الخبر الى تاج الدولة بذاك، ووصول بئزان صاحب الرها إليه في عسكره، لإسعاده عليه، وانجاده، وكذلك وصول كربوقا صاحب الموصل ويوسف [ بن آبق](١) صاحب الرحبة في ألفين وخمسمائة فارس، وحصول الجميع في حلب لمعونت ومؤازرته، فرحل من منزله بكفر حمار(٢) الى الحانونة، ثم منها الى الناعورة، وغارت الخيل على المواشي بها، وأحرقوا بعض زرعها، ورحل منها إلى ناحية الوادي [ وادي بزاعا ] (٦) ورحل قسيم الدولة في جمعه من العسكر، وتقديره نحو من عشرين ألفاً، وزيادة على ذلك، لكنهم (١) في أحسن زي وهيئة من وعدة وعدة وقطع سواقي نهر سبعين قاصداً عسكر تاج وهيئة ، وأنم آلة وعدة وقطع سواقي نهر سبعين قالنامن من جمادى وهادولة ، وكان بروزه من حلب في يوم الجمعة الثامن من جمادى

<sup>(</sup>۱) أضيف ما بين العاصرتين توضيعاً · انظر مدخل إلى تاريخ العروب الصليبية : ۲۲۵ ـ ۲۲۲ -

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ولم أجد هذا الموقع في أي من المصادر الجغرافية على كثرتها ، هذا ولاحظت في ترجمة آق سنقر في بغية الطلب أن ابن العديم ينقل رواية مطابقة لرواية ابن القلانسي مع فرق ببعض التفاصيل فقط ، ولم يذكر ابن العديم هذا الموقع ، ونقل ابن العديم عدة روايات حول المعركة بين تتش وآق سنقر وناقش متون بعض الروايات وانتهى إلى القول بأن المعركة كانت بموقع اسمه «كارس» من أرض نقرة بنسي أسد قرب نهس اسمه سبعين وانظر مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ٢٠ ـ ٢٧٥ \* الباهر في الدولة الأتابكية \* ط • القاهرة ١٩٦٣ : ١٥ •

<sup>(</sup>٣) زيد ما بين العاصرتين من رواية ابن العديم - انظر العاشية السابقة - مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ٢٧٢ -

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، ويحتمل أنها تصعيف صوابه «كلهم » ·

<sup>(0)</sup> في الأصل «سفيان » وهي تصحيف صوابه ما أثبتنا ، وقال ابن العديم أن سبعين « قرية من قرى حلب من نقرة بني أسد على نهر الذهب » وعلى هذا فالنهر هو نهر الذهب الذي يصب بمملحة الجبول ، والموقع هو قرية سبعين حيث تمر بعض سواقي هذا النهر \* مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ٢٧١ •

الأولى من السنة ، والتقى الفريقان غداة يوم السبت تاليه عقيب اقتران المريخ وزحل في برج الأسد، المقدم ذكره بخمسة أيام، وكان عسكرا كربوقا وبزان لم يتمكنوا من قطع بعض السواقي ، فأقاموا على حالهم(١) ، ولم يثق بمن كان معه من العرب ، فنقلهم في وقت المصاف من الميمنة إلى الميسرة ، ثم جعلهم في القلب فلم يغنوا شيئاً ، فنصر الله تعالى تاج الدولة وعسكره عليهم، فانهزمت العرب وعسكر كربوقا وبنزان عند الحملة وعسكر يوسف، وتحكمت السيوف فيهم ، وأسر قسيم الدولة آق منقر صاحب حلب وأكثر أصحابه ، وحمين أحضروا بين يدي السلطان تاج الدولة (٢)، فأمر بضرب عُنتُق قسيم الدولة ومن اتفق من أصحابه فقتلوا وتوجه أكثر الفل" إلى حلب ، واجتمعوا بأهل البلد والأحداث ، وتقرر بينهم الاعتصام بحلب ، والاستنجاد بالسلطان بركيارق ، فوصل تاج الدولة في الحال إلى حلب ، وقد اختلفت الآراء فيها بينهم ، وحاروا فيما يعملون عليه ، فوثب جماعة" منهم لم يوبه لهم ، وكسروا باب البلد ، ونادوا بشعار تاج الدولة ، فدخل الأميروثاب بن محمود بن صالح البلد في مقدمته ، وبادر الوالي(٢) المقيم بقلعــة الشريف التي قبلي حلب ، بالظهور إلى تاج الدولة ، ومن باب منها دخل تاج الدولة ، ونزل إليـــه رسول الأمير نوح صاحب ( ٢٩ ظ ) قلعة حلب وزوجته ، وتوثَّقاً منه وأخذا الأمان ك من تاج الدولة ، وعادا إليه وأعلماه بما كان من تقرير الحال ، وأخذ الأمان ،

<sup>(</sup>١) كذا والمنواب بالتثنية •

<sup>(</sup>٢) صيغة الجملة هكذا توحي بوجود سقط ، هذا وذكرت المصادر التي تحدثت عن هذه الواقعة بأن « تاج الدولة تتش قال لقسيم الدولة لما حضر بين يديه : لو ظفرت بي ما كنت صنعت ؟ قال : كنت اقتلك ، فقال له تتش : فأنا أحكم عليك بما كنت تحكم علي » فأمر ٠٠٠٠

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « وبادر إلى المقيم » وإلى إما زائدة ، وإما \_ كما رجعت - جزء من كلمة ، ففي زبدة الحلب: ١١٧/٢ « ودخل وثاب بن محمود في مقدمة أصحاب تاج الدولة إلى حلب ، وسكن البلد ، فنزل الوالي بقلعة الشريف ، وسلمما إلى تاج الدولة فدخلها » •

فسلمها إليه ، وحصل بها في يوم الاثنين الحادي عشر من جمادى الأولى ، وسئلمت جميع الحصون إليه من الشام ، وكان بنزان صاحب الرها في جملة من أسر في الوقعة ، فتقدم تاج الدولة بقتله ، فضربت عنقه صبرا ، وكذلك الأمير كربوقا صاحب الموصل ، كان قد أسر في الوقعة فاعتقل بحلب إلى أن تقرر أمر حلب ورتبت النواب والمستحفظون فيها وقرر أمره .

ورحل السلطان تاج الدولة عن حلب في العسكر إلى ناحية الفرات ، وقطعه وقصد حر"ان فاستعادها ، وكذلك سروج والر ها ، وقصد ديار بكر ، وعدل عن طريق السلطان بركيارق ، لأنه كان نازلا "بأرض الموصل، طالبالخاتون زوج السلطان ملك شاه والدة أخيه محمود ، وكانت مستولية على أصفهان وجميع الأموال، لمكاتبات ومراسلات ترددت بينهما في معنى الوصلة بينها وبينه، واستقر الملك له ولها ، وكانت قد منعت السلطان بركيارق التصرف في تلك الأعمال والتقود فيها .

وفي هذا الوقت حدثت زلازل في يوم وليلة دفعات لم يُسمع بمثلها ، في كل زلزلة منها تقيم وتطول بخلاف ما جرت بمثله العادة .

ورحل تاج الدولة عقيب ذلك ، ولم يتمكن من الاتمام على سمته ، وعرفت خاتون الخبر ، فخرجت من أصفهان في عسكرها للقاء تاج الدولة ، فعرض لها في طريقها مرض "حاد" ، فتوفيت وتفرق عسكرها إلى جهة السلطان بركيارق والى غيره ، وحين عرف بركيارق ذاك سار في الحال إلى أصفهان ، فدخلها وملكها ، وقد كان أهلها أشرفوا على الهلاك لفرط الغلاء بها وعدم الأقوات فيها ، ووصل من عسكر خاتون إلى تاج الدولة خلق "كثير" ، وكذلك من عسكر بركيارق ، فتضاعفت عدته ، وقويت شوكته ود عي له على منابر بغداد ، ووصل إلى همذان ، وكاتب ولده فخر الملوك رضوان بدمشق يأمره بغداد ، ووصل إلى همذان ، وكاتب ولده فخر الملوك رضوان بدمشق يأمره

بالمسير إليه في من بقي من الأجناد في الشام ، فسار إلى حلب ، ومن حلب الى العراق ، ومعه الأمير نجم الدين ايل غازي بن أر تتق ، والأمير وثاب بن محمود بن صالح ، وجماعة من أمراء العرب وأتراك حلب القسيمية (١) ، وتوجه صوب بغداد على الرحبة في أول سنة سبع وثمانين وأربعمائة .

وفي هذه ( ٧٠ و ) السنة وردت الأخبار من ناحية مصر بمرض أمير الجيوش بدر ، المستولي على أمرها ، وأنه أسكت في مرضه هذا ، ودام به إلى أن اشتد في جمادى الأولى منها ، وتوفي في العشر الأول منه ، وقد كان الأمر تمهد لولده الأفضل ، واستقامت حاله مع المقدمين وسائر الأجناد والعساكرية قبل وفاته ، وأطاعوا أمره ، وعملوا برأيه ، وقيل ان وفاة أمير الجيوش كانت في جمادى الأولى .

وفي هذه السنة أيضاً وردت الأخبار من ناحية مصر بمرض الامام المستنصر بالله أمير المؤمنين في العشر الثاني من ذي الحجة ، وإن المرض اشتد به ، وتوفي إلى رحمة الله في ليلة عيد الغدير ، الثامن عشر من ذي الحجة سنة سبع وثمانين وأربعمائة (٢)، وعمره سبع وستون سنة وستة أشهر ، ومولده سنة

<sup>(</sup>١) نسبة إلى قسيم الدولة أق سنقر ٠

<sup>(</sup>٢) تذكر مختلف المصادر أن المستنصر أوصى بالامامة من بعده لابنه نزار ، ذلك أنه كان أكبر أولاده ، ولم ينفذ الأفضل أمير الجيوش وصية المستنصر ، واختار المستعلي ، لأنه كان ضعيفاً وبلا سند ، وزوجه أخته ، وفرضه اماما ، وأدى هذا الى فرار نزار الى الاسكندرية حيث حورب وقضي عليه ، والأهم من ذلك أن اسماعيلية ايران وغالبية الشام وأراضي المشرق رفضوا الاعتراف بإمامة المستعلي ، مما أدى الى انشطار الدعوة الاسماعيلية الى : نزارية ومستعلية ، وعرف النزارية فيما بعد باسم الحشيشية ، أو أتباع الدعوة الاسماعيلية الجديدة : الجديدة التي أسسها حسن الصباح ، انظر الدعوة الاسماعيلية الجديدة :

عشرين وأربعمائة ، ونقش خاتمه « بنصر السميع العليم ينتصر الامام أبوتميم» ومدة أيام دولته ستون سنة وأربعة أشهر ، وكان حسن السيرة ، جميل السريرة ، محباً للعدل والانصاف ، ومني في أكثر عمره من الأجناد بالعناد والاختلاف ، وولي الأمر بعده ولده أبو القاسم أحمد بن المستنصر بالله، ولقب بالمستعلي بالله أمير المؤمنين ، وأخذ له البيعة على الأمراء والمقدمين من الأجناد والعسكرية ، وأعيان الرعية ، الأفضل أبو القاسم شاهنشاه بن أمير الجيوش، ونصبه في منصب أبيه المستنصر بالله ، واستقامت به الأحوال وانتظمت على غاية الايثار والآمال .

وخرج أخواه من مصر خفية : عبد الله ونزار ابنا المستنصر بالله ، فقصد نزار منهما الاسكندرية ، وحصل مع نصر الدولة واليها ، وكان من أكابر الغلمان الجيوشية ، الذين عو ل عليهم أمير الجيوش على إقامته في الأمر من بعده دون ولده .

فاستحكم الخلف بينه وبين الأفضل ، وجرت بينهما حروب ووقائع ، أسفرت عن ظفر الأفضل به ، واستقام له الأمر من بعده ، وصلحت أحوال مصر وأعمالها ، واستقامت بعد اضطرابها واختلالها .

وأما ما يتعلق بمعرفة أحوال السلطان تاج الدولة ، فإنه تم " في رحيله إلى مدينة الري ، فنزل عليها وضايقها وملكها ، واستولى على البلاد والأعمال والمعاقل من الشام والى الري " ، وكان قد أنهض عسكراً مع بني عقيل ونهير إلى أعمال بني عتيل ، فاستولوا عليها ما خلا الموصل ، وساءت سيرة الأتراك في الأعمال ( ٧٥ ظ ) وشملها منهم ما عاد عليها بالفساد وسوء الحال ، وأنفذوا مواشي أهلها وأموالهم ، واستغرقوا بالنهب وارتكاب الظلم أحوالهم ، وأجلوهم عن منازلهم في زمن الشتاء وشدة البرد وسقوط الجليد .

وبرز السلطان بركيارق من أصفهان في العسكر ، وقصد جهة عمسه السلطان تاج الدولة ، وخاف تاج الدولة من أهل الري أن يخامروا عليه إن أقام ، فرحل عنها ، ونزل في منزل على أربعة فراسخ منها ، ووصل السلطان بركيارق في عساكره وخيم بإزائه ، وحالت بينهما طوالع الفريقين ، وتأهب كل منهما للقاء صاحبه ، ور تبت المصافات للحرب ، والتقى الفريقان في اليوم السابع عشر من صفر سنة ثمان وثمانين وأربعمائة ، فانفل عسكر السلطان تاج الدولة ، وتفر ق و تهب سواده وأثقاله ، وأسر أكثره ، وقتل منه الخلق الكثير واستشهد تاج الدولة رحمه الله في الجملة، وقتله (١) بعض أصحاب قسيم الدولة آق سنقر ، صاحب حلب ، بعد اصطناعه إياه وتقريبه له ، وحمل رأسه وطيف به فيها .

# سنة ثمان وثمانين وأربعمائة

فيها ورد الخبر الى الملك فخر الملوك رضوان بن تاج الدولة باستشهاد أبيه تاج الدولة ، وانفلال عسكره ، وهو نازل في عانة على الفرات في عسكره يريد الإتمام إلى بغداد ، ثم المصير إلى أبيه تاج الدولة ، حين استدعاه الى الوصول إليه ، فاضطرب لذاك وقلق ، وخاف من وصول من يطلبه ، فحط مضاربه في الحال ، وقوضت خيام العسكر في الوقت ، ورحل مجداً في سيره في نفر من سرعان خيله وغلمانه ، وترك باقي عسكره من ورائه ، ولم يسزل مغيذاً في قصده إلى أن دخل حلب ، وفتح الوزير أبو القاسم (٢) النائب في القلعة أبوابها ، وأصعده إليها ، وأخذوا الأهبة لمن يقصدها .

<sup>(</sup>١) في الأصل « وقتل » وهو تصحيف صوابه ما أثبتنا ·

<sup>(</sup>٢) في بغية الطلب لابن العديم ترجمة جيدة لرضوان بن تتش جاء فيها : « فوصل إلى حلب وتسلمها من وزير أبيه أبي القاسم بن بديع ، في سنة ثمان وثمانين وأربعمائة ، وتولى حسين زوج أمه تدبير ملكه » \* مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ٣٨٧ •

ووصل إليه من الفل أخوه شمس الملوك د قاق (١) ابن السلطان تاج الدولة ، من ناحية ديار بكر ، وجماعة من خواص عسكره المفلول ، وأقام بحلب مدة يسيرة ، وراسله الأمير ساوتكين الخادم المستناب في القلعة والبلد ، وقر رله ملكة دمشق سراً ، فخرج في الحال من حلب من غير أن يعلم به أحد ، وجد في سيره ليله ونهاره ، فلما عرف الملك فخر الملوك خبره (٧١ و) أنهض عدة من الخيل في إثره ، ففاتهم ولم يعرفوا له خبراً ، ولا وجدوا له أثراً ، ووصل إلى دمشق وحصل بها وأجلسه ساوتكين في منصب أبيه السلطان تاج الدولة ، وأخذ له العهد على الأجناد والعسكرية ، واستقام له الأمر ، واستمرت (٢) على السداد الأحوال .

وفي هذه السنة وردت الأخبار من ناحية الحجاز بأن الأمير أصفهذ وصل إلى مكة في أربعمائة فارس من التركمانية ، فقاتل أهلها فقهرهم ، وملكها وقتل خلقاً كثيراً من حرابتها من أصحاب ابن أبي شيبة ، وانهزم ابن أبي شيبة ، وجميع الأشراف من مكة ، وحصل بها وأقام بها مُديدة " يسيرة " ورحل عنها و

وفي هذه السنة وردت الأخبار بخلاص الأمير ظهير الدين طغتكين أتابك من اعتقاله عقيب الكسرة التاجية ، وتوجه عائداً إلى دمشق ، وخرج صاحبه السلار حصن الدولة بختيار شحنة دمشق نحوه لتلقيه والعود في خدمته ، وقد كان هذا الأمير المذكور في حداثة سنة ونضارة غنصنه ، قد حظي عند السلطان الشهيد تاج الدولة ، ورشحه يحجبه وقدمه على أبناء جنسه من خواصه

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: قلت: د'قاق وكنيته أبو نصر، ويقال فيه تقاق أيضا بالتاء • وهذا صحيح فالاسم أصلا بالتركية يلفظ أولا بحرف وسط بين التاء والدال، لذلك وجد من عربه بدال ومنعربه بتاء، وهذه الحال نجدها في غالبية المصادر •

<sup>(</sup>٢) في تاريخ دمشق لابن عساكر ترجمة قصيرة لدقاق نشرتها في ملاحق كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ٣٨٦٠

وطانته ، وسكن إلى شهامته وصرامته وسداد طريقته ، ورد" إليه بعد ذلك ما أنس منه الرشد وحسن التدبير في الصدر والورد ، والاسفهلارية على عسكريته واستنابه في تدبير أمر دمشق ، وحفظها أيام غيبته ، فأحسن السيرة فيها ، وأنصف الرعية من أهلها ، وبسط المعدلة في كافة من بها ، فكثر الدعاء له والثناء عليه ، فعلت منزلته وامتشلت أوامره وأمثلته ، ولم يلبث أن شاع ذكره بنجابته ، وأشفقت النفوس من هيبته ، فولاه ميافارقين من ديار بكر وهي أول ولايته(١) وسلم إليه ولده الملك شمس الملوك دقاق ، واعتمد عليه في تربيته وكفالته ، فسأس أمرها بالهيبة والتدبير ، وأصلح فاسدها في أقرب أوان ٍ ومدة ٍ ، ونكا في جماعة من مقدميها ، ووجوه أهلها حين عرف منهم خيانة ومخامرة عكاية قامت بها الهيبة ، واستقامت معها أمور الرعية ، وتنقلت به الأحوال إلى أن توجه مع السلطان تاج الدولة إلى الري ، وشهد الوقعة التي استُشهد فيها تاج الدولة ، وحصل في قبضة الاعتقال ، مع من أسر من المقدمين وأقام مدة إلى أن أذن الله في الخلاص ( ٧١ ظ ) وصل إلى دمشق في سنة ثمان وثمانين وأربعمائـة ، فتلقاه الملك شمس الدولة دقاق وعسكره وأرباب دولته ، وبولغ في إكرامه واحترامه ، وردَّ إليه النظر في الاسفهسلارية ، واعتُمد عليه في تدبير المملكة وسياسة البيضة ، واقتضت الحال فيها بينه وبين الملك وأمراء الدولة العمل على الأمير ساوتكين ، والآيقاع به، وتمم عليه الأمر ، وقتل وعقدت الوصلة بينه وبين ظهير الدين أتابك وبين الخاتون صفوة الملك والدة الملك شمس الملوك دقاق ، ودخل بها ، واستقامت له الحال بدمشق ، وأحسن السيرة فيها ، وأجمل في تدبير أهليها ، وبالغ في الذب عنها ، والمراماة دونها ، وسكنت نفس الملك شمس الملوك إليه ، واعتمد في التدس عليه •

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ میافارقین : ۲۳۷ \_ ۲۲۵ .

وقد كان الملك فخر الملوك رضوان بن تاج الدولة صاحب حلب مائلاً الى دمشق ، ومحباً لها ، ومؤثراً للعود إليها ، ولا يختار عليها سواها ، لمعرفته بمحاسنها ، وترعرعه فيها ، فجمع وحشد واستنجد بالأمير ستكمان بن أرتق، وبرز طالباً لدمشق والنزول عليها ، وانتهاز الفرصة فيها .

وقد كان الملك شمس الملوك دقاق والعسكر مع الأمير يغي سغان ، والأمير نجم الدين ايل غازي قد غابوا عن دمشق في هذا الوقت ، فوصل الملك فخر الملوك رضوان صاحب حلب في عسكره ، ونزل بظاهر البلد في سنة تسم وثمانين وأربعمائة وزحف في العسكر لقتالها ، وكان في البلد وزير الملك شمس الملوك زين الدولة محمد بن الوزير أبي القاسم ، ونفر" قليل من العسكرية ، وانضاف إليهم جماعة من الأجناد وأهـــل البلد ، وأغلقت الأبواب وارتكبت الأسوار ، وصاحوا ورشقوهم بالسهام ، وكانوا قد بلغوا في الزحف إلى سوق الغنم ، وقربوا من السور وباب الصغير ، وطلب جماعة من العسكرية وأحداث البلد الخروج إليهم ، والدفع لهم عن البلد ، فمنعهم السلار بختيار شحنة البلد، والرئيس أمين الدولة أبو محمد بن الصوفي رئيس البلد من الخروج، وقاتلوهم على الأسوار ومنعوهم من الوصول إليها ، واتفق الأمر المقتضى أن حجز المنجنيق وقع في رأس حاجب الملك رضوان وهو قائم يُحرض عـــلى الحرب فقتله ، فسكنت الحرب واشتغلوا بأمره ، وعادوا إلى مخيمهم لأجله ، ولم يتم لهم أمر" ، ولا تسهل لهم غرض" ، وبلغهم أن الملك شمس الملوك عائد" (٧٢ و ) في العسكر إلى دمشق ، فرحل في العسكر عائداً إلى حلب ، خائباً في الأمر الذي طلب ، وطلب في رحيله ناحيـة مرج الصُّفر ، وطلب حوران ، فعاث العسكر في أطرافها ، وطلب التوجه إلى بيت المقدس ، وعاد شمس الملوك د قاق لما اتنهى إليه الخبر في العسكر ، ووصل الى دمشق ، وتبع عسكر الملك رضوان على إثره ، فوصل وتقارب المدى بين الفريقين ، وفصل الملك رضوان منكفئاً إلى حلب ، فوصل إليها في آخر ذي الحجة من السنة •

# سنة تسع وثمانين واربعمائة

فيها وصل خلف بن ملاعب ، الذي كان السلطان ملك شاه أبو الفتح أخذه من حمص ، عند أخذها منه ، واعتقله بأصفهان (١) ، وأطلق عند وفاة السلطان المذكور ، وتوجه إلى مصر •

وفيها ورد الخبر بوفاة أبى مسلم وادع بن سليمان ، قاضي معرَّة النعمان ، والمستولي عليها في آخر صفر منها ، وكان له همة مشهورة ، وطريقة في اليقظة مشكورة ٠

وفيها انكفأ الأمير يغي سغان منفصلاً عن الملك شمس الملوك دقاق إلى بلده أنطاكية ، في المحرم منها •

# سنة تسعين وأربعمائة

في مستهل شهر ربيع الأول منها اجتمع ستة كواكب في برج الحوت وهي: الشمس ، والقمر ، والمشتري ، والزّهرة ، والمريخ ، وعُطارد ، وذكر أهل صناعة النجوم أنهم لم يعرفوا اجتماع هذه الكواكب في برج ، في قديم الزمان وحديثه ، ولا سمعوا ذاك .

وفي شعبان منها ورد الخبر بأن الأمير جناح الدولة حُسين أتابك الملك فخر الملوك رضوان بحلب ، استوحش من الملك استيحاشا خاف معه على نفسه ، وكان زوج والدته ، ففصل عن حلب منكراً لما تم في أمره ، وكان أمر التدبير إليه والمعتمد في الحل والعقد فيها عليه ، ووصل إلى حمص في عسكره وخواصه ، وكان قراجة نائبه فيها ، فسلمها إليه ، وحصل بها ، وشرع في تحصينها ، والإحكام لجهات قلعتها ، ونقل أهله إليها ، وأمن على نفسه

<sup>(</sup>۱) كذا ، وسبق أن ذكر المؤلف أن تتش هو الذي أخذ ابن ملاعب ، وقد علقنا على ذلك · انظر ص ١٩٨ ·

باستقراره بها<sup>(۱)</sup>، ووصل عقيب انفصاله الأمير يغي سغان من أظاكية إلى حلب وشرع في التدبير والتقرير بها ، والأمر والنهي في عسكريتها وأهليها ، وبرز الملك رضوان ويغي سغان من حلب في ( ٧٢ ظ ) العسكر إلى ناحية شيزر ، عازماً على الاحتشاد ، والتأهب والاستعداد لمعاودة النزول على دمشق ، فأقاموا على شيزر تقدير شهر ، ووقع الخلف بين مقدمي العسكر ، فتفرقوا وعاد كل منهم إلى مكانه ، وعاد الملك إلى حلب .

وفي هذه السنة ورد على فخر الملوك رضوان كتاب المستعلي بالله صاحب مصر مع رسوله ، يلتمس منه الدخول في طاعته ، وإقامة الدعوة لدولته ، وكذلك كتاب الأفضل يتضمن مثل هذه الحال ، فأجابهما إلى ما التمساه ، وأمر بأن يدعى للمستعلي على المنبر ، وللأفضل بعده ، ولنفسه بعده ، وأقامت الخطبة على هذه القضية تقدير أربع جمع ، وكان الملك رضوان قد بنى الأمر في ذلك على الاجتماع مع العسكر المصري ، والنزول على دمشق لأخذها من أخيه الملك دقاق ، فوصل الأمير سكمان (٢) بن أرتق ويغي سغان صاحب أفطاكية إلى حلب ، وأنكرا على الملك الدخول في هذا الأمر ، واستبدعاه من فعله ، وأشارا عليه بإبطاله وإطراح العمل به ، فقبل ما أشير به إليه وأعاد الخطبة الى ما كانت عليه .

وفي أول شهر ربيع الأول من السنة ، وردت الأخبار بخروج العسكر المصري من مصر ، ونزوله على ثغر صور عند ظهور عصيان واليه المعروف بالكتيلة ، وخروجه عن الطاعة ، والايثار للخلف والعدول عن المخالصة في الخدمة والعود للمبايعة ، ولم يزل العسكر منازلها ومنضيقاً عليها إلى أن

<sup>(</sup>۱) لجناح الدولة ترجمة مفيدة في بغية الطلب لابن المديم ، نشرتها في ملاحق كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ٣٧٦ ـ ٣٧٩ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : شكماز ، وهذا تصعيف واضح صوابه ما أثبتناه ٠

افتتحها بالسيف قهرآ ، وقتل فيها الخلق الكثير ، ونهب منها المال الجزيل ، وأخذ الوالى أسيراً من غير أمان ولا عهد ، وحمل إلى مصر ، فقتل بها •

وفي هذه السنة كان مبدأ تواصل الأخبار بظهور عساكر الأفرنج من بحر القسطنطينية ، في عالم لا يحصى عدده كثرة ، وتتابعت الأنباء بذلك ، فقلق الناس لسماعها وانزعجوا لاشتهارها ، وصحت الأخبار بذلك عند الملك (داود بن) سليمان بن قتلمش وكان أقرب إليهم داراً ، فشرع في الجمع والاحتشاد ، وإقامة مفروض الجهاد ، واستدعى من أمكنه من التركمان للاسعاد عليهم والانجاد ، فوافاه منهم مع عسكر أخيه العدد الكثير ، وقويت بذلك نفسه ، واشتدت شوكته فزحف إلى معابرهم ومسالكهم وسئبهم بذاك نفسه ، واشتدت شوكته فزحف إلى معابرهم ومسالكهم وسئبهم واستظهروا عليه ، وكسروا عسكره ، فقتلوا منهم وأسروا ونهبوا وسبوا ، وانهزم التركمان بعد أخذ أكثر دوابهم ، واشترى ملك الروم من السبي خلقاً كثيراً ، وحملهم إلى القسطنطينية ، وتواصلت الأخبار بهذه النوبة المستبشعة في حق الاسلام ، فعظم القلق ، وزاد الخوف والفرق ، وكانت هذه الوقعة لعشر بقين من رجب ،

وفي النصف من شعبان توجه الأمير يغي سغان صاحب أنطاكية والأمير سكمان بن أرتق والأمير كربوقا في العسكر إلى أنطاكية ، وقد وردت الأخبار بقرب الافرنج منها ، ونزولهم البلانة (۱) وخف " يغي سغان إلى أنطاكية ، وسير ولده الى دمشق إلى الملك دقاق ، والى جناح الدولة بحمص ، وإلى سائر البلاد والأطراف بالاستصراخ والاستنجاد ، والبعث على الخفوف إلى الجهاد ، وقصد تحصين أنطاكية ، وإخراج النصارى منها .

وفي اليوم الثاني من شوال نزلت عساكر الأفرنج على بغراس وأغاروا(٢)

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ولم أجدها في المظان الجغرافية وسواها •

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ، والأصح « وأغارت » •

على أعمال أنطاكية ، فعند ذلك عصى من كان في الحصون والمعاقل المجاورة لأنطاكية (١) ، وقتلوا من كان فيها وهرب من هرب منها وفعل أهل أرتاح (٢) مثل ذلك ، واستدعوا المدد من الأفرنج ، وفي شعبان ظهر الكوكب ذو الذؤابة من الغرب وأقام طلوعه تقدير عشرين يوما ، ثم غاب ، فلم يظهر ، وكان قد نهض من عسكر الافرنج فريق وافر "يناهز ثلاثين ألفا ، فعاثوا في الأطراف ووصلوا إلى البارة (٣) وقتلوا فيها تقدير خمسين رجلا "، وكان عسكر دمشق وصل إلى ناحية شيزر لانجاد يغي سغان ، فلما نزلت هذه الفرقة المذكورة على البارة ، نهضوا نحوهم ، وتطاردوا وقتل منهم جماعة ، وعاد الافرنج إلى الرسوج (١٤) ، وتوجهوا إلى أنطاكية ، وغلا سعر الزيت والملح ، وغير ذلك ، وعدم في أنطاكية ، وتواصل ذلك إليها سرقة "، فرخص فيها ، وجعل الأفرنج ينهم وبين أنطاكية ، وتواصل ذلك إليها سرقة "، فرخص فيها ، وجعل الأفرنج ينهم وبين أنطاكية خندقاً لكثرة الغارات عليهم من عسكر أنطاكية ، وقد كان ينهم وبين أنطاكية خندقاً لكثرة الغارات عليهم من عسكر أنطاكية ، وقد كان ينتجونه ، ففتحوا نيقية وهي أول مكان فتحوا ، فلم يفوا له بذلك ولاسلموها إليه على الشرط (٥) ، وافتتحوا في طريقهم بعض الثعور والدروب .

وفي هذه السنة وردت الأخبار من ( ٧٣ ظ ) ناحية حلب بفساد حـــال رئيسها المعروف بالمجن لما كان عليه من التمكن والغلبة على الأمر ، وارتكاب

<sup>(</sup>١) كثيرون من سكان المنطقة كانوا من غير المسلمين ، من الأرمن ٠

<sup>(</sup>٢) حصن منيع في منطقة الثغور كان من أعمال حلب • معجم البلدان •

<sup>(</sup>٣) مدينة كانت ذات شهرة كبيرة ، فيها آثار كثيرة ، وتتبع البارة اداريا لمنطقـة أريحا في معافظة ادلب في سورية -

<sup>(</sup>٤) من كور حلب المشهورة في غربيها بينها وبين المعرة • معجم البلدان •

<sup>(</sup>٥) إن الأميرة آناكومينا أفضل من تحدث عن وصول حشود الصليبيين إلى القسطنطينية ووصف علاقاتهم بالامبراطور الكسيوس كومنين ، ثم قص خبر سقوط نيقية ، وكيف آلت ملكيتها إلى البيرنطيين ، وقد أودعت هذا كله في كتابها عن حياة أبيها الذي حمل عنوان « الألكسياد » • انظر ترجمته إلى الانكليزية ـ ط • لندن : ١٩٦٧ ، ص : ٢٤٨ .

الظلم ، بحيث قتبض عليه ، ونهبت داره ، وقتل مع من قتل من أولاده ، واستؤصلت شأفته ، وذلك مجازاة الساعي في قتل النفوس ، وسفك الدماء، وما هي من الظالمين ببعيد ، وذلك في ذي القعدة (١) •

وفي هذه السنة استوزر الملك رضوان أبا الفضل بن الموصول (٢) ، ولقب مشيد الدين ، بحلب •

# سنة إحدى وتسعين واربعمائة

في آخر جمادى الأولى منها ورد الخبر بأن قوماً من أهل أنطاكية من جملة الأمير يغي سغان من الزر ادين عملوا على أنطاكية وواطوا الافرنج على تسليمها إليهم لإساءة تقدمت منه في حقهم ومصادرتهم ، ووجدوا الفرصة في برج من أبراج البلد ، مما يلي الجبل باعوه للأفرنج ، وأطلعوهم إلى البلد منه في الليل (٦) ، وصاحوا عند الفجر ، فانهزم يغي سغان ، وخرج في خلق عظيم ، فلم يسلم منهم شخص ، ولما حصل بالقرب من أرمناز ، ضيعة بقرب من معرة مصرين ، سقط عن فرسه على الأرض ، فحمله بعض أصحابه وأركبه ، فلم يشت على ظهر الفرس ، وعاود سقط ، فمات رحمه الله ،

وأما أنطاكية ، فقتل منها وأسر وستبي من الرجال والنسوان والأطفال ما لا يتدركه حصر" ، وهرب إلى القلعة تقدير ثلاثة آلاف تحصنوا بها ، وسلم من كتب الله سلامته .

<sup>(</sup>۱) كان المجن الفوعي مقدما الأحداث حلب ، اصطدم برضوان بن تتش ، انظر تفصيل هذا في كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ۲۶۳ – ۲۶۶ .

<sup>(</sup>٢) هو هبة الله بن عبد القاهر بن الموصول، وكان الوزير قبله هبة الله بن محمد بن بديع • زبدة الحلب : ١٣٨/٢ •

<sup>(</sup>٣) انظر مدخل إلى تاريخ العروب الصليبية : ٢٣٧٠

وفي شعبان منها وردت الأخبار بخروج الأفضل أمير الجيوش من مصر، في عسكر كبير إلى ناحية الشام ، ونزل على بيت المقدس ، وفيه الأميران سكمان وإيل غازي ابنا أرتق ، وجماعة من أقاربهما ورجالهما ، وخلق كثير من الأتراك فراسلهما يلتمس منهما تسليم بيت المقدس إليه ، من غير حرب ولا سفك دم ، فلم يجيباه الى ذلك ، فقاتل البلد ، ونصب عليه المناجيق ، فهدمت ثلمة من سوره ، وملكه وتسلم محراب داود من سكمان ، ولما حصل فيه أحسن إليهما وأنعم عليهما وأطلقهما ومن معهما ووصلوا إلى دمشق في العشر الأول من شوال ، وعاد الأفضل في عسكره إلى مصر .

وفيها توجه الأفرنج الى معرة النعمان بأسرهم ، ونزلوا عليها في اليوم التاسع والعشرين من ذي الحجة ، وقاتلوها ونصبوا عليها البرج والسلالم ، وبعد افتتاح الافرنج بلد ( ٧٤ و ) أنطاكية بتدبير الزرّاد ، وهو رجل أرمني اسمه نيروز (١) في ليلة الجمعة مستهل رجب ، تواصلت الأخبار بصحة ذلك فتجمعت عساكر الشام في العدد الذي لا يدركه حصر ولا حزر ، وقصدوا عمل أنطاكية للإيقاع بعسكر الأفرنج ، فحصروهم حتى عدم القوت عندهم حتى أكلوا الميتة ، ثم زحفوا وهم في غاية من الضعف إلى عساكر الإسلام وهم في الغاية من القوة والكثرة ، فكسروا المسلمين ، وفرقوا جموعهم ، وانهزم أصحاب الجرد السبق، ووقع السيف في الرجال المتطوعين والمجاهدين والمغاليين في الرغبة في الجهاد ، وحماية المسلمين ، في ذلك ، في يوم الثلاثاء السادس من رجب في السنة (٢) .

<sup>(</sup>۱) هو فيروز في مصادر أخرى ٠

<sup>(</sup>٢) انظر تفاصيل هذا في كتابي مدخل إلى تاريخ العروب الصليبية : ٢٤٢\_٢٣٨ و

## وأهلت سنة اثنتين وتسعين وأربعمائسة

في المحرم منها زحف الأفرنج إلى سور معرة النعمان من الناحية الشرقية والشمالية ، وأسندوا البرج إلى سورها ، وهو أعلى منه ، فكشفوا المسلمين عن السور ، ولم تزل الحرب عليه إلى وقت المغرب من اليوم الرابع عشر من محرهم ، وصعدوا السور ، وانكشف أهل البلد عنه ، وانهزموا بعد أن ترددت إليهم رسل الافرنج في التماس التقرير والتسليم وإعطاء الأمان على نفوسهم وأموالهم ، ودخول الشحنة إليهم ، فمنع من ذلك الخلف بين أهلها وما قضاه الله تعالى وحكم به ، وملكوا البلد بعد صلاة المغرب ، وقتل فيه خلق كثير من الفريقين ، وانهزم الناس إلى دور المعرة للاحتماء بها ، فأمنهم الافرنج وغدروا بهم ، ورفعوا الصلبان فوق البلد ، وقطعوا على أهل البلد القطائع ، ولم يفوا بشيء مما قرروه ، ونهبوا ما وجدوه ، وطالبوا الناس بما لا طاقة لهم به ، ورحلوا يوم الخميس السابع عشر من صفر إلى كفر طاب ،

ثم قصدوا بعد ذلك ناحية بيت المقدس آخر رجب من السنة ، وأجفل الناس منهم من أماكنهم ، ونزلوا أولا على الرملة فملكوها عند إدراك الغلة ، وانتقلوا إلى بيت المقدس ، فقاتلوا أهله ، وضيقوا عليهم ، ونصبوا عليه البرج وأسندوه الى السور ، وانتهى إليهم خروج الأفضل من مصر في العساكس الدثرة ، لجهادهم والايقاع بهم ، وإنجاد البلد عليهم وحمايته منهم ، فشدوا في قتاله ، ولازموا حربه إلى آخر نهار ذلك اليوم ، وانصرفوا عنه ، وواعدهم الزحف إليهم من الغد ، ونزل الناس عن السور وقت المغرب ، ( ٤٧ ظ ) فعاود الأفرنج الزحف إليه ، وطلعوا البرج ، وركبوا سور البلد ، فانهزم الناس عنه ، وهجموا البلد فملكوه ، وانهزم بعض أهله إلى المحراب ، وقتل خلق كثير وجمع اليهود في الكنيسة وأحرقوها عليهم ، وتسلموا المحراب بالأمان في الثاني والعشرين من شعبان من السنة ، وهدموا المشاهد وقبر الخليل عليه السلام ،

ووصل الأفضل في العساكر المصرية ، وقد فات الأمر ، فانضاف إليه عساكر الساحل ، ونزل بظاهر عسقلان في رابع عشر شهر رمضان ، منتظرا لوصول الإسطول في البحر والعرب ، فنهض عسكر الأفرنج إليه ، وهجموا عليه في خلق عظيم، فانهزم العسكر المصري إلى ناحية عسقلان ، ودخل الأفضل إليها ، وتمكنت سيوف الأفرنج من المسلمين ، فأتى القتل على الراجل والمطوعة وأهل البلد ، وكانوا زهاء عشرة آلاف نفس ، ونهب العسكر ، وتوجه الأفضل في خواصه إلى مصر ، وضايقوا عسقلان إلى أن قرروا عليها بعده للأفرنج عشرين ألف دينار ، تحمل إليهم ، وشرعوا في جبايتها من أهل البلد ، فاتفق عدوث الخلف بين المقدمين ، فرحلوا ولم يقبضوا من المال شيئا ، وحتكي أن حدوث الخلف بين المقدمين ، فرحلوا ولم يقبضوا من المال شيئا ، وحتكي أن الذين قتلوا في هذه الوقعة من أهل عسقلان من شهودها وتنائها وتجارها وأحداثها ، سوى أجنادها ألفان وسبعمائة نفس .

#### سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة

في صفر منها ورد الخبر بوصول السلطان بركيارق إلى بغداد ، بعد أن جرى بينه وبين أخيه السلطان محمد تبر خُلف وحرب ، استظهر فيها عليه، وغلبه على مدينة أصفهان وحصل بها •

وتوجّه الملك شمس الملوك دقاق بن تاج الدولة من دمشق في عسكره إلى ديار بكر لتسلمها من المستولي عليها ، ووصل إلى الرحبة في البريـة ، ووصل الى ديار بكر وتسلم ميافارقين ، ورتب فيها من يحفظها ويذب عنها .

وفي رجب منها خرج بيمند ملك الافرنج صاحب أنطاكية إلى حصن أفامية، ونزل عليه، وأقام أياماً وأتلف زرعه ووصل الخبر بوصول الدانشمند(١)

<sup>(</sup>۱) أنوشتكين الدانشمند ، وعند ابن العديم حدثت المعركة في أرض مرعش ، زبدة الحلب : ۱/۸۰۰ ـ ۰۰۹ .

إلى ملطية في عسكره من الأتراك ، في خلق عظيم ومن عسكر ( قلج أرسلان ابن ) سليمان بن قتلمش ، فعاد بيمند عند معرفة ذاك إلى أنطاكية ، وجمع وحشد ، وقصد عسكر المسلمين ، فنصر الله تعالى المسلمين عليه ، وقتلوا من حزبه خلقاً كثيراً ( ٧٥ و ) وحصل في قبضة الأسر مع نفر من أصحابه ، ونفذت الرسل إلى نوابه بأنطاكية يلتمسون تسليمها ، في العشر الثاني من شهر صفر سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة .

وفيها وردت الأخبار بأن الآبار غارت في عدة جهات من أعمال الشمال ، والمنابع في أكثر المعاقل ، وقلت وتقلصت الأسعار فيها •

# سنة أربع وتسعين وأربعمائة

فيها جمع الأمير سكمان بن أرتق خلقاً كثيراً من التركمان ، وزحف بهم إلى أفرنج الرها وسروج ، في شهر ربيع الأول وتسلم سروج واجتمع اليه خلق كثير ، وحشد الأفرنج أيضاً ، والتقى الفريقان ، وقد كان المسلمون مشرفين على النصر عليهم ، والقهر لهم ، فاتفق هروب جماعة من التركمان ، فضعفت نفسه وانهزم ، ووصل الأفرنج إلى سروج ، فتسلموها وقتلوا أهلها وسبوهم ، إلا من أفلت منهم هزيماً •

(و) في هذه السنة توفي القاضي الفقيه الإمام أبو اسحق إبراهيم بن محمد بن عقيل بن زيد الشهرزوري الواعظ ، رحمه الله ، يوم الإثنين السابع من المحرم منها •

وفي هذه السنة وصل كندفري صاحب بيت المقدس إلى ثغر عكا ،وأغار عليه فأصابه سهم فقتله ، وكان قد عمر يافا وسلمها إلى طنكري ، فلما قتل كندفري سار أخوه بغدوين القمص صاحب الرها الى بيت المقدس، في خمسمائة

فارس وراجل ، فجمع شمس الملوك دقاق عند معرفة خبر عبوره ، ونهض إليه معه الأمير جناح الدولة صاحب حمص ، فلقوه بالقرب من ثغر بيروت،فسارع نحوه جناح الدولة في عسكره فظفر به وقتل بعض أصحابه .

وفيها افتتح الأفرنج حيفا ، على ساحل البحر بالسيف ، وأرسوف بالأمان ، وأخرجوا أهلها منها ، وفي آخر رجب منها فتحوا قيسارية بالسيف ، وقتلوا أهلها ، ونهبوا ما فيها ، وأعانهم الجنويون عليها .

وفيها ورد الخبر بقرب السلطان بركيارق من بغداد في عسكره ، طالباً للقاء أخيه محمد (١) ، فأسر وقتل وأخذ وزيره وجماعة من مقدميه ، وأمر بقتلهم ، وتوجه من وقته إلى ناحية أصفهان ، فنزل عليها عند وصوله إليها ، وتقرر أمرها بحيث ملكها ، وحصل فيها وهي دار السلطنة واستقام ( ٧٥ ظ ) له الأمر بها .

وفيها تقدم الخليفة المستظهر بالله أمير المؤمنين ببغداد بالقبض على عميد الدولة محمد بن جهير وزيره ، وعلى نوابه وأسبابه ومصادرتهم ، وقتلهم لأشياء نقمها عليه (٢) ، ومنكرات عزيت إليه ٠

<sup>(1)</sup> في الأصل: «طالباً للقاء اخيه السلطان بركيارق بعسكر أخيه محمد فأسر وقتل وأخذ وزيره ٠٠٠ » وشكل هذه الجملة المتداخلة يوحي بوجود سقط أو خطأ من الناسخ ، ثم إنها تفيد بأن بركيارق هزم وقتل ، وأسر وزيره ، وهذا مالم يحدث ، فالذي هزم هو السلطان محمد ، والذي أسر وقتل هو وزير محمد «مؤيد الملك أبو بكر عبد الله بن نظام الملك » لأنه سبق له أن أوعز بقتل المخاتون زبيدة أم بركيارق ، انظر مرآة الزمان \_ أخبار سنة ٤٩٤ ه ، تاريخ دولة آل سلجوق للعماد الأصفهاني - ط ، القاهرة : ١٩٠ ص : ٢٩ \_ ١٨٠

<sup>(</sup>٢) ذكره سبط ابن الجوزي في وفيات سنة / ٤٩٣ / وقال بعدما تحدث عن أعماله والمناصب التي شغلها : « ثم آل أمره إلى أن حبسه الخليفة في داره وأخرج ميتاً في شوال ، فحمل إلى داره فغسل فيها ، ودفن ٠٠٠٠ »

وفي شعبان منها أرسل القاضي ابن صاليحة المتغلب على ثغر جبلة إلى الأمير ظهير الدين أتابك ، يلتمس منه انفاذ من يراه من ثقاته ليسلم إليه ثغر جبلة ، ويصل إلى دمشق بماله وحاله ، ويسيره إلى بغداد تحت الحوطة والأمان والحماية ، وجميل الرعاية ، فأجابه الى ما اقترحه ، ووعده بتحقيق أمله ، وندب لولاية الثغر المذكور ولده الأمير تاج الملوك بوري ، وكان الملك شمس الملوك دقاق غائباً عن دمشق في ديار بكر ، فعاد منها ، ودخل إلى دمشق في أول شوال من السنة ، وتقررت الحال على ما التمس ابن صاليحة ، وتوجه تاج الملوك في أصحابه إلى جبلة ، فتسلمها ، وانفصل ابن صليحة عنها ، ووصل دمشق بأصحابه وأسبابه وكراعه ودوابه وكل ما تحويه يده من مال وأثاث دمشق بأصحابه وأسبابه وكراعه ودوابه وكل ما تحويه يده من مال وأثاث مع فرقة وافرة من الأجناد ، بجميع ما يملكه ، وحصل بها ، واتفق له من وشي مع فرقة وافرة من الأجناد ، بجميع ما يملكه ، وحصل بها ، واتفق له من وشي ماله ، وعظم سعة حاله إلى السلطان ، فنهب واشتمل على ما كان يملك ،

وأما تاج الملوك فإنه لما ملك تغر جبلة ، وتمكن هو وأصحابه فيها أساؤوا إلى أهله ، وقبحوا السيرة فيهم ، وجروا على غير العادة المرضية من العدل والإنصاف ، فشكوا حالهم فيما نزل بهم إلى القاضي فخر الملك أبي على عمار بن محمد بن عمار المتغلب على ثغر طرابلس لقربهامنهم ، فوعدهم المعونة على مرادهم وإسعادهم بالانقاذ لهم ، وأنهض اليهم عدة وافرة من عسكره ، فدخلت الثغر ، واجتمعت مع أهله على الأتراك ، فقهروهم وأخرجوهم منه ، وملكوه وقبضوا تاج الملوك ، وحملوه الى طرابلس ، فأكرمه فخر الملك وأحسن إليه ، وسيره إلى دمشق ، وكتب الى والده أتابك يعرفه صورة الحال، ويعتذر إليه مما جرى .

وفيها قبض الملك شمس الملوك دقاق على أمين الدولة أبي محمد بن الصوفي ، رئيس دمشق وصالحه على جملة من المال يحملها الى خزاته ، وأطلقه من الاعتقال ، وأقره على رئاسته •

وفي هذه السنة خرج من مصر عسكر كثيف مع الأمير سعد الدولة المعروف بالعواسي ووصل إلى (٧٦ و) عسقلان لجهاد الأفرنج في أول شهر رمضان ، وأقام بحيث هو إلى ذي الحجة منها ، ورحل عن عسقلان ، ونهض إليه من الأفرنج ألف فارس وعشرة آلاف راجل ، والتقى الفريقان فكسرت ميمنة المسلمين وميسرتهم وتبعوهم ، وبقي سعد الدولة المقدم في نفر يسير من عسكره في القلب ، فحمل الأفرنج عليه ، وطلب الثبات ، فعاجله القضاء ، وكبا به جواده ، وسقط عنه إلى الأرض ، فاستشهد مكانه رحمه الله ، ومضى شهيداً مأجوراً، وعاد المسلمون على الأفرنج، وتذامروا عليهم، وبذلوا النفوس في الكرة إليهم ، فهزموهم إلى يافا ، وقتلوا منهم وأسراوا ، وغنموا وكانت العقبى الحسنة لهم ، ولم يفقد إلا نفر يسير منهم •

وفيها انكفأ الأمير كربوقا صاحب الموصل والجزيرة عن السلطان بركيارق لمشاهدة أحوال ولايته ، واستعادة المخالفين إلى طاعته ، فلما وصل إلى مراغة عرض له مرض الموت ، واشتد به ، وتوفي هناك ، وسار إلى ربه ،

وفي هذه السنة وصل السلطان بركيارق بن ملك شاه إلى بغداد ، منهزماً من أخيه السلطان محمد في آخرها (١) .

## سنة خمس وتسعين وأربعمائة

وفي هذه السنة وردت الأخبار بما أهل خراسان والعراق والشام عليه ، من الخلاف المستمر والشحناء والحروب والفساد ، وخوف بعضهم من بعض، لاشتغال الولاة عنهم وعن النظر في أحوالهم بالخلف والمحاربة .

<sup>(</sup>۱) تعالف معمد مع أخيه سنجر ضد بركيارق ، وقدم الإثنان إلى بغداد ، فهرب منها بركيارق إلى واسط ثم إلى الجبل • مرآة الزمان \_ أخبار سنة ٤٩٤ •

وفيها وصل قمص<sup>(۱)</sup> الرها ، مقدم الأفرنج في عسكره المخذول إلى ثغر بيروت ، فنزل عليه طامعاً في افتتاحه ، وحاربه وضايقه وطال مقامه عليه ، ولم يتهيأ فيه مراد فرحل عنه .

ووردت مكاتبات فخر الملك بن عمار صاحب طرابلس يلتمس فيها المعونة على دفع ابن صنجيل النازل في عسكره من الأفرنج على طرابلس ، ويستصرخ بالعسكر الدمشقي ، ويستغيث بهم ، فأجيب إلى ما التمس ، ونهض العسكر نحوه ، وقد استدعى الأمير جناح الدولة صاحب حمص ، فوصل أيضا في عسكره ، فاجتمعوا في عدد دثر ، وقصدوا ناحية أنظرطوس ، ونهد الأفرنج إليهم في جمعهم وحشدهم ، وتقارب الجيشان والتقيا هناك ، فانفل عسكر المسلمين من عسكر المشركين ، وقتل منهم الخلق الكثير ، وقفل من سلم إلى دمشق وحمص بعد فقد من (٧٦ ظ) فقد منهم ، ووصلوا في الثاني والعشرين من جمادى الآخرة ،

وفيها وردت الأخبار من ناحية مصر بوفاة المستعلي بالله أمير المؤمنين بن المستنصر بالله صاحب مصر ، في صفر منها ، وعمره سبع وعشرون سنة ، ومولده سنة ثمان وستين وأربعمائة ، وكانت مدة أيامه سبع سنين وشهرين، ونقش خاتمه « الإمام المستعلي بالله أمير المؤمنين » ، وكان حسن الطريقة ، جميل السيرة في كافة الأجناد والعسكرية ، وسائر الرعية ، لازماً قصره كعادة أبيه المستنصر بالله منكفياً بالافضل سيف الاسلام ابن أمير الجيوش ، فيما يريده ، بأصالة رأيه وصواب تقديره وامضائه ، وقام في الأمر بعده ولده أبو على المنصور بن المستعلي بالله أبي القاسم أحمد ، وأخذ له البيعة على الأجناد والأمراء ، وكافة الرعايا والخدم والأولياء، الأفضل السيد أبو القاسم شاهنشاه

<sup>(</sup>۱) كان جوسلين هو كونت الرها ، وقد أرخ كاتب سرياني مجهول لمملكة الرها حتى سقوطها ، وقمت مؤخراً بترجمة هذا النص مع نصوص أخرى اغريقية ولاتينية عن الحملتين الصليبيتين الأولى والثانية لنشرها قريباً ان شاء الله .

ابن أمير الجيوش، وأجلسه في منصب أبيه عقيب وفاته ، ولقب بالآمر بأحكام الله ، واستقام له الأمر بحسن تدبير الأفضل ، وانتظمت به الأحوال على غاية المباغي والآمال •

وفي هذه السنة خرجت العساكر المصرية من مصر ، لإنجاد ولاة الساحل في الثغور الباقية في أيديهم منها على منازليهم من أحزاب الأفرنج ، ووصلت إلى عسقلان في رجب ، ولما عرف بغدوين قمص بيت المقدس وصولهم ، نهض نحوهم في جمعه من الأفرنج في تقدير سبعمائة فارس وراجل ، اختارهم ، فهجم بهم على العسكر المصري ، فنصره الله على حزبه المفلول ، وقتلوا أكثر خيله ورجالته ، وانهزم إلى الرملة في ثلاثة نفر ، وتبعوه وأحاطوا به ، فتنكر وخرج على غفلة منهم ، وقصد يافا ، وأفلت منهم ، فكان قد اختفى في أجمة قصب حين تبع ، وأحرقت تلك الأجمة ، ولحقت النار بعض جسده ، ونجا منها ، وحصل بيافا ، فأوقع السيف في أصحابه وقتل وأسر من ظفر به في الرملة من رجاله وأبطاله ، وحملوا الى مصر في آخر رجب من السنة ،

وفي هذا الوقت وصلت مراكب الأفرنج في البحر ، تقدير أربعين مركباً، ووردت الأخبار بأن البحر هاج بها ، واختلفت أرياحه عليها ، فعطب أكثرها ، ولم يسلم منها إلا القليل ، وكانت مشحنة ً بالرجال والمال .

#### سنة ست وتسعين وأربعمائة

(٧٧ و) فيها برز الملك شمس الملوك دقاق وظهير الدين أتابك من دمشق، في العسكر، وقصد الرحبة، ونزل عليها، وضايق من بها، وقطع أسباب الميرة عنها، وأضر بالمضايقة إلى أن اضطر المقيم بها إلى طلب الأمان له ولأهل البلد، فأمنوا، وسئلمت إليه بعد القتال الشديد، والحرب المتصلة في جمادى الآخرة منها، ورتب أمرها، وندب من رآه من الثقات لحفظها، وقرر أحوال من بها، ورحل عنها في يوم الجمعة الثاني والعشرين منها، منكفئاً إلى دمشق ورحل عنها في يوم الجمعة الثاني والعشرين منها، منكفئاً إلى دمشق و

وفيها ورد الخبر من حمص ، بأن صاحبها الأمير جناح الدولة حسين أتابك ، نزل من القلعة إلى الجامع ، لصلاة الجمعة وحوله خواص أصحاب بالسلاح التام ، فلما حصل بموضع متصلاه على رسمه ، وثب عليه ثلاثة نفر عجم من الباطنية ومعهم شيخ ، يدعون له ويستميحونه ، في زي الزهاد ، فوعدهم ، فضربوه (١) بساكينهم ، وقتلوه وقتلوا معه جماعة من أصحابه ، وكان في الجامع عشرة نفر من متصوفة العجم وغيرهم ، فاتهموا ، وقتلوا صبرا مظلومين في الوقت عن آخرهم ،

وانزعج أهل حمص لهذا الحادث وأجفلوا في الحال ، وهرب أكثر سكانها من الأتراك إلى دمشق ، واضطربت الأحوال بها ، وراسلوا الملك شمس الملوك بدمشق يلتمسون إنفاذ من يتسلم حمص ، ويتعتمد عليه في حمايتها ، والذب عنها قبل انتهاء الخبر إلى الافرنج ، وامتداد أطماعهم فيها ، فسار الملك شمس الملوك وظهير الدين أتابك في العسكر من دمشق ، ووصل إلى حمص ، وتسلمها ، وحصل في قلعتها ، ووافق ذلك وصول الأفرنج إليها ، ونزولهم على الرستن لمضايقتها ومنازلتها ، فحين عرفوا ذلك أحجموا عن القرب إليها والدنو منها ، ورحلوا عنها .

وقد كان المعروف بالحكيم المنجم الباطني ، صاحب الملك فخر الملوك رضوان صاحب حلب أول من أظهر مذهب الباطنية في حلب والشام ، وهو الذي ندب الثلاثة النفر لقتل جناح الدولة بحمص ، وورد الخبر بهلاكه بعد الحادثة بأربعة عشر (٢) يوما •

<sup>(</sup>۱) في ترجمة جناح الدولة حسين لابن العديم جاء « وكان قتله ٠٠٠٠ بتدبير العكيم أبي الفتح المنجم الباطني ، ورفيقه أبي طاهر ، وقيل كان ذلك بأمر رضوان ورضاه » • مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ٣٧٨ •

 <sup>(</sup>٢) في بغية الطلب لابن العديم: « وبقي المنجم الباطني بعده أربعة وعشرين يوماً ومات » · مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية: ٣٧٨ ·

ولما رتب شمس الملوك أمر حمص ، وقرر أحوالها ، وانكفأ عائدا إلى دمشق في أول شهر رمضان ، خرجت العساكر المصرية من مصر إلى البر ، والاسطول في البحر مع شرف المعالي ولدالأفضل شاهنشاه، وكتب في استدعاء المعونة على ( ٧٧ ظ ) الجهاد ، وبنصرة العباد والبلاد ، بإنفاذ العسكر الدمشقي ، فأجيب إلى ذلك ، وعاقت عن مسيره أسباب حدثت ، وصوادف صدفت ، ووصل اسطول البحر ، ونزل على يافا آخر شوال ، وأقام أياماً وتفرق الاسطول والعساكر إلى الساحل وكانت الأسعار بها قد ارتفعت ، والأقوات قد قلت ، والعساكر إلى الساحل وكانت الأسعار بها قد ارتفعت ، والأقوات قد قلت ، فصلحت بما وصل من الاسطول من الغلة ورخص الأسعار ، إلا أن غارات الأفرنج متصلة عليها ،

وفي ذي القعدة من السنة تواترت الأخبار بخروج قلج أرسلان بسن سليمان بن قتلمش ، من بلاد الروم طالباً أنطاكية ، ووصوله إلى قريب من مرعش ، وجرى بينه وبين الأمير الدانشمند صاحب ملطية خلف ومنازعة ، أوجبت عوده عليه ، وايقاعه به ، وفل عسكره ، والفتك برجاله ، ولما انكفأ بعد ذلك قيل إنه وصل إلى الشام ، وأرسل رسوله الى حلب يلتمس الأذن للسفار بالوصول الى عسكره بالمير والأزواد ، وما يحتاج إليه سائر العسكرية والأجناد ، فسر الناس بذلك وتباشروا به .

### سنة سبع وتسعين وأربعمائة

في رجب منها وردت الأخبار بوصول مراكب الأفرنج في البحر من بلادهم إلى ظاهر اللاذقية مشحونة بالتجار والأجناد والحجاج ، وغير ذلك ، وأن صنجيل المنازل لطرابلس استنجد بهم على طرابلس ، في مضايقتها والمعونة على ملكتها ، وأنهم وصلوا إليه فاجتمعوا معه على منازلتها ومضايقتها ، فقاتلوها أياماً ورحلوا عنها ، ونزلوا على ثغر جُبيل فقاتلوه وضايقوه وملكوه بالأمان، فلما حصل في ملكتهم، غدروا بأهله، ولم يفوا بما بذلوه من الأمان وصادروهم، واستنفذوا أحوالهم وأموالهم بالعقوبات وأنواع العذاب ،

وورد الخبر باجتماع الأميرين: سكمان بن أرتق، وجكرمش صاحب الموصل في عسكرهما [ وأنهما ] تعاهدا وتعاقدا على المجاهدة في أعداء الله الأفرنج، وبذل الطاقة والاستطاعة في حربهم، ونزلا في أوائل شعبان من السنة برأس العين، ونهض بيمند وطنكري في عسكريهما من ناحية أنطاكية إلى الرها لإنجاد صاحبها على الأميرين المذكورين، فلما قربا من عسكر المسلمين النازلين على الرها، تأهب كل من الفريقين للقاء صاحبه، فالتقوا في تاسع شعبان فنصر الله المسلمين عليهم، وهزموهم وقتلوا منهم ( ٨٧ و ) مقتله كثيرة، وكانت عدتهم تزيد على عشرة آلاف فارس وراجل سوى السواد والأتباع، وانهزم بيمند وطنكري في نفر يسير، وكان نصراً حسناً للمسلمين لم يتهياً مثله، وبهضعفت نفوس المسلمين الم يتهياً مثله، وبهضعفت نفوس الأفرنج، وقلت عدتهم، وفلت شوكتهم وشكتهم وقويت نفوس المسلمين وأرهفت (١) عزائمهم في نصرة الدين، ومجاهدة الملحدين، وتباشر الناس بالنصر عليهم، وأيقنوا بالنكاية فيهم، والإدالة منهم،

وفي هذا الشهر ورد الخبر بنزول بغدوين ملك الافرنج ، صاحب بيت المقدس ، في عسكره على ثغر عكا ، ومعه الجنويون في المراكب في البحر والبر، وهم الذين كانوا ملكوا ثغر جبيل في نيف وتسعين مركبا ، فحصروه من جهاته وضايقوه من جوانبه ، ولازموه بالقتال إلى أن عجز واليه ورجاله عن حربهم ، وضعف أهله عن المقاتلة لهم ، وملكوه بالسيف قهرا ، وكان الوالي به الأمير زهر الدولة بنا(٢) الجيوشي قد خرج منه لعجزه عن حمايته ، وضعفه عن المراماة دونه ، وأنفذ يلتمس منهم الأمان له ولأهل الثغر ، ليأسه من وصول نجدة أو معونة ، فلما ملك الثغر تم على حاله منهزما إلى دمشق ، فلخلها وأكرمه ظهير الدين أتابك ، وأحسن تلقيه ، وكان وصوله إلى دمشق في يوم

<sup>(</sup>۱) تكررت « وأرهفت بالأصل » •

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي النفس شيء منه ، ولم أجد في المتوف من المصادر المتوفرة ما يفيد حوله ، ولعل العبارة « بنا » زائدة فحين أورد سبط ابن الجوزي الخبر قال : « وكان واليها زهر الدولة الجيوشي » •

الخميس لثلاث بقين من شعبان ، وتقدم شمس الملوك دقاق وظهير الدين أتابك في حقه ، بما طيب نفسه وأكد أنسه ، وأقام بدمشق الى أن تسهلت له السبيل في العود الى مصر ، فتوجه إليها عائداً ، ووصل إليها سالماً ، وأوضح عذره فيما تم عليه من الغلبة ، فقبل عذره بعد الإنكار عليه ، والغيظ من فعله .

وفي هذه السنة عرض للملك شمس الملوك دقاق بن السلطان تاج الدولة، صاحب دمشق ، مرض تطاول به ، ووقع معه تخليط الغداء ، أوجب اتتقاله إلى علة الدق ، فلم يزل به وهو كل يوم في ضعف ونقص ، فلما أشفى ووقع اليأس من برءه ، وانقطع الرجاء من عافيته (۱) ، تقدمت إليه والدته الخاتون صفوة الملك بأن يوصي بما في نفسه ، ولا يترك أمر الدولة وولده سدى ، فعندذلك نص على الأمير ظهير الدين أتابك في الولاية بدمشق من بعده ، والحضانة لولده الصغير تأتش بن دقاق بن تاج الدولة إلى حين يكبر ، وإحسان تربيته ، وألقى إليه ما كان في نفسه ، وتوفي إلى رحمة الله في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان من السنة (۲) .

وقد ( ٧٨ ظ ) كان ظهير الدين أتابك قبل هذه الحال في عقابيل مرض أشفى منه ، وتداركه من الله تعالى العافية ، وأبل من مرضه ، وشرع في إحسان السيرة في العسكرية والرعية ، وأحسن إلى الأمراء والمقدمين من الدولة ،

<sup>(</sup>۱) أورد ابن عساكر في تاريخه سببا غير هذا لوفاة دقاق حيث قال : «ثم عرض لدقاق مرض تطاول به ، وتوفي منه في الثاني عشر من رمضان سنة سبع وتسعين وأربعمائة ، وإن أمه زينت له جارية ، فسمته في عنقود عنب معلق في شجرته ، ثقبته بإبرة فيها خيط مسموم ، وإن أمه ندمت على ذلك بعد الفوت ، وأومأت إلى الجارية أن لا تفعل ، فأشارت إليها أن قد كان ، وتهرى جوفه ، فمات » • مدخل إلى الحروب الصليبية ٣٨٦ •

<sup>(</sup>٢) نقل سبط بن الجوزي عن ابن القلانسي خبر وفاة دقاق وزاد في نقله « ودفن على الشرف الشمالي بدمشق بقبة الطواويس » \* أخبار سنة ـ ٤٩٧ ـ •

وأطلق يده من الخزانة في الخلع والتشريفات والصلات والهبات ، وأمر بالمعروف ، ونهى عن المنكر ، وأقام الهيبة على المفسدين المسيئين ، وبالغ في الإحسان إلى المطيعين والمحسنين ، وتألف القلوب بالعطاء ، واستمال الجانح بالتودد والحباء ، واستقامت له الأمور ، وأجمع على طاعته الجمهور ، وقد كان الملك شمس الملوك قد حمل على الرئيس أبي محمد بن الصوفي رئيس دمشق ، إلى أن قبض عليه في سنة ست وتسعين وأربعمائة ، وبقي معتقلا إلى أن قرت عليه مصالحة نهض فيها ، وقام بها ، وبعد ذلك عرض له مرض قضى فيه محتوم نحبه ، وصار منه إلى ربه وقام بعده في منصبه ولده أبو المجلي سيف وأخوه أبو الذواد المفرج ، وكتب لهما المنشور في الاشتراك في الرئاسة ، وأحضرهما ظهير الدين أتابك ، عقيب وفاة شمس الملوك ، وطيب نفسيهما ، ووكد الوصية عليهما في استعمال النهضة في سياسة الرعايا ، وإنهاء أحوالهما فيما يستمر عليها من صلاح وفساد ، ليقابل المحسن إليها بالإحسان ، والجاني عليها بالتأديب والهوان ، فامتثلا أوامره وعملا بأحكامه ،

وكان الملك شمس الملوك رحمه الله ، قبل وفاته قد سير أخاه الملك أرتاش بن السلطان تاج الدولة إلى حصن بعلبك ، ليكون به معتقلاً عند واليه فخر الدولة للله خادم أبيه لله كمشتكين التاجي ، فرأى ظهير الدين أتابك في حكم ما يلزمه لأولاد تاج الدولة أن يراسل(١) الخادم المذكور في إطلاق وإحضاره الى دمشق ، فوصل إليها ، وتلقاه وأكرمه وبجله وخدمه ، وأقامه في منصب أخيه شمس الملوك ، وتقدم إلى الأمراء والمقدمين والأجناد بالطاعة في منصب أخيه شمس الملوك ، وتقدم إلى الأمراء والمقدمين والأجناد بالطاعة بن من ذي الحجة سنة سبع وتسعين وأربعمائة فاستقامت بذلك الأمور ، وسكنت إليه نفوس الجمهور ،

<sup>(</sup>۱) في الأصل: « أن أرسل الخادم » والتقويم من مرآة الزمان ـ أخبار سنة ٤٩٨ ـ حيث النقل عن ابن القلانسي •

واتفق للأمر المقضي الذي لا يدافع ، والمحتوم الذي لا يمانع ، من سعى في إفساد هـ ذا التدبير ، ونقض هذا التقرير ، فأوحش الملك محيى الدين أرتاش من ظهير الدين أتابك ( ٧٩ و ) ومن الخاتون صفوة الملك والدة شمس الملوك، وأوقعت أمه في نفسه الخوف منهما ، وأوهمته أنهما ربما عملا عليه فقتلاه ، والأمر بالضد مما نقله الواشي إليه وألقاه ، فخاف منهما وحسن له الخروج من دمشق ومملكتها ، والعود إلى بعلبك لتجتمع إليه الرجال والعسكرية ، فخرج منها سرآ في صفر سنة ثمان وتسعين وأربعمائة وخــرج ايتكين الحلبي صاحب بصرى إليها هارباً ، لتقرير كان بينهما في هذا الفساد، فعاثا في ناحية حوران ، وراسلا بغدوين ملك الأفرنج بالاستنجاد به ، وتوجها نحوه ، وأقاما عنده مدة بين الافرنج يحرضانه على المسير إلى دمشق ، ويبعثانه على الإفساد في أعمالها ، فلم يحصلا منه على حاصل ، ولا ظفرا بطائل ، فحين يئسا من المعونة ، وخاب أملهما في الإِجابة ، توجها إلى ناحية الرحبة في البرية(١) ، واستقام الأمر بعدهما لظهير الدين أتابك ، وتفرد بالأمر ، واستبد بالرأي ، وحسنت أحوال دمشق وأعمالها بإيالته ، وعمرت بجميل سياسته ، وقضى الله تعالى بوفاة تُتُمُش ولد الملك شمس الملوك دُقاق المقدم ذكره في هذه الأيام واتفق أن الأسعار رخصت ، والغلات ظهرت ، وانبسطت الرعية في

<sup>(</sup>۱) أورد سبط ابن الجوزي \_ أخبار سنة ٤٩٨ \_ أنهما عادا من الرحبة إلى بصرى « فغرج طفتكين بالعساكر ونازل بصرى وحصرهما فيها ، واتفق خروج العسكر المصري في عشرة آلاف مع الأمير شمس المعالي ولد الأفضل ، وكوتب طفتكين بالمسير معه إلى قتال الفرنج ، وكان نازلا على بصرى ، فامتنع ، ثم رأى تقديم الجهاد ، فسار إلى العسكر المصري ، والتقى المسلمون والفرنج ، فانهزم عسكر المصريين إلى عسقلان ، وعسكر طفتكين إلى بصرى ، ووجد أرتاش وايتكين قد خرجا منها إلى الرحبة ، فأمن أهل بصرى ، وسلموها إليه ، فلم يتعرض لهم ، وطيب قلوبهم » •

عمارة الأملاك في باطن دمشق ، وظاهرها لإحسان سيرته وإجمال معاملت. و وبث العدل فيهم ، وكف أسباب الظلم عنهم •

وفي هذه السنة ورد الخبر من ناحية طرابلس بظهور فخر الملك بن عمار، صاحبها في عسكره وأهل البلد، وقصدهم الحصن الذي بناه صنجيل عليهم (۱) وأنهم هجموا عليه على غرة من فيه ، فقتل من به ونهب ما فيه ، وأحرق ، وأخرب ، وأخذ منه السلاح والمال والديباج والفضة الشيء الكثير ، وعاد إلى طرابلس سالما غانما ، في التاسع عشر من ذي الحجة ، وقيل ان بيمند صاحب أظاكية ركب في البحر ، ومضى إلى الأفرنج يستصرخهم ، ويستنجد بهم على المسلمين في الشام ، وأقام مدة ، وعاد عنهم منكفئاً إلى أظاكية .

#### سنة ثمان وتسعين وأربعمائة

فيها عرض لظهير الدين أتابك مرض اشتد به ، ولازمه ، وخاف منه على نفسه ، وأشفق على أهله وولده وأصحابه ورعيته إن تم عليه أمر ، وتواصلت مكاتبات فخر الملك بن عمار ( ٢٩ ظ ) ورسله من طرابلس بالاستصراخ والاستنجاد على الأفرنج النازلين عليها ، والبعث على تعجيل إعانته بمن يصل إليه من العساكر ، لكشف غمته ، وتفريج كربته ، وقد كان الأمير سكمان بن أرتق ، والأمير جكرمش صاحب الموصل ، قد اتفقا على الجهاد في المشركين، ونصرة المسلمين ، فنتج لظهير الدين فكرة ، ورأى (٢) فيما نزل به من المرض

<sup>(</sup>۱) أقيم هذا الحصن على تلة أبي سمرة العالية الواقعة على الضفة اليسرى من نهر قاديشا ، وهي التي كانت تعرف بتلة العجاج • طرابلس الشام في التاريخ الاسلامي : ٩٥ – ٩٦ •

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ورأيه» وهي تصحيف صوابه ماأثبتنا بناء على رواية سبط ابن الجوزي •

المخوف أن يرسل [ إلى ] الأمير سكمان بن أرتق ، يستدعى وصوله إلى دمشق في عسكره ، ليوصي إليه ، ويعتمد في حماية دمشق عليه ، ونفذت إليه أيضاً مكاتبة ابن عمار ، بتحريضه على المسارعة إلى ذلك ، والقصد لنصرته ، وبذل له مالاً جزيلاً على معونته ونصرته ، فحين وقف على مضمون المكاتبات أجاب إلى المقترح عليه ، وسارع إليه ، وثنى عنانه الى دمشق مُعذاً في سيره، مواصلاً لجده وتشميره ، وقطع الفرات إلى ما حُض عليه والمغارات ، فلما وصل إلى القريتين ، واتصل خبره إلى أتابك ، لامه أصحابه وخواصه على ما فرط في تدبيره ، وعنفوا رأيه فيما استدعاه ، وخوفوه عاقبة ما أتاه ، وقالوا له : وليت الأمير سكمان بن أرتق دمشق ، وأخرجتها من يدك ، كيف يكون حالك وأحوالنا ، أو ليس قد عرفت نوبة أتسز ، لما استدعى السلطان تاج الدولة بن ألب أرسلان ، وسلم إليه دمشق ، وكيف بادر بإهلاكه ولم يمهله ولا أهله فعند ذلك أفاق لغلطته ، وتنبه لغفلته ، وندم ندامة الكسعي(١) وزاده هذا الأمر مرض الفؤاد مع مرض الجسم ، وبينما هو وأصحابه من التفكير فيما يعتمد من أمره ويدبر به حاله عند وصوله(٢) ، والخبر ورد من القريتين بأن الأمير سكمان ساعة وصوله في عسكره إلى القريتين ، ونزوله ، لحقه مرض شديد ، وقضى منه محتوم نحبه ، وصار إلى رحمة ربه ، وحمله أصحابه في الحال ، ورحلوا عائدين به ، فسر أتابك بهذه الحال سروراً زائداً ، كان معه بدء سعادته ، وعود برئه إلى جسمه وعافيته ، فسبحان مدر الخلق بحكمته

<sup>(</sup>۱) الكسمي هو محارب بن قيس وقيل غامد بن الحارث ، له قصة ذكرها الميداني في مجمع الأمثال \_ المثل رقم ٤٢٩٢ \_ وبين في نهايتها أنه كسر قوسه « فندم على كسر القوس ، فشد على ابهامه فقطعها » •

<sup>(</sup>٢) في مرآة الزمان \_ أخبار سنة ٤٩٨ \_ أن طغتكين كتب إلى سكمان وهـو في القريتين يقول : « تثبت مكانك ، فأنا خارج إلى خدمتك ، فأتفق أن سكمان مرض ٠٠٠ » •

ومسبب الأسباب بقدرته ، وقصدوا ناحية الجزيرة ، وذلك في أول صفر من السنة .

وفي هذه السنة وردت الأخبار بهلاك صنجيل مقدم الأفرنج النازلين على ثغر طرابلس ، في رابع جمادى الأولى ، بعد أن كان الأمر استقر بينه وبين فخر الملك بن عمار ، صاحب طرابلس من المهادنة ، على أن يكون ظاهر طرابلس لصنجيل بحيث لا ( ٨٠ و ) يقطع الميرة عنها ، ولا يمنع المسافرين منها •

وفي أول السنة ورد الخبر بوصول السلطان محمد تبر بن ملك شاه إلى الموصل ، ونزوله عليها وخروج الأمير جكرمش صاحبها إليه ، باذلا ً لــه ً الطاعة ، وشروط الخدمة ، ورحل عنها •

وفي هذه السنة وردت الأخبار من ناحية العراق بوفاة السلطان بركيارق ابن السلطان ملك شاه رحمه الله ، بنهاوند ، بعد أن تقررت الحال بينه وبين أخيه ، بحيث تكون مملكة خراسان بأسرها للسلطان أبي الحارث ستنجر وأصفهان وأعمالها ، وبغداد وما والاها برسم السلطان بركيارق ، والسلطنة له ، وأرمينية وأذربيجان وديار بكر والموصل والجزيرة والشام وما يليها للسلطان محمد تبر •

وتوجهت عساكر السلطان بركيارق بعد وفاته إلى بغداد ، ومقدمها الأمير إياز ومعه الأمير صدقة بن مزيد بن دربيس ، وتوجه السلطان محمد إلى بغداد أيضاً ، فلما عرف الأمير اياز خبره خاف منه على نفسه ، فهرب منه ومعه ولد السلطان بركيارق ، ودخل السلطان محمد بغداد ، ووصل إليه الأمير سيف الدولة صدقة بن مزيد الأسدي ، واستقر أمره معه ، وعرف إياز أن حاله لا تستقر إلا بالعود الى طاعة السلطان محمد ، والدخول في جملته ، والكون في خدمته ، فراسله والتمس الأمان منه ، والتوثقة باستحلافه على الوفاء بما عاهده عليه ، فأجابه إلى ما رامه منه ، ووصل إليه في العسكر مع ولد السلطان

بركيارق ، وكان طفلاً صغيراً ، فانضاف في جملته مع عسكره ، فلما كان بعد أيام غدر بإياز ، ونكث عهده ، وأخلف وعده ، وقبض عليه وهو آمن مطمئن بما توثق به من إيمانه وقتله ، وجعل سبب هذا الفعل أمورا أسرها في نفسه ، وأوردها واحتج بأمور أضمرها وعددها ، ليعذر في فعله ، وما هو بمعذور في فعله ولا بمشكور .

وفي أول شعبان توجه ظهير الدين أتابك إلى بعلبك في العسكر ، ونزل عليها متنكراً على كمشتكين الخادم التاجي واليها ، لأسباب انتهت إليه عنه فأنكرها منه ، فلما نزل عليه وضايقه وعرف ما في نفسه ، أنفذ اليه يبذل الطاعة والخدمة ، والانكار لما افتري به عليه ، والتنصل مما نسب اليه والحلف على البراءة مما اختلق من المحال عليه ، فصفح له عن ذلك ، ورضي عنه ، وقرر (٨٠ ظ) أمره ، وأوعز بكف الأذية عن ناحيته ، ورحل عنها متوجها إلى ناحية حمص ، وقصد رفنية ، ونزل عليها ، ووفد عليه خلق كثير من جبل بهرا(١) ، فهجموا رفنية على حين غفلة من أهلها ، وغرة من مستحفظها ، وقتلوا من بها ، وبأعمالها ، والحصن المحدث عليها من الأفرنج ، وأحرق ما أمكن إحراقه في الحصن وغيره ، وهدم الحصن ، وملكت أبراج رفنية ، وقتل من كان فيها ، وعاد العسكر إلى حمص ،

وفي رجب خرج الملك فخر الملوك رضوان صاحب حلب ، وجمع خلقاً كثيراً ، وعزم على قصد طرابلس لمعونة فخر الملك بن عمار على الأفرنج النازلين عليه ، وكان الأرمن الذين في حصن أرتاح قد سلموا إليه الحصن ، لما شملهم من جور الأفرنج ، وتزايد ظلمهم ، فلما عرف طنكرى ذلك ، خرج من أنطاكية لقصد أرتاح ، واستعادتها ، وجمع من في أعماله من الأفرنج ، ونزل عليها ،

<sup>(</sup>١) جبال النصيرية أو العلويين حاليا •

وتوجه نحوه فخر الملوك في عسكره لإبعاده عنها ، وقد جمع وحشد من أمكنه من عمل حلب ، والأحداث الحلبيين ، لقصد الجهاد ، فلما تقاربا نشبت الحرب بين الفريقين ، فثبت راجل المسلمين ، وانهزمت الخيل ، ووقع القتل في الرجالة، ولم يسلم منهم إلا من كتب الله سلامته ، ووصل الفل إلى حلب وأحصي المفقود من الخيل والرجل ، فكان تقدير ثلاثة آلاف نفس ، وحين عرف ذلك من كان في أرتاح من المسلمين ، هربوا بأسرهم منها ، وقصد الأفرنج بلد حلب ، فأجفل أهله منه ، ونهب من نهب ، وسئبي من سبي ، وذلك في الثالث من شعبان ، واضطربت أحوال من بالشام بعد الأمن والسكون (١) •

وفي هذه السنة خرج من مصر عسكر كثيف يزيد على عشرة آلاف فارس وراجل مع الأمير شرف المعالي ولد الأفضل ، وكوتب ظهير الدين أتابك بالاستدعاء للمعونة والاعتضاد الى جهاد الكفرة الأضداد ، فلم يتمكن من الإجابة إلى المراد ، لأسباب عاقته عن المعونة والاسعاد ، وتوجه في العسكر إلى بنصرى ، فنزل عليها عازماً على مضايقتها ، وفيها الملك أرتاش بن تاج الدولة وايتكين الحلبي ، لأنهما كانا عند الأفرنج على ما شرح من أمرهما أولاً ، مم استدرك الرأي واستصوب المسير إلى العسكر المصري للاعتضاد على الجهاد ، فسار اليه ووصل ( ٨١ و ) إلى ظاهر عسقلان ، ونزل قريباً منه ، وعرف الأفرنج الخبر ، فتجمعوا ، وقصدوا عسقلان ، والتقى الفريقان في رابع عشر ذي الحجة من السنة ، فيما بين يافا وعسقلان ، وانهزم عسكر مصر المسلمين ، وقتلوا والي عسقلان ، وأسروا بعض المقدمين ، وانهزم عسكر مصر إلى عسقلان ، وعسكر دمشق إلى بصرى ، وقيل ان الذين قتلوا من المسلمين المسلمين ، وعسكر دمشق إلى بصرى ، وقيل ان الذين قتلوا من المسلمين المسلمين ، وعسكر دمشق إلى بصرى ، وقيل ان الذين قتلوا من المسلمين المسلمين ، وعسكر دمشق إلى بصرى ، وقيل ان الذين قتلوا من المسلمين المسلمين ، وقيل ان الذين قتلوا من المسلمين المسلمين ، وقيل ان الذين قتلوا من المسلمين المسلمين ، وقيل ان الذين قتلوا من المسلمين المناهين المسلمين ، وقيل ان الذين قتلوا من المسلمين ، وقيل المسلمين ، وقيل المسلمين ، وقيل المين المسلمين ، وقيل المسلمين ، والمين المسلمين ، وقيل المسلمين المسلمين المسلمين ، وقيل المسلمين ، وقيل المسلمين ، وقيل المسلمين المسلمين المسلمين ، وقيل المسلمي

<sup>(</sup>۱) هناك مطابقة شبه كاملة بين رواية ابن القلانسي هذه ، وما جاء عند العديم في زبدة الحلب: ٢/ ١٥٠ \_ ١٥١ ، وفي بغية الطلب يقدم ابن العديم في ترجمة رضوان تقاصيل اضافية • انظر مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ٣٩٣ \_ ٣٩٣ .

بإزاء الذين قتلوا من المشركين ، ولما عاد ظهير الدين والعسكر الى بصرى ، وجد الملك أرتاش وايتكين الحلبي لما يئسا من نصرة الأفرنج لهما ، قد قصدا ناحية الرحبة ، وأقاما بها مدة ، وتفرقا وراسل المقيمان ببصرى : أنوشتكين وفلوا من (١) ظهير الدين يطلبان منه الأمان، والمهلة لهما بالتسليم مدة اقتراحهما، فأجاب إلى ما التمساه منه ، ورحل عنهما ، ولما بلغ الأجل منتهاه ، والوعد مداه ، سلما بصرى إليه ، وخرجا منها ، ووفى لهما بما وعدهما من الأمان والاقطاع ، وزاد على ذلك ، وأقاما عليه مدة أيامه .

### سنة تسع وتسعين وأربعمائة

فيها خرج الأفرنج إلى سواد طبرية وشرعوا في عمارة حصن علمال (٢) فيما بين السواد والبثنية ، وكان من الحصون الموصوفة بالمنعة والحصانة ، فلما عرف ظهير الدين أتابك هذا العزم منهم ، أشفق من إتمام الأمر فيه ، فيصعب تدارك الأمر وتلافيه ، فنهض في العسكر ، وقصدهم وهم على غفلة مما دهمهم ، فأوقع بهم ، وقتلهم بأسرهم ، وملك الحصن بما فيه من آلاتهم وكراعهم وأثاثهم ، وعاد إلى دمشق برؤوسهم وأسرائهم وغنائمهم ، وهي على غاية الكثرة ، في يوم الأحد النصف من شهر ربيع الآخر .

وفي هذا الشهر ظهر في السماء من الغرب كوكب له ذؤابة ، كقوس قزح، أخذ من المغرب إلى وسط السماء ، وقد كان رؤي قريباً من الشمس نهاراً قبل ظهوره في الليل ، وأقام عدة ليال وغاب .

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ، ولم أهتد إلى هذا الاسم -

 <sup>(</sup>۲) يعرف هذا الموقع الآن باسم « العال » وهو واقع في محافظة القنيطرة ، منطقة فيق ، ويبعد عن فيق مسافة / ۷ كم / وعن القنيطرة / ٤٩ كم / • انظر التقسيمات الادارية في الجمهورية العربية السورية ٠ط٠ دمشق ١٩٦٨ : ٠٤٠

وفي السادس والعشرين من جمادى الأولى ورد الخبر بقتل خلف بسن ملاعب ، صاحب أفامية قتله قوم من الباطنية نفذهم إليه المعروف بأبي طاهر الصائغ العجمي، من حلب ، وهو الذي قام للباطنية مقام الحكيم المنجم الباطني، بعد هلاكه ، بموافقة رجل ( ٨١ ظ ) من دعاتهم يعرف بابن القننج (١)السرميني، كان مقيماً بأفامية ، وقد قرر ذلك مع أهلها ، فنقبوا نقباً في السور حتى تمكنوا من الوصول إليه ، فلما قربوا منه ، وأحس بهم لقيهم فوثب إليه بعضهم فطعنه في جوفه فرمى بنفسه في القلة يريد بعض دور أولاده (٢) فطعنه آخر طعنة ثانية فعاش ساعة ومات ، وصاح الصائح على القلة و [حين] نادوا بشعار الملك رضوان نجا أولاده وخاصته من (٣) السور ، وملكوا عليهم الموضع وقتلوا من قتلوا ، وسلم ولده مصبح بن خلف بن ملاعب ، وتوجه إلى شيزر ، وأقام من قتلوا ، مدة ، فأطلق منها •

ووصل طنكري إلى أفامية عقيب هذه الكائنة طامعاً فيها ، ومعه أخ كان لابن القنج الداعي السرميني كان مأسوراً في يده ، فقرر له شيئاً دفعه إليه ، فرحل عنه •

وفي هذه السنة وصل قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش ، في عسكر كثير ، وقصد الرها، ونزل قريباً منها، فأنفذ أصحاب جكرمش المقيمون بحر "ان يستدعونه لتسليمها إليه ، فوصل إليهم وتسلمها منهم، واستبشر الناس بوصوله الى الجهاد ، وأقام أياماً ومرض مرضاً أوجب له العود إلى ملطية ، وأقام أصحابه بحر "ان •

<sup>(</sup>١) في الأصل « بأبي الفتح » وهي مصحفة صوابها ما أثبتنا ، وذلك عن خط ابن العديم في كتابه بغية الطلب في ترجمته لابن ملاعب • مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ٢٨٤ •

<sup>(</sup>٢) في الأصل « أهله ده » وهي مصحفة صوابها ما أثبتنا من بغية الطلب لابن العديم حيث نفس الرواية •

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « فجاء اولاده وصاحبه من السور » وفي العبارة سقط وتصعيف وتم تقويم ذلك من رواية ابن العديم ·

وورد الخبر بأن مصبح بن ملاعب الذي أفلت من نوبة أفامية التجأ إلى طنكري صاحب أنطاكية ، وحرضه على العود إلى أفامية ، وأطعمه في أخذها لقلة القوت بها ، فنهض اليها ، ونزل عليها ، وضايقها إلى أن تسلمها بالأمان في الثالث عشر من المحرم سنة خمسمائة ، فلما حصل ابن القنج السرميني الباطني في يده قتله بالعقوبة ، وحمل أبا طاهر الصائغ معه وأصحابه أسرى ، ولم يف لهم بما بذل من الأمان ، وكان القوت قد نفذ من أفامية ، ولم تزل الأسرى في يده إلى أن فدوا نفوسهم بمال بذلوه له فأطلقهم ووصلوا إلى حلب الأسرى في يده إلى أن فدوا نفوسهم بمال بذلوه له فأطلقهم ووصلوا إلى حلب الأسرى في يده إلى أن فدوا نفوسهم بمال بذلوه له فأطلقهم ووصلوا إلى حلب الأسرى في يده إلى أن فدوا نفوسهم بمال بذلوه له فأطلقهم ووصلوا إلى حلب الأسرى في يده إلى أن فدوا نفوسهم بمال بذلوه له فأطلقهم ووصلوا إلى حلب الأسرى في يده إلى أن فدوا نفوسهم بمال بذلوه له فأطلقهم ووصلوا إلى حلب الأسرى في يده إلى أن فدوا نفوسهم بمال بذلوه له فأطلقهم ووصلوا إلى حلب الأسرى في يده إلى أن فدوا نفوسهم بمال بذلوه له فأطلقهم ووصلوا إلى حلب المؤلفة المؤ

وفي هذه السنة نهض ظهير الدين أتابك في العسكر إلى بصرى لمشاهدتها عند تسلمها من أيدي المقيمين بها عند انقضاء الأجل المضروب لها ، وكان قد خلع على كاف ة الأمراء والمقدمين وأماثل العسكر الخلع المكملة من الثياب والخيول والمراكب ، بحيث تضاعف الثناء عليه ( ٨٢ و ) والاعتراف بأياديه ، وشاع الخبر بذاك ، وتضاعفت رغبة الأجناد في خدمته ، والميل إلى طاعت والحصول في جملته ، فلما حصل على بصرى ، (اقطع المقيمين بها(١١)) اقطاعاً يكفيهما ورجالهما وأجابهما إلى ذلك ، ووفى لهما بما قرره معهما حسب ماتقدم به الشرح .

#### سنة خمسمائية

فيها تزايد فساد الأفرنج في أعمال السواد وحوران وجبل عوف ، وانتهت الأخبار بذلك وشكا أهلها إلى ظهير الدين أتابك فجمع العسكر ، ومن انضاف إليه من التركمان ، ونهض بهم وخيم في السواد ، وكان الأمير عز الملك الوالي بصور قد نهض منها في عسكره إلى حصن تبنين(٢)من عمل الأفرنج،فهجمربضه،

<sup>(</sup>١) أضيف ما بين العاصرتين كيما يستقيم السياق ٠

<sup>(</sup>٢) في معجم البلدان : تبنين بلدة في جبال بني عامر المطلة على بلد بانياس بين دمشق وصور •

وقتل من كان فيه ونهب وغنم ، واتصل الخبر ببغدوين ملك الأفرنج ، فنهض إليه من طبرية ، ونهض أتابك إلى حصن بالقرب من طبرية فيه جماعة من فرسان الأفرنجية ، فقاتله وملكه ، وقتل من كان فيه وانكفأ إلى المدان (١) وعاد الأفرنج إليه ، فلما قربوا منه اندفع العسكر إلى ناحية زر (٢)(٢) ، وتلاقت طلائع الفريقين وعزموا على المصاف والالتقاء ، وقد قويت تفوس المسلمين ، فلما كان من غد ذلك اليوم ، ركب العسكر ، وقد تأهب للقاء على تلك النية وزحفوا الى موضع مخيمهم ، فصادفوهم وقد رحلوا عائدين إلى طبرية ، ثم منها إلى عكا فعاد ظهير الدين عند ذلك في العسكر إلى دمشق ،

وكانت الأخبار متناصرة في هذه السنة باهتمام السلطان غياث الدنيا والدين محمد بن ملك شاه بمحاصرة قلعة الباطنية المعروفة بشاه دز المجاورة لأصفهان ، والجد في افتتاحها ، وحسم أسباب الفساد المتوجه على البلاد من المقيمين بها، وتوجه إليها (٦) في عساكره الدثرة المتناهية في القوة والكثرة، ولم يزل منازلها ومضايقها ، إلى أن منحه الله تعالى افتتاحها والاظهار على من فيها ، وملكها بالسيف قهرا ، وقتل من كان فيها من الباطنية فسرا ، وهدمها وأراح العالم من الشر المتصل منها ، والبلاء المبثوث من أهلها (٤) ، وأنشأ كتاب الفتح بوصف الحال فيها الى سائر أعمال المملكة ليثقرأ على ( ٢٨ ظ ) المنابر ويستنزل في معرفة كل باد وحاضر أمير الكتاب أبو نصر بن عمر الأصفهاني ، كاتب السلطان ، وبلاغته في إنشائه موصوفة السلطان ، وبلاغته في الكتابة معروفة مذكورة ، وفصاحته في إنشائه موصوفة

<sup>(</sup>١) لم أجد هذا الموقع في المصادر المتوفرة ، وهو لا شك على مقربة من منطقة الشيخ مسكين الحالية في سورية -

<sup>(</sup>٢) هي بلدة ازرع الحالية في حوران ـ انظر معجم البلدان ٠

<sup>(</sup>٣) في الأصل « عنها » وما أثبتناه أقوم •

<sup>(</sup>٤) بنى هذه القلعة السلطان ملكشاه ، وقد استولى عليها فيما بعد الزعيم الاسماعيلي أحمد بن عبد الملك بن عطاش ، وقد تعدث سبط ابن الجوزي في أخبار سنة - ٠٠٠ من سقوطها للسلطان محمد بعد حصار دام سنة •

مشهورة ، وذكرت مضمونه في هذا الموضع ، ليعلم من يقف عليه شرح حال هذه القلعة ، وما من الله به على أهل تلك البلاد من الراحة من شر أهلها ، وأذية المقيمين بها ونسخته بعد العنوان والطغراء :

# بسم الله الرحمن الرحيم

وهو [ إلى ] الوزير الأجل مجد الدين شرف الاسلام ظهير الدولة زعيم الملة بهاء الأمة فخر الوزراء أبو المعالي هبة الله بن محمد بن المطلب رضي أمير المؤمنين •

أما بعد أطال الله بقاء الوزير وألقابه (١) ، وأدام تأييده وتمهيده ، وأحسن من عوائده مريده ، فإن الله تعالى يقول وقوله الحق : « يا أيثها الذين آمنوا من " يرتد" منكم عن دينه فسكوف يأتي الله بقو "م يكجبتهم" ويكجبتونه أذ لِكة على المؤمنين أعزة على الكافرين كيجاهد ون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يئوتيه من " يشاء والله واسع عليم " » (٢) ولقد آتانا الله وله الحمد من هذا الفضل ، ما صرنا به أطول الملوك في الاسلام باعا ، وأعزهم في الذب عن حريمه أشياعاً وأتباعاً ، وأشدهم عند الحفيظة له بأسا ، وأطهرهم من درن الشبهة فيه لباسا ، وأقصدهم في اقتفاء الحق المبين بأسا ، وأطهرهم من درن الشبهة فيه لباسا ، وأقصدهم في اقتفاء الحق المبين أنحاء ، وأثقلهم على أعداء الله وأعداء الدين المنير وطاءة وانحاء ، فلا تتجه عزائمنا لمهم في ذلك إلا حققنا الفيصل ، وطبقنا المفصكل ، وفرينا الفري ، واقتدحنا من الزناد الوري ، وأعدنا الحق جذعاً وانف الباطل مجدعاً ، نعمة واقتدحنا من الزناد الوري ، وأعدنا الحق جذعاً وانف الباطل مجدعاً ، نعمة من الذروة والسنام ، فالحمد لله على ذلك حمداً يوازي قدر نعمه ، ويمتري المزيد الذروة والسنام ، فالحمد لله على ذلك حمداً يوازي قدر نعمه ، ويمتري المزيد

<sup>(</sup>١) كندا في الأصل ٠

 <sup>(</sup>۲) القرآن الكريم – المائدة : ۵۵ -

من مواد كرمه ، ثم الحمد لله على ما يسرنا له من إعزاز الدين ، ورفع عماده ، وقمع أضداده ، واستئصال شأفة الباطنية الناهضين لعناده ، الذين استركروا العقول الفاسدة فاستغووها بأباطيلهم ، واستهووها بأضاليلهم ، واتخذوا دين ( ٨٣ و ) الله هـُـزُ وءا ولعباً(١)، بما لفقوه من زخارف أقاويلهم ، سيما ما سنتى الله من فتح الفتوح ، وهيأ أسبابه من النصر الممنوح بأخذ قلعة شاه دز التي شمخ بها الجبل وبذخ ، وكان الباطل باض فيها وفرخ ، وكانت قذى في عيون الممالك وسبباً إلى التورط بالمسلمين في المهاوي والمهالك ، ومرصداً عليهم بالشرارة والنكارة ، حيثما ينحونه من المسالك ، وفيها ابن عطاش الذي طار عقله في مدرج الضلال وطاش ، وكان يُري الناس نهج الهدى مضلة ً ، ويتخذ السفر المشحون بالأكاذيب مجلة ، ويستبيح دماء المسلمين هدرا ، ويستحل أموالهم غرراً ، فكم من دماء سفكت ، وحرم انتهكت ، وأموال استهلكت ، وترات مجرعتها النفوس فما استدركت ، ولو لم يكن منهم إلا ما كان عند حدثان أمرهم بأصفهان من اقتناص الناس غيلة ، واستدراجهم خديمة ، وقتلهم إياهم بأنواع العقوبات قتلة شنيعة ، ثم فتكهم عوداً على بدء بأعيان الحشم وخيار العلماء ، وإراقتهم ما لا يتعد ولا يحصى من محرمات الدماء ، إلى غير ذلك من هنات يمتعض الاسلام لها أي امتعاض ، وما الله عن المسلم أن يتميز لها براضٍ ، لكان حقاً علينا أن نناضل عن حمى الدين ، ونركب الصعب والذلول في مجاهدتها ولو إلى الصين •

وهذه القلعة كانت من أمهات القلاع ، التي انقطع إليها رؤوس الباطنية كل الانقطاع ، فكان تبث الحبائل منها في سائر الجهات والأقطار ، وترجع اليها تتائج الفساد رجوع الطير إلى الأوكار في العزة والمنعة مثل مناط الشمس التي (تنال)(٢) منها حاسة البصر دون حاسة اللمس ، ترد الطرف كليلاً، وتعد

انظر سورة المائدة : ۷۰ -

<sup>(</sup>٢) زيادة من مرآة الزمان - أخبار سنة ٠٠٠ هـ ٠

العدد الدثر في محاصرتها كليلاً ، وكأنها وهي أعلى شاهق نزلت على الجبل من حالق ، فهي بهذه الصفة مقابلة لبلدة أصفهان ، التي هي مقر الملك ، ودار الثواء ، وأولى البلاد بتطهيرها من اهتياج الفتن واختلاف الأهواء ، ونحن نقيم بها طول هذه المدة المديدة ، وندبر أمرها الى ما يصوبه الرأي من الحيلة والمكيدة ، وأمامنا من المستخدمين وأصحاب ( ٨٣ ظ ) الدواوين نفر" تُصغي إليهم أفئدتهم ، فيما كانوا عليه من مخالفة الدين ، يتوصلون بمكرهم إلى نقض ما يبرم ، وتأخير ما تقدم ، ويوهمون أنها من النصائح التي تقبل وتلزم، حتى تطاول دون ذلك الأمد، وبان من القوم المعتقد، واتضح لنا من صائب التدبير ما يعتمد ، وكنا في خلال هذه الأحوال لم نتخل هذه القلعة من طائفة تهزهم حمية الدين من الجند ، ينتهون من التضييق عليها إلى غاية من الجد ، فيتوفرون على محاصرتهم ومصابرتهم ، ويتشمرون لمزاولتهم ومصاولتهم ، ويقعدون لهم بكل مرصد ، ويسدون كل متنزل ومصعد ، ، حتى انقطعت عنهم المواد ، وخاتتهم المير والأزواد ، واضطروا إلى أن نزل بعضهم على حكم الامان بعد الاستئمار والاستئذان ، فأمرنا بتخلية سربهم ، وإيمان سربهم ، وسلم الشطر من القلعة لخلوه من الفئة النازلة، واعتصم ابن عطاش بقلة أخرى تسمى دالان، مع نخب أصحابه من المقاتلة ، وهذه القلة هي أمنع المواضع من القلعة وأحصنها وأوعرها مسلكاً وأحزنها ، فقد نقل إليها ما كان بقى لهم من الميرة ، وسائر ما يستظهر به من السلاح والذخيرة على أن يلبثوا بها أياماً معدودة ، فينزلوا ويبذل لهم الأمان مثل ما بُذل للأولين ، فيتخولوا كل ذلك بوساطة من قدمنا ذكرهم من المستخدمين في الدواوين ، وفي باطن الأمر خلاف ما يتوهم من الإعلان ، وذلك أنهم قدروا أن ما سلم من القلعة يترك على عمارته ومكانته ، وما امتنع به من القلة لا يقدر عليه لمنعته وحصانته ، فهو يتوصلون بتمكنهم من ذلك الجبل ، إلى سرقة ما سلموه آنفا ببعض الحيل ، هذا وقد كفوا مؤن

من نزل من الأكلة ، وعندهم الكفاف لمن بقي من العملة ، ففطنا لما عمدوا وعليه اعتمدوا ، وأمرنا في الحال بالقلعة المسلمة فنسفت نسفاً ، وخسفت بها خسفاً ، وصُير سفلها علواً ، كما كان علوها خلواً ، ثم انتقمنا من المستخدمين الغادرين بالملك والدين ، حتى ساقهم الحين المتاح إلى حين .

فلم يفلت منهم صاحب ولا مصحوب

إن الشقاء على الأشقين مصبوب

ووافق ذلك حلول الموعد لنزول باقي القوم من دالان ، فأبوا إلا المطل والليان ، فلما مضت أيام على ذلك ، أظهروا التمرد والعصيان ، فصاروا كما قال الله تعالى « و َمَن ْ ( ٨٤ و ) يُرد ِ الله ُ فتنته ُ فلن تملك َ له مِن الله شيئاً أولئك الذين لم يُرد ِ اللهُ أن يُطهر والله لهم في الد نيا خزي ولهم في الآخرة عذاب" عظيم" »(١) فعند ذلك استخرنا بالله تعالى تجريد العزائم لهذا الجهاد ، الذي هو عندنا من أنفس العزائم ، ولا نخاف فيها لومة لائم ، وأهبنا بمن حضرنا من العساكر المنصورة إلى الاحداق بالقلعة المذكورة يوم الثلاثاء، ثاني ذي الحجة ، فنزلوا لفنائها محشدين ولصدق اللقاء متشمرين متجردين، وجرت مناوشة عشية هذا اليوم أتخنت عدة من أولئك القوم ، وبات المسلمون ليلتهم تلك على أضم ، والملحدون لحماً على وضم ، فلما تنفس الصبح وغردت الديوك الصدح ، وطوى الليل رداءه ، ورفع الفجر لواءه ، نصر الله الحق وأدال الدين ، « فساء صباح المنذرين (٢)» ، وعدت جيوش النصر يدآ واحدة، وكلمة على التظافر والتظاهر مساعدة ، تسطو بالفئة المتحصنة بالقلعة ، سطوة الليث الهصور ، وكأنهم طاروا بأجنحة الصقور ، على صم الصخور ، فلم يلبثوا قبل ذرور الشمس بقرنها ، وأخذها الناصع من لونها ، أن أخذوا القلعة عنوة وقهراً ، وأجروا من دماء الباطنية الملحدة نهراً ، فلم يئل منهم وائل ،

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم - المائدة : ٤١ •

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم ـ الصافات: ١٧٧٠ -

ولا أخطأهم من السيوف البواتر وائل ، وأمر قا في الحال بهدمها ، والتعفية على على ردمها ، فلم يبق بها نافخ "ضرمه ، ولا أثر من نسمه ، ولا مدر على أكمه ، وأسر ابن عطاش رأس الجالوت ، وولي الطاغوت ، الذي كان ممن قال الله تعالى فيه : « وجعلناهم أئمّة " يد عون إلى النار » (١) فجعلناه وولده المقرون به مثلة "لنظار ، وعبرة "لأولي الأبصار ، فقطع دابر القوم الذين ظلموا ، والحمد لله رب العالمين ، هذا الفتح المبين ، والعزة التي يتلألأ بها من الدهر الحدين ، والنعمة التي تمت وعمت وأخنت بالنقمة على أعداء الله ورسول وطمت ، وما ذاك إلا من بركات عقائدنا الناصعة ، في موالاة الدولة العباسية ، ظاهر الله مجدها ، وما يلتزمه في فرضها من فضل المناصحة والمشايعة فيها ، نصن نسطو بالأعادي ، ونكفي من اعتراض النوائب كل العوادي ، ونسوس نحن نسطو بالأعادي ، ونكفي من اعتراض النوائب كل العوادي ، ونسوس الدهماء من الحواضر والبوادي •

وهذه البشرى ، التي يهنأ بها الإسلام ، وترفع بها من الاشادة بذكرها في الخافقين الأعلام ( ١٨٤ ظ ) أمرنا بنشرها في الأقصى والأدنى لاسيما الدار العزيزة (٢) ظاهر الله مجدها فإنها أولى من يبشر بمثلها ، ويهنأ ، وأهبنا بالأمير عز الدولة إلى ايصال هذه البشارة الى الديوان العزيز النبوي ، أعلى الله جده فندب من قبله من يقوم بهذه الخدمة ، ويعلمه ما نحن بصدده من الاعتراف بقدر هذه النعمة ، وهذا الأمير كان من المندوبين أولا وآخرا ، لمحاصرة هذه القلعة ، فأبلى فيها بلاء وسنا جميلا ، وأغنى غناء لم نجد له فيه عديلا، ولذلك ما اختصصناه بهذه المزية ، وآثرناه بإبلاغ هذه البشرى الهنية ، والمعول تام على الاهتمام الوزيري ، في القائها إلى المقار المعظمة النبوية ، ليعلم من صدق نهضتها بالخدمات ، وعدنا المسعاة في إعزاز الدين من أوجب المهمات ، ما يزلفنا من شريف المراضي ، ويفرض لنا من المحامد والمآثر التامة على الأبد اكرم

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم - القصص : ٤١ -

<sup>(</sup>٢) دار الخلافة ، فالرسالة مرسلة إليها ، أو بالعري إلى وزيرها •

الأحاظي ، وان يتقدم في حق المبشر ما هو على الدولة ثبتها الله متعين ، حتى يعود ولما يستحسن من موقع هذه البشارة عليه أثر" بيتن" ، والوزير أولى من اغتنم هذه المكرمة فاعتنقها ، وتمكن من عصمة الرأي السديد فاعتقلها ، واستحمد الينا بما يتكلفه من جميل مساعيه ، ويتكلفه له بالاهتزاز والاهتمام فيه من سائر ما يلاحظه من الأمور ويراعيه ، إن شاء الله تعالى .

وكتب بالأمر العالي شفاها في ذي القعدة سنة خمسمائة •

وفي هذه السنة تتابعت المكاتبات إلى السلطان غياث الدنيا والدين محمد ابن ملك شاه ، من ظهير الدين أتابك ، وفخر الملك بن عمار ، صاحب طرابلس بعظيم ما ارتكبه الأفرنج من الفساد في البلاد ، وتملك المعاقل والحصون بالشام والساحل ، والفتك في المسلمين ، ومضايقة ثغر طرابلس ، والاستغاثة إليه ، والاستصراخ والحض على تدارك الناس بالمعونة ، فندب السلطان لما عرف هذه الحال الأمير جاولي سقاوه ، وأميراً من مقدمي عسكره كبيراً في عسكر كثيف من الأتراك ، وكتب إلى بغداد ، وإلى الأمير سيف الدولة صدقة بن مزيد ، وإلى جكرمش صاحب الموصل بتقويته بالمال والرجال على الحهاد ، والمبالغة في إسعاده وإنجاده ، وأقطعه الرحبة وما على الفرات ، فثقل أمره على المكاتبين ، فدافعه ابن مزيد ، وسار نحو الموصل يلتمس من جكرمش ما وقَسَع به عليه ، فتوقف عنه فنزل ( ٨٥ و ) على قلعة السن(١١) ونهبهـــا ، واجتمع إليه خلق" كثير ، وخرج جكرمش إلى لقائمه فظفر به جاولي سقاوه واستباح عسكره ، وانهزم ولده إلى الموصل ، فضبطها ، وتوجه وراءه ، وقتل جكرمش أباه ، وأنفذ رأسه إلى الموصل ، فلما عرف ولده ذاك كاتب قلج أرسلان بن قتائم ش يستنجده من ملطية ، ويبذل له تسليم البلاد والأعمال

<sup>(</sup>۱) السن بليدة على دجلة في أعلى تكريت ، عندها يصب الزاب الأصغر إلى دجلة · تقويم البلدان : ۲۸۸ ـ ۲۸۹ ·

التي في يده إليه ، وكان جكرمش قد جمع مالاً عظيماً من الجزيرة والموصل ، وكان جميل السيرة (١) في الرعية ، عادلاً في ولايته ، مشهوراً بالانصاف في أعمال إيالته ، فلما عرف قلج أرسلان بن سليمان ما كتب به إليه ولد جكرمش، أجابه الى ملتمسه ، وسار نحوه في عسكره، ووصل الى نصيبين، واستدعى ابن جكرمش من الموصل ، فسار إليه ، ودخل قلج أرسلان إلى نصيبين ، لأنه كان في بعض عسكره وباقيه في بلاد الروم لإ نجاد ملك القسطنطينة على الأفرنج، ولما تقارب عسكر قلج من عسكر جاولي سقاوة ، والتقت طلائع الفريقين ، فلم قوم " من أصحاب قلج بقوم من أصحاب جاولي فقتلوا بعضاً ، وأسروا بعضاً ، فرحل جاولي يطلب عسكر قلج ، وقد عرف أنه قد انفذ يستدعي بقية عسكره من بلاد الروم ، وأنه في قل ، وطلب ناحية الخابور ، وتوجه منها إلى الرحبة ، ونزل عليها وضايقها ، وراسل محمداً واليها من قبل الملك شمس الملوك دقاق صاحب دمشق ـ وعنده الملك أرتاش بن تاج الدولة الهارب من الملوك دقاق الملك دقاق أخيه مقيماً \_ بالتسليم إليه ، فلم يحفل بمراسلته وآيسه من طلبته ، فأقام عليها مضايقاً لها مدة .

ووصل إليه الأمير نجم الدين ايل غازي بن أرتق ، في جماعة وافرة من عسكره التركمان ، واستنجد عليها بالملك فخر الملوك رضوان ، فوصل إليه في عسكره بعد أن هادن طنكرى صاحب أظاكية ، فلما فصل عن حلب ، وعرف جوسلين صاحب تل باشر بعده عن حلب ، واصل الغارات على أعمالها من جميع جهاتها ، ولم يزل جاولي مقيماً على الرحبة منذ أول رجب والى الثاني والعشرين من شهر رمضان ، وزاد الفرات زيادته المعروفة ، فركب أصحاب جاولي الزواريق وصعدوا ( ٨٥ ظ ) طالبين سور البلد بمواطأة من بعض أهل

<sup>(</sup>١) في الأصل « الصورة » وهي تصحيف صحح من مرآة الزمان حيث ينقل رواية ابن القلانسي هذه ـ أخبار سنة ـ ٠٠٠ هـ - ٠

البلد ، فلم يتهيأ لهم أمر مع من واطأهم ، بل هجموا السور ، وملكوا البلد ونهبوه ، وصادروا جماعة من أهله ، واستخرجوا ذخائرهم بالعقوبة ، ثم أمر جاولي برفع النهب ، وأمن الناس وردهم إلى منازلهم ، وتسلم القلعة بعـــد خمسة أيام ، في الثامن والعشرين من شهر رمضان ، وأقر إقطاع محمد واليها عليه واستحلفه ، وقبض عليه بعد أيام لأمر بلغه عنه ، فأنكره منه ، واعتقله في القلعة ، وحصل الملك أرتاش في جملة سقاوة ، ولم يتمكن من التصرف في نفسه ، وكان محمد هذا الوالي قد راسل قلـج أرسلان بن سليمان أولاً بالاستصراخ به ، وطلب المعونة على دفع جاولي عن البلد ، فتوجه نحو الرحبة في عسكره ، وبلغه خبر فتحها ، فعاد ونزل على الشمسانية(١) ولم يكن في نيته لقاء جاولي ، ورحل جاولي ونزل ماكسين(٢) وعـزم على التوجه إلى ناحيـة الموصل ، ومعه فخر الملوك رضوان فاتفق أنهم قصدوا عسكر قلج ، فالتقى الفريقان في يوم الخميس التاسع من شوال ، وكان الزمان صيفاً واشتدت وقدة الحر، وحميت الرمضاء، فهلك أكثر خيل الفريقين، وحمل عسكر قلج أرسلان على عسكر جاولى ، وقصد جاولى قلج أرسلان في الحملة وضرب بالسيف عــدة ضربات ، فلــم تؤثر فيه ، وانهزم عسكر قلج أرسلان ، وفصل عنــه صاحب آمد وقت الحرب ، مع صاحب ميافارقين ، وانهزم الباقون ، ووقع السيف في أصحاب قلج أرسلان ، وسقط قلج مع الهزيمة في الخابور فهلك في الماء ، ولم يظهر ، وبعد أيام وجد هالكأ(٣) •

<sup>(</sup>١) في الأصل: السمانية وهو تصعيف صوابه ما أثبتنا مما نقله سبط ابن الجوزي عن ابن القلانسي \* وفي معجم البلدان: الشمسانية بليدة بالخابور \*

<sup>(</sup>۲) مدينة بالجزيرة على الخابور ، بينها وبين قرقيسيا سبعة فراسخ وبين ماكسين وبيين سنجار اثنان وعشرون فرسخا • تقويم البلدان : ۲۸۲ – ۲۸۳ •

<sup>(</sup>٣) في تاريخ ميافارقين : ٢٧٢ ـ ٢٧٣ في أخبار سنة ٤٩٨ هـ ، « وفي هذه السنة أنفذ الموزير ضياء الدين محمد [ الذي كان رتب الملك بميافارقين ] إلى السلطان قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش يستدعيه إلى ميافارقين ، وكان الملك سليمان بن قتلمش قد ورد من عند ملكشاه وفتح بلاد الروم ، وملطية وأقصر ـ والأصل « أق سرا » أي مدينة بيضاء ـ وقونية وسيواس ، وجميع =

وعاد جاولي إلى الموصل(١) ، وعاد عنه الملك فخر الملوك رضوان إلى حلب خوفاً منه ، وأخذ جاولي نجم الدين ايل غازي بن أرتق ، وطالبه بالمال الذي أنفقه في التركمان، فصالحه على جملة يدفعها إليه، وأخذ رهانه عليها إلى أن يؤديها ، وأقام له بها فيما بعد •

ولاية الروم ، وبقي فيها ، واستبد بها ، فلما مات ولي ولده قلج أرسلان ، فلما أنفذ إليه الوزير محمد حضر ، ودخل ميافارقين في سابع عشرين جمادى الأولى سنة ثمان وتسعين وأربعمائة ، وملك ميافارقين وبقي مدة ، واستوزر الوزير محمد ، وحضر إلى خدمته أمراء جميع ديار بكر : الأمير ابراهيم صاحب آمد ، والسبع الأحمر من أسعرد ، وسكمان بن أرتق ، والأمير شاروخ وحسام الدين ، وولى ميافارقين مملوك أبيه خمرتاش السليماني ، وكان أتابكه ، وخرج من ميافارقين وأخذ معه الوزير محمد ، وأقطعه مدينة أبلستين ، وأقام بملطية ، وجمع العساكر ، وعاد نزل إلى باب الموصل ، وصافف جاولي سقاوة مملوك السلطان محمد فكسره سقاوة ، وعاد منهزماً وغرق في الغابور سنة تسع وتسعين وأربعمائة » •

(۱) يبدو أنالفارقي صاحبتاريخ ميافارقين كتب كتابه هذا أكثرمنمرة،وفي كلمرة يزيد أو يحنف أو يعدل ، فقد نقل عنه سبط ابن الجوزي - أخبار سنة ده مد معلومات أعم فائدة مما أثبتناه في الصفحة الماضية وجاء فيها : « وقال صاحب تاريخ ميافارقين أن السلطان محمد بعث جاولي لحرب الفرنج ، وكتب إلى أمراء البلاد بطاعته ، فلما وصل الموصل أنف جكرمش أن يتأمر ومات ، واستنجد ولده بقلج أرسلان - وقيل اسمه ابراهيم بن سكمان - صاحب أمد ، وسار جاولي إلى حلب لينجد رضوان على الفرنج ، وجاء قلج فلاخل الموصل ، واستولى عليها ، وخطب لنفسه بعد الغليفة ، وأسقط خطبة السلطان محمد شاه ، وبلغ جاولي وهو على حلب ، فعاد إلى الموصل ، فغرج إليه قلج فاقتتلا قتالا شديداً ، وأحيط بقلج وبأصحابه ، فألقى نفسه في الماء فغرق ، ودخل جاولي الموصل ، واحيط بقلج وبأصحابه ، فألقى نفسه في الماء فغرق ، ودخل جاولي الموصل ، وكان بها مسعود بن قلج أرسلان ، وهو صبي ، فقبض عليه ، وبعث به إلى السلطان ، فاعتقله مدة ، ثم أفلت ، فأتى ملطية وبها بعض مماليك أبيه ، فأطاعه ، وتقررت له المملكة ببلاد الروم ، فمسعود هذا جد ملوك الروم » •

وقد كان قلج أرسلان أنفذ بعض مقدمي أصحابه إلى بلاد الروم ، في خلق كثير من التركمان ، لإنجاد ملك القسطنطينية على بيمند ومن معه من الأفرنج الواصلين إلى الشام ، فانضافوا إلى ملك الروم وماحشده من عساكر الروم ، فلما اجتمع للفريقين ما اجتمع رتبوا ( ٨٦ و ) المصاف ، والتقوا فاستظهر الروم على الأفرنج ، وكسروهم كسرة شنيعة أتت على أكثرهم بالقتل والأسر ، وتفرق السالم الباقي منهم عائدين إلى بلادهم ، وفصل أصحاب قلج أرسلان الأتراك إلى أماكنهم ، بعد أن أكرمهم ، وخلع عليهم ، وأحسن إليهم .

ولما عاد جاولي سقاوه ، عن الرحبة ، ونزل على الموصل ، راسل أهلها والجند بها ، فلم يمكنهم المدافعة له عنها ، ولا المراماة دونها ، فسلموها إليه بعد أخذ الأمان منه على من حوته ، وكان ولد قلج قد دخلها ، فقبض عليه وسيره إلى السلطان محمد ، ولم يزل مقيماً عنده إلى أن هرب من المعسكر في أوائل سنة ثلاث وخمسمائة ، وعاد الى مملكة أبيه ببلاد الروم ، ويقال أنه لما وصل إليها عمل على ابن عمه ، وقتله واستقام له أمر المملكة بعده •

وفي هذه السنة وصل إلى دمشق الأمير الأصفهبذ التركماني من ناحية عمله ، فأكرمه ظهير الدين ، وأحسن تلقيه ، وأقطعه وادي موسى ومآبوالشراة والجبال والبلقاء ، وتوجه إليها في عسكره ، وكان الأفرنج قد نهضوا إلى هذه الأعمال ، وقتلوا فيها وسبوا ونهبوا ما قدروا عليه منها ، فلما وصل إليها وجد أهلها على غاية من الخوف ، وسوء الحال عما جرى عليهم من الأفرنج فأقام بها •

ونهض الأفرنج إليه لما عرفوا خبره من ناحية البرية ، ونزلوا بإزاء المكان الذي هو نازل به ، وأهملوه إلى أن وجدوا الفرصة فيه فكبسوه على غرة ، فانهزم في أكثر عسكره ، وهلك باقيه ، واستولوا على سواده ، ووصل إلى عين الكتيبة من ناحية حوران ، والعسكر الدمشقي نازل عليها ، فتلقاه ظهير الدين متوجعاً له بما جرى عليه ، ومسلياً عما ذهب منه وعوضه ، وأطلق له ما صلحت به حاله .

## سنة إحدى وخمسمائة

فيها جمع ملك الأفرنج بعدوين حزبه المفلول ، وعسكره المخذول ، وقصد ثعر صور ، ونزل بإزائه ، وشرع في عمارة حصن بظاهرها على تل المعشوقة ، وأقام شهراً ، وصانعه واليه على سبعة آلاف دينار ، فقبضها منه ورحل عنه .

وفيها وردت الأخبار بوصول عسكر السلطان غياث الدنيا والدبن محمد إلى بغداد في آخر ( ٨٦ ظ ) شهر ربيع الآخر منها ، وأعلن الأمير سيف الدولة صدقة بن مزيد العصيان عليه ، خوفاً لما بلغه من إفساد شحنة بغداد ، ( وعميدها حاله معه، ولم يزل السلطان مقيماً ببغداد(١)) الى العشرين من رجب فاجتمع اليه تقدير ثلاثين ألف فارس ، واجتمع مع صدقة تقدير عشرين ألفاً في الحلة ، وبينهما أنهار ومواحل في الحلة، فآثر السلطان مراسلته في تقرير أمره، والصفح [عنه](٢) وايقاع مهادنة وموادعة تستقيم معها الأحوال ، وتصلح بها الأعمال ، فأبى ذلك كافة الأمراء والمقدمين ،وامتنعوا عن الإهمال لأمره ، ونهضوا إليه ، فلما عرف الحال قطع الأنهار ، ووصل في جمعه حتى صار بإزائهم ، وحمل بعض الفريقين على بعض ، ونشبت الحرب بينهم ، وكان منزل صدقة بن مزيد كثير الوحل عسر المجال ، فترجل الأتراك عن خيلهم ، [ وجثوا على ركبهم ](٢) وحبوا عليها ، وأطلقوا السهام ، وشهروا الصفاح ، وشرعوا الرماح ، وفعل مثل ذلك أصحاب صدقة ، والتقى الجيشان ، وظر صدقة إلى أصحابه والسهام قد شكت خيولهم ، وقد أشرفوا على الهلاك ، وظن الأتراك أنهم قـــد انهزموا ، فركبوا أكتافهم رشقاً بالسهام ، وضرباً بالسيوف ، وطعناً بالرماح ، فقتلوا منهم

<sup>(</sup>۱) سقط بالأصل استدرك من مرآة الزمان \_ اخبار سنة ٥٠١ \_ حيث الرواية عن ابن القلانسي •

<sup>(</sup>٢) زيادة من مرآة الزمان -

<sup>(</sup>٣) زيد ما بين الحاصرتين من مرآة الزمان •

خلقاً كثيراً ، وقتل الأمير صدقة بن مزيد في الجملة ، ووجوه رجاله ، ولم يفلت منهم إلا اليسير ممن حماه الأجل ، واستطار قلب الخوف والوجل ، وكان السلطان قد اعتمد في تدبير الجيش وترتيب الحرب على الأمير مودود المستشهد بيد الباطنية في جامع دمشق<sup>(۱)</sup> ووصل السلطان غد يوم الوقعة ونزل الحلة،

ولم يكن للعرب صدقة مثله في البيت والتقدم ، وإحسان السيرة فيهم ، والانصاف لهم ، والإنعام عليهم ، وكرم النفس ، وجزيل العطاء ، وحسن الوفاء، والصفح عن الجرائر ، والتجاوز عن الجرائم والكبائر ، والتعفف عن أموال الرعية ، وإحسان النية للعسكرية ، غير أنه كان مع هذه الخلال الجميلة والمآثر الحميدة ، مطرحاً لفرائض الشريعة ، متغافلاً عن ارتكاب المحارم الشنيعة ، مستحسناً لسب الصحابة رضي الله عنهم ، فكان ما نزل به عليه عاقبة هذه الأفعال الذميمة ، « وما ربك بغافل عما يعملون » (٢) .

وتوجه السلطان بعد تقرير أمر الحلة عائداً إلى أصفهان ( ١٨ و ) في أوائل شوال من السنة ، وقد قرر مع الأمير مودود والعسكر قصد الموصل ، ومنازلتها والتضييق عليها ، والتملك لها ، فرحل مودود والعسكر ، ونزل على الموصل ، وكان جاولي صاحبها قد أخرج أكثر أهلها منها ، وأساء أصحاب السيرة فيها ، وارتكبوا كل محرم منها ، ومضى إلى الرحبة واستناب فيها من وثق به من أصحابه ، في حفظها ، وأقام العسكر السلطاني عليها مدة ، وعمد سبعة نفر من أهلها على الموطأة عليها ، وفتحوا بابا من أبوابها ، وسلموها إلى مودود ، ودخلها وقتل مقتلة كبيرة من أصحاب جاولي ، وأمن من كان في القلعة ، وحملهم وما كان معهم إلى السلطان .

<sup>(</sup>١) سيأتي خبر ذلك • انظر الدعوة الاسماعيلية الجديدة : ١١٩٠

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم ـ الأنعام : ١٣٢٠

وفي شعبان من هذه السنة اشتد الأمر يفخر الملك بن عمار بطرابلس ، من حصار الأفرنج ، وتطاول أيامه ، وتمادى الترقب لوصول الإنجاد ، وتمادى تأخر الاسعاد ، فأنفذ إلى دمشق يستدعي وصول الأمير أرتق بن عبد الرزاق، أحد أمراء دمشق إليه ، ليتحدث معه بما في نفسه ، فأجابه الى ذلك ، واستأذن ظهير الدين في ذلك ، فأذن له ، وتوجه نحوه وقد كان فخر الملك خرج من طرابلس في البر في تقدير خمسمائة فارس وراجل ، ومعه هدايا وتحف أعدها للسلطان عند مضيه إليه الى بعداد ، فلما وصل أرتق إليه واجتمع معه، تقررت الحال بينهما على وصوله الى دمشق في صحبته ، فوصل إليها وأنزل في مرج باب الحديد ظاهرها ، وبالغ ظهير الدين في إكرامه ، وتناهى في احترامه ، وحمل إليه امراء العسكرية ومقدموه من الخيل والبغال والجمال وغير ذلك ما أمكنهم حمله واتحاف به ، وكان فخر الملك المذكور قد استناب عنه في حفظها أبا المناقب ابن عمه ، ووجوه أصحابه وغلمانه ، وأطلق لهم وأجب ستة أشهر ، واستحلفهم وتوثق منهم ، فأظهر ابن عمه الخلاف له والعصيان عليه ، ونادى بشعار الأفضل بن أمير الجيوش بمصر ، فلما عرف فخر الملك ما بدا منه كتب إلى أصحابه يأمرهم بالقبض عليه ، وحمل إلى حصن الخوابي(١) ، ففعل ذلك ، وتوجه فخرالملك إلى بغداد ، ومعه تاج الملوك بوري بن ظهير الدين أتابك ، وقد كان أتابك عرف أن جماعة ممن يحسده في باب ( ٨٧ ظ ) السلطان، ويقع فيه بالسعاية ، ويقصده بالأذية وإفساد الحال عند السلطان ، فأصحب ولده المذكور من الهدايا والتحف من الخيول ، والثياب ، وغير ذلك مما يحسن إنفاذ مثله ، واستوزر له أبا النجم هبة الله بن محمد بن بديع ، الذي كان مستوفياً للسلطان الشمهيد تاج الدولة ، وجعله مدبراً لأمره ، وسفيراً بينه وبين من أنفذ إليه ، وتوجه في الثامن من شهر رمضان سنة إحدى وخمسمائة،

<sup>(</sup>١) سيكون بين حصون الدعوة الاسماعيلية في منطقة مصياف · انظر تقويم البلدان: ٢٢٩ ·

فلما وصلا الى بغداد لقي فخر الملك من السلطان من الاكرام والاحترام ما زاد على أمله ، وتقدم الى جماعة من أكابر الأمراء بالمسير معه لمعونته وإنجاده على طرد محاصري بلده ، والايقاع بهم ، والابعاد لهم ، وقرر مع العسكر المجرد معه الإلمام بالموصل ، وانتزاعها من يدي جاولي سقاوة ، ثم المصير بعد ذلك إلى طرابلس ، فجرى ما تقدم به الشرح من ذلك ، وطال مقام فخر الملك ، طولا صحر معه ، وعاد إلى دمشق في نصف المحرم سنة اثنتين وخمسماته .

فأما تاج الملوك بن ظهير الدين فجرى أمره ، فيما نفذ لأجله ، على غاية مراده ونهاية محابه ، وصادف من السلطان في حق أبيه وحقه ما سره ، وعاد منكفئاً الى دمشق بعد ما شرف به من الخلع السنية الإمامية والسلطانية ، ووصل إلى دمشق آخر ذي الحجة من السنة .

وأقام فخر الملك بن عمار في دمشق بعد وصوله إليها أياماً ، وتوجبه منها مع خيل من عسكر دمشق جردت معه إلى جبلة ، فدخلها وأطاعه أهلها ، وأنفذ أهل طرابلس إلى الافضل بمصر يلتمسون منه إنفاذ والريصل إليهم في البحر ، ومعه الغلة والميرة في المراكب لتسلم إليه البلد ، فوصل إليهم شرف الدولة بن أبي الطيب والياً من قبل الأفضل ، ومعه الغلة فلما وصل إليها ، وحصل فيها ، قبض على جماعة أهل فخر الملك بن عمار وأصحابه ، وذخائره وآلاته وأثاثه ، وحمل الجميع إلى مصر في البحر .

وفي هذه السنة أسرى ظهير الدين أتابك في عسكره إلى طبرية ، وفرق عسكره فرقتين نفذ إحداهما إلى أرض فلسطين ، والأخرى غار بها على طبرية، فخرج إليه صاحبها في رجاله المعروف بجر قاس ، وهو من مقدمي الأفرنج المشهورين بالفروسية والشجاعة ( ٨٨ و ) والبسالة ، وشدة المراس ، يجري مجرى الملك بعدوين في التقدم على الأفرنج ، فالتقاه وأحاطت خيل الأتراك

ب و بأصحابه ، فقتل أكثرهم وأسر هو وجماعة معه ، وحملوا إلى دمشق (١)، فأنفذ بعضهم هدية إلى السلطان وقتل جرفاس ومن كان معه في الأسر من أصحابه بعد أن بذلوا في إطلاقهم جملة من المال فلم يقبلها •

وفيها تقدم السلطان غياث الدنيا والدين محمد عند وصوله إلى بعداد برفع المكوس ، وإبطال رسمها عن التجار والمسافرين في جميع بلاده ، وحظر تناول اليسير منها ، فلما عاد إلى أصفهان منها ، طمع في التجار ، وأخذ منهم المكس على سبيل الخلاف لما أمر ، فلما عاد إلى بغداد وانتهى الأمر إليه أنكر ما جرى في مخالفة أمره ، ووكد الأمر في إبطال ذلك ، وحذر من المخالفة له في سائر البلاد .

وفيها وردت الأخبار من بعداد بوقوع النار في الجانب الشرقي منها ، فأحرقت ما يزيد على خمسمائة دار وافتقر أهلها .

وفيها تناصرت أخبار الباطنية بقلعة ألمَوت والحصون المجاورة لها في إيغالهم في الفساد ، وإفاظة النفوس بالعدوان والإلحاد ، فأنهض السلطان وزيره أحمد بن نظام الملك خواجه برزك ، ومعه جاولي سقاوه ، في عسكر كثيف ، فأظفره الله بهم ، ونصره عليهم ، وقتل منهم مقتلة عظيمة ، وخرب منازلهم وقلاعهم (٢) •

<sup>(</sup>۱) تعدث وليم الصوري في تاريخه – الترجمة الانكليزية : ١/٥٣٨ – ٥٣٩ عن حمله طغتكين هذه لكنه لـم يذكر جرفاس هـذا بين رجال ملك القدس أو المدافعين عن طبرية • وأورد سبط ابن الجوزي هذا الغبر فقال : « وفيها أغار طغتكين على طبرية ، وبها جرفاس مقدم الفرنجية، وكان من أكبر الملوك، فخرج من طبرية ، والتقوا فقتل أتابك منهم مقتلـة عظيمة ، وأسر جرفاس وخواصه ، فبذل في نفسه أموالا عظيمة ، فلم يقبل منه ، وبعث به وبأصحابه هدية إلى السلطان » •

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب الدعوة الاسماعيلية الجديدة: ٧١٠

وفي هذه السنة نهض بغدوين في عسكره المخذول من الأفرنج نحو ثغر صيدا ، فنزل عليه في البحر والبر ، ونصب البرج الخشب عليه ، ووصل الأصطول المصري للدفع عنه ، والحماية له فظهروا على مراكب الجنوية، وعسكر البر ، واتصل بهم نهوض العسكر الدمشقي لحماية صيدا ، والذب عنها ، فرحلوا عنها عائدين إلى أماكنهم .

## سنة إثنتين وخمسمائة

فيها أنفذ صاحب عرقة (١) إلى ظهير الدين أتابك رسوله ، يلتمس منه المعونة على دفع الأفرنج عنها ، وإنفاذ من يتسلمها ، فندب بعض ثقاته فتسلمها وأقام واليها (٢) ، منتظراً وصول العسكر إليها ، والوفاء بماوعد به من الخلع عليه ، والاحسان إليه ، فحدث في ( ٨٨ ظ ) الوقت من الثلوج والأمطار ماعاق المسير إليها ، وقل القوت بها ، وانقطعت الميرة عنها ، فبادر الأفرنج بالنزول عليها ، وتوجه ظهير الدين عند ذاك إليها ، فصادفهم قد أحاطوا بها ، ولم يتمكن من دفعهم عنها ، وعاد إلى حصن الأكمة (٢) ، ونزل عليه وقاتله فلما

<sup>(</sup>١) كانت عرقة هي الخط الدفاعي الأول عن طرابلس ، تقع على ساحل البعر وتبعد عن طرابلس مسافة اثنتي عشر ميلا ، تقويم البلدان : ٢٥٥ ـ ٢٥٥ ٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل « واليا » وهي تصعيف صوابه ما أثبتنا •

<sup>(</sup>٣) لم أجد هذا العصن في المظان المتوفرة ، وفي الكامل لابن الأثير : ٨ / ٢٥٦ ما يفيد اثباته حول عرقه ، فقد ذكر أن حصن عرقه وهو من العصون المنيعة « انقطعت عنه الميرة لطول مكث الفرنج في نواحيه ، فأرسل \_ صاحبه \_ إلى أتابك طغتكين صاحب دمشق ، وقال له : أرسل من يتسلم هذا العصن مني ، قد عجزت عن حفظه ، ولان يأخذه المسلمون خير لي دنيا وأخرة من أن يأخذه الفرنج ، فبعث إليه طغتكين صاحباً له اسمه اسرائيل في ثلاثمائة رجل يتسلم العصن ، فلما نزل غلام ابن عمار منه رماه اسرائيل في الأخلاط بسهم فقتله ، وكان قصده بذلك أن يطلع أتابك طغتكين على ما خلفه بالقلعة من المال ، وأراد طغتكين قصد العصن للاطلاع عليه وتقويته بالعساكر والأقوات وآلات الحرب ، فنزل الغيث والثلج مدة شهرين ليلا ونهارا ، فمنعه ، فلما زال ذلك سار في أربعة آلاف فارس فقت حصوناً للفرنج منها حصن الأكمـــة ، فلما سمع » الفرنج منه

عرف الأفرنج ذلك ، نهضوا إليه في تقدير ثلاثمائة فارس لانجاد من بالأكمة، فوصلوا إليهم ليلا ، فقويت نفوسهم ، واقتضى رأي أتابك الرحيل عنها بحكم من صار فيها منهم ، فرحل كالمنهزم ، وطمع فيه ، وتتبع العسكر ، فغنم من الخيل والكثراع غنيمة كبيرة وتفرق العسكر في الشجر والجبال ، ووصلوا إلى حمص على أقبح صفة ، وأشنع صورة ، من غير لقاء ولا محاربة ، وعاد الأفرنج إلى عرقة ، وعدم القوت فيها ، فملكوها بالأمان .

وفيها استوزر ظهير الدين أبا نجم هبة الله بن محمد بن بديع الأصفهاني، الذي كان مستوفياً للسلطان تاج الدولة، وكان قد وزر بعده لولده الملك رضوان بحلب، وبقي في الوزارة مدة، في أوائل سنة اثنتين وخسسمائة، وأفسد قلب ظهير الدين أتابك عليه معه ما كان في قلبه في الأيام التاجية، فأمر بالقبض عليه واعتقاله في القلعة، وحمل ما كان في داره، وقبض أملاكه، وأقام أياما في الاعتقال، ثم أمر بخنقه، فخنق ورثمي في جنب بالقلعة، ثم أخرج ودفن في المقابر،

وفي شعبان من هذه السنة وصل ريمند بن صنجيل ، الذي كان نازلاً على طرابلس ، من بلاد الافرنج في جملة ستين مركباً في البحر ، مشحونة بالأفرنج والجنوبين ، فنزل على طرابلس ، ووقع بينه وبين السرداني ابن أخت صنجيل مشاجرة ، ووصل طنكري صاحب أنطاكية إليه لمعونة السرداني ووصل الملك بغدوين صاحب بيت المقدس في عسكره فأصلح بينهم ، وعاد السرداني إلى عرقة ، ووجد بعض الأفرنج في زرعها ، فأراد ضربه فضرب الافرنجي فقتله ، ولما بلغ الخبر ريمند بن صنجيل ، وجه من تسلم عرقة من أصحابه ،

<sup>(</sup>۱) من أجل النزاع بين وليم جوردان السرديني ، وبرتراند الابن الأكبر لريموند الصنجيلي وعلاقة ذلك بحصار طرابلس ، أنظر طرابلس الشام في التاريخ الاسلامي : ۱۱۳ ـ ۱۱۳ .

ونزل الافرنج بجموعهم وحشدهم على طرابلس ، وشرعوا في قتالها ومضايقة أهلها منذ أول شعبان إلى الحادي عشر من ذي الحجة ( ٨٩ و ) من السنة ، وأسندوا أبراجهم إلى السور ، فلما شاهد الجند والمقاتلة وأهل البلد ستقط في أيديهم ، وأيقنوا بالهلاك وذلت تقوسهم لاسيما مع اليأس من تأخر وصول الاصطول المصري في البحر بالميرة والنجدة ، وقد كانت علة الأصطول أزيحت ، وسير والربح ترد " ه ، لما يريد الله تعالى من نفاذ الأمر المقضي، فشد الافرنج القتال عليها وهجموها من الأبراج ، فملكوها بالسيف في يوم الإثنين لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي الحجة من السنة ، ونهبوا ما فيها ، وأسروا رجالها ، وسبوا نساءها وأطفالها ، وحصل في أيديهم من أمتعتها وذخائرها ودفاتر دار علمها ، وما كان منها في خزائن أربابها ما لا يتحد عدده ، ولا يحصر فيذكر ، وسلم الوالي بها وجماعة من جنده ، كانوا التمسوا الأمان قبل فتحها، فلما مثلكت أطلقوا ، ووصلوا إلى دمشق بعد أيام من فتحها ، وعوقب أهلها فلما مثلكت أطلقوا ، ووصلوا إلى دمشق بعد أيام من فتحها ، وعوقب أهلها واستصفيت أموالها ، واستثيرت ذخائرهم من مكامنها ، ونزل بهم أشد البلاء ،

وتقرر بين الأفرنج والجنوبين على أن يكون للجنوبين الثلث من البلد، وما نهب منه ، والثلثان لريمند بن صنجيل ، وأفردوا للملك بغدوين من الوسط ما رضي به ، وكان طنكري لما لم ينل ما أراد من نصرة السرداني ، قد عاد ونزل على بانياس وافتتحها وأمن أهلها في شوال من السنة ، ونزل على ثغر جبيل وفيه فخر الملك بن عمار ، والقوت فيه نزر قليل ، فلم يزل مضايقا له ولأهله إلى يوم الجمعة الثاني والعشرين من ذي الحجة ، فراسلهم وبذل لهم الأمان ، فأجابوه إلى ذلك ، فتسلمه بالأمان ، وخرج منه فخر الملك بن عمار سالماً ، وقد وعده بإحسان النظر والاقطاع .

<sup>(</sup>١) أنظر كتاب طرابلس الشام في التاريخ الاسلامي : ١١٧ ــ ١٣١٠ .

ووصل عقيب ذلك الاصطول المصري ، ولم يكن خرج للمصريين فيما تقدم مثله كثرة رجال ومراكب وعدد وغلال لحماية طرابلس ، وتقويتها بالغلة الكثيرة والرجال والمال لمدة سنة ، مع تقوية ما في المملكة المصرية من ثغور الساحل وأهله ، ووصل إلى صور في يوم الثامن من فتح طرابلس ، وقد فات الأمر فيها للقضاء النازل بأهلها ، وأقام بالساحل مدة وفرقت الغلة في جهاتها ، وتمسك به أهل صور وصيدا ( ٨٩ ظ ) وبيروت ، وشكوا أحوالهم وضعفها عن محاربة الأفرنج ، ولم يمكن الاصطول المقام ، فأقلع عائداً عند استقامة الربح إلى مصر •

وفي شوال من هذه السنة وردت الأخبار بتملك الأمير سكمان القطبي مدينة ميافارقين بالأمان بعد الحصر لها والمضايقة لأهلها عدة شهور ، بعد أن عدم القوت بها ، واشتد الجوع بأهلها .

وفيها وصل بيمند صاحب أنظاكية من بلاد الأفرنج ، عائداً إلى مملكته في خلق كثير ، ونزل بالقرب من قسطنطينة ، وخرج ملكها إليه ومعه خلق كثير من التركمان المجاورين له فاقتتلوا أياماً ، وطلب الروم تقبيحهم بكل نوع إلى أن تفرقوا وتبددوا في البلاد ، وأصلح بيمند أمره مع الملك ، ودخل عليه ووطىء بساطه ، ومن معه وكفى الله ، وله الحمد ، أمرهم ، وصرف عن الاسلام شرّهم ،

وفي هذه السنة توفي الأمير أرتق بن عبد الرزاق أحد مقدمي أمراء دمشق بمرض طال به ، وكثر ألمه بسببه ، إلى أن قضى نحبه ليلة عيد النحر من سنة اثنتين وخمسمائة .

وفيها ترددت رسل الملك بغدوين إلى ظهير الدين في التماس المهادنة والموادعة ، فاستقر الأمر بينهما ، على أن يكون السواد وجبل عوف أثلاثًا:

للاتراك الثلث ، وللأفرنج والفلاحين الثلثان ، فانعقد الأمر على هذه القضية، وكتب الشرط على هذه النية .

وكان فخر الملك بن عمار ، لما ملك الأفرنج جبيل ، خرج منها وتوجه إلى شيزر ، فأكرم صاحبها سلطان بن علي بن المقلد بن منقذ الكناني ، واحترمه ، وجماعته ، وعرض عليه المقام عنده ، فلم يفعل ، وتوجه إلى دمشق عائداً إلى ظهير الدين أتابك ، فأكرمه وأنزله في دار ، وأقطعه الزبداني وأعمالها في المحرم سنة ثلاث وخمسمائة .

## سنية ثلاث وخمسمائية

لما فرغ الافرنج من طرابلس بعد افتتاحها ، وتدبير أعمالها ، وتقريس أحوالها ، نهضوا إلى رفنية وعرف ظهير الدين ذاك من قصدهم ، فنهض في العسكر نحوها لحمايتها ، وخيم بإزائهم بحمص ، فلم يتمكن الأفرنج من منازلتها ومضايقتها ، وترددت بينه وبينهم مراسلات ومخاطبات ، أفضت إلى أن أجاب كل واحد من الفريقين ( ٩٠ و ) إلى تقرير الموادعة على الأعمال ، والمسالمة ، واستقر الأمر في ذلك على أن يكون للأفرنج الثلث من استغلال البقاع ، ويسلم إليهم حصن المنيطرة (١) وحصن ابن عكار (٢) ، ويكفئوا عن العيث والفساد في الأعمال والأطراف ، وأن يكون حصن مصيات (٢) وحصن الطوفان (٤) وحصن الأكراد (٥) داخلا في شرط الموادعة ، ويحمل أهلها عنها

<sup>(</sup>١) قال ياقوت عن المنيطرة : حصن بالشام قريب من طرابلس

<sup>(</sup>٢) قلعة صغيرة في شمالي لبنان ( ٢٥ ميلا تقريباً الى الشمال الشرقي من طرابلس) تربض فوق جرف جبلي على السفوح الشمالية لجبل عكار •

<sup>(</sup>٣) قلعة ومدينة صغيرة في وسط سورية الى الغرب من مدينة حماة ، تقع فوق تل متدرج الانحدار في الشعاب الشرقية لجبال النصيرية •

<sup>(</sup>٤) لم أجد هذا الحصن في المظان حتى أحدد مكانه ٠

<sup>(</sup>٥) تعرف الآن باسم قلعة الحصن تربض في وسط سورية الى الغرب من حمص في منطقة وادي النضارة ، موقعها ممتاز فوق ذروة مرتفعة تزيد عن / ٢١٠٠ قدم/ وتحيط بها من جميع جهاتها مدرجات متوسطة الانحدار •

مالاً معيناً في كل سنة إلى الافرنج فأقاموا على ذلك مدة يسيرة ، فلم يلبثوا على ما تقرر ، وعادوا إلى رسمهم في الفساد والعناد .

وفيها توفي الشريف القاضي المكين فخر الملك أبو الفضل اسماعيل بن ابراهيم بن العباس الحسيني ليلة الخميس الخامس والعشرين من صفر منها ، بدمشق ، رحمه الله •

وفي جمادي الأولى من هذه السنة وردت الأخبار من ناحية العراق بوصول السلطان ركن الدنيا والدين محمد بن ملك شاه إلى بعداد ، وانهاذ كتبه الى سائر البلاد معلماً فيها بما هو عليه من قوة العزم على قصد الجهاد ، والأمر لظهير الدين أتابك بالمقام بحيث هو الى حين ترد العساكر إلى الشام، وينضاف إليها ويدبر أمرها ، لأنه كان تابع كتبه بالاستصراخ والاستنجاد على الكفرة الأضداد ، فعرضت عوائق عن ذلك عاقت ، وموانع عن المراد صدت ، وطالت مدة الانتظار ، وتزايد طمع الكفار بتأخر العسكر السلطانية ، فحملت ظهير الدين أتابك ، الحمية الاسلامية ، والعزيمة التركية على التأهب للمسير بنفسه إلى بغداد، لخدمة الدار العزيزة النبوية المستظهرية، والمواقف السلطانية الغياثية ، والمثول بها ، والشكوي لما نزل بالمسلمين في الأعمال إليها ، من تملك البلاد ، وقتل الرجال ، وسبي النساء والأطفال ، وحديثهم بينهم بالطمع في الإمتداد إلى تملك الأعمال الجزرية والعراقية ، وتأهب للمسير ، واستصحب معه فخر الملك بن عمار صاحب طرابلس ، وخواص أصحابه ، وما أمكنه من الخيول العربية السبُّق ، وطرف مصر من أجناس اللباس ، وما يصلح لتلك الجهات من التحف والهدايا من كل فن له قيمة وافرة وتوجه في البرية على طريق السماوة واستناب في دمشق ولده تاج الملوك بوري ، ووصاه بما يجب عمله من استعمال اليقظة ( ٩٠ ظ ) في الذب والحماية وإحسان السيرة في الرعية ، والمغالظة للأفرنج ، والثبات على الموادعة المستقرة معهم إلى حــين العود م

فلما سار، وحصل في الوادي المعروف بوادي المياه من البرية، وافي الخبر بما شاع من المرجفين ببغداد، من الحديث بتقليد السلطان بلاد الشام لأمراء عين عليهم، ووقعت الإشارة في ذلك إليهم، فأحدث هذا الخبر وحشة أوجبت عوده من طريقه، واعتمد على فخر الملك بن عمار، ومن عول عليه من ثقاته في الإتمام إلى بغداد بما صحبه من التحف والهدايا، والمناب عنه في إنهاء ما دعاه إلى العود من طريقه، فوصل فخر الملك الى بغداد بما صحبه، فصادف من الابتهاج بمقدمه والتأسف على عود أتابك، ولم يصل ويشاهد ما زاد على الأمل، وظهور بطلان تلك الأراجيف بالمحال الذي لا حقيقة له، وتواصلت الأجوبة عن ذلك بما سر النفوس، وشرح الصدور والاعتذار من إشاعة المحال، وأكاذب الأخبار،

وقد كان ظهير الدين أتابك في عوده من وادي المياه ، قد اتصل به أن كمشتكين الخادم التاجي ، الوالي ببعلبك قد راسل الأفرنج بالتماس المصافاة منهم ، وبعثهم عن شن الغارات على الأطراف ، وأنه قد سيتر أخاه بايتكين الخادم التاجي إلى السلطان ، للتوصل بالمحال إلى إفساد الحال ، فحين سمع ظهير الدين هذا الخبر ونفوذه ، ندب جماعة من العسكر ، وقرر معهم المصير إلى المسالك والطرقات التي لا بد من عبوره فيها ، لمسكه وحمله إليه ، فلم يقف لبايتكين المذكور على خبر ، وسار ظهير الدين في العسكر من طريقه ، وكتب إلى تأج الملوك يأمره بالخروج في العسكر إلى بعلبك ، والنزول عليها ، فسارع الى امتثال أمره ، وسار إليها ونزل عليها على غفلة من أهلها وغرة ممن بها ، ثم أرسل الخادم المذكور يلتمس منه الدخول في الطاعة ، وتسليم الموضع إليه ، ويحذره من الاستمرار على المخالفة والعصيان ، ويخوفه الإقامة على ما يفضي إلى سفك الدماء ، وبالغ في الاعذار له والإنذار ، فلم يجب إلى المراد والايثار ، وأصر على الخالف والانكار ، ووافي عقيب ذلك ظهير الدين في العسكر ، ومن جمعه من الرجالة ، وزحف إلى بعلبك مقاتلا الها ، ونصب

عليها المناجيق، وشرع في عمل آلة الحرب والنقوب لقصد الأماكن المستضعفة منها لانتهاز الفرصة فيها ( ٩١ و ) وترامى إليه من أحداث أهلها وأجنادها جماعة أحسن إليهم ، وخلع عليهم ، وزحف إلى سورها ، وقاتل من عليه ، فقتل جماعة منهم ، فحين شاهدوا الجد في القتال ، والصبر على النزال ، جنحوا إلى الدخول في الطاعة ، والتمس الخادم الإقالة ، وبذل تسليم البلد والحصن على شرط اشترطه ، واقطاع عينه ، وطلب بعض المقدمين للحديث معه والتوثق لنفسه ، فنفذ إليه الأمير بلتاش لمحله من الدولة ، فتقررت الحال على ما اقترحه وسلم البلد والحصن الذي هو غاية في المنعة والحصانة، ومن العجائب المذكورة، والقلاع المشهورة ، وخرج إليه ، وجرى على عادته الجميلة في الصفح عمن أساء إليه ، وأظهر العصيان عليه ، وعوضه عن بعلبك حصن صرخد ، وهو مشهور بالحصانة والمنعة أيضاً (١) ، وأعاد إليه ما كان قبض عنه من ملك وإقطاع (٢) بدمشق ، وسلم ظهير الدين أتابك ، بعلبك إلى ولده تاج الملوك بوري ، فرتب فيها من ثقات أصحابه من اعتمد عليه في حفظها ، وقرر أحوالها، وكانت مدة المقام في منازلتها خمسة وثلاثين يوماً وسلمت وتسلمت في اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان سنة ثلاث وخمسمائة وأمر ظهير الديسن بإزالة حوادث الظلم عن أهل بعلبك ، وتسويغ بعض خراجها(٢) أهلها ، وأعاد عليهم أملاكاً كانت قد اغتصبت في قديم الزمان ، وكثر له الدعاء ، وتواصل

<sup>(</sup>۱) ترسم الآن « صلخد » وهي مركز منطقة تابعة لمحافظة السويداء ، وقد وصغها أبو الفداء في تقويم البلدان : ۲۰۸ ـ ۲۰۹ بقوله : وهي بلدة صغيرة ذات قلعة مرتفعة وكروم كثيرة ، وليس لها ماء سوى ما يجمع من الأمطار في الصهاريج والبرك ٠٠٠ ومن شرقيها تسلك طريقاً تعرف بالرصيف الى العراق •

<sup>(</sup>٢) في الأصل « الى دمشق » وهو غير مستقيم قوم من مرآة الزمان - أخبار سنة - (٢) ميث نقل رواية ابن المقلانسي هذه •

<sup>(</sup>٣) في الأصل « بعض خراج أهلها » وهو غير مستقيم المعنى ، وفي مرآة الزمان عن ابن القلانسي : « وحط بعض الخراج » لذا تم التقويم •

عليه الثناء وعاد منكفياً إلى دمشق ، وورد عليه الخبر بعود السلطان من بغداد إلى أصفهان في شوال من السنة .

فيها، مذكوراً بالظلم في أهلها، وكان جماعة من أهلها قد جلوا عنها الأجل [ظلمه] فيها، مذكوراً بالظلم في أهلها، وكان جماعة من أهلها قد جلوا عنها الأجل [ظلمه] المستمر عليهم ، واساءته إليهم ، فسرت النفوس بفقده ، وأمل من بعده الصلاح وقام مقامه ولده ، فكان أصلح منه سريرة ، وأحسن طريقة .

وفي هذه السنة خرج طنكري من أنطاكية في حشده ولفيفه المخذول، إلى الثغور الشامية فملك طرسوس وما والاها ، وأخرج صاحب ملك الروم منها ، وعاد إلى أنطاكية ، ثم خرج إلى شيزر وقرر عليها عشرة آلاف دينار ، مقاطعة تحمل اليه بعد أن عاث في عملها ، ونزل على حصن ( ٩١ ظ ) الأكراد فتسلمه من أهله وتوجه إلى عرقة ، وكان الملك بعدوين وابن صنحيل قد نزلا على ثغر بيروت برأ وبحراً ، فعاد طنكري إلى أنطاكية ، وسار جوسلين صحب تل باشر(١) إلى ثغر بيروت لمعاونة النازلين عليه من الأفرنج، ويستنجد بهـــم على عسكر الأمير مودود النازلين على الرها ، وشرع الأفرنج في عمل البرج ، ونصبه على سور بيروت ، فحين نجز وزحفوا به كسر بحجارة المناجيق وأفسد، قشرعوا في عمل غيره ، وعمل ابن صنحيل برجاً آخر ، ووصل في الوقت من اصطول مصر في البحر تسعة عشر مركباً حربية ، فظهروا على مراكب الأفرنج وملكوا بعضها ، ودخلوا بالميرة الى بيروت ، فقويت بها نفوس من فيها من الرعية، وأنفذ الملك الى السويدية يستنجد بمن فيها من الجنوية في مراكبهم، قُوصُلُ مَنْهَا إِلَى بِيرُوتَ أَرْبِعُونَ مُركِّبًا مُشْحِنَةً بِالمُقَاتِلَةُ ، فَرْحَفُ الْأَفْرِنَجِ فِي البر والبحر إليها بأسرهم في يوم الجمعة الحادي والعشرين من شوال ، ونصبوا

<sup>(</sup>۱) يعرف الآن باسم « تل باجر » وهو تابع اداريا لمنطقة جبل سمعان ، احسدى مناطق محافظة حلب •

على السور برجين اشتدوا في القتال ، فقتل مقدم الاصطول المصري ، وخلق كثير من المسلمين ، ولم ير الأفرنج من ما تقدم وتأخر أشد من حرب هذا ، وانخذل الناس في البلد وأيقنوا بالهلكة ، فهجم الأفرنج على البلد آخر نهار هذا اليوم ، فملكوه بالسيف قهراً وغلبة وهرب الوالي الذي كان فيه في جماعة من أصحابه [ثم أمسك](۱) وحمل إلى الافرنج فقتل ومن كان معه ، وغنموا ما كان استصحبه من المال ، ونهب البلد وسبي من كان فيه ، وأسر واستصفيت أموالهم وذخائرهم ، ووصل عقيب ذلك من مصر ثلاثمائة فارس نجدة لبيروت، فحين حصلوا بالأردن خرجت عليهم فرقة من الأفرنج يسيرة العدد ، فانهزموا منهم إلى الجبال ، فهلك منهم جماعة ،

ظلما تقرر أمر بيروت رحل الملك بعدوين في الأفرنج ، ونزل على ثغر صيدا ، وراسل أهله يلتمس منهم تسليمه ، فاستمهلوه مدة عينوها ، فأجابهم إلى المهلة بعد أن قرر عليهم ستة آلاف دينار تحمل إليه مقاطعة ، وكانت قبل ذلك ألفي دينار ، ورحل عنها الى بيت المقدس للحج .

وفي هذه السنة وردت الأخبار بظهور الكرج على بلاد (٢) كنجة ( ٩٥ و) وما قاربها ، وأكثروا العيث والفساد في نواحيها ، وانتهى الخبر بذلك إلى السلطان غياث الدنيا والدين محمد بن ملك شاه ، فأنهض إليهم عسكرا وافر العدد ، فأوقع بهم وشردهم ، وعن الفساد والعيث أبعدهم بالفتك فيهم ، وطردهم ودوخ بلادهم ، وأخرب أعمالهم ، فأمن أهل بلاد كنجة من شرهم ، وقامت الهيبة بإهلاكهم ، وعاد العسكر السلطاني ظافراً غانماً .

<sup>(</sup>١) زيد ما بين المعاصرتين كيما يستقيم السياق حيث أن النص الم به سقط و ال

<sup>(</sup>٢) هي وراء أرمينية العليا ، وهي من مشهور بلاد أران ( اللان ) على مرحلتين من برذعة • تقويم البلدان : ٤٠٤ ـ ٥٠٠٠

وفي هذه السنة وردت الأخبار بظهور قوم من كافر ترك على من صادفوه في الأعمال ، ووصلوا إلى جيحون فأفسدوا تلك الأعمال ، وأعاثوا فيها ، واتصل الخبر بالسلطان المعظم أبي الحارث سنَدْجبَر بن ملك شاه ، سلطان خراسان ، فأنهض إليهم أميرا كبيرا من مقدمي عساكر خراسان ، في عدد دثر من الأتراك ، فظفر بهم وكسرهم ، وقتل منهم خلقاً كثيراً، [ فأقبلوا ](١) عائدين خاسرين مغلولين •

وفي ثامن ذي القعدة من السنة ظهر في السماء كوكب من الشرق له ذؤابة ممتدة إلى القبلة ، وأقام إلى آخر ذي الحجة ، ثم غاب .

وفيها كاتب السلطان غياث الدنيا والدين الأمير سكمان القطبي ، صاحب الرمينية وميافارقين ، وشرف الدين مودود صاحب الموصل يأمرهما بالمسير في العساكر إلى جهاد الأفرنج ، وحماية بلاد الموصل ، فجمعا واحتشدا ، ونهضا ونزلا بجزيرة بني نمير إلى أن تكامل وصول ولاة الأطراف إليهما ، وخلق كثير من المتطوعة ، ووصل إليهما أيضاً الأمير نجم الدين ايل غازي بن أرتق في خلق كثير من التركمان ، واجتمع المسلمون في عدد لا يقوم بلقائب جميع الأفرنج ، واتفقت الآراء على افتتاح الجهاد بقصد الرها ومضايقتها ، إلى أن يُسمل الله افتتاحها بحكم حصانتها ومنعتها ،

فرحلوا بأسرهم ونزلوا عليها في العشر الثاني من شوال ، وأحاطوا بها من جهاتها كالنطاق ، ومنعوا الداخل والخارج بالمسير إليها ، وكان القوت بها قليلاً ، فأشرف من بها على الهلاك ، وغلا بها السعر ، وطالت مدة الحصر لها، والتضييق عليها ، وحين عرف الأفرنج صورة هذه الحال ، شرعوا في الجمع والإحتشاد ، والتأهب للذب عنها ، والاستعداد ، واتفقت الكلمة بينهم على

<sup>(</sup>۱) أضيف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق · انظر ما ذكر ، سبط ابن الجوذي في مرآة الزمان ـ اخبار سنة ٠٥٣ ه ·

هذه الحال ، واجتمع ( ٩٢ ظ ) طنكري صاحب أنطاكية وابن صنجيل صاحب طرابلس ، والملك بعدوين ومقدمو ولاة الأعمال من الأفرنج ، وتعاهدوا وتعاقدوا على الثبات في الحرب والمصابرة واللباث ، فلما استقرت الأحوال بينهم على البينة رحلوا بأسرهم إلى ناحية الرها .

واتصلت الأخبار بظهير الدين أتابك ، وعرف صورة الحال فيما تقرر بينهم ، فسار من دمشق في العسكر وخيم على سلمية ، وعرف أن الافرنج قد قصدوا في طريقهم رفنية ، وفيها الأمير شمس الخواص واليها ، وأنهم لما نزلوا عليها ظهر إليهم في خيله وقتل منهم جماعة ، ووصل الى المخيم بسلمية ، واجتمع إليه خلق كثير من الشام ، ووصل الخبر بحصول الأفرنج على الفرات على قطعه (قصد) الرها ، فرحل أتابك في الحال وتوجه إلى ناحية الرقة وقلعة جعبر ، وقطع الفرات وتلوم هناك إلى أن عرف خبر الافرنج ، أنهم قد أحجموا عن العبور لتفرق سرايا العساكر الاسلامية وطلائعهم في سائر الجهات والمسالك إلى الفرات .

ولما عرف المسلمون قرب الأفرنج منهم ، اتفقت الآراء فيما بينهم على الإفراج لهم ليتمكنوا من لقائهم في الفضاء من شرقي الفرات ، ورحلوا عن الرها في آخر ذي الحجة منها ، ونزلوا أرض حران على سبيل الخديعة والمكر، وكانت حران قد حصلت للأمير مودود ، وسلمها إلى نجم الدين ايل غازي بن أرتق ،وتوقف المسلمون عن لقاء الأفرنج إلى أن يقربوا منهم ، ويصل إليهم عسكر دمشق ، وفطن الأفرنج لهذا التدبير والاتفاق عليه ، فخافوا واستشعروا الهلاك والخذلان ، وأجفلوا ناكصين على الأعقاب إلى شاطىء الفرات ، وبلغ المسلمين خبرهم ، فنهضوا في إثرهم وأدركهم سرعان الخيل وقد قطع الفرات بعضهم من مقدميهم ، فغنم المسلمون سوادهم وأثقالهم ، وأتوا على العدد بعضهم من مقدميهم ، فغنم المسلمون سوادهم وأثقالهم ، وأتوا على العدد بالدثر من أتباعهم قتلا وأسراً وتمزيقاً في الفرات ، وامتلات الأيدي من الغنائم

والأسلاب والسبي والدواب، ولم يتمكن المسلمون من قطع الفرات للحاق بهم بحكم اشتغالهم بأمر الرها، والعود إليها، وكانوا قد أخرجوا منها كل ضعيف الحال، ورتبوا جماعة من الأرمن لحفظها، وحملوا إليها ما صحب العسكر الواصل من الأقوات تقوية لها، وخرج بغدوين الرويس ( ٩٣ و ) صاحبها عنها، وتوجه صحبة الأفرنج المنهزمين، وأقام عسكر الإسلام على الفرات أياما نازلا بإزائهم، ورحل طالباً للعود إلى منازلة الرها، وعرف ظهير الدين أتابك خبر عودهم على تلك الصفة، فعاد منكفئاً إلى عمله لحمايته منهم، بعد أن نفيذ شطراً وافراً من معسكره إلى النازلين على الرها لمعونتهم، ووصل بعد أن نفيذ شطراً وافراً من معسكره إلى النازلين على الرها لمعونتهم، ووصل بعد أن نهنه وأقام من كان أنهضه من عسكره الى الرجما الى أن خلت البلاد منهم وأذ ن لهم في العود إلى أماكنهم بعد إكرامهم والإحسان إليهم (١) منهم وأذ ن لهم في العود إلى أماكنهم بعد إكرامهم والإحسان إليهم (١) .

وترددت بين أتابك ظهير الدين، وبين الأمير شرف الدين مودود مراسلات، أفضت إلى استحكام المودة بينهما ، واتفاق الكلمة ، وتأكيد أسباب الألفة ، فطال مقام عسكر الاسلام على الرها لامتناعها وحصانتها ، وقل تواصل الميرة إلى المخيم ، وعدم وجودها ، فدعتهم الحاجة إلى العود عنها ، فتفرقوا بعد أن رتبوا من يقيم على حر"ان لحصر الرها .

وحدث لنجم الدين ايل غازي بن أثرتق استيحاش من سكمان القطبي الأمر تجدد بينهما ، فأجفل من حران إلى ماردين ، فقبض سكمان على ابن أخيه بلك ، وحمله معه إلى بلده مقيداً •

وبعد تفرق العساكر الاسلامية عن الرها عاد إليها بغدوين الرويس صاحبها ، وحصل بها ، والفارات متواصلة على أطرافها ، وقد كان الملك فخر الملوك رضوان صاحب حلب لما عرف هزيمة الأفرنج خرج إلى اعمال حلب ،

<sup>(</sup>١) كان جمع العساكر الأسلامية موسميا خاضعا لقواعد الاقطاع العسكري ٠

واستعاد ما كان غلب الأفرنج عليه منها ، وغار على عمل أنطاكية ، وغنم منه غنيمة وافرة ، ولما عرف خبر عودهم عاد إلى حلب ، ووصل الأفرنج عقيب ذلك فأفسدوا في عمل حلب ، وقتلوا وأسروا خلقاً كثيراً ، وعاد طنكري ونزل على الأثارب(١)، وملكها بعد طول حصرها والمضايقة لها ، وذلك في جمادى الآخرة من السنة ، وآمن أهلها ، وخرج منها من أراد الخروج ، وأقام من آثر المقام، واستقرت الموادعة بعد ذلك بين الملك فخر الملوك رضوان وبين طنكري ، على أن يحمل إليه الملك من مال حلب في كل سنة عشرين ألف دينار مقاطعة ، وعشرة أرؤس خيلاً ، وفكاك الأسرى ، واستقرت على هذه القضية •

وفيها وصل الملك بعدوين صاحب ( ٩٣ ظ ) بيت المقدس الى ناحية بعلبك وعزم على العيث والإفساد في ناحية البقاع ، وترددت المراسلة بينه وبين ظهير الدين أتابك في هذا المعنى ، الى أن تقررت الموادعة بينهما على أن يكون الثلث من استغلال البقاع للأفرنج ، والثلثان للمسلمين والفلاحين ، وكتبت بينهما المواصفة بهذا الشرح في صفر من السنة ، ورحل عائداً إلى عمله، وقد فاز بما حصل في يده وأيدي عسكره من غنائم بعلبك ، والبقاع ،

ووردت الأخبار فيها بوصول بعض ملوك الأفرنج في البحر ، ومعه نيف وستون مركباً مشحونة بالرجال لقصد الحج والغزو في بلاد الإسلام ، فقصد بيت المقدس ، وتوجه إليه بغدوين واجتمع معه ، وتقرر بينهما قصد البلاد ، فلما عادا من بيت المقدس نزلا على ثغر صيدا في ثالث شهر ربيع الآخر سنة أربع وخمسمائة وضايقوه برا وبحرا ، وكان الاصطول المصري مقيما على ثغر صور ، ولم يتمكن من إنجاد صيدا ، فعملوا البرج وزحفوا به إليها، وهو ملبس بحطب الكرم والبسط وجلود البقر الطرية ، ليمنع من الحجارة والنفط ، وكانوا إذا أحكموه على هذه الصورة نقلوه على بكر تركب تحته

 <sup>(</sup>۱) هي قلعة حصينة بين حلب وأنطاكية · اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير ·
 ط · بيروت : ۱۹۸۰ ·

في عدة أيام متفرقة ، فإذا كان يوم الحرب وقرب من السور ، زحفوا به وفيه الماء والخل لطفي النار ، وآلة الحرب ·

فلما عاين من بصيدا هذا الأمر ، ضعفت نفوسهم ، وأشفقوا من مثل نوبة بيروت ، افأخرج إليهما قاضيها وجماعة من شيوخها ، وطلبوا من بعدوين الأمان ، فأجابهم الى ذلك ، وأمنهم والعسكرية معهم على النفوس والأموال، وإطلاق من أراد الخروج منها إلى دمشق ، واستحلفوه على ذلك وتوثقوا منه وخرج الوالي والزمام وجميع الأجناد والعسكرية ، وخلق كثير من أهل البلد، وتوجهوا الى دمشق لعشر بقين من جمادى [الأولى](١) لسنة أربع وخمسمائة، وكانت مدة الحصار سبعة وأربعين يوماً، ورتب بعدوين الأحوال بها والحافظين لها ، وعاد إلى بيت المقدس ، ثم عاد بعد مدة يسيرة الى صيدا ، فقرر على من أقام بها نيفاً وعشرين ألف دينار ، فأفقرهم واستغرق أحوالهم ، وصادر من علم أن له تنبه منهم ،

## سنة أربع وخمسمائة

( ٩٤ و ) في هذه السنة وردت الأخبار بأن جماعة من التجار المسافرين خرجت من تنيس (٢) ودمياط ومصر ببضائع وأموال جمة ، كانوا قد ضجروا وملتوا طول المقام ، وتعذر مسير الاصطول في البحر ، وحملوا نفوسهم على الخطر ، وأقلعوا في البحر ، فصادفتهم مراكب الأفرنج ، فأخذتهم وحصل في أيديهم من الأمتعة والمال ما يزيد على مائة ألف دينار ، وأسروهم وعاقبوهم ، واشتروا أنفسهم بما بقي لهم من الذخائر في دمشق وغيرها .

<sup>(</sup>١) أضيفما بين الحاصرتين من الكامل لابن الأثير : ٨ - ٢٦٠ ·

<sup>(</sup>٢) في تقدم البلدان : ١١٨ ـ ١١٩ : « وتنيس جزيرة في مصر في وسط بعيرة تعرف ببعيرة تنيس قريبة من ماء البعر » المتوسط ·

وأما بغدوين فإنه لما عاد من صيدا ، قصد عسقلان ، وغار عليها ، وكان والبها المعروف بشمس الخلافة براسل بغدوين ، فاستقرت الحال بينهما على مال يحمله إليه ، ويرحل عنه ويكف الأذية عن عسقلان ، وكان شمس الخلافة أرغب في التجارة من المحاربة ، ومال إلى الموادعة والمسالمة وإيمان السابلة ، وقرر على أهل صور سبعة آلاف دينار تحمل إليه في مدة سنة وثلاثة شهور، وانتهى الخبر بذلك الى الأفضل صاحب مصر في شوال ، فأنكر هذه الحال، وأسرها في نفسه ، ولم يبدها لأحد من خاصته ، وجهز عسكراً كثيفاً إلى عسقلان مع وال يكون مكان شمس الخلافة ، فلما قرب من عسقلان وعرف شمس الخلافة ذاك أظهر الخلاف على الأفضل، وجاهر بالعصيان عليه، وأخرج من كان عنده من العسكرية لخوفه من تدبيرهم عليه من الأفضل لما يعلمه من الأمور التي أنكرها عليه ، ونقمها منه ، ومراسلته لبغدوين يلتمس منه المصافاة والمعونة بالرجال والغلال ، وإن دهمه أمر" ، وحزبه خطب ، سلم إليه عسقلان فطلب منه العوض عنها ، فلما عرف الأفضل ذلك أشفق من تمام هذا الأمر ، فكاتبه بِما يطيب نفسه ، وغالطه وأقطعه عسقلان وأقر إقطاعه بمصر عليه ، وأزال الاعتراض لشيء من ماله في ديار مصر من خيل وتجارة وأثاث ، وخاف شمس الخلافة من أهل البلد ، فاستدعى جماعة من الارمن فأثبتهم في عسقلان، ولم يزل على هذه الحال إلى آخر سنة أربع وخمسمائة، فأنكر أمره أهل البلد، ووثب عليه قوم من كتامة وهو راكب فجرحوه ، وانهزم إلى داره فتبعوه وأجهزوا عليه ، ونهبوا داره وماله ، وتخطفوا بعض دور ( ٩٤ ظ ) الشهود والعامة ، وانتهى الخبر إلى صاحب السيارة فبادر إلى البلد ، فأطاع أمره من به ، وأنفذوا رأسه إلى الأفضل إلى مصر ، وأنهوا جلية حاله ، فحسن موضع ذلك منه وموقعه ، وأحسن الى الواردين بهذه البشرى ، ثم تقدم بمطالبة القوم القاتلين بما نهبوه من داره ، واستولوا عليه من ماله ، ومال أهل البلاء

واعتقالهم ، وقبض جماعة من أهل البلد ، وحملهم إلى مصر ، ولما وصلوا اعتقلوا فيها .

وفي هذه السنة هبت بمصر وأعمالها ريح سوداء ، وطلع سحاب أسود أخذ بالأنفاس وأظلمت منه الدنيا ، حتى لم يبصر أحد يده ، والريح تسفي الرمل في مقل الناس ووجوههم ، حتى يئسوا من الحياة ، وأيقنوا بالبوار لهول ما عاينوه ، والخوف مما نزل بهم ، ولما تجلى ذلك السواد ، عاد إلى الصفرة ، والريح بحالها ، ثم انجلت الصفرة ، وظهرت للناس الكواكب ، وظن أهل تلك الأعمال بأن القيامة قد قامت ، وخرج الناس من منازلهم وأسواقهم إلى الصحراء ، وركدت الريح ، وأقلع السحاب ، وعاد الناس إلى منازلهم سالمين من الأذى ، وكانت مدة هذه الشدة منذ صلاة العصر الى صلاة المعرب ،

وفيها وصل السلطان غياث الدين محمد بن ملك شاه من همذان إلى بغداد ، في جمادى الأولى منها ، ووردت الكتب والرسل إليه من الشام بإنهاء الحال ، وما جرى من الافرنج بعد عودهم عن الفرات ، ونوبة صيدا والأثارب وأعمال حلب .

ولما كان أول جمعة من شعبان حضر رجل من الأشراف الهاشميين من أهل حلب، وجماعة من الصوفية والتجار والفقهاء إلى جامع السلطان ببعداد، فاستغاثوا وأنزلوا الخطيب عن المنبر، وكسروه، وصاحوا وبكوا لما لحق الاسلام من الأفرنج، وقتل الرجال وسبي النساء والأطفال، ومنعوا الناس من الصلاة، والخدم والمقدمون يعدونهم عن السلطان بما يسكنهم من إنفاذ العساكر، والانتصار للاسلام من الأفرنج والكفار، وعاودوا في الجمعة الثانية المصير إلى جامع الخليفة، وفعلوا مشل ذلك من كثرة البكاء والضجيج والإستغاثة والنحيب.

ووصلت عقيب ذلك الخاتون السيدة ، أخت السلطان ، وزوجة الخليفة إلى بغداد من أصفهان ، ومعها من التجمل والجواهر والأموال والآلات ، وأصناف المراكب والدواب والأثاث (٥٥ و) وأنواع الملابس الفاخرة ، والخدم والغلمان والجواري والحواشي ، ما لا يدركه حزر فيحصر ، ولا عد فيذكر ، واتفقت هذه الاستغاثة ، فتكدر ما كان صافياً من الحال والسرور بمقدمها ، وأنكر الخليفة المستظهر بالله أمير المؤمنين ما جرى ، وعزم على طلب من كان الأصل والسبب ليوقع به المكروه ، فمنعه السلطان من ذلك ، وعذر الناس فيما فعلوه ، وأوعز إلى الأمراء والمقدمين بالعود إلى أعمالهم ، والتأهب للمسير الى جهاد أعداء الله الكفار ،

وفي جمادى الآخرة منها ، وصل رسول متملك الروم بهدايا وتحف ومراسلات ، مضمونها البعث على قصد الأفرنج ، والايقاع بهم والاجتماع على طردهم من هذه الأعمال ، وترك التراخي في أمرهم ، واستعمال الجدة والاجتهاد في الفتك بهم قبل إعضال خطبهم واستفحال شرهم ، ويقول إنه قد منعهم من العبور الى بلاد المسلمين ، وحاربهم ، فان طمعوا فيها ، بحيث تتواصل عساكرهم وامدادهم الى البلاد الاسلامية احتاج إلى مداراتهم وإطلاق عبورهم ومساعدتهم على مقاصدهم وأغراضهم ، للضرورات القائدة إلى ذلك ، ويبالغ في الحث والتحريض على الإجتماع على حربهم ، وقلعهم من هذه الديار ويبالغ في الحث والتحريض على الإجتماع على حربهم ، وقلعهم من هذه الديار بالاتفاق عليهم .

وفي هذه السنة نقض الملك بعدوين صاحب بيت المقدس الهدنة المستقرة بين أتابك وبينه ، وكتب إلى ابن صنجيل صاحب طرابلس يلتمس منه الوصول إليه في عسكره ، ليجتمع معه في طبرية ، وجمع وحشد ، ورحل إلى ناحية بيت المقدس لتقرير أمر كان في نفسه ، فحدث له في طريقه مرض أقام به أياماً، ثم أبل منه وأفاق ، وقصد في حشده ناحية البثنية من حوران ، وقد اطرح كل

من في الشام ، ولم يبق في عينه منهم أمر" يحفل به من جهتهم ، فنهض ظهير الدين أتابك عند معرفته قصده في عسكره ، ونزل في المنزل المعروف برأس الماء(١)، ثم رحل عنه إلى اللجاة، ونهض الأفرنج في إثره الى الصنمين (٢)، ففرق أتابك العسكر عليهم من عدة جهات ، وبث في المعابر والمسالك خيلاً تمنع من حمل الميرة إليهم ، وضايقهم مضايقة ألجأتهم الى الدخول في حكم المسالة والموادعة ، وترددت المراسلات في ذلك ( ٥٥ ظ ) إلى أن استقرت الحال بينهما على أن يكون لبغدوين النصف من ارتفاع جبل عوف والسواد والحياينة مضافا إلى ما في يده ، ومن هذه الأعمال التي يليها في أيدي العرب من آل جراح ، وكتب بينهما هذا الشرط ، ورحل كل منهما منكفئاً الى عمله في آخر ذي الحجة منها ه

وقد كان الأمر تقرر مع السلطان غياث الدنيا والدين على إنهاض العساكر عقيب تلك الاستغاثة المقدم شرحها ببغداد ، والتقدم الى الأمراء بالتأهب للمسير الى الجهاد ، فتأهبوا لذلك ، وكان أول من نهض منهم الى أعمال الأفرنج الأمير الاسفهسلار شرف الدين مودود ، صاحب الموصل ، في عسكره إلى شبختان (٣) فافتتح تل قراد (١) وعدة حصون هناك بالسيف والأمان

<sup>(</sup>۱) اسمه الآن نبع الثريا قرب قرية فقيع بحوران بين جاسم ونوى ، جرت مياهه الى قرية الشيخ مسكين ويبعد عن دمشق مسافة / ۲۰ كم / ٠

<sup>(</sup>٢) على الطريق الدولية التي تصل دمشق بدرعا ، وتبعد عن دمشق حواليي / ١٥/ ميلا •

<sup>(</sup>٣) في الأصل سنجتان ، وقد ضبطه أمدروز/سنجتان/ولم أجد لهذا الموقع من ذكر في المصادر الجغرافية ووجدت في الباهر لابن الأثير : ١٧ « شبختان » حيث قال:

« فما بلغني منها أن الأمير مودودا سار الى الغزاة بالشام ، ففتح في طريقه قلاعاً من شبختان كان للفرنج » وشبختان كما يستنتج من ياقوت هي في بلاد الأرمن في ديار ربيعة ٠ انظر زبدة الحليب : ١٩٨/٢٠

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: « تل مراد » وهو تصعيف صوابه ما أثبتنا ففي معجم البلدان: تـل قدراد: حصن مشهور في بلاد الأرمن من نواحي شبختان .

ووصل إليه الأمير أحمديل(١) في عسكر كثيف الجمع ، وكذلك تلاه الأمير قطب الدين سكمان القطبي من بلاد أرمنية وديار بكر ، فاجتمعوا في أرض حران، وكتب إليهم سلطان بن علي بن منقذ صاحب شيزر يعلمهم نزول طنكري صاحب أنطاكية أرض شيزر ، وشروعه في بناء تل ابن معشر في مقابلة شيزر، وحمل الغلال إليه ، ويستصرخهم ويبعثهم على الوصول إلى جهته ، فحين عرفوا ذاك رحلوا إلى الشام ، وقطعوا الفرات في النصف من المحــرم سنة خمس وخمسمائة ، ونزلوا على تل باشر في التاسع عشر من المحرم ، وأقاموا عليه منتظرين وصول الأمير برسق بن برسق صاحب همذان ، وكان قد أمر من السلطان بالتقدم عليهم ، فوصل إليهم في بعض عسكره ، وبه مرض من علة النقرس ، وسكمان القطبي أيضاً مريض ، والآراء بينهما مختلفة ، وقاتل المطوعة والسوقة هذا الحصن ونقبوه ، فأنفذ جوسلين صاحب تل باشر إلى الأمير أحمديل الكردي يلاطفه بمال وهدية ٍ ، ويبذل له الكون معه ، والميل إليه ، وكان أكثر العسكر مع أحمديل ، وسأله الرحيل عن الحصن وينزل إليه، فأجابه إلى ذلك ، على كراهية من باقي الأمراء ، واشتد مرض سكمان القطبي، وعزم أحمديل على العود طمعاً منه في أن السلطان يقطعه بلاد سكمان ، وكان قد عقد بينهما وصلة وصهر ، فعادوا عن تل باشر إلى حلب ، ونزلوا عليها، وعاثوا في أعمالها وفعلوا أقبح من فعل الأفرنج في الفساد ، وتوقعوا خروج ( ٩٦ و ) الملك فخر الملوك رضوان صاحب حلب إليهم ، أو خدمة ينفذهــــا لهم ، فلم يلتفت الى أحد منهم ، وأغلق أبواب حلب ، وأخذ رهائن أهلها الى القلعة ، ورتب الجند وأحداث الباطنية والطائعين لحفظ الأسوار ، ومنع الحلبيين من الصعود إلى السور ، وأطلق الحرامية في أخذ من يظفرون به من أطراف العسكر (٢)،

<sup>(</sup>۱) أحمديل الكردي صاحب مراغة أعظم بلاد أنربيجان وأشهرها ، ترجم له ابن العديم في بغية الطلب • انظر كتابي : مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية : ٢٥٤ •

 <sup>(</sup>٢) أنظر تفاصيل خبر هذا وآثاره في ترجمة رضوان في بغية الطلب لابن العديم - مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية : ٢٩٢ ـ ٢٩٤ .

وقد كان ظهير الدين أتابك عند اجتماع هؤلاء الأمراء، وعبورهم الفرات قد كاتبوه بالوصول إليهم ، ورد التدبير فيما يعتمدونه عليه إليه ، ووصل إليه كتاب السلطان بمثل هذه الحال ، فاقتضت الصورة ، وصائب الرأي أن ينهض في العسكر نحوهم للاعتضاد على الجهاد ، وتقوية النفوس على حماية هذه البلاد من أهل الشرك والإلحاد ، وجمع من أمكنه من رجال حمص وحماة ورفنية وسائر المعاقل الشامية ، وسار إليهم ووصلهم على ظاهر حلب ، فتلقوه بالإكرام والمزيد في الإحترام ، وقويت بوصوله النفوس ، واشتدت الظهور ، وسروا بحصوله عندهم سروراً ، ظهر منهم وشاع عنهم ، فلم ير منهم عزيمة صادقة في جهاد ، ولا حماية بلاد ،

وأما سكمان القطبي فإن المرض اشتد به ، واشفي منه ففصل عنهم وعاد إلى بلده (١) ، وورد الخبر بوفاته في طريقه قبل وصوله الفرات (٢) ، وأما

<sup>(</sup>١) في الأصل « ولده » وهو تصعيف صوابه ما أثبتنا ·

<sup>(</sup>٢) سكمان القطبي هو صاحب ميافارقين ، وكان قبل ذلك يمتلك أخلاط ، وتحدث الفارقي في تاريخه : ٢٧٤ ـ ٢٧٨ عن تسلمه لميافارقين ثم مشاركته في حملة مودود حتى وفاته ، ورواية الفارقي لها أهمية خاصة لأن حوادثها وقعت في منطقة هو مؤرخها ، يقول الفارقي : « وفي الخميس العشرين من جمادى الأولى سنة اثنتين وخمسمائة نزل الأمير سكمان صاحب أضلاط الى ميافارقين وحاصرها ، وكان تشرين الأول من السنة ، وحاصرها وضايقها وكانت شتوة صعبة ، وبقي يحاصرها سبعة أشهر ، ثم سلمها إليه أتابك خمر تاش بعد ذلك في شوال سنة اثنتين وخمسمائة ، ودخل ميافارقين ، وأزال عنهم الكلف والمؤن والأعشار والأقساط وأسقط دار الضرب ، وما كان جدده المحتسب وأتابك واتخذوه من الرسوم ، وحط عن الناس أشياء كثيرة ، وأزال الحشر للسور ، وأجرى الناس على أملاكهم ، وخفف عنهم من الخراج ، وأزال عنهم جميع أسباب الظلم ، ونزل في القصر والياً مملوكه غزغلي وسلم البلد عنهم جميع أسباب الظلم ، ونزل في القصر والياً مملوكه غزغلي وسلم البلد الى خواجا أثير الدولة أبو الفتوح ، وبقي الناس معه على كهل خير ٠٠٠

وفي سنة الربع وخمسمائة نزل الأمير سكمان الى ميافارقين ، وقصد الرهـــا ومعه عساكر عظيمة فمات هناك ، ووصل تابوته الى ميافارقين ، وحمل الى أخلاط ودفن بها ٠٠٠ وفي سنة ست وخمسمائة وصلت خاتون زوجة الأسير سكمان ، وولده الأمير إبراهيم الى ميافارقين ، وعزل غزغلي عن الولاية ، وولي السديد أبو سعد الحويلي الوزارة ، وولى ميافارقين أخوه أبو منصور المعين ، واستقر متوليا ، • • • وفي سنة سبع وخمسمائة قتل الأمير ابراهيم بن سكمان الوزير السديد في ولاية منازجرد، وأظهر أخوه المعين العصيان بميافارقين وبقي مدة متحكما في البلد ٠٠٠ وفي آخر سنة ثمان وخمسمائة وصل قراجا الساقي مملوك السلطان محمد الى باب ميافارقين ، ونزل على الروابي ، وبقى مدة ، والمعين متولى البلد وهو لا يظهر إلا أنه عابر وهو ينتظر من يلحقه من أصحابه ، ولا يراسل المعين ولا يكلمه ، وأخرج له المعين الإقامة والضيافة ، وكان كل يوم يركب الى الصيد ، ويعبر على باب البلد ، فعبر ذات يوم كعادته على باب المدينة بباب الحوش ، وهجم على الباب ، وقطع بسيف كان بيده السلسلة ، ودخل فوثب إليه بعض الخراسانية فجذب سيفه ، وصاح فيه الأمير فدخل الى داخل البلد ، ومعه جماعة فوقف داخل الباب ، فوثب الى بين يديه . رجل حداد ، ومشى بين يديه الى باب القصر ، ووقعت الصبيحة ، وغلق باب القصر ، واجتمع الناس ، وبقوا ساعة ، ففتح المعين باب القصر ، ودخل عز الدين قراجا الى ميافارقين في آخر سنة ثمان وخمسمائة ونزل المعين الى دار العجمية ، وملك قراجا البلد ، ودخل أصحابه ورحله وثقله وزوجته ، وكانت جارية للسلطان محمد ، وكان معها ابنة السلطان تسمى فاطمة خاتون صغيرة، وهي التي تزوجها الخليفة المقتفى في سنة أربع وثلاثين وخمسمائة ولقد حضرت لما دخلت إليه الى دار الخلافة في سنة أربع وثلاثين وخمسمائة ببغداد • • • وبقى قراجا ثلاثة أيام ، واستوزر المعين ، وخلع عليه ورد الأمور إليه ••• ثم ان السلطان نفذ طلبه واستدعاه ، فمضى إليه وأعطاه ولاية فارس وشيراز والمعين معه وزيره • فنفذ السلطان واليا اسمه الر'زبيكي فدخل ميافارقين في سنة تسع وخمسمائة وفي ولايته تطاولت الايدي على ميافارقين وبلدها وأخذوا منه من كل جانب وخرب أكثره ، وكان قد أخذ منه في ولاية أتابك خمرتاش مواضع كثيرة فأخذ منه الأمير سكمان بن أرتق بلد حزة لعصن كيفا من قاطع شط ساتيدما الى باب الشعب الى شط أرزن مقدار مائة ضيعة ، وأخسن فإن عزمه قوي على العود بسبب بلاد سكمان وطمعه في اقتطاعها من السلطان فاستجرهم ظهير الدين أتابك إلى الشام ، فرحلوا في آخر صفر ونزلوا معرة النعمان ، فأقاموا على ذلك المنهاج الأول ، وامتار العسكر من عملها ما كفاهم، وقصروا عن جملة من العلوفات والأقوات ، وظهر لظهير الدين من سوء نية المقدمين فيه ما أوحشه منهم ، ونفير قلبه من المقام بينهم ، وذكر له أن الملك فخر الملوك رضوان راسل بعض الأمراء في العمل عليه ، والايقاع به ، فاتفق مع الأمير شرف الدين مودود ، وتأكدت المصافاة والمعاهدة بينهما ، وحمل إلى بقية الأمراء ما كان صحبه من الهدايا لهم والتحف ، والتحصن العربية السبق، والأعلاق المصرية (٢٩٦) وقوبل ذلك منه بالاستكثار له والاستطراف والشكر والاعتراف ، ووفى له مودود بما بذله ، وثبت على المودة ، وجعل أتابك يحرضهم وإن أدركهم الشتاء أنزلهم في بلاده ، فلم يفعلوا وتفرقوا أيدي سبأ ، وعاد برسق بن برسق وأحمديل ، وتبعوا عسكر سكمان القطبي ، وتخلف منهم برسق بن برسق وأدمديل ، وتبعوا عسكر سكمان القطبي ، وتخلف منهم الأمير مودود مع أتابك ، فرحلا عن المعرة ونزلا على العاصى .

لماردين نجم الدين ايلغازي بلد العناضلة من قاطع دجلة الى جبل الصور مقدار ثمانين ضيعة ، وأخذ الأمير فغر الدولة ابراهيم صاحب آمد مقدار ثلاثين ضيعة من شرقي نهر العو، وأخذ الأمير شارو خ صاحب حاني رأس البسر الأعلى ، وأخذ الأمير أحمد صاحب ابن مروان (وهو ابن الامير نظام الدين) بلغ الهتاخ ، وأخذت السناسنة مقدار ثلاثين قرية من غاب الجوز وما حوله داخل رأس السلسلة ، وأخذ حسام الدولة صاحب أرزن خمساً وعشرين قرية من بين النهرين ، وكان ذلك لاختلاف الولاة وتغير الدول ،

وقال أيضاً ان في سنة اثنتي عشرة وخمسمائة نفذ السلطان الى الرزبيكي رسولا يأمره أن يسلم ميافارقين الى نجم الدين ايلغازي ، فحضر وسلمها إليه، وملكها وخرج الرزبيكي ونزل على الروابي ، وأقام ثلاثة أيام ، فلما كان اليوم الرابع وصله رسول من السلطان يأمره أن لا يسلم ، فوجد الأمر قد فات ، واستقر نجم الدين بميافارقين ، وأظهر العدل والإنصاف والإحسان الى الناس .

ولما عرف الأفرنج رحيل العساكر ، وتفرقهم اجتمعوا ، ونزلوا أفامية بأسرهم: بغدوين ، وطنكري ، وابن صنجيل ، بعد التباين والمنافرة والخلف، وصاروا يدآ واحدة وكلمة متفقة على الاسلام وأهله ، وساروا لقصدهم ، فخرج سلطان بن منقذ من شيزر بنفسه وجماعته ، واجتمع مع أتابك ومودود، وحرَّضهما على الجهاد ، وهون عليهما أمر الأفرنج ، فرحلوا وقطعوا العاصي، ونزلوا في قبلي شيزر ، وصار سوق العسكر في سوق شيزر ، ونزل عسكر مودود حول شيزر ، وبالغ ابن منقذ وجماعته في الخدمة والمواصلة بالميرة ، وأصعد أتابك ومودود وخواصهما إلى حصن شيزر ، وباشر خدمتهما بنفسه وأسرته ، ونزل الأفرنج شمالي تل ابن معشر ودبر أمر العسكر أحسن تدبير ، وبثت الخيل من جميع جهاتهم تطوف حولهم ، وتجول عليهم ، وتمنع من الوصول إليهم ، وضيقوا عليهم وحلاوهم عن (١١) الماء وذادوهم عن العاصى لكثرة الرماة على شطوطه وجوانبه من قبليه ، فما يدنو منه من الأفرنج شخص إلا وقد قتل ، وطمع الأتراك فيهم وسهل أمرهم عليهم ، وكانت خيل المسلمين مثل خيل الأفرنج إلا أن راجلهم أكثر ، وزحف الأتراك إليهم فنزلوا للحرب عن تل كانوا عليه، فهجمت الأتراك عليهم من غربيهم ونهبوا جانباً من عسكرهم، وملكوا عدة من خيامهم وأثقالهم ، وجالوا حولهم ، فعادوا إلى مكانهم الذي كانوا به ، ورجعوا منه ، وذلك في شهر ربيع الأول ، واشتد خوف الأفرنج من الأتراك، وأقاموا ثلاثة أيام لا يظهر أحد منهم، ولا يصل إليهم شخص، وعاد المسلمون لصلاة الجمعة في جامع شيزر ، فرحل الأفرنج إلى أفامية ولم ينزلوا فيها ، بل تعدوها ، وتبعهم المسلمون عند معرفة ( ٩٧ و ) رحيلهم ، وتخطفوا أطرافهم ، ومن ظفروا به سائراً على آثارهم ، وعادوا إلى شيزر ، ورحلوا إلى حماة ، واستبشر الناس بعود الأفرنج على هذه الحال .

<sup>(</sup>١) أي صدوهم ونفوهم • النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير •

و [ فيها ] استحكمت المودة بين ظهير الدين أتابك ، وبين الأمير مودود .

وفي هذه السنة جمع بغدوين الملك من أمكنه جمعه من الأفرنج، وقصد ثغر صور، فبادر عز الملك واليه وأهل البلد بمراسلة ظهير الدين أتابك بدمشق يستصرخون به ويستنجدونه، ويبذلون تسليم البلد إليه، ويسألونه المبادرة والتعجيل بإنفاذ عدة وافرة من الأتراك تصل اليهم سرعة لمعونتهم وتقويتهم، وإن تأخرت المعونة عنهم قادتهم الضرورة الى تسليمه إلى الأفرنج، ليأسهم من نصرة الأفضل صاحب أمر مصر، فبادر أتابك بانفاذ جماعة وافرة من الأتراك بالعدد الكاملة تزيد على المائتين فرسانا رماة أبطالا، فوصلت إليهم، وأتت أهل صور رجالة كثيرة من صور وجبل عاملة رغبوا في ذلك مع رجالة من دمشق، وصلوا إليهم، وحصلوا عندهم، وشرع أتابك في إنفاذه عدة أخرى، فحين عرف بغدوين ما تقرر بين أتابك وأهل صور، بادر النزول عليها فيمن جمعه وحشده في اليوم الخامس وعشرين من جمادى الأولى سنة خمس وخمسمائة، وتقدم بقطع الشجر والنخل، وبنى بيوت الإقامة عليها، وزحف وخمسمائة ، وتقدم بقطع الشجر والنخل، وبنى بيوت الإقامة عليها، وزحف اليها، فقاتلها عدة دفعات، ويعود خاسراً لم ينل منها غرضاً، وقبل إن أهل

وخرج ظهير الدين من دمشق حين عرف نزولهم على صور ، وخيم ببانياس وبث سراياه ورجالة الحرامية في أعمال الافرنج ، وأطلق لهم النهب والقتل والسلب والإخراب والحرق طلباً لإزعاجهم وترحيلهم عنها ، فتدخل العدة الثانية إلى صور ، فلم يتمكن من الدخول ، ونهض ظهير الدين الى الحبيس (١) الذي

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل ، وفي مرآة الزمان - أخبار سنة ٥٠٥ هـ « الحبيش ، وفي الكامل لابن الأثير : ٨/٤/٨ ، في أخبار سنة /٥١٢ ه / أخذ الفرنج حصنا من أعمال طغتكين « يعرف بالحبس ، ويعرف بحصن جلدك ، سلمه اليهم المستحفظ به ، وقصدوا أنرعات » وهذا يفيد وجود هذا الحصن قرب درعا ، ومفيد هنا الاشارة الى القسم القديم من درعا ، وهو أشبه بالقلعة يدعوه السكان هناك « الكرك » أي الحصن ٠٠

في السواد وهو حصن منيع لا يُرام، فشد القتال عليه، وملكه بالسيف قهراً، وقتل من كان فيه قسراً، وشرع الافرنج في عمل برُجي خشب للزحف بهما الى سور صور، وزحف ظهير الدين إليهم عدة دفعات ليشغلهم بحيث يخرج (١٩٤٧) عسكر صور فيحرق البرجين، وعرف الأفرنج قصده في ذلك، وخندقوا عليهم من جميع الجهات، ورتبوا على الخندق الرجال بالسلاح لحفظه، وحفظ الأبراج، ولم يحفلوا بما يفعل وما يجري على أعمالهم من الغارات عليها، والفتك بمن فيها، وهجم الشتاء فلم يضر بالأفرنج لأنهم كانوا نزولا في أرض رملة صئلة، والأتراك بالضد من ذلك قد كابدوا من مقامهم شدة عظيمة، ومشقة مؤلمة، إلا أنهم لا يخلون من غارة وفائدة، وقطع ميرة عن الأفرنج ومادة، وأخذ ما يحمل إليهم.

وقطع الأتراك الجسر الذي كان يعبر عليه إلى صيدا لتقطع المادة أيضاً عنهم فعدلوا عند ذلك إلى استدعاء الميرة في البحر من جميع الجهات ، ففطن ظهير الدين لذلك ، ونهض في فريق من العسكر إلى ناحية صيدا ، وغار على ظاهرها ، فقتل جماعة من البحرية ، وأحرق تقدير عشرين مركباً على الشط ، وهو مع ذلك لايهمل إصدار الكتب الى أهل صور بتقوية قلوبهم ، وتحريضهم على استعمال المصابرة للأفرنج ، والجد في قتالهم .

وتم عمل البرجين وكباشهما التي تكون فيهما في تقدير خمسة وسبعين يوماً ، وشرع في تقديمهما ، والزحف بهما في عاشر شعبان ، وقربا من سور البلد ، واشتد القتال عليهما ، وكان طول البرج الصغير منهما نيفاً وأربعين ذراعاً ، والكبير يزيد على الخمسين ذراعاً ،

ولما كان أول شهر رمضان خرج أهل صور من الأبراج بالنفط والحطب والقطران وآلة الحرق ، فلم يتمكنوا من الوصول إلى شيء منهما ، فألقوا النار قريباً من البرج الصغير بحيث لم يتمكن الافرنج من دفعها فهبت ريح ، وألقت النار على البرج الصغير، فاحترق بعد المحاربة الشديدة عليه، والمكافحة

العظيمة عنه ونهب منه زر ديات كثيرة وطوارق وغير ذلك ، واتصلت النار بالبرج الكبير ، واتصل الخبر بالمسلمين بأن الافرنج قد هجموا خربة البلد ، للاشتغال بحريق البرج ، فانثنوا عن المقاتلة على الأبراج ، وشد الأفرنج عليهم وكشفوهم عن البرج ، وأطفأوا ما علق به من النار ، ورتبوا عدة وافرة من أبطالهم لحفظ البرج والمنجنيقات من جميع الجهات (٨٨ و)، وواظبوا الزحف إليها إلى آخر شهر رمضان ، وقربوا البرج الى بعض أبراج البلد ، وطمُّوا الثلاثة الخنادق التي أمامه ، وعمد أهل البلد الى تعليق حائط البرج الذي بإزاء برج الأفرنج ، وأطلقوا النارفيه ، فاحترق التعليق ، وسقط وجه الحائط في وجه البرج فمنع من تقديمه الى السور والزحف به ، وصار الموضع الذي قصدوه قصيراً وأبراج البلد تحكم عليه ، وبطل تقديمه من ذلك الوجــه ، وكشف الأفرنج الردم وجروه إلى برج آخر من أبراج البلد، ودفعوه إليه، وقربوه من سور البلد ، وصدموا بالكباش التي فيه السور ، فزعزعوه واوقع منه شيء من الحجارة ، وأشرف أهل البلد على الهلاك ، فعمد رجل من مقدمى البحرية عارف" بالصندقة(١) من أهل طرابلس له فهم ومعرفة بأحوال الحرب إلى عمل كلاليب حديد لمسك الكبش ، إذا نطح به السور من رأسه ومن جانبه بحبال يجذبها الرجال حتى يكاد البرج الخشب يميل من شدة جذبهم بها ، فتارة تكسره الأفرنج خوفًا على البرج ، وتارة يميل أو يفسد ، وتارة ينكسر بصخرتين تلقيان عليه من البلد مشدودة إحداهما الى الأخرى ، فعملوا عدة

<sup>(1)</sup> في مرآة الزمان - أخبار سنة ٥٠٥ ه - : « فتحيل واحد من المسلمين له خبرة بالعرب ، فعمل كباشا في أخشاب ، تدفع البرج الذي يلصقونه بالسور ، ثم تحيل في حريق البرج الكبير فاحترق ، وخرج المسلمون فأخذوا منه آلات وأسلحة فعينئذ يأس الفرنج ، فرحلوا وأحرقوا جميع ما كان لهم من المراكب على الساحل والأخشاب والعمائر والعلوفات وغيرها ، وجاءهم طغتكين فما سلموا إليه البلد فقال : أنا ما فعلت ما فعلت إلا لله تعالى لا لرغبة في حصن ولامال، ومتى دهمكم عدو جئتكم بنفسي ورجالي ، ورحل عنهم » .

من الكباش ، وهي تكسر على هذه الصفة واحداً بعد واحد ، وكان طول كل واحد منها ستين ذراعاً معلقاً في البرج الخشب بحبال في رأس كل واحد من الكباش حديد يزيد وزنه على عشرين رطلا ، فلما طال تجديد الكباش ، وقربوا البرج من السور ، عمد هذا الرجل البحري المقدم ذكره إلى خشبة طويلة جافية قوية أقامها في برج البلد الذي بإزاء برج الأفرنج ، وفي رأسها خشبة على شكل الصليب طولها أربعون ذراعاً تدور على بكر بلولب كيف ما أراد متوليها ، على مثال ما يكون في الصواري البحرية ، وفي طرف الخشبة التي تدور سهم حديد ، وفي طرفها الآخر حبال مدارة بها على ما يريد متوليها ، وكان يرفع فيها جرار القذر والنجاسة ، ليشغلهم بطرح ذلك عليهم إفي البرج عن الكباش ، وضاق الأمر بالناس ، وشغلهم ذلك عن أمورهم وأشغالهم ، وعمد البحري المذكور إلى سلال العنب والقفاف ، فيجعل فيها الزيت والقير (٨٨ ظ) والسراقة(١) والقلفونية وقشر القصب ، ويطلق فيها النار ، فإذا علقت بذلك وقع ذلك في الآلة المذكورة حتى يوازي برج الأفرنج ، فتقع النار في أعملي البرَّج ، فيبادروا بإطفائها بالخل والماء ، فيبادر برفع أخرى ، ومع هذا يرمي أيضاً بالزيت المغلي في قدور صغار على البرج ، فيعظم الوقيد ، فلما كثرت النار ، وحمل بعضها بعضاً ، وقويت قهرت الرجلين المتولين لرأس البرج ، وقتل أحدهما وانهزم الآخر ، ونزل منه فتمكنت النار من رأسه ، ونزلت إلى الطبقة الثانية من رأسه ، ثم إلى الوسطى ، وعملت في الخشب ، وقهرت من كان حوله في الطبقات ، وعجزوا عن إطفائها ، وهرب كل من فيه وحوله من الأفرنج ، وخرج أهل صور إليه ، فنهبوا ما فيه ، وغنموا من السلاح والآلات والعدد ما لا يحده وصف .

فعند ذلك وقع يأس الافرنج منه ، وشرعوا في الرحيل عنه ، وأحرقوا البيوت التي كانت قد عمروها في المنزل لسكناهم ، وأحرقوا كثيراً من المراكب

<sup>(</sup>٢) لعل المراد « نشارة الخشب » -

التي كانت لهم على الساحل ، لأنهم كانوا أخذوا صواريها وأرجلها وآلاتها للأبراج ، وكانت عدتها تقدير مائتي مركب كباراً وصغاراً ، منها تقدير ثلاثين مركباً حربية ، وحملوا في بعضها ما خف من أثقالهم ، ورحلوا في العاشر من شوال من السنة ، وكانت مدة إقامتهم على محاصرة صور أربعة أشهر ونصف شهر ، وقصدوا عكا وتفرقوا إلى أعمالهم •

وخرج أهل صور وغنموا ما ظفروا به منهم ، وعادت الأتراك المندوبون لإسعادهم إلى دمشق ، وقد فقد منهم في الحرب نحوعشرين رجلا ، وكان لهم فيها الجراية والواجب في كل شهر ، ولم يتم على برج من أبراج الأفرنج في القديم والحديث مثل ما تم على هذا البرج من إحراقه من رأسه إلى أسفله ، والذي أعان على هذا هو تساوي البرجين في الارتفاع ، ولو طال أحدهما على الآخر لهلك أقصرهما ، وكان عدد المفقودين من أهل صور أربعمائة نفس ، ومن الأفرنج في الحرب أيضاً على ما حكى الحاكي العارف تقدير ألفي نفس ولم يف أهل صور بما كانوا بذلوه لظهير الدين أتابك من تسليم البلد إليه ، ولم يظهر لهم في ذلك قولا ، وقال : إنما فعلت ما فعلت لله تعالى وللمسلمين ، لا لرغبة ( ٩٩ و ) في مال ولا مملكة ، فكثر الدعاء له ، والشكر بحسن فعله ، ووعدهم أنه متى دهمهم خطب مثل هذا سارع إليه ، وبالغ في المعونة عليه ، وعاد إلى دمشق بعد مكابدة المشقة في مقابلة الأفرنج ، إلى أن فرج الله عن أهل صور ، وشرع أهل صور في ترميم ما شعثه الأفرنج من سورها ، وأعادوا الخنادق إلى حالها ، ورسمها بعد طمها ، وحصنوا البلد ، وتفرق من كان فيه الرجالة ،

وفي الثاني منشعبان ورد الخبر بهلاك بدران بن صنجيل(١) صاحب

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل: بدران، وهو تصحيف صوابه برتران • انظر تاريخ طرابلس ۱۶۱ ــ ۱۶۹، ويلاحظ أن تعريب ابن القلانسي لأسماء قادة الصليبيين متفق على العموم مع القاعدة التي اعتمدها المؤرخون العرب •

طرابلس بعلة لحقته ، وأقام ابنه في الأمر من بعده ، وهو طفل صغير كفك أصحابه ، ودبروا أمره مع طنكري صاحب أنطاكية ، وجعلوه من خيلـه(١) وأقطعه انظرطوس وصافيتا ، ومرقية(٢) وحصن الأكراد •

وفي هذه السنة حدث بمصر الوباء المفرط ، بحيث هلك به خلق كثير ، يقال تقدير ستين ألف نفس .

وفيها ورد الخبر من ناحية العراق بوصول السلطان غياث الدنيا والدين محمد بن ملكشاه (٢) إلى بغداد في جمادى الأولى منها ، وأقام بها مدة ثقل فيها على أهلها ، وارتفع معها السعر إلى أن رحل عنها ، فصلحت الحال ، ورخص السعر •

وفيها وردت الأخبار بوصول الامير شرف الدين مودود صاحب الموصل في عسكره، ونزوله على الرها ورعيه لزرعها في ذي القعدة منها وأقام عليها الى المحرم سنة ستوخمسمائة ورحل عنها الى سروج ورعى زرعها، وهو في غفلة غير متحفظ من عدو يطرق ومسلم يرهق ، ولم يشعر إلا وجوسلين صاحب تل باشر في خيله من الأفرنج ، ودواب العسكر منتشرة في المرعى ، هجم عليها من ناحية سروج ، على حين غفلة من مودود وأصحابه ، فقتلوا منهم جماعة ، واستاقوا أكثر كراعهم ، وقتل بعض المقدمين ، واستيقظ من كان من المسلمين غافلا ، وتأهبوا للقائه ، فعاد الى حصن سروج .

<sup>(</sup>۱) جعله من خيله أي من فرسانه واسم ابن برتران « بونز » وترسمه المصادر العربية « بنص » انظر طرابلس الشام : ۱۵۰۰

<sup>(</sup>٢) قال عنها ياقوت: قلعة حصينة في سواحل حمص ، ويستفاد من أبي الفداء: ٢٩ أنها كانت بين بانياس وطرطوس •

<sup>(</sup>٣) في الأصل : محمد بن ألبي ، وهو خطأ واضح صوابه ما أثبتنا ٠

وفي هذه السنة انتقل تاج الملوك بوري بن أتابك إلى دار الملك شمس الملوك دُقاق في قلعة دمشق في المحرم منها ٠

وفيها ورد الخبر بوفاة قراجه الوالي بحمص بعلة طالت به ، وكان فيها هلاكه ، وقد كان مؤثراً للظلم ، مشاركاً للحرامية وقطاع الطريق ، وأقيم في مكانه ( ٩٩ ظ ) ولده خيرخان بن قراجه ، تابعاً في الظلم لأفعاله ، ناسجاً في العدوان والجور على منواله .

#### سنة ست وخمسمائة

فيها اشتد خوف أهل صور من عود الأفرنج إلى منازلتهم ، فأجمعوا أمرهم مع عز الملك أنوشتكين الأفضلي الوالي بها ، على تسليمها إلى ظهير الدين أتابك ، بحكم ما سبق من نصرته لهم في تلك النوبة ، ومعاضدته إياهم في تلك الشدة ، وندبوا رسولا وثقوا به وسكنوا إليه في الحديث مع ظهير الدين أتابك في هذا الباب ، ووصل إلى بانياس وواليها الأمير سيف الدولة مسعود ، فتحدث معه ، وسار الأمير مسعود مع الرسول إلى دمشق لتقرير الحال بمحضر منه ، فصادف ظهير الدين أتابك قد توجه إلى ناحية حماة ، لتقرير الحال فيما بينه وبين فخر الملوك رضوان ، صاحب حلب ، فأشفق الأمير مسعود أن يتأخر الأمر إلى حين عود ظهير الدين من حماة ، فيبادر بغدوين بالنزول على صور ، ويفوت الغرض المطلوب فيها ، فقرر مع ولده تاج الملوك بوري النائب عنه في دمشق ، المصير معه إلى بانياس ، وانتهاز الفرصة في تسليم صور إليه ، فأجاب الي ذلك ، وتوجه معه إلى بانياس ، وتم مسعود الى صور ، ومعه من يعتمد عليه من العسكر ، ولم ينتظر وصول أتابك ، ووصل إليها وحصل بها ، وانتهت الحال في ذلك الى أتابك ، فأنهض فرقة وافرة من الأتراك الى صور تقوية لها ، فوصلت إليها وحصلت بها ، واستقر أمر الأتراك فيها ، وحمل اليهم من دمشق ما أنفق فيهم ، وطيب نفوس أهل البلد وأجروا

على الرسم في اقامة الدعوة والسكة على ما كانت عليه لصاحب مصر ، ولـم يغير لهم رسم •

وكتب ظهير الدين أتابك الى الأفضل بمصر يتعلمه: « إن بعدوين قد جمع وحشد للنزول على صور ، وان أهلها استنجدوا بي عليه ، والتمسوا مني دفعه عنهم ، فبادرت بإنهاض من أثق بشهامته لحمايتها ، والمراماة دونها إليه، وحصلوا فيها ، ومتى وصل إليها من مصر من يتولى أمرها ، ويذب عنها ، ويحميها بادرت بتسليمها إليه ، وخروج نوابي منها ، وأنا أرجو أن لا يتهمل أمرها ، وإنهاذ الاصطول بالغلة إليها ، والتقوية لها » •

وحين عرف بغدوين هذا الخبر رحل في ( ١٠٠ و ) الحال من بيت المقدس إلى عكا ، فوجد الأمر قد فات ، وحصل بها الأتراك ، فأقام بعكا ووصل إليه من العرب الزريقيين من بلد عسقلان رجل يعلمه « ان القافلة الدمشقية قد رحلت من بصرى إلى ديار مصر ، وفيها المال العظيم ، وأنا دليلك إليها ، وتطلق لي من أسر من أهلي » ، فنهض بغدوين من وقته عن عكا في طلب القافلة ، واتفق أن بعض بني هوبر تخطف بعضها ، وخلصت منهم ، ووصلت إلى حلة بني ربيعة ، فمسكوها أياما وأطلقوها بعد ذلك ، وخرجت من نقب عازب(١) وبينه وبين بيت المقدس مسافة يومين للفارس ، فلما حصلت بالوادي أشرفت الأفرنج عليها ، فهرب من كان بها ، فالذي صعد منها الجبل سكلم ، وأخذ ماله ، وأخذت العرب أكثر الناس ، فاشتمل الأفرنج على ما فيها من الأمتعة والبضائع ، وتتبعت العرب من أفلت منهم فأخذوه ، وحصل لبغدوين منها ما يزيد على خمسين ألف دينار وثلاثمائة أسير ، وعاد إلى عكا ، ولم يبق بلد من البلاد إلا وقد أصيب بعض تجاره في هذه القافلة ،

<sup>(</sup>۱) في الأصل « غارب » وهو تصحيف قوم من معجم البلدان ، والمقصود هنا صحراء النقب •

وفيها توفي القاضي أبو عبد الله محمد بن موسى البلاساغوني التركي، في يوم الجمعة الثالث عشر من جمادى الآخرة بدمشق، رحمه الله، وهو معزول عن قضائها، ولازم منزله(١).

وفي هذه السنة وصل ابن الملك تكش بن السلطان ألب أرسلان أخي السلطان العادل ملك شاه ، إلى حمص هارباً من ابن عمه السلطان غياث الدنيا والدين محمد ، ولم يمكنه المقام بحمص ولا حماة فتوجه إلى حلب ، وكان فخر الملوك رضوان صاحب حلب في الدركاه السلطانية ، فأشفق من المقام بحلب ، فتوجه إلى طنكري صاحب أنطاكية فاستجاره فأجاره ، وأكرمه وأحسن إليه ، واجتمع إليه جماعة من الأتراك الذين مع طنكري ، فأقام عنده ، وخرج طنكري من أنطاكية في أول جمادى الآخرة إلى ناحية كريسيل(٢) ، مقدم الأرمن وكان قد هلك طمعاً في تملك بلاده ، فعرض له مرض في طريقه أوجب عوده إلى أنطاكية ، فاشتد به المرض ، فهلك في يوم الأربعاء الثامن من جمادى الآخرة ، وقام في الأمر بعده ابن أخيه سيررجال(٢) فتسلم أنطاكية وأعمالها ، واستقام له ( ١٠٠ ظ ) الأمر فيها ، بعد أن جرى بين الافرنج خلف بسببه إلى أن أصلح بينهم القسوس ، وطلب من الملك رضوان مقاطعة حلب المستقرة ،

<sup>(</sup>١) من كبار علماء الفقه العنفي ، ولي القضاء في دمشق ، كان متعصباً لمذهبه مما أثار الشافعية ضده • مرآة الزمان — أخبار سنة ٥٠٦ هـ •

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وقد العق الاسم تصعيف ، فهو «طوروس الأول » [ ١١٠٠ \_ الله المعلق المسليبية المون دولة أرمنية الصغرى التي قامت مع نجاح العملة الصليبية الأولى ، وتمركزت في المنطقة المواقعة فيما بين طرطوس وعين زربة • انظر القلاع أيام العروب الصليبية ط • دمشق ٩٨٢ : ٣١ \_ ٣٤ • صفحات من تاريخ الأمة الأرمنية لعثمان الترك ، طحل ١٩٦٠ : ١٣٤ \_ ١٣٥ -

<sup>(</sup>٣) يرسمه ابن العديم في زبدة الحلب : ١٦٣/٢ « روجار » وهو أصبح من رسم ابن القلانسي لأن أصل الاسم ROGER .

فأجابه إلى ذلك ، ومبلغها عشرون ألف دينار ، والخيل ، وطلب مقاطعة شيزر، فأجاب صاحبها إليها ، وهي عشرة آلاف دينار ، وتواترت غارات بعدوين على عمل البثنية من أعمال دمشق ، وانقطعت الطريق ، وقلت الأقوات بها وغلا السعر فيها ، وتتابعت كتب ظهير الدين أتابك إلى الأمير شرف الدين مودود صاحب الموصل بشرح هذه الأحوال في هذه الأعمال ، وبعثه على الوصول اليه للاعتضاد على دفع المركزة الأضداد ، والفوز بفضيلة الجهاد ، وكان مودود قد شنع عليه عند السلطان غياث الدنيا والدين ، بشناعات من المحال لفقها الحسدة الأعداء ، أوجبت استيحاشه منه وبعده عنه ، قيل في جملتها أنه عازم على الخلاف والعصيان ، وأن يده ويد أتابك قد صارت يدا واحدة ، وآراؤهما متوافقة ، فلما عرف ذلك سير ولده وزوجته إلى باب السلطان بأصفهان للتنصل والاعتذار ، وإطال ما رقي إليه من المحال، والتبرىء مما افتري عليه وعزي إليه ، والاستعطاف له ، والإعلام بأنه جار على ماألف منه على إخلاص الطاعة والعبودية والمناصحة في الخدمة، والاهتمام بالجهاد ،

ثم جمع عسكره من الأتراك والأكراد ومن أمكنه ، وتوجه إلى الشام ، وقطع الفرات في ذي القعدة من السنة ، فحين اتصل خبره ببغدوين الملك قلق لذلك ، وانزعج لخبره ، وكان جوسلين صاحب تل باشر قد اختلف هو وخاله بغدوين الرويس ، صاحب الرها ، وصار مع بغدوين صاحب بيت المقدس ، وأقطعه طبرية ، واتفقا على أن راسل جوسلين لظهير الدين أتابك يبذل المصافاة والمودة ، ويرغب في الموادعة والمسالمة ، ويسلم إليه حصن تبنين المجاور لحصن هونين (١) وجبل عاملة ، ويتعوض عن ذلك بحصن الحبيس الذي في

<sup>(</sup>۱) فراغ بالأصل ، وجميع الذين تعرضوا لهذا الموضوع لهم يأت واحد منهم على ذكر ههذه التفاصيل حتى وليم الصوري: ١/٤٩٧ ـ ٥٠٠ ، اكتفى بذكر اسباب الخلاف بين بلدوين صاحب الرها وجوسلين صاحب تل باشر ، فبين

السواد ، ونصف السواد ، ويضمن عن بغدوين الوفاء بذلك ، والثبات على المودة ، والمصافاة وترك التعرض لشيء من أعمال دمشق ، ولا يعرض هو لشيء من أعمال الافرنج ، فلم يجب إلى ذلك ، ونهض من دمشق في العسكر للقاء الأمير مودود ، والاجتماع به ، على الجهاد ، فاجتمعا بمرج سلمية ، واتفق رأيهما على قصد بغدوين (١٠١و) وسارا وقد استصحب أتابك جميع العسكر، ومن كان بحمص وحماة ورفنية ، ونزلا يوم عيد النحر بقد س<sup>(١)</sup> ورحلا منها الى عين (٢) الجر بالبقاع ثم منها الى وادي التيم ، ثم نزلا بانياس ، ونهضت فرقة من العسكر فقصدت ناحية تبنين (٢) فلم يظفر منها بمراد وعادت ،

ووصل إليها بعدوين ، وقد كان لما يئس من إجابة أتابك إلى الموادعة ، واصل الغارات والفساد في الشام الى أن وصل عسكر المسلمين الى عمله ، وبالغ أتابك فيما حمله إلى الأمير مودود وإعظامه وإكرامه ، وما حمله إليه وإلى مقدمي عسكره ، وخواصه من أنواع الملبوس ، والمأكول ، والمركوب ، ثم نهضوا معلمين على النزول على الإقحوانة، ووصل الى بعدوين سيررجال صاحب أنطاكية ، وصاحب طرابلس ، وأجمعوا رأيهم على النزول غربي جسر

آنها أسباب مالية ، ووصف القاء القبض على جوسلين وطرده الى مملكسة القدس ، وكذا فعل أبن الأثير في الكامل : 10/14 - 777 · الباهر : 10/14 · ورسم الناسخ في هذه الصفحة اسم الحصن الأول مرة « ثمانين » ومرة ثانية « تمنين » وحيث أن المنطقة هي جبل عاملة وجدت في كل من الأعلاق المغطيرة - قسم الأردن : 10/1 · وصبح الأعشى : 10/10 - 10/1 : هونين وتبنين « حصنان » بنيا بعد الغمسمائة بين صور وبانياس بجبل عاملة » وهنا رجحت أن يكون اسم « ثمانين ، تمنين » مصحف صوابه تبنين ، وبناء على هذا قدرت أن الاسم الساقط هو : هونين ·

<sup>(</sup>١) هي بحيرة قطينة قرب حمص ٠

<sup>(</sup>٢) على مقربة من الحدود السورية اللبنانية بعد ( المصنع ) قرب قرية «عنجر» الحالسة •

<sup>(</sup>٣) في الأصل « تمنين » انظر العاشية (١) للصفحة السابقة ·

الصيّنيّبُرة (١) ، ثم يقطعون الى الإقحوانة للقاء المسلمين ، وقد احتاطوا على أثقالهم وراء الجسر ، والمسلمون لا يعلمون بذلك ، وأنهم عارضوهم في المسير إلى هذا المنزل ، فسبق الأتراك إلى نزولهم في الاقحوانة ، وقطع بعض عسكر الأتراك الجسر لطلب العلوفات والزرع ، فصادفوا الافرنج قد ضربوا خيامهم، وقد تقدم بغدوين للسبق إلى هذا المنزل ، ونزل صاحب أنطاكية وصاحب طرابلس وراءه يتبعونه إليه ٠

ونشبت الحرب بين المتعلفة وبين الأفرنج، وصاح الصائحة، ونفر الناس، وقطعوا الجسر، وهم يظنون أنه جوسلين لأنه صاحب طبرية، فوقف أتابك على الجسر، وتسرع خلق كثير من العسكر إلى قطع الجسر، وقطع الأمير تميراك بن أرسلاتناش في فريق وافر من العسكر، ونشبت الحرب بين الفريقين من غير تأهب للقاء، ولا ضرب خيام ولا استقرار في منزل، ولا مجال، واختلط الفريقان، فمنح الله الكريم، وله الحمد، المسلمين النصر على المشركين بعد ثلاث كرات، فقتل فيها من الأفرنج تقدير ألفي رجل من الأعيان، ووجوه الأبطال والشجعان، وملكوا ما كان نصب من خيامهم، والكنيسة المشهورة (٢٠)، وأفلت بغدوين بعد ما قبض، وأخذ سلاحه، وملكت دواب الرجالة، وما كان لهم، وغرق منهم خلق كثير في البحيرة (٣٠)، واختلط الدم والماء، والمتنع الناس من الشرب منها أياماً حتى صفت منه، وراقت، والتجأ من نجا من الأفرنج ( ١٠١ ظ ) إلى طبرية، وأكثرهم جرحى، وذلك في يوم السبت الحادي عشر من المحرم سنة سبع وخمسمائة، وبعد انفصال الأمر

<sup>(</sup>۱) الصنائبرة موضع بالأردن مقابل لعقبة أفيق بينه وبين بعيرة طبرية ثلاثة أميال · معجم البلدان ·

<sup>(</sup>٢) لم يذكر وليم الصوري هذه الواقعة حتى نحدد هوية الكنيسة هذه

<sup>(</sup>٣) بعيرة طبرية ٠

وصل باقي الأفرنج أصحاب طنكري وابن صنجيل، فلاموه على التسرع وفندوا رأيه ، ونصبوا ما كان سلم من خيامهم على طبرية ، وفي غد يوم الوقعة نهض فريق من عسكر الأتراك إلى ناحية طبرية ، وأشرفوا على الأفرنج بناحية طبرية وعزموا على النزول إليهم والإيقاع بهم ، فخافهم الافرنج وأيقنوا بالهلاك وأقام الأتراك على الجبل عامة نهارهم ، وانكفأوا إلى معسكرهم ، وطلع الافرنج إلى الجبل وتحصنوا به لصعوبة مرتقاه ، وهو من غربي طبرية ، والماء ممتنع على من يكون فيه ، فعزم المسلمون على الصعود إليه ومواقعتهم ، واستدعى أتابك العرب الطائيين والكلابيين (١) والخفاجيين ، فوصلوا في خلق كثير بالزادات والروايا والابل لحمل الماء ، وصعدت الطلائع إلى الجبل من شماله ، وعرفوا أن هذا الجبل لا يمكن الحرب فيه لصعوبته على الفارس والراجل ، وعلم المسلمون أن الظفر قد لاحت دلائله وأماراته ، والعدو قد ذل وانخزل (٢) وفل وانخذل ، وسرايا الاسلام قد بلغت في النهيض إلى أرض بيت المقدس ويافا وأخربت أعمالهم ودوختها ، واستاقت عواملها ومواشيها ، وغنمت ما وجدته فيها فانثنى الرأي عن الصعود، ودامت الحال على هذه القضية إلى آخر صفر .

وعقيب هذه النوبة ، وصل من حلب من عسكر الملك فخر الملوك رضوان مائة فارس على سبيل المعونة ، خلاف ما كان قرره ، وبذله فأنكر ظهير الدين أتابك وشرف الدين مودود ذلك منه ، وأبطلا العمل بما كانا عزما عليه من الميل إليه ، وإقامة الخطبة له ، وذلك في أول شهر ربيع الأول سنة سبع وخمسمائة ، وسيرا رسولا الى السلطان غياث الدنيا والدين الى مدينة أصفهان ، بالبشارة بهذا الفتح ، ومعه جماعة من أسارى الأفرنج ، ورؤوسهم وخيولهم وطوارقهم ، ومضاربهم ، وأنواع سلاحهم •

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وفي النفس شيء منه ، فكلاب ديارها في شمال الشام ، وكلب في الجنوب •

<sup>(</sup>٢) أي انقطع وانفرد • النهاية لابن الأثير •

ثم إن العسكر رحل من المنزل الى وادي المقتول(١) ونزل الافرنج عند ذلك عن الجبل إلى منزلهم ، والتجأوا الى جبل في المنزل ، وتواصلت إليهم ميرَ هم وأزوادهم وامدادهم من أعمالهم ، فعاد إليهم عسكر الأتراك من منزلهم جرائد في بضع عشرة كردوساً ، ولزموا أياماً يرومون أن يخرجوا إليهم، فلم يظهروا للحرب ، ولازم بعضم ( ١٠٢ و ) بعضاً الفارس والراجل في مكان واحد ، لا يظهر منهم شخص ، وجعل الأتراك يحملون عليهم فيصيبون منهم بالنشاب ما يقرب منهم ، ويمنعون الميرة والعلوفة عنهم ، وقد أحدقوا بهم كالنطاق أو هالة بدر الآفاق ، فاشتد الأمر بهم فرحلوا عن منزلهم في ثلاثة أيام تقدير فرسخ عائدين ، فلما كان الليل قصدوا الجبل الذي كانوا أولا عليه ملتجئين إليه ومحتمين به ، وواظب المسلمون قصدهم والتلهف على ما يفوت منهم ، ومن غنائمهم بالاستمرار على الاحجام عن ظهورهم ، على أن مقدمي العسكر يمنعونهم من التسرع إليهم والإِقدام في منزلهم عليهم ، ويعدونهم بفرصة تنتهز فيهم ، فطال أمد المقام ، وضاقت صدور أصحاب مودود لبعد ديارهم ، وتأخر عودهم ، وتعذر أوطارهم ، فتفرق أكثرهم وعادوا إلى بلادهم ، فاستأذن آخرون في العود فأذن لهم ، وعزم مودود على المقام بالشام، والقرب من العدو ينتظر ما يصله من الأمر السلطاني ، والجواب عما أنهاه ً وطالع به ، فيعمل بحسبه ، ولم يبق في بلاد الأفرنج مسلم ، إلا وأنفذ يلتمس الأمان من أتابك ، وتقرير حاله ، ووصل إليه بعض ارتفاع نابلس ، ونهبت بيسان ، ولم يبق بين عكا والقدس ضيعة عامرة ، والأفرنج على حالهم في التضييق عليهم ، والحصر على الجبل .

واقتضى الـرأي عود أتابك ومودود ، فعادا إلى دمشق في الحـادي والعشرين من شهر ربيع الأول سنة سبع وخمسمائة ، ونزل مودود في حجرة

<sup>(</sup>١) لم أجده في المسادر •

الميدان الأخضر ، وبالغ أتابك في إكرامه واحترامه وإعظامه ، بما يجد إليه السبيل ، وتأكدت المودة بينهما والمصافاة ، وتولى خدمته بنفسه وخاصته ، وواصلا صلاة الجمعة جميعاً في مسجد الجامع بدمشق ، والتبرك بنظر المصحف الكريم الذي كان حمله عثمان بن عفان رضي الله عنه من المدينة إلى طبرية ، وحمله أتابك من طبرية الى جامع دمشق (١) .

### سنة سبع وخمسمائة

قد ذكرنا ما ذكرناه من الحوادث في سنة ست وخمسمائة وسياقة الأمر إلى أوائل سنة سبع وخمسمائة رغبة في صلة الحديث ، ورغبة عن قطعه ، ولما كان يوم الجمعة الأخيرة من شهر ربيع الآخر سنة سبع وخمسمائة دخل ( ١٠٢ ظ ) الأمير مودود من مخيمه بمرج باب الحديد إلى الجامع ، على رسمه ، ومعه أتابك ، فلما قضيت الصلاة ، وتنفل بعدها مودود ، وعادا جميعاً وأتابك أمامه على سبيل الإكرام له ، وحولهما من الديلم والأتراك والخراسانية والأحداث والسلاحية بأنواع السلاح من الصوارم المرهفة والصمصامات الماضية ، والنواجح المختلفة والخناجر المجردة ما شاكل الأجمة المشتبكة ، والغيضة الآشبة ، والناس حولهما لمشاهدة زيهما وكبر شأنهما ، فلما حصلا في صحن الجامع ، وثب رجل من بين الناس لا يؤبه له ، ولا يحفل به فقرب من الأمير مودود ، كأنه يدعو له ، ويتصدق منه فقبض ببند قبائه بسرعة وضربه بخنجره أسفل سرته ضربتين إحداهما نفذت إلى خاصرته ، والأخرى الى فخذه، هذا والسيوف تأخذه من كل جهة ، وضرب بكل سلاح وقطع رأسه ليعرف شخصه ، فما عرف ، وأضرمت له نار فألقي فيها ، وعدا أتابك خطوات وقت الكائنة ، وأحاط به أصحابه ، ومودود متماسك يمشى إلى أن قرب من الباب

<sup>(</sup>۱) في تاريخ الاسلام للذهبي أن هذا كان سنة /٤٩٢ خوفا على المصحف من الوقوع بيد الفرنج ·

الشمالي من الجامع ، ووقع فحمل إلى الدار الأتابكية ، وأتابك معه ماش ، واضطرب الناس اضطراباً شديداً ، وماجوا واختلفوا ثم سكنوا بمشاهدتهم له يمشي ، وظنوا به السلامة ، وأحضر الجرائحي فخاط البعض ، وتوفي رحمه الله بعد ساعات يسيرة في اليوم المذكور ، فقلق أتابك لوفاته على هذه القضية ، وتزايد حزنه وأسفه وانزعاجه (۱) ، وكذلك سائر الأجناد والرعية ، وتألموا لمصابه ، وزاد التأسف والتلهف عليه ، وكنن ودفن وقت صلاة العصر من اليوم في مشهد داخل باب الفراديس من دمشق ، وكل عين تشاهده باكية ، والمدامع على الوجنات جارية ، وشرع أصحابه في التأهب للعود إلى أماكنهم من الموصل وغيرها من البلاد ، وتقدم أتابك باطلاق ما يستدعونه لسفرهم ، واستصحبوا معهم أثقاله وجواريه (۲) وماله .

وقد كانت سيرته في ولايته جائرة ، وطريقته في رعية الموصل غير حميدة ، وهرب خلق كثير من ولايته لجوره ، فلما بلغه تغيش نيئة السلطان فيه ، عاد عن تلك الطريقة وحسنت أفعاله ، وظهر عدله وإنصافه ، واستأنف ضد ما عرف منه وسمع (١٠٣ و) عنه ، ولزم التدين والصدقات ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المكروه ، فشاعت بالجميل أخباره ، وبحسن الارتضاء آثاره ، ثم توفي سعيدا مقتولا شهيدا ، ولم يزل مدفونا في ذلك المشهد مخدوم القبر بالقو من والقراءة إلى آخر شهر رمضان من السنة ، ووصل من عند ولده وزوجته من حمل تابوته إليهما(٢) .

<sup>(</sup>١) انظر الدعوة الاسماعيلية الجديدة: ١١٩٠

 <sup>(</sup>۲) في الأصل « لجواره » وهو تصحيف قوم من مرآة الزمان \_ أخبار سنة ٥٠٧ هـ
 انظر أيضاً ص : ١/١٥ من ط٠ حيدر أباد ١٩٥١ ٠

<sup>(</sup>٣) الى الموصل ـ مرآة الزمان: ١/٥١ • وزاد هنا صاحب المرآة أن بلدوين ملك القدس كتب الى أتابك طغتكين يقول معلقاً على اغتيال مودود « إن أمة قتلت عميدها في يوم عيدها في بيت معبودها لحقيق على الله أن يبيدها » •

وفي هذه السنة ورد الخبر من بغداد بوفاة الفقيه الإمام أبي بكر محمد ابن أحمد الشاشي ، رحمه الله ببغداد يوم السبت الخامس والعشرين من شوال منها ، وقد انتهت الرئاسة إليه على أصحاب الشافعي ، ودفن في تربة شيخه أبي اسحق الشيرازي ، رحمه الله(١) .

وقد تقدم من ذكر ما كان من نوبة صور ، وانتقال ولايتها الى ظهير أتابك ، واستنابته مسعوداً في حفظها وحمايتها ، وتدبير أمرها وإنفاذ رسوله إلى الأفضل بشرح حالها ، ولم يزل الرسول المسير الى مصر مقيماً بها الى ذي الحجة من سنة ست وخمسمائة وظهر للأفضل صورة الحال فيها ، وجلية الأمر بها ، وأعاد الرسول بالجواب الجميل ، وأن : « هذا أمر وقع منا أجمل موقع، وأحسن موضع » ، واستصواب رأي ظهير الدين فيما اعتمده وإحماد ما قصده، وتقدم بتجهيز الاسطول اليها بالغلة والميرة، ومال النفقة في الأجناد والعسكرية، وما يباع على الرعية من الغلات ، ووصل الاسطول بذلك إلى صور ومقدمه شرف الدولة بدر بن أبي الطيب الدمشقي ، الوالي كان بطرابلس عند تملك شرف الدولة بدر بن أبي الطيب الدمشقي ، الوالي كان بطرابلس عند تملك فرخصت الأسعار بها ، وحسنت حالها ، واستقام أمرها ، وزال طمع الأفرنج فرخصت الأسعار بها ، وحسنت حالها ، واستقام أمرها ، وزال طمع الأفرنج نها ، ووصل في جملته خلع فاخرة من طرف مصر ، برسم ظهير الدين وولده فيها ، ووصل في جملته خلع فاخرة من طرف مصر ، برسم ظهير الدين وولده عليها الى أن استقام الريح له ، فأقلع عنها في العشر الأخير من شهر ربيع الأول عليها الى أن استقام الريح له ، فأقلع عنها في العشر الأخير من شهر ربيع الأول منها .

وأرسل بغدوين الملك إلى الأمير مسعود واليها يلتمس منه المهادنة والموادعة والمسالمة ، لتحسم أسباب الأذية عن الجانبين ، فأجابه إلى ذلك ،

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى • ط • دار المعرف بيروت : 3/2 = 17 • 3/2 = 17

وانعقد الأمر بينهما على السداد ، واستقامت الأحوال على المراد ، وأمنت السابلة للمترددين والتجار والسفار الواردين من جميع (١٠٣) الأقطار ، وتوفي رحمه الله في عاشر شوال سنة سبع وخمسمائة وقد كان صاحب أنطاكية لما فصل عن الملك بغدوين بعسكره عائدا الى أظاكية فسخ عنه ولد الملك تكش بن السلطان ألب أرسلان ، وقصد صور ، وأنفذ الى ظهير الدين أتابك في الوصول الى دمشق ، فأجابه بالاعتذار الجميل والاحتجاج المقبول ، ودفعه أحسن دفع ، فلما أيسه توجه الى مصر ، ولقي من الأفضل ما أحب من الإكرام والمزيد من الإحترام والإنعام وإطلاق ما يعود إليه بصالح الحال ، وتحقيق الآمال .

وفي جمادى الآخرة وردت الأخبار من ناحية حلب بمرض عرض للملك فخر الملوك رضوان صاحبها ، وأنه أقام به ، واشتد عليه ، وتوفي رحمه الله في الثامن والعشرين من الشهر ، فاضطرب أمر حلب لوفاته ، وتأسف أصحابه لفقده ، وقيل أنه خلف في خزاتته من العين والعروض والآلات والأواني تقدير ستمائة ألف دينار ، وتقرر الأمر بعده لولده ألب أرسلان وعمره ست عشرة سنة ،وفي كلامه حبسة وتمتمة ، وأمه بنت الأمير يغي سغان صاحب أنطاكية ، وقبض على جماعة من خواص أبيه ، فقتل بعضا ، وأخذ مال بعض ، ودبير الأمر معه خادم أبيه لؤلؤ ، فأساء كل واحد منهما التدبير ، وقبض على أخويه ملك شاه من أمه وأبيه ، ومبارك من أبيه وجارية ، وقتلهما(۱) .

وقد كان أبوه الملك رضوان في مبدأ أمره فعل مثل فعله بقتل أخويه من تاج الدولة: أبي طالب وبهرام شاه ، وكانا على غاية من حسن الصورة ، فلما توفي كان ما فعل بولديه مكافأة عما اعتمده في أخويه .

<sup>(</sup>۱) في بغية الطلب لابن العديم ترجمة لكل من رضوان بن تتش وابنه الب ارسلان الأخرس ، وسبق لي نشرهما في ملاحق كتابي مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية : ۲۹۷ ـ ۲۹۷ ، ۳۸۷ ـ ۳۹۹ .

وكان أمر الباطنية قد قوي بحلب ، واشتدت شوكتهم بها ، وخاف ابن بديع رئيس الأحداث بحلب وأعيان البلد منهم ، لكثرتهم وشد بعضهم مسن بعض ، وحماية من يلجأ إليهم منهم لكثرتهم ، وكان الحكيم المنجم وأبو طاهر الصائغ أول من أظهر هذا المذهب الخبيث بالشام ، في أيام الملك رضوان ، واستمالا إليه بالخدع والمحاولات ، ومال إليهم خلق كثير من الإسماعيلية بسرمين (۱) والجزر وجبل السشماق وبني عليم ، فشرع ابن بديع رئيس حلب في الحديث مع الملك ألب أرسلان بن رضوان في أمرهم ، وقرر الأمر معه على الايقاع بهم ، والنكاية فيهم ، فقبض على أبي طاهر ( ١٠٤ و ) الصائخ ، وعلى كل من دخل في هذا المذهب ، وهم زهاء مائتي نفس ، وقتل في الحال أبو طاهر الصائغ ، واسماعيل الداعي ، وأخو الحكيم المنجم والأعيان المشار اليهم منهم ، وحبس الباقون واستصفيت أموالهم ، وشفع في بعضهم ، فمنهم من منهم ، ومنهم من رئمي من أعلى القلعة ، ومنهم من قتل ، وهرب جماعة أفلتوا إلى الأفرنج ، وتفرقوا في البلاد ،

ودعت الملك ألب أرسلان الحاجة إلى من يدبر أمره ، ويثقف أوده ، فوقع اختياره على ظهير الدين أتابك ، صاحب دمشق ، فراسله في ذلك ، وألقى مقاليده إليه واعتمد في صلاح أحواله عليه ، وسأله الوصول إلى حلب ، والنظر في مصالحها ، وأوجبت الصورة أن خرج الملك نفسه في خواصه ، وقصد أتابك في دمشق ليجتمع معه ، ويؤكد الأمر بينه وبينه ، فوصل إليه في النصف من شهر رمضان من السنة ، فلقيه أتابك بما يجب لمثله من تعظيم مكتدمه ، وإجلال محله ، وأدخله إلى قلعة دمشق ، وأجلسه في دست عمه شمس الملوك

<sup>(</sup>۱) تتبع سرمين الآن معافظة ادلب، وتبعد عن ادلب مسافة / ۸ كم / والجزر كورة من كور حلب معظمها الآن يتبع معافظة ادلب ، وجبل السماق وبني عليم هو جبل الأربعين في منطقة أريحا ، وقد فصل الحديث عن هذه المناطق ابن العديم في المجلدة الأولى من بغية الطلب وقد حققته ، وهو قيد الطباعة ببيروت الآن •

د قاق بن تاج الدولة ، وقام هو والخواص في خدمته ، وحمل إليه ما أمكن حمله من تحف وألطاف تصلح لمثله ، وكذلك لجميع من وصل في صحبته ، وأقام أياماً على هذه الحال ، وتوجه عائداً الى حلب في أول شوال من السنة ومعه ظهير الدين أتابك في أكثر عسكره ، ووصل الى حلب ، وأقام أياماً ، وأشار عليه قوم من أصحابه بالقبض على جماعة من أعيان عسكره ، وعلى وزيره أبي الفضل بن الموصول ، وكان حميد الطريقة مشهوراً بفعل الخير ، وتجنب الشر ، ففعل ذلك ، واستخلص ظهير الدين أتابك من جملتهم الأمير وتجنب الشر ، ففعل ذلك ، واستخلص ظهير الدين أتابك من صائب الرأي، كمشتكين البعلبكي مقدم عسكره ، وخالف ما في نفس أتابك من صائب الرأي، ومحمود التدبير ، فحين شاهد الأمر على غير السداد والصواب ، وبان له فساد التدبير ، واختلال التقدير ، رأى أن الانكفاء الى دمشق أصوب ما قصد، وأحسن ما أعتمد ، وفي صحبته والدة الملك رضوان لرغبتها في ذلك ،

ولما حصل في دمشق اتصلت المراسلة بينه وبين بعدوين ملك الافرنج في ايقاع المهادنة والموادعة والمسالمة ، لتعمر الأعمال بعد الإخراب ، وتأمن ( ١٠٤ ظ ) السوابل من شر المفسدين والخرّاب ، فاستقرت هذه الحال بينهما ، واستحلف كل منهما صاحبه على الثبات والوفاء وإخلاص المودة والصفاء ، وأمنت المسالك والأعمال ، وصلحت الأحوال وتوفر الاستغلال ،

وفي هذه السنة ورد الخبر من شيزر بأن جماعة من الباطنية من أهل أفامية وسرمين ومعرة النعمان ( ومعرّة )مصرين في فصح النصارى ، وثبوا في حصن شيزر على غفلة من أهله في مائة راجل ، فملكوه وأخرجوا جماعة ، وأغلقوا باب الحصن ، وصعدوا الى القلعة فملكوها وأبراجها ، وكان بنو منقذ أصحابها قد خرجوا لمشاهدة عيد النصارى ، وكان هذا أمر قد

۱۷۱ – ۱۹۷/۲ : ۱۹۷/۳ – ۱۷۱ - ۱۷۱ )

ر أب في المدة الطويلة ، وقد كانوا أحسنوا إلى هؤلاء المقدمين على الفساد كل الإحسان ، فبادر أهل شيزر قبل وصولهم إلى الباشورة ، ورفع الحرم [لرجال](١) بالحبال من الطاقات وصاروا معهم ، وأدركهم الأمراء بنو منقذ أصحاب الحصن ، وصعدوا إليهم ، وكبروا عليهم ، وقاتلوهم حتى ألجأوهم إلى القلعة ، فخذلوا وذلوا وهجموا إليهم وتكاثروا عليهم ، وتحكمت سيوفهم فيهم ، فقتلوهم بأسرهم ، وقتل كل من كان على رأيهم في البلد من الباطنية ، ووقع التحرز من مثل هذه الحال ،

#### سنة ثمان وخمسمائة

في هذه السنة ورد الخبر من ناحية حلب بأن يايا المعروف بلؤلؤ الخادم، أتابك الملك تاج الدولة ألب أرسلان ولد الملك رضوان صاحب حلب ، عمل عليه وواطأ جماعة من أصحابه على الايقاع به والفتك به عند وجود الفرصة مستهلة فيه ، فحين لاحت لهم وثبوا عليه فقتلوه في داره بقلعة حلب ، واضطرب الأمر بعده ، وقد كان تدبيره لنفسه وعسكريته ورعيته سيئاً فاسداً لا يرجى له صلاح ولا إصلاح فمضى لسبيله غير مأسوف عليه ، ولا محزون لفقده (٢) .

<sup>(</sup>۱) أضيف ما بين الحاصرتين لتدارك سقط ألم بالنص ، وجاء في مرآة الزمان : 
(۱) ودلى الحرم بالحبال من القلعة وأمعدوا الرجال وفتحوا الأبواب، وصعد الأمراء ٠٠٠ » ولعل هذه الواقعة ما أشار إليه أسامة بن مرشد بن منقذ في كتابه الاعتبار ٠ ط٠ برنستون ١٩٣٠ : ١٢٣ ـ ١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) في ترجمة الب ارسلان في بغية الطلب: « وساءت سيرة الب ارسلان بعلب ، وانهمك في المعاصي ، واغتصاب الحرم ، خافه لؤلؤ اليايا ، فقتله بقلعة حلب في الثامن من شهر ربيع الآخر من سنة ثمان وخمسمائة ، ونصب اخا له ظفلا عمره ست سنين ، وبقي لؤلؤ بعلب الى أن قتل في آخر سنة عشر وخمسمائة» مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية : ٢٩٦ -

وفيها توفي الشريف نسيب الدولة أبو القاسم علي بن ابراهيم بن العباس ابن الحسن الحسيني ، رحمه الله ، في ليلة الأحد الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر ، ودفن بعد صلاة الظهر في التربة الفخرية بدمشق<sup>(۱)</sup> ( ١٠٥ و ) •

وفي هذه السنة حدثت زلزلة بالشامعظيمة ، وارتجت لها الأرض ، وأشفق الناس ، وسكنت لها النفوس بعد الوجيب والقلق ، وقرت القلوب بعد الانزعاج والفرق •

وفي هذه السنة نزل الأمير نجم الدين ايل غازي بن أرتق على حمص ، وفيها خيرخان بن قراجا ، وكان عادة نجم الدين إذا شرب الخمر ، وتمكن منه أقام منه عدة أيام مخموراً ، لا يتفيق لتدبير ، ولا يتستأمر في أمر ولاتقرير ، وقد عرف خيرخان منه هذه العادة المستبشعة ، والغفلة المستبدعة ، فحين عرف أنه على تلك القضية ، خرج من قلعة حمص في رجاله ، وكبسه في مخيمه ، وانتهز الفرصة فيه ، وقبض عليه ، وحمله إلى حمص ، وذلك في شعبان منها، وضاق صدر ظهير الدين أتابك لما انتهى الخبر بذلك إليه ، وكاتب خيرخان بالإنكار عليه ، والاكبار لما أجرى عليه ، وتغيرت نيته فيه ، وأقام أياماً في اعتقاله إلى أن أطلقه ، وخلى سبيله ،

وفيها وردت الأخبار من ناحية الأفرنج بهلاك ملكهم بعدوين بعلة هجمت عليه ، مع انتقاض جرح كان أصابه في الوقعة الكائنة بينه وبين المصريين ، فهلك بها ، وقام مقامه من يعده من ارتضى به (٢) .

<sup>(</sup>۱) ترجم له سبط ابن الجوزي بين وفيات سنة ٥٠٩ : ١/٥٤ ـ ٥٥ ، ونقل عن ابن عساكر قوله : « وكانت له جنازة عظيمة ودفن بالباب الصغير » ·

<sup>(</sup>٢) كذا، وهذا التاريخ مبكر، فوفاته كانت سنة ١١٥ه/١١٨م، وسيدكره المؤلف ثانية في أخبار سنة /٥١٢ وبعدما توفي خلفه بلدوين الثاني صاحب الرها • انظر حول هذا كله تاريخ وليم الصوري ـ بالانكليزية : ١/٤١٥ ـ ٥٢٢ • الكامل لابن الأثير : ٨٤٤٨ •

وفيها توفي الشيخ أبو الوحش سنبيع بن مسلم الضرير ، المعروف بابن قيراط المقري المجود بالسبعة رحمه الله ، في يوم السبت الحادي عشر من شعبان منها ، ودفن بباب الصغير ، بين قبور الشهداء رضي الله عنهم ، وكان ملازماً لجامع دمشق يقرأ إلى أن توفي على أحسن طريقة (١) .

### سنة تسع وخمسمائـة

في هذه السنة قويت شوكة الأفرنج في رفنية ، وبالغوا في تحصينها وشحنها بالرجال ، وشرعوا في الفساد والتناهي في العناد ، فصرف ظهير الدين همه إلى الكشف عن أحوالهم والبحث عن مقاصدهم في أعمالهم ، وترقب الفرصة فيهم ، ومعرفة الغرة منهم ، وتقدم إلى وجوه العسكر ومقدميه بالتأهب والاستعداد ، لقصد بعض الجهات لاحراز فضيلة الجهاد ، والنهوض (١٠٥ فل) لأمر من المهمات ، ثم أسرى إليهم مغذا ، حتى أدركهم وهم في مجاثمهم غارون، فلم يشعروا إلا والبلاء قد أحاط بهم من جميع جهاتهم ، فهجمت الأتراك عليهم البلد ، فملكوه وحصل كل من كان فيه في قبضة الأسر ، وربقة الذل والقهر، فقتل من قتل ، وأسر من أسر ، وغنم من المسلمون سوادهم وكراعهم وأثاثهم ما امتلات به الأيدي ، وسرت به النفوس ، وقويت بمثله القلوب ، وذلك في يوم الخميس لليلة خلت من جمادى الآخرة من السنة ، وانكفأ المسلمون إلى دمشق ظافرين مسرورين غانمين لم يفقد منهم بشر ، ولا عدم شخص ، ومعهم دمشق ظافرين مسرورين غانمين لم يفقد منهم بشر ، ولا عدم شخص ، ومعهم الأسرى ورؤوس القتلى ، فأطيف بهم في البلد بحيث تضاعف بمشاهدتهم السرور ، وانشرحت الصدور ، وقويت من الجند في الجهاد والغزو الظهور والسرور ، وانشرحت الصدور ، وقويت من الجند في الجهاد والغزو الظهور والسرور ، وانشرحت الصدور ، وقويت من الجند في الجهاد والغزو الظهور والسرور ، وانشرحت الصدور ، وقويت من الجند في الجهاد والغزو الظهور و

 <sup>(</sup>۱) ترجم له ابن عساكر في تاريخه ، وذكر وفاته سنة « خمس وخمسمائة » ٠ تهذيب تاريخ دمشق الكبير للشيخ عبد القادر بدران ٠ ط بيروت ١٩٧٩ :
 ٦٦/٦ ٠

ولما شاع ذكر ظهير الدين أتابك في الأعمال العراقية ، والدركاه السلطانية بما أعطاه الله من شدة البأس في محاربة الأفرنج الأرجاس ، ومنحه من النصر عليهم ، والنكاية فيهم ، والذب عن أهل الشَّام ومراماته دونهم ، ومحاماته عنهم وإحسان السيرة فيهم ، بحيث دعي له في محافل الرعايا والتجار ، وشكر بين الرفق من سفار الأقطار ، فحسده قوم من مقدمي الدركاه السلطانية العياثية ، وراموا القدح فيه والطعن عليه ، طلباً لإفساد حاله ، واعتماداً لعكس آماله ، وحطاً لرتبته بالحضرة السلطانية ، وتشعيث الآراء الجميلة الغياثية ، وظهـــر الأمر بذاك وانتشر ، وشاع من كل صوب واشتهر ، وكتب اليه بذلك مــن يْتُوثر صلاحه من الأصدقاء ، ويشفق عليه ، فأحدث ذاك له استيحاشاً دعاه إلى التأهب والاستعداد لتوجه ركابه إلى الباب الإمامي المستظهري ، والباب السلطاني الغياثي بمدينة السلام بغداد للمثول بهما ، والخدمة لهما ، والتقرب بالسعي إليهما ، وإنهاء حاله إليهما ، وإزالة ما وقع في النفوس ظنة بالقدوم عليهما ، وأشير عليه بترك ذلك وإهماله ، وحذر منه وبعث على إغفاله ، فلم يصخ الى هذا المقال ، ولا أعاد على أحد جواب سؤال ، بل تأهب للمسير ، وبالغ في الجد فيه ( ١٠٦ و ) والتشمير ، وأعد ما يصحبه من أنواع التحف المستحسنة من أواني البلور والمصاغ ، وأجناس الثياب المصرية ، والخيول السَّبُّقِ العربية ، مما يصلح أن يتقرب بمثله إلى تلك المناصب العلية ، وسار في خواصه ، وأهل ثقته من غلمانه ، في يوم الأحد لست بقين من ذي القعدة من السنة •

فلما قرب من بغداد ، وأنهي خبر وصوله تلقاه من خواص الدار العزيزة النبوية المستظهرية، والدركاه السلطانية الغياثية، ووجوه الدولة وأعيان الرعية، من بالغ في إكرامه وتناهى في احترامه ، وقوبل من ذاك ما زاد في مسرة أوليائه، والفت في أعضاد حساده وأعدائه ، وأوضح حاله فيما قصد لأجله ، فما سمع إلا ما عاد ببسط عذره ، وإحماد فعله ، وإطراء أمره ، وتطييب نفسه ، وإبعاد

استيحاشه ، وتأكيد أنسه ، وحين عزم على الانكفاء إلى دمشق ، وأذن له في ذلك ، شرف بالخلع السنية ، والكرامات الهنية ، وكتب له المنشور العالي السلطاني الغياثي بولاية الشام حرباً وخراجاً ، وإطلاق يده في ارتفاعه على إيثاره وإختياره بإنشاء الطغرائي أبي اسماعيل الأصفهاني (١) وهو إذ ذاك فريد زمانه في الكتابة والبلاغة ، ووحيد عصره في الآداب والبراعة ، وقد أثبت نسخته في هذا المكان ، ليعرف الواقف عليه فضل منشئه ، وعلو مرتبة من كتب له ، وأحسن وصفه فيه وهو:

# بسم الله الرحمن الرحيم

هذا منشور أمر بإنشائه السلطان المعظم غياث الدنيا والدين ، أطال الله بقاءه ، وأعز أولياءه ، ونصر لواءه : للأمير الأصفهسلا والأجل ، الكبير ، ظهير الدين أتابك ، أدام الله تأييده ، لما بان تمسكه من الطاعة بأحكم علائقها ، واعتصامه من الخدمة بأوكد وثائقها ، وانتهاجه من المشايعة أقوم مسالكها ، واعتماده أفضل طرائقها ، وأجلت التجارب منه عين الناصح الأريب ، والمهذب اللبيب ، المتدرج في مراقي الرتب السنية ، بالمساعي الرضية ، والمحرز أحاظي القرب الخطيرة بالآثار الشهيرة ، المشهودة موافقة في قود الجماهير العظام ، والذب عن حوزة الإسلام، والتجرد لمظافرة الأولياء، ومقارعة الأعداء والاستقلال ( ١٠٦ ظ ) بمعضلات الأعباء ، الجامع إلى خصائص هذه الأسباب والالمام بخدمة الأبواب ، والتحقق بزمر الحشم والأصحاب ، المستقل بنصحه ، المنخول بدلائه المقبول ، ووسائله المشفوعة توالدها بالطوارف ، وشوافعه المنصورة سوالفها بالأوانف ، أن يزاد في الإنافة بقدره ، والاشادة بذكره ، ويستخلص سوالفها بالأوانف ، أن يزاد في الإنافة بقدره ، والاشادة بذكره ، ويستخلص

<sup>(</sup>۱) صاحب لامية العجم ، ينتهي بنسبة الى أبي الأسود الدؤلي ، توفي سنة ١٥٥ هـ / ١١٢٠ م ترجم له سبط ابن الجوزي في وفيات سنة ١١٥٠ مرآة الزمان : 4٢/١ م ٢/١ م ٩٤٠ ٠

تخلية صدره ، بتفخيم أمره ، وتجدد الصنيعة عنده بما يكون لواجب حقوقه قضاء ، ولمصالح مساعيه كُفاء ، ولمحله المرموق لائقاً ، ولموضعه من الدولة مضاهياً مطابقاً ، فرأيناه أحق من أفضيت عليه ملابس الانعام، وحبى من الكرامة بأوفر الأقسام ، ورفع من مراتب الاحتباء والاختصاص الى الذروة والسنام ، ورشح لكفاية المهام ، وتدبير الأمور الجسام ، وأوطىء عقبة الكماة الأنجاد ، ورد إلى إيالته الأمصار والأجناد ، رسمنا أن نجدد له هذا المنشور بإمارة الشام، ونقرر عليه جميع ما دلت عليه المناشير المنشأة المتضمنة لأسامي البلاد الموجبة له ، صارت رسمه مهما يجري معها ، ويضاف إليها من النواحــى والضياع والحصون والقلاع ، حسب ما أورد ذكره مفصلا في هذا المثال ، وجعلناها نعمة مصونة من الارتجاع ، وطعمه محمية من الانتزاع ، قلدناه في عامة تلك البقاع : أعمال الحرب ، والمعاون ، والأحداث(١) ، والأخرجة والأعشار ، وسائر وجوه الجبايات(٢) والعروض والإعطاء ، والنفقة في الأولياء ، والمظالم والأحكام ، وسائر المستظهر عليه بنظر الولاة الكفاة ، والنصحاء الثقاة ، رعاية لحقوقه اللازمة ، ومحافظة على أذمته المتقادمة ، وثقة منه باستدامة النعمة ، وارتباطها بالتوفر على شرائط الخدمة ، واستدعاء مزيد الإحسان ، واستيفاء عوائد الاصطناع بدوام النصح ، وفضل الاستقلال والاضطلاع ، والله تعالى يجزينا على أحسن عوائده ، بإصابة شاكلة الصواب في اختيار الأولياء ، ويلهمنا الرشد في مرامي الأفكار ، ومواقع الآراء ، ولا يخلينا في اصطفاء من نصطفيه واجتباء من نجتبيه من مساوقة التوفيق لما نرتاده ونرتئيه •

أمرناه بتقوى الله وطاعته ، واستشعار خيفته ومراقبته ( ١٠٠ و ) والالتجاء منها إلى الحصن الأمنع ، والظل الأمتع ، والاستظهار منها بالذخر الأتقى ،

<sup>(</sup>١) أي الجيش والشرطة وقوات الأحداث ( الميليشيا البلدية ) ٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل « الجنايات » وهو تصحيف صوابه ما أثبتنا ·

والحرز الأوقى ، والاحتراس من هواجس الهوى باعتلاق عروتها الوثقى ، وادراع شعارها الأتقى ، قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إن تتَّقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم»(١) وأمرناه أن يسير فيمن قبله من الأولياء والحشم أجمل سيرة ، ويحملهم بحسن السياسة على أفضل وتيرة ، ويسلكهم مسلكاً وسطاً بين اللين والخشونة ، والسهولة والوعورة ، ويشعر قلوبهم من الهيبة ما يقبض المتبسط ، ويردع المتسلط ، ويرد غرب الجامح ، ويقيم صعر الجانح ، ويخص منهم ذوي الرأي والحنكة والثبات والمسكة بالمشاورة والمباحثة ، ويستخلص نخائل صدورهم، عند طروق الحوادث بالمفاوضة والمنافثة(٢) ، ويستعين بثمار ألبابهم ، ونتائج أفكارهم على دفاع الملم ، وكفاية المهم ، ويتناول سفهاءهــم وذوي العيث والفساد منهم بالتقويم والتهذيب ، والتعريك والتأديب ، ويردهم عن غلوائهم بالقول ما كفي ، واحراز النصح ما أجدى وأغنى ، ومن زاده الأناة والحلم والاحتمال والكظم تماديًا في العدوان ، وتتابعًا في الطغيان عركه عرك الأديم وتجاوز به حد التقويم الى التحطيم ، متيقناً أن إعطاء كل طبقة ممن تشمله رعايته، وتكنفه إيالته حقها من قوانين السياسة إرهاقاً لبصيرة القارح المتماسك وكفاً لغرب الحرج المتهالك ، قال الله تعالى : « وإما تخافن من قوم خيانــةً فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يُحب الخائنين »(٣) •

وأمرناه أن يوكل بأمر الثغور المتاخمة لأعماله والمصاقبة لبلاده عيناً كالئة ، وأذناً واعية ، وهمة للصغير والكبير في مصالحها مراعية ، فيشحنها بذوي البأس والنجدة المذكورين بالبسالة والشدة المعروفين بالصريمة والغناء،

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم ـ الأنفال: ٢٩٠

 <sup>(</sup>٢) نفث: أوحى وألقى • النهاية لابن الأثير •

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم \_ الأنفال : ٥٨ -

والصبر عند اللقاء ، والبصيرة بمكابدة الأعداء ، ويستظهر لهم باستجادة الأسلحة والآلات والاستكثار من المير والأقوات ، ويناوب بينهم في مقارهم، مناوبة تجم المكدود ، وتريح المجهود ، وتدر عليهم الأرزاق عند (١٠٧ ظ) الوجوب والاستحقاق ، ليقوم أودهم، ويقل لددهم، وتحسن طاعتهم ، وتلين مقادتهم ، ويكثف عددهم وعدتهم ، وتشتد على الأعداء شوكتهم ، ويغيظ الكفار زيهم وشارتهم ، قال الله تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدو كم (١) .

وأمرناه أن يأخذ تفسه وأصحابه بالثبات والصبر عند قراع السيوف بالسيوف ، وذلوف الزحوف بالحروف ، ويرخصوا أنفسهم في ابتغاء مرضاة الله والذب عن حوزة الدين ، والمحاماة عن بيضة الإسلام والمسلمين ، ويحتاط مع ذلك لنفسه وأصحابه ، ولا يقدم بهم على غرر ، ولا يفسح لهم في ركوب خطر إلا بعد الأخذ بالحزم ، واستعمال الرفق في الحذر ، ويكون إقدامهم على بصيرة تامة ، لا يقتحم معها غرة ، ولا تضاع فرصة ، ولا يتحجمون إذا احمى الحمر الناس ، واشتد المراس عن تورد المعركة ، ولا يلقون بأنفسهم إذا حمي الوطيس ، والتقى الخميس بالخميس إلى التهلكة ، قال الله جال وعلا : «وجاهدوا في الله حق جهاده »(٢) .

وأمرناه أن يصل جناح ضمانه بالوفاء ، ويشد أركان عهده بالثبات ، ويصون ذمته عما يحفزها ، ويشفق عليها مما يحيلها ويغيرها ، ويذهب مع دواعي الصدق ، ويصير على تكاليف الحق ، ولا يروع لهم سرباً أمّنه ، ولا ينقص شرطاً ضَمنه ، ولا ينكث عهداً أبرمه ، ولا يخلف وعداً قدمه ، ولا يتجافى عمن يلوذ بعقوته ، ولا يأبى قبول السلم ممن اتقى بصفحته ، قال

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم - الأنفال : ٦٠ -

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم - العج : ٧٨ -

الله تعالى : « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا »(١) • وقال جل من قائل: « وإن جَنحوا للسلم فاجنح لها »(٢) •

وأمرناه أن يعم رعاياه القارة والمارة بالأمن العائد عليهم بسكون الجأش، وسعة المعاش، ويحوطهم في متوجهاتهم ومتصرفاتهم ، حياطة تكنفهم من جميع جهاتهم ، ويحمي نفوسهم وذراريهم وأموالهم ، ومعائشهم ، حماية ترد كيد الظالم ، وتقبض يد الغارم ، وتخرج ذوي الريب من مظانهم ، وتحول بينهم وبين عدوانهم ، وتجري حكم الله فيهم ، وتقيم حده على من سفك فيهم دما ، وانتهك محرما ، أو أظهر شقاقاً وعناداً ، أو سعى في الأرض فساداً ، قال الله تعالى : إنما جزاء الذين يتحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن "يتقتلوا أو يتصلبوا أو تتقطع أيديهم وأرجلهم من ( ١٠٨ و ) خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي "في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم (٢٠٠ و ) منفوا من الأرض ذلك لهم خزي "في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم (٢٠٠ و )

وأمرناه أن ينظر في أموال الرعايا أتم نظر وأوفاه ، ويسأل عن ظلاماتهم أبلغ سؤال وأحفاه ، ويستن بالسنة العادلة فيهم ، ويمنع أقوياءهم عن تهضيم مستضعفيهم ، ويحمل من تحت يده على التعادل والتناصف ، ويصدهم عن التعاضب والتظالم ، ويقر الحقوق مقارها ، عند وضوح الحجة ، وارتفاع الشبهة ، ويختار لهم من العمال والولاة أسدهم طرائق ، وأقومهم مذاهب ، وأحمدهم خلائق ، ويأمر كلاً منهم أن لا يغير عليهم رسماً ، ولا يتوي(٤) لهم حقاً ، ولا يسومهم في معاملاتهم خسفاً، ولا يحدث عليهم من يدع الجور رسماً ،

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم \_ الاسراء : ٣٤ •

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم \_ الأنفال : ٦١ •

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم ـ المائدة : ٣٣ •

<sup>(</sup>٤) أي لا يضيع ولا يهلك • النهاية لابن الأثير •

ولا يرتكب منهم ظلماً ، ولا يأخذ منهم براً بأثيم ، ولا بريئاً بسقيم ، ويقنع منهم في اخرجاتهم ومقاساتهم وقسوطهم ومقاطعاتهم بالحقوق المستمرة ، ويحملهم في العدل على القواعد المستقرة ، ويستقرىء آثار الولاة قبله ، فما طاب منها ، وحسن اقتفاؤه اقتفره (١) ، وما ذم منها واستنكره أماطه وغيره .

ويعتقد أنه مسؤول عما اكتسب واجترح ، ومحاسب على ما أفسد وأصلح ، قال الله تعالى : « وأن ليس للانسان إلا ما سعى ، وأن سعيه سوف يُرى ، ثم يُجزاه الجزاء الأوفى » (٢) فليتلقى هذه النعمة الكبيرة ، والعارفة الخطيرة بإعظام قدرها ، والقيام بواجب شكرها ، وليتحقق أنها قاطنة بفنائه ما أحسن جوارها بخالصة نصحه وولائه ، وباقية عليه وعلى عقبة ما عملوا بأحكام هذا العهد ، وعنوا بتأكيد أسبابه ، وأعلنوا بشعار الدولة ، واستمروا على السنة المألوفة في إقامة الخطبة والسكة ، وتمسكوا بولاء الدولة العباسية التي هي سنتة " متبعة " ، وما عداها ضلالة مبتدعة ، « وجاهدوا في الله حق جهاده (٣) » وأحسنوا السيرة في عباده وبلاده ، والله تعالى يمدنا وإياه في هذا الرأي الذي رأيناه ، ويزلف من رضاه ويحمد فاتحته وعقباه ، إن شاء الله تعالى ٠

وكتب في المحرم سنة عشر وخمسمائة •

وتوجه منكفئاً إلى دمشق ، على أجمل صفة وأحسن قضية في سلامة النفس والجملة ، وتزايد العز والحرمة ، ودخلها في يوم الاثنين ( ١٠٨ ظ ) لثلاث عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول سنة عشروخمسمائة .

<sup>(</sup>١) أي تتبع أثره \_ النهاية لابن الأثير •

۲) القرآن الكريم \_ النجم : ۳۹ \_ ۲۱ .

 <sup>(</sup>٣) القرآن الكريم \_ الحج : ٧٨ •

### سنة عشر وخمسمائة

في هذه السنة ورد الخبر بأن بدران بن صنجيل(١) ، صاحب طرابلس ، قد جمع وحشد ، وبالغ واجتهد ، ونهض الى ناحية البقاع لِإخرابه بالعيث والفساد والإضرار والعناد ، وكان الاصفهسلار سيف الدين البرسقى ، صاحب الموصل ، قد وصل الى دمشق في بعض عسكره ، لمعونة ظهير الدين أتابك على الأفرنج ، والغزو فيهم ، وبالغ أتابك في الإكرام له والتعظيم لمحله، وصادف ورود هذا الخبر بنهضة الأفرنج الى البقاع، فاجتمع رأيهما على القصد لهما جميعاً ، وأغذا السير ليلا ً ونهاراً ، بحيث هجموا عليهم ، وهم غارون ، في مخيمهم قارون ، لا يشعرون فأرهقهم العسكر ، فلم يتمكنوا من ركوب خيلهم ، ولا أخذ سلاحهم ، فمنحهم الله النصر عليهم ، وأطلقوا السيف فيهم قتلا وأسراً ونهباً ، فأتوا على الراجل وهم خلق كثير ، قد جمعوا من أعمالهم، وأسروا وجوه فرسانهم ومقدميهم ، وأعيان شجعانهم ، وقتلوا الباقين منهم ، ولم يفلت منهم غير مقدمهم بدران بن صنجيل والمقدم كند اصطبل ، ونفر يسير معهماً ، ممن نجا به جواده ، وحماه أجله ، واستولى الأتراك على العدد المفقود المقتول من الأفرنج الخيالة والسرجندية (٢) الرجالة ، والنصارى الخيالة والرجالة في هذه الوقعة ما يزيد على ثلاثة آلاف نفس ٍ •

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل وهو وهم ، فبرتران كان توفي سنة ٥٠٥ ه /١١١٢ م وخلفه ابنه بونز وقد سبقت الاشارة الى ذلك ص ٢٨٩ انظر كتاب طرابلس الشام :

<sup>(</sup>٢) حوت جيوش الفرنجة عدة نوعيات من الأسلحة تقدمها سلاح الفرسان الثقال من طبقة النبلاء الاقطاعية ، وتلاهم « السرجندية » وهم رجالة ثقال كانت تجندهم الكنائس والديرة وتنفق هذه المؤسسات عليهم، وغالباً ماكان السرجندية ضعف عدد الفرسان الثقال ، وبعد هؤلاء جاء الخيالة أو الفرسان الخفاف « المتركبول » ثم الرجالة العاديين والحجاج وكان الجزء الأكبر من الصنفيين الأخيرين من المرتزقة • أفضل مصدر حول هذا الموضوع كتاب فن الحرب في الحروب الصليبية ( بالانكليزية ) تأليف ر • سميل • ط • لندن ١٩٦٧ •

وعاد ظهير الدين أتابك ، وسيف الدين (آق) سنقر البرسقي في عسكريهما إلى دمشق مسرورين بالظفر السني ، والنصر الهني ، والغنائب الوافرة ، والنعم المتوافرة ، فلم يفقد من العسكريين بشر" ، ولا أصابهم بؤس ولا ضرر ، ووصلا البلد بالأسرى ورؤوس القتلى ، وخرج الناس من البلد لمساهدتهم ، واستبشروا بمعاينتهم ، وسروا بنظرهم سرورآ ، واصلوا معه لمساهدتهم ، واستبشروا بماينتهم ، وسروا بنظرهم سرورآ ، واصلوا معه الاستظهار المبين بالاستعلاء المشرق الجبين ، وأقام آق سنقر البرسقي أياما بعد ذلك وتوجه ( ١٠٩ و ) عائداً إلى بلده بعد استحكام المودة بينه ، وبين ظهير الدين ، والمصافاة والموافقة على الاعتضاد في الجهاد ، متى حدث أمر" أو حزب خطب" .

وقد كان في هذه السنة وردت الأخبار قبل عود ظهير الدين من العراق، بالكائنة الحادثة من الباطنية في الدركاه السلطانية ، وقتلهم الأمير أحمديل فيها ، في المحرم منها ، مع وجاهته ، وتزايد حشمته ، ووفور عدته ، وأكثر الناس التعجب من هذا الاقدام المشهور، والفعل المذكور، ولله عاقبة الأمور(١)

وفيها وردت الأخبار من ناحية حلب ، بقتل لؤلؤ الخادم ، الذي كان غلب أمره فيها ، وعمل على قتل والد مولاه الملك ألب أرسلان بن رضوان ، في لذي الحجة منها ، بأمره دبره عليه أصحاب الملك المذكور (٢) .

<sup>(</sup>۱) في ترجمة أحمديل في بغية الطلب قال ابن العديم: « وفي المحرم سنة عشر وخمسمائة كان أحمديل في مجلس السلطان محمد ، فجاءه رجل ومعه قصة يشكو فيها الظلم وهو ينتحب ، وسأله أن يوصل قصته الى السلطان ، فتناولها منه فضربه بسكين كانت معدة ٠٠٠» مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية :

<sup>(</sup>٢) أخذ أموال قلعة حلب وحاول أن يهرب بها اللي بلاد الشرق ، فلحقه بعض قادة جند حلب ورشقه بالسهام حتى قتل • مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية : • ٢٩٥ •

# سنة إحدى عشرة وخمسمائت

في هذه السنة توفي السلار بختيار شحنة دمشق ، ونائب ظهير الدين في تولي أمر البلد ، وسياسة الرعية ، بعلل اختلفت عليه ، وطالت به إلى أن قضى نحبه رحمه الله في ليلة النصف من شعبان منها ، فأحزن ظهير الدين فقده ، وأهمه المصاب به ، وتأسف أكثر الناس عليه ، لأنه كان عفيفا في أفعاله غير معترض لخمر ، غني الحال والنفس ، معيناً لمن يقصده في دفع مظلمة ، وانقاذ من شدة جميل المناب فيما يعود بصلاح الرعية ، والبعث على العمل بالعدل والسوية ، وأقيم ولده السلار عثمر في منصبه ، فاقتفى آثاره في أشغاله، وحذا مثاله في أعماله .

وفيها وردت الأخبار من ناحية العراق ، بوفاة السلطان غياث الدنيا والدين محمد بن ملك شاه بأصفهان ، رحمه الله ، بعلة حدثت به ، وطال مقامها عليه ، إلى أن توفي في الحادي عشر من ذي الحجة منها ، وقام مقامه في السلطنة ولده محمود ، واستقام له الأمر ، واستقرت على صلاح الحال .

وفيها وردت الأخبار من ناحية حلب ، بأن الاصفهسلار يارقتاش الخادم، متولي اصفهسلارية حلب، هادن الافرنج ووادعهم، وسلم إليهم حصن القبة (١)٠

وقيل إن الأمير آق سنقر البرسقي ، خرج من الرحبة في عسكره ، وقصد حلب ، ونزل عليها طامعاً في تملكها ، فلم يتسهل له ما أمل ورحل ( ١٠٩ ظ ) عنها عائداً الى الموصل •

وورد الخبر أيضاً بأن الاصفهسلار يارقتاش المقدم ذكره أخرج من قلعة

<sup>(</sup>١) لم أجد له ذكراً في المصادر الجغرافية ، وذكره ابن العديم في زبدة الحلب : ٢/١١٠ ، ١٧٩ ، إنما ليس في نصه ما يساعد على تحديد موقع هذا الحصن ·

حلب ، ورد أمر الاصفهسلارية والنظر في الأموال إلى الأمير أبي المعالـــي (المحسن )(١) بن الملحي العارض الدمشــقي ، ودبر الأشغال بها والأعمال فيها.

وفي النصف من المحرم منها هجمت الافرنج على ربض حماة ، في ليلة خسوف القمر ، وقتلوا من أهلها تقدير مائة وعشرين رجلاً .

وورد الخبر بهلاك دوقس أنطاكية (٢).

وفي المحرم منها وصل الأمير نجم الدين ايل غازي بن أرتق في عسكره إلى حلب ، وتولى تدبير أمرها مدة صفر ، وفسد عليه ما أراده ، فخرج منها ، وبقي ولده حسام الدين تمرتاش .

وفيها وردت الأخبار من القسطنطينية بموت متملك الراوم الكرانكس(٢) وقام في الملك بعده ولده يوحنا ، واستقام له الأمر ، وعمل بسيرة أبيه ، وفيها وردت الأخبار بموت بعدوين ملك الأفرنج صاحب بيت المقدس بعلة طالت به وكانت سبب هلاكه في ذي الحجة منها ، وقام بعده في الأمر كند هو [ الذي كان ] الملك [ بالرها ] (٤) .

<sup>(</sup>۱) أضيف ما بين العاصرتين من زبدة العلب: ٢/ ١٧٩ ٠

<sup>(</sup>۲) قتل في معركة قرب عفرين قادها ضده ايلغازي بن أرتق  $^{\circ}$  الكامل لابن الأثير :  $^{\circ}$   $^{$ 

<sup>(</sup>٣) هو الكسيوس كومونين ، أفضل مصدر عنه كتاب الالكسياد لابنت الأميرة آنا كومينا ·

<sup>(</sup>٤) في الأصل «كند هو الملك » وأضيف ما بين العواصر كيما يستقيم السياق ، هذا وسبق للمؤلف أن ذكر وفاة بلدوين الأول في أخبار سنة /٥٠٨/ • انظر ص ٣٠٥ .

## سنة إثنتي عشرة وخمسمائة

في هذه السنة شاعت الآثار والأخبار من ناحية الأفرنج ، بطمعهم في المعاقل والبلاد ، واجماعهم على قصدها بالعيث والإفساد ، لغفلة الاسلام عن قصدهم بالغزو والجهاد ، وأنهم قد شرعوا في التأهب لهذه الحال ، والاستعداد وكاتب ظهير الدين أتابك أرباب الجهات والمناصب ، وبعثهم على التعاون على دفع شر الملاعين ، بالتوازر والتواظب •

وورد الخبر بتوجه الأمير نجم الدين إيل غازي الى دمشق ، في عسكره، للاجتماع مع ظهير الدين أتابك على إعمال الرأي في التدبير والتشاور في العمل والتقرير ، هذا بعد أن راسل طوائف التركمان بالاستدعاء لأداء فريضة الجهاد والتحريض على الباعث لذاك والاحتشاد •

ووصل الأمير المذكور إلى دمشق من حلب ، في بعض أصحابه وخواصه ، واجتمعا وتعاهدا وتعاقدا على بذل المكنة والاجتهاد في مجاهدة الكفرة واجتمعا وتعاهدا وتعاقدا على بذل المكنة والاجتهاد في مجاهدة الكفرة الأضداد ، وطردهم عن الإفساد في هذه المعاقل والبلاد ، ووقع الاتفاق بينهما على [ مصير ] (۱) الأمير ( ۱۱۰ و ) نجم الدين إيل غازي بن أرتق إلى ماردين لإنجاز أمره ، وجمع التركمان من الأعمال ، وحضهم على النكاية في أحزاب الشرك والضلال ، واقتضت الآراء مصير الأمير ظهير الدين معه لتأكيد الحال، وتسهيل الآمال ، وسارا في العشر الأول من شهر رمضان سنة اثنتي عشرة وخمسمائة ، وعاد ظهير الدين عنه بعد أن قررا مع طوائف التركمان إصلاح أحوالهم والتأهب للوصول إلى الشام بجموعهم الموفورة وعزائمهم المنصورة في صفر سنة ثلاث عشرة وخمسمائة ليقع الاجتماع على نصرة الدين واصطلام المردة الملحدين ، وأقام ظهير الدين بدمشق إلى حين قرب الأجل المضروب ،

<sup>(</sup>١) أضيف ما بين العاصرتين كيما يستقيم السياق -

والوقت المرقوب، وسار إلى ناحية حلب في أول شهر ربيع الأول سنة ثلاث وخمسمائة •

ووردت الأخبار من ناحية العراق بوفاة الخليفة الامام المستظهر بالله أمير المؤمنين ، بعلة عرضت له ، واستمرت به إلى أن قضى نحبه ، إلى رحمة ربه في ليلة الخميس الرابع عشر من شهر ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة وخمسمائة ، وكانت مدة خلافته ستا وعشرين سنة وشهرين وأياماً ، وكان جميل السيرة ، محباً للعدل والإنصاف، ناهياً عن قصد الجور والاعتساف ، وولي الأمر من بعده ولده ولي العهد أبو منصور الفضل ، المسترشد بالله أمير المؤمنين بن أبي العباس أحمد المستظهر بالله أمير المؤمنين ، وجدد له أخذ البيعة ، واستقام له الأمر ، ونفذت المكاتبات بالله أمير الأعمال بالتعزية عن الإمام الماضي ، والتهنئة بالإمام الباقي .

# ودخلت سنة ثلاث عشرة وخمسمائسة

ولما وصل ظهير الدين أتابك إلى حلب للاجتماع مع نجم الدين على الأمر المقرر بينهما ، بعد مضي الأجل المعين بتدبيرهما ، وجد التركمان قد اجتمعوا إليه من كل فج ، وكل صوب في الأعداد الدثرة الوافرة ، والقوة الظاهرة ، كأنهم الأسود تطلب فرائسها ، والشواهين إذا حامت على مكاسرها ، ووردت الأخبار ببروز روجير صاحب أنظاكية منها ، في من جمعه ، وحشده من طوائف الأفرنج ( ١١٠ ظ ) ورجالة الأرمن من سائر أعمالهم وأطرافهم ، بحيث يزيد عددهم على العشرين ألف فارس وراجل ، سوى الأتباع ، وهم العدد الكثير، في أتم عدة ، وأكمل شكة ، وأنهم قد نزلوا في الموضع المعروف بسرمدا وقيل دانيث البقل بين أنظاكية وحلب ، فحين عرف المسلمون ذلك طاروا إليهم بأجنحة الصقور إلى حماية الوكور ، فما كان بأسرع من وقوع العين على

العين ، وتقارب الفريقين حتى حمل المسلمون عليهم ، وأحاطوا بهم من جميع الجهات ، وسائر الجنبات ضرباً بالسيوف ، ورشقاً بالسهام ، ومنح الله تعالى، وله الحمد ، حزب الاسلام النصر على المرد'ة الطغام ، ولم تمض ساعة من نهار يوم السبت السابع من شهر ربيع الأول ، من سنة ثلاث عشرة وخمسمائة، إلاً والفرنج ، على الأرض سطحة واحدة ، فارسهم وراجلهم ، بخيلهــم وسلاحهم ، بحيث لــم يفلت منهم شخص يخبر خبرهم ، ووجــد مقدمهم روجير(١) صريعاً بين القتلى ، ولقد حكى جماعة من المشاهدين لهذه الوقعة، أنهم طافوا في مكان هذه المعركة ، لينظروا آية الله تعالى الباهرة ، وأنهم شاهدوا بعض الخيول مصرعة كالقنافذ من كثرة النشاب الواقع فيها ، وكان هذا الفتح من أحسن الفتوح ، والنصر الممنوح ، لم يتفق مثله للإسلام ، في سالف الأعوام، ولا الآنف من الأيام، وبقيت أنطاكية شاغرة خالية من حماتها، ورجالها ، خاوية من كماتها ، وأبطالها ، فريسة الواثب ، نهزة الطالب ، فوقع التَّغافل عنها ، لغيبة ظهير الدين أتابك عن هذه الوقعة ، لتسرَّع التركمان إليها، من غير تأهب لها ، للأمر النافذ ، والقدر النازل ، واشتغال الناس بإحراز الغنائم ، التي امتلأت بها الأيدي ، وقويت بها النفوس ، وسرت بحسنها القلوب، فتلك بيوتهم خاوية، والحمد لله رب العالمين •

وعاد ظهير الدين أتابك منكفياً الى دمشق ، عقيب هذا الظفر ، ودخلها يوم السبت لليلة بقيت من جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة فصادف الخاتون صفوة الملك ، والدة الملك شمس الملوك د قاق بن السلطان تاج الدولة تتش ابن السلطان ألب أرسلان ، قد نهكها المرض ، وطال بها ، وقد أشفت على الموت ( ١١١ و ) ، وكانت لقدومه متوقعة ، وإلى مشاهدته متطلعة ، فأدركها وسمع مقالها ، وقبل وصيتها ، وأقامت القليل ، وتوفيت إلى رحمة الله ومغفرته

<sup>(</sup>١) سبق للمؤلف أن أشار الى هذه الواقعة باختصار في أخبار السنة الماضية ٠

ورضوانه ، بين صلاتي الظهر والعصر ، من يوم الأحد آخر جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة وخمسمائة ، ودفنت عند ولدها في القبة التي بنتها على القلعة المطلة على الميدان الأخضر ، فلقد كانت من النساء المصونات ، المحبة للدين والصدقات ، والتنزه عن الظلم ، بطلب الخيرات ، مع قوة النفس وشدة الهيبة ، ومعرفة التدبير فيما توخته في حق ظهير الدين ، عند وفاة ولدها الملك شمس الملوك ، إلى أن استقام له الأمر ، واستقرت في المملكة والدولة الحال ، وتسلم له المالكة والدولة الحال ، وتسلمت له المطالب برأيها وهيبتها وسياستها والآمال، فقلق ظهير الدين لفقدها، وتضاعف عليها حزنه وأسفه ، وتسلم ما خلفته ، واستخرج ما ذخرته وأودعته، وعمل بوصيتها •

وفي رجب من هذه السنة توفي الأمير حارق بن كمشتكين العراقي في رجب منها وكان من مقدمي الدولة ووجوه أمرائها •

وفيها وردت الأخبار من العراق بأن السلطان محمود بن السلطان غياث الدنيا والدين محمد بن ملك شاه توجه إلى عمه السلطان سنجر بن ملك شاه إلى خراسان ، ودخل عليه ، ووطىء بساطه ، بعد ما جرى بينهما من الوقائع والحروب ، فأكرمه واحترمه وأحمده ، وقرر أحواله على ما فيه صلاح أمره واستقامة حاله ، ووصله بابنته ، وأقره على مملكته ، وشرفه بخلكه وتكرمته، وعاد منكفياً إلى أصفهان بلدته ظافراً (١) بأمله وبغيته •

وفي هذه السنة حكى من ورد من بيت المقدس ، ظهور قبور الخليل وولديه اسحق ويعقوب الأنبياء عليهم الصلاة من الله والسلام ، وهم مجتمعون في مغارة بأرض بيت المقدس ، وكأنهم كالأحياء ، لم يبل لهم جسد ، ولا رم عظم ، وعليهم في المغارة قناديل معلقة من الذهب والفضة ، وأعيدت القبور إلى حالها التي كانت عليه ، هذه صورة ما حكاه الحاكي ، والله أعلم بالصحيح من غيره ،

<sup>(</sup>۱) في الأصل: طامراً ، وهو تصعيف قوم من مرآة الزمان: ۲۹/۱ حيث ينقل عن ابن القلانسي •

### سنة اربع عشرة وخمسمائة

( ١١١ فيها ورد الخبر من ناحية حلب بأن الأمير نجم الدين إيل غازي بن أرتق ، رفع المكوس عن أهل حلب والمؤن والكلف ، وأبطل ماجده الظلمة من الجور والرسوم المكروهة ، وقوبل ذلك منه بالشكر والثناء ، والاعتداد والدعاء ، وحكي عن ماردين أنها وقع عليها برد عظيم لم تجر بمثله عادة ، ولا بصر أكثر منها ماء أهلك المواشي وأتلف أكثر النبات والشجر .

وفيها هدم نجم الدين زردنا (١) ، وفيها كسر الأمير بلك بن أرتق عفراس الرومي ، وقتل من الروم تقدير خمسة آلاف على قلعة سريان من بلد أندكان، وأسر مقدمهم عفراس •

وفيها ورد الخبر بأن السلطان محمود كسر عسكر أخيه مسعود ، بباب همذان ، تحت الزعفراني .

وفيها وردت الأخبار بوصول الكند<sup>(٢)</sup> ، هُو َ ملك الأفرنج ، في المراكب البحرية ، وملك أكثر المعاقل •

وفيها وقعت المهادنة بين نجم الدين ايل غازي بن أرتق صاحب حلب، وبين الأفرنج، وتقررت الموادعة والمسالمة، وكف كل جهة من الفريقين الأذية عن الآخر.

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان : زردنا : بلدة من نواحي حلب الغربية •

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ولم أجد بين المصادر من أتى على ذكر مجيء أسطول بحري يقوده « كونت » ما ، أو حتى قيام بلدوين الثاني أو سواه من قادة الفرنجة بالشام، بعمل بحري كل ماهنالك أن وليم الصوري تحدث عن قدوم اسطول البندقية على دأسه « الدوج دومنجو ميشيلي » الى ساحل يافا في سنة ١١٧ ه / ١١٢٣م أي بعد ثلاث سنوات ، وكان بلدوين الثاني أسيراً آنذاك لدى الأمير الأرتقي بلك، وسيذكر ابن القلانسي هذا كله •

وفيها وردت الأخبار بأن السلطان محمود قصد حلة دبيس بن صدقة ابن مزيد في عسكره ، ونهبها وهزم عسكرها ، وانهزم دربيس الى قلعة جعبر مستجيراً بصاحبها الأمير شهاب الدين مالك بن سالم بن مالك ، فأجاره وأكرمه واحترمه ، وقيل انه انعقد بينهما صهرة •

وقيل إن في ذي الحجة من السنة ، هبت ريح شديدة هائلة منكرة ، بنواحي الجزر ، فخرب بها كنائس ومعاقل وقلعت كثيراً من شجر الزيتون ، وقيل إن جوسلين غار على العرب والتركمان النازلين بصفين ، وغنم منهم ، ومن مواشيهم بشاطىء الفرات ، وفي عوده خرّب حصن بزاعة(١)

### سنة خمس عشرة وخمسمائـة

في هذه السنة وردت الأخبار بقتل الأفضل بن أمير الجيوش ، صاحب الآمر (٢) بمصر رحمه الله ثاني عيد الفطر ، بأمر رتب له ، وعمل فيه عليه ، إلى حين أمكنت الفرصة فيه ، فانتهزت الفرصة ، وصودف راكبا في موكبه ، مجتازاً في بعض أسواق القاهرة ، وقد كان على غاية من التحرز والتحفظ واستعمال الاحتراس والتيقظ ، لا سيما من الطائفة الباطنية ، والاحتياط منهم بأنواع السلاح ، ووافر الغلمان ، (١١٢ و) , والخدم والعبيد ، والعدد المختلفة ، والسيوف الماضية ، وكان المرتب لقتله والمرصد له جماعة ، فوثب عليه رجل من بعض الشوارع ، بحيث شغل أصحاب الركاب ، ووثب الآخر بين يديه فضربه ضربات سقط بها عن ظهر جواده إلى الأرض ، وقتلا في الحال ، وحمل إلى داره وبه رمق ، وتوفي رحمه الله من يومه ، وادعي أن الباطنية تولوا قتله ،

<sup>(</sup>۱) قال أبو الفداء في تقويم البلدان: ٢٦٦ ــ ٢٦٧ «وأ» بزاعا فضويعة من أعمال الباب، وبظاهرها مشهد به قبر عقيل بن أبي طالب، وهي على مرحلة من حلب في الجهة الشمالية الشرقية •

<sup>(</sup>۲) الخليفة الفاطمي الآمر [ 890 ـ 370 ه / ١١٠١ ـ ١٣٠م] .

وليس ذلك صحيحاً ، بل ذلك إدعاء باطل ، ومحال زائل ، وإنما السب الذي اجتمعت عليه الروايات الصحيحة التي لا تشك في هذا الأمر ، فساد ما بينه وبين مولاه الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين ، لتضييقه عليه ، ومنعه مما تميل نفسه إليه ، ومنافرته إياه في بعض الأوقات ، وقد كان هذا الخلف المستمر بينهما ، قد ظهر بمصر لكثير من أهلها ، وتحدثوا فيه ، وكان الآمر قد عزم على اغتياله إذا دخل عليه في قصره ، للسلام عليه ، أو في أيام الأعياد ، وقويت نفسه على اتمام هذا الأمر ، فمنعه من ذلك الأمير أبو الميمون عبد المجيد ، وقال له : إن هذا الأمر إذا تم على هذه القضية ، كان فيه شناعة وسوء سمعة، لأن هذا وأباه في خدمتنا منذ خمسين سنة ، لا يعرف الناس في سائر أقطار البلاد غير هذا ، فما يقال في مثل هذه الحال في متجازاتنا لمن هذه صفت ، هذه المجازاة الشنيعة ، والمكافأة الفظيعة ، وما العذر في ذاك إلى الناس ، وهم لا يعلمون ما في نفوسنا له ، وما ننقم عليه بسببه ، وما يعرفون منه في ظاهر الأمر إلا الموالاة الخالصة ، والطاعة الصادقة ، والذب عن الدولة ، والمحاماة عنها ، ولا بد أن تدعو الضرورة إلى إقامة غيره في مكانه ، والاعتماد عليه في منصبه ، فيتمكن كتمكنه أو بعضه ، فيحذر من الدخول إلى قصرنا خوفاً على نفسه ، مما جرى على غيره ، وإن دخل علينا كان خائفاً معدًّا ، وإن خرج عنا خرج وجلا مستعداً ، وفي هذا الفعل ما يؤكد الوحشة ، ويدل على فساد التدبير في اليوم وفيما بعد ، بل الصواب في التدبير أن تستميل أبا عبد الله ( محمد ) بن البطائحي (١) ، الغالب على أمره المطلع على سره وجهره ،

<sup>(</sup>۱) كان مولده سنة ٤٧٨ ه / ١٠٨٥ م وقيل أنه كان من أصل وضيع ، حيث كان والده من جواسيس الأفضل بالعراق ، مضى الى مصر وعمل حمالا ، ثم التحق بدار الأفضل فاستخدمه مع الفراشين ، يوصف في وزارته بأنه كان من ذوي الآراء السديدة واسع الصدر سفاكا للدماء ، شديد التحرز ، كثير التطلع الى أحوال الناس من الجند والعامة فكثر الواشون والسعاة بالناس في أياسه الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي : ٢٧٢ - ٢٧٣ .

وتراسله وتعده وتثمنيه ، وتُطمعه في منصبه ، فإنه يُجيب إلى ذلك ، ويعين عليه ( ١١٢ ظ ) لأمرين أحدهما ديناً ، لأن مذهبه مذهبنا واعتقاده موالاتنا ومحبتنا ، والثاني للدنيا وحبها ، وكونه يصير في منصبه فيها ، ويدبر الأمر عليه بمن لا يعرف ولا يؤبه له ، ولا يلتفت إليه ، ممن يغتال إذا ركب ، فإذا ظفرنا بمن قتله قتلناه ، وأظهرنا الطلب بدمه والحزن عليه ، والأسف لفقده فيكون عذرنا عند كافة الرعية مبسوطاً ، ويزول عنا قبح القالة، وسوء السمعة ،

فاستقر الأمر على هذه القضية ، وشرع في إتمامه ، والحال فيه ظاهرة ، وقضى الله عليه قضاءه المحتوم ، وسر بمقتله سرورا غير مستور عن كافة الخاص بمصر والقاهرة ، وقيل إن الموضع الذي قتل فيه بمصر عند كرسي الجسر(۱) ، في رأس السويقتين ، في يوم الأحد سلخ شهر رمضان سنة خمس وخمسيائة وعمره اذ ذاك سبع وخمسون سنة ، لأن مولده كان بعكا سنة ثمان وخمسين وأربعمائة ، وكان حسن الاعتقاد في مذهب السنة ، جميل السيرة مؤثراً للعدل في العسكرية والرعية ، صائب الرأي والتدبير ، عالي الهمة ، ماضي العزمة ، ثاقب المعرفة ، صافي الحس ، كريم النفس ، صادق الحدس ، ماضي العزمة ، ثاقب المعرفة ، صافي الحس ، كريم النفس ، صادق الحدس ، عادلا عن الجور ، حائداً عن مذاهب الظلم ، فبكته العيون ، وحزنت له القلوب ، ولم يأت الزمان بعده بمثله ، ولا حمد التدبير عند فقده ، وانتقل الأمر بعده إلى صاحبه الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين ، واشتمل على خزائنه وأمواله وذخائره وكراعه وأثاثه ، وهو الغاية في الكثرة والوفور ، وانتظمت ولقبه بالمأمون ، وسط يده في البرم والنقض والرفع والخفض ،

<sup>(</sup>۱) الجسر المشار إليه هنا كان منصوباً بين الفسطاط وجزيرة الروضة ، ومن هناك الى بر الجيزة ، وكان يتألف من مراكب مربوطة ببعضها البعض مد فوقها أخشاب غطيت بالتراب ، واستخدم لعبور الناس والدواب • خطط المقريزي / ۲/ ۰ ۲

<sup>(</sup>٢) في الأصل: للأمراء، وهو تصعيف صوابه ما أثبتنا ٠

ووردت الأخبار في هذه السنة بظهور الكرج من الدروب ، وقصدهم بلاد الملك طغرل ، فاستنجد بالأمير نجم الدين ايل غازي بن أرتق ، صاحب حلب ، وبالتركمان وبالأمير دبيس بن صدقة بن مزيد ، فأجابوا الى ما دعاهم إليه ، وبعثهم عليه ، وتوجهوا نحوه في خلق عظيم ، فانهزم جمع الكرج خوفاً، وعاد فرقاً، وضايقهم المسلمون ، وضايقوهم في الدروب، فعادوا على المسلمين، فهزموهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ، وقصدوا مدينة تفليس ، فافتتحوها بالسيف وقتلوا من كان فيها(١) •

ونفذوا الى نجم ايلغازي يستدعونه ، فسار ومعه عساكر عظيمة ، ومعه د'بيس ابن صدقة ملك العرب وكان صهر نجم الدين على ابنته جهان خاتون ، وكان قد وصل إليه في تلك السنة ، فسار بالعساكر ، ونفذ الى شمس الدولة طغان أرسلان صاحب أرزن وبدليس ، وكان له مدينة دوين ، وأمره أن يدخل من شرقي تفليس ، وسار وأخذ معه القاضي علم الدين ابن نباتة ، ومعه ولده القاضي علم الدين أبو الفتح الكبر ، هو الآن (يعني سنة ٧٢٥) قاضي ماردين، والوزير أبو تمام بن عبدون وسار معه ، فوصلوا الى أرزن الروم ، وتخلف القاضي والوزير بأرزن الروم ، ودخل بالعساكر من ولاية الفرس ، وطريق

<sup>(</sup>۱) \_ ذكر هـنه الوقعة المؤرخ السرياني المجهول الذي أرخ للحملتين الصيبيتين الأولى والثانية ، وكذلك ابن الأثير في الكامل : ٢٩٣/٨ \_ ٢٩٤ \_ وقدم الفارقي تفاصيل لا نجدها عند سواه ، وذلك في النسخة المطولة من كتابـه والمحفوظة في المتحف البريطاني برقم / ٣٠٨٥ / الأوراق : ١٦٩ ظ \_ ١٧٠ و وقيمة هذا النص أثبته في الحاشية ، حيث قال : وفي سنة خمس عشرة وخمسمائة نفذ أهل تفليس الى نجم الدين ايل غازي يستدعونه ليسلموا إليه تفليس وكان لها بيد أهلها مقدار أربعين سنة ، وكان ملكها قوم من أهلها يسمون بني جعفر، من مقدار مائتي سنة ثم انقرض كبارهم واضمحلوا ، فعاد أمرهم الى أهلها، وكان كل شهر يلي أمرهم منهم واحد ، وبقوا كذلك مدة أربعين سنة ، وكان الملك داود ملك الأبخاز والكرج قد ضايقها مضايقة شديدة واضمحلت ، وكان قد نفذوا الى السلطان طغرل بك بن السلطان محمد ، وكان ملك جتري وأران، فنفد لهم شحنة ، وزادت مضايقة ملك الكرج لهـم ، وبقوا على هذا مـدة فاتفقوا أن يحملوا له في كل سنة عشرة آلاف دينار ، ويكون عندهم شحنة معه عشرة فوارس ، فبقوا على ذلك مدة .

# وفي هذه السنة هبت بمصر ريح سوداء (١١٣ ظ) ثلاثة أيام ، فأهلكت شيئاً كثيراً من الناس والحبوان •

بر ياليث ، والتفقوا أن تجمع العساكر أجمع على باب تفليس ، وتجهز السلطان طغرلبك من ناحية جنزي ، وسار طغان أرسلان الأحدب من دوين ، ووصل نجم الدين الى أن بقى بينه وبين تفليس الجبل مقدار نصف يوم •

وخرج الملك داود ، ومعه ولده ديميطري من جنب الغرب ، في عساكر عظيمة وكان يحدر عليهم من الجبل ، وهم في لعفة ، ولم تكن وصلت عساكر السلطان طغرلبك ولا شمس الدولة الأحدب بمن معه ، وتقاتلوا قتالا عظيماً ، وكسر نجم الدين ، وقتل منه خلقاً كثيراً ، وغنم الكفار منهم غنيمة عظيمة ، وخرج نجم الدين ، ود'بيس في نفر يسير بحيث أن بقى عندهم من الأسرى الى زماننا • ولقد رأيت موضع الوقعة حين دخلت الى تفليس في سنة ثمان وأربعين وخمسمائة فأقمت بها ، ثم وصلت الىخدمة ملك الأبخاز، وبقيت عنده، وخرجت معه ، وسرت في ولايته معه مقدار نيف وسبعين يوماً ، واجتاز الى اللان وطرف الدربند والى ولاية الأبخاز ، ولقد وصلنا بعض الأيام في ولاية الأبخاز الى برج واسع تحت جبل ، في قلعة شامخة ، ونزل الملك هناك ، وقال لي : يا فلان في هــذه القلعة رجل أسير مستعرب من نوبة ايلغازي ، فاصعد إليه من الغد ، وأبصره واسأله من أين هو ، فعولت على ذلك وقلت : أطلبه من الملك ليطلقه ، فيت تلك الليلة ، فلما كان من وقت السعر ضرب بوق الى الرحيل لأنه وصل إليه الخبر أن بعض ولايته قد تشوشت ، فعين وصله الخبر رحل ، ورحل الناس ، ولم يقدر لي الاجتماع بذلك الرجل ، ٠٠ ولما كسر نجم الدين ، وعاد بمن بقى معه ، رحل ملك الأبخاز بالغنائم والأسرى ، ونزل على تفليس ،وحاصرها مدة ، ثم هدم سورها من قبل الغرب ، ودخلها سيفاً ، فأحرقها ونهبها ، وبعد ثلاثة أيام أمن أهلها ، وطيب قلوبهم ، ووعدهم بالجميل ، وأسقط عنهم تلك السنة الأعشار والمؤن ، والأقساط والخراج وشرط للمسلمين كلما أرادوه من الشرط الذي هو الآن باق بها ، أنه لا يعبر الى جانب المسلمين بالمدينة خنزير ولا يذبح بها ولا في سوقها ، وضرب لهم الدراهم وعليها اسم السلطان والخليفة في الوجه الواحد ، وفي الوجه الآخر اسم الله واسم النبي عليه السلام ، واسمه على جانب الدرهم ، ونادى في البلد : إن من آذى مسلما قد أهدر دمه ، وشرط لهم الأذان والصلاة والقراءة ظاهراً ، وأن يخطب يوم الجمعة ويصلى ويدعى للخليفة والسلطان ، ولا يدعى لغيرهما على المنبر ، وشرط أن حمام اسماعيل بتفليس لا يدخلها كرجي ولا أرمني ولا يهودي ، ووصف خدمة الكرجي في =

#### سنة ست عشرة وخمسمائية

في هذه السنة وردت الأخبار من ناحية بغداد ، بأن الأمير دريس بسن صدقة بن مزيد ، جمع واحتشد ، وقصد بغداد في حشده ، وعاث في أطرافها وأفسد في أكنافها ، فخرج الإمام الخليفة المسترشد بالله أمير المؤمنين من دار الخلافة ، واجتمعت إليه الأجناد ، وظهر إليه ، وحمل عليه ، فهزمه وتم الى الحكة فنهبها، ونهبت مقابر قريش ببغداد ومابها من القناديل الفضة والستور والديباج ، وعاد الى بغداد ودخلها في المحرم سنة سبع عشرة وخمسائة ،

وورد الخبر فيها بأن السلطان محمود سخط على وزيره (١) لأشياء نقمها عليه وأمر بالقبض عليه ، ثم تقدم بقتله فقتتل .

السنة خمسة دنانس ، وخدمة اليهودي اربعة دنانس ، وخدمة المسلم ثلاثة دنانين .

وأحسن الى المسلمين غاية الاحسان ، وجعل لأهل العلم والدين والصوفية أكرم المنازل ، وما ليس لهم عند المسلمين ، ولقد رأيت هذه الشروط كلها لما دخلت الى تفليس في سنة ثمان واربعين وخمسمائة ، ولقد رأيت ملك الأبخاز ديميطري الذي كنت في خدمته ، وقد نزل الى تفليس ، وأقام بها أياما ، ونزل ذات يوم جمعة الى الجامع ، وجلس على دكة تقابل الخطيب ، فوقف موضعه حتى خطب الخطيب ، وكل الناس يسمع الخطبة جميعها ، ثم خرج وأطلق برسم الجامع مائتي دينار أحمر وكنت أرى العلماء والوعاظ والأشراف والصوفية ، والذين يصلون يكرمهم ويعطيهم ويحترمهم ، ويعتمد معهم ما ليس بمثله ، ولقد كنت أرى لاحترامه للمسلمين ما لو أنهم ببغداد ما احترموا تلك الحرمية » • (١) ذكره ابن الأثير : ٣٠٨/٨ وتحدث عن أخلاقه وسلوكه في السلطة وكذلك فعل سبط ابن الجوزي: ١ / ١٠٧ - ١٠٩ حيث قال: أبو طالب السميرمي وزير السلطان محمود ، واسمه على بن حرب وكان ظلوما مجاهراً بالظلم والفسق ، وأعاد المكوس ، وكان يقول : لقد سننت على أهل بغداد السنن الجائرة ، وكل استحييت من كثرة التعدي على الناس وظلمي لن لا ناصر له إلا الله ، وكان هذا القول منه في الليلة التي قتل في صباحها ، حيث وثب عليه ثلاثة من الباطنية

للطغرائي ، فطعنه عدة سكاكين ، أودت بعياته •

وذبحوه كما تذبح الشاة ، وقيل تجرد لقتله واحد من غلمان الطغرائي انتقاماً

وفي صفر منها توجه عائداً إلى مدينة أصفهان •

وفي صفر ورد الخبر من ناحية حلب أن أبا الفضل بن الموصول وزير الملك رضوان توفي بحلب في الشهر ، وكان حسن الطريقة يميل الى فعل الخير و [ يسكت ](١) عن قصد الشر •

وفيها جاء سيل عظيم حتى دخل الى ربض قلعة جعبر ، فغرق أكثر دورها ومساكنها ، وهدمها واخرج منها فرساً حمله من الربض حتى رمى به من أعلى السور في الفرات ، وقيل إن عدة الدور الهالكة بهذا السيل الجارف ثمانمائة مكان .

وقيل إن الأمير نجم الدين بن أرتق خرج من حلب في عسكره ، وقطع الفرات ، وصادف الأفرنج ، فلم يلقوه فأتلف ما ظفر به في أعمالهم ، وعاد منكفئاً إلى الفئنيدق ، بظاهر حلب •

وفي هذه السنة وصل الأصطول المصري الى صور ، وهو مشحن بالرجالة البحرية ، وطائفة من العساكر ، وفي نفس الوالي ، العمل على الأمير سيف الدولة مسعود ، الوالي بصور من قبل الأمير ظهير الدين أتابك ، فلما خسر للسلام على والي الأصطول ، سألوه النزول فلما حصل في مركب المقدم ، المسلام على والي الأصطول ، سألوه البلد في أيديهم ، ولما أقلع الأصطول ، ووصل الى مصر ، وفيه الأمير مسعود ، أكرم وأنزل في دار ، وأطلع له مايحتاج إليه ، والسبب كان في هذا التدبير أن شكاوي أهل صور تتابعت (١١٣ ظ) الى الآمر بأحكام الله ، فاقتضت الآراء التدبير عليه ، وإزالة ما كان من الولاية إليه ، وكانت عاقبة خروجه منها ، وسوء التدبير فيها ، خروجها الى الأفرنج ، وحصولها في ملكتهم ،

<sup>(</sup>١) أضيف ما بين العاصرتين من مرآة الزمان : ١١١/١ كيما يستقيم السياق ٠

وفي هذه السنة ورد الخبر ، بأن الأمير نور الدولة بلك بن أرتق ، نهض في عسكره في أيام من رجب ، وقصد الأفرنج بالرها ، وأوقع بهم ، وكسرهم وأسر مقدمهم جوسلين وابن خالته كليان(١)،وجماعة من مقدمهم عند سروج.

وورد الخبر بوفاة الأمير نجم الدين ايل غازي بن أرتق بعلة عرضت له، وهو نازل في قرية تعرف بالفحول (٢) من عمل ميافارقين ، من ديار بكر ، في السادس من شهر رمضان من السنة ، وقام في منصبه بعده ولده شمس الدولة سليمان وأخوه تمرتاش أبناء نجم الدين ، وملكا ماردين ، وأقاما مدة متفقين وجرى بينهما خلف استمر من كل منهما (٣) .

وفيها توفي الحاجب فيروز ، شحنة دمشق ، في آخر ربيع الآخر منها •

#### سنة سبع عشرة وخمسمائة

فيها وردت الأخبار من ناحية بعداد ببروز الإمام المسترشد بالله ، أمير المؤمنين ، وفي جملته الأمير (آق) سنقر البرسقي ، عازماً على قصد الأمير دُ بيس بن صدقة بن مزيد ، لما هو عليه من الخلاف والمجاهرة بالعصيان

<sup>(</sup>۱) ذكر المؤرخ السرياني المجهول بالتفصيل واقعة اسرجوسلين وقريب جاليران وسجنهما في حصن زياد (خرتبرت) وروي أنه عندما غادر بلك حصن زياد قال لجوسلين: سوف أجلب الملك بلدوين ليكون معك ان شاء الله، وهكذا كان بعد سنة، وقد ترجمت مؤخراً هذا النص السرياني وأنا بصدد نشره مع نصوص أخرى لاتينية وعربية واغريقية حول « الحملتان الصليبيتان الأولى والثانية »

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل وفي زبدة الحلب: ٢٠٦/٢ « عجولين » وفي الفارقي « أوسل الهيئة » ولم أجد أي من هذه الأسماء في كتب البلدان للتحديد وتبيان وجه الصحة •

<sup>(</sup>٣) جاء في تاريخ ميافارقين - ١٧١ و -ظ -: قيل وفي سنة خمس عشرة وخمسمائة عاد نجم الدين الى ماردين ، وأقام بها سنة ست عشر وخمسمائة ، وخرج الى أوسل الهينة من بلد ميافارقين ، وأقام هناك ومعه زوجته الخاتون بنت طغتكين صاحب دمشق ، فمرض و توفي يوم الخميس سابع عشرين رمضان ، فحمل ليلا

والفساد في الأعمال ، وقصدوا الحلة فاتهبوها ، وارتفع السعر ببغداد ، حتى المنع الخبر ستة أرطال بدينار ، وورد الخبر من ناحية احلب باستقرار المهادنة بين الأمير بدر الدولة [سليمان بن عبد الجبار] بن أرتق (١) صاحب حلب ، وبين الأفرنج على تسليم قلعة الأثارب إلى الافرنج فتسلموها ، وحصلت في أيديهم ، واستمرت الموادعة على هذا ، واستقامت أحوال الأعمال من الجانبين، وأمنت السابلة للمترددين فيها بين العملين ، في صفر من السنة ،

وركب ولده الأمير شمس الدولة سليمان والغاتون ، ووصلوا ميافارقين ليلا ، ووصلوا الى باب الهوة ، وأجلسوا الأمير على فرسه ، ومن ورائه رجل يسكنه، وتقدموا وصاحوا ، فنزل الوالي ، وكان اسمه كنغلي ، فدخل شيخ ممن صحب الأمير نجم الدين من أول زمانه ، وكلمه شمس الدولة والخاتون ، ففتح الباب، فقالوا إن الأمير مريض ، فلما حصلوا في أرض القصر ، صاحوا وضجوا ، وقالوا : مات الأمير في هذه الساعة ، وأصبح الناس ، وصعد أهل البلد ومن كان بها من الجند الى القصر ، وغسل الأمير وصلي عليه ودفن بالسندلي مدة ثم أخرج ودفن في مسجد الأمير شرقي قبة السلطان ، فدفن هناك •

وكان نجم الدين ايل غازي قد تزوج بفرخندا خاتون ، بنت الملك رضوان ، لما ملك حلب ، وحقد عليها ، ولم يدخل بها ولا رآها ، ومات ولم يرها وتزوجها بعده الأمير بلك بن بهرام بن أرتق •

قيل: واستقر شمس الدولة بميافارقين واستوزر الوزير عبد الملك بن ثابت ، ورد الأمور إليه ، وأخذ خرتبرت من الأمير بلك ، وبقيت معه الى أن مات وأخذ الأمير داود وأخذ بلد حزة من الأمير داود، وأخذ الضياع التي أخذها حسام الدين (قرقي بن الأحدب) صاحب أرزن من بلد ميافارقين ٠٠٠ ودخل [حسام الدين تمرتاش] البلد في شوال سنة ثمان عشرة وخمسمائة واستوزر عبد الملك ، واستقر حاله ، وحصل له جميع ما كان لأبيه نجم الدين ، وأحسن الى الناس ، وأحبوه ، واستبد بالملك » ٠

(۱) في الأصل : « الأمير بدر الدولة بن ايل غازي بن أرتق » وهو وهم فسليمان بن ايل غازي تسلم ميافارقين ، انظر زبدة الحلب : 1/4 - 1/4 · الكامل لابن الأثير : 1/4 · 1/4 ·

وفيها ورد الخبر بنهيض بغدوين ملك الأفرنج في عسكره إلى ناحية حلب، إلى الأمير بلك بن أرتق، في تاسع صفر منها، وهو منازل لحصن الكركر<sup>(1)</sup> فنهض إليه والتقيا بالقرب من قنطرة [سنجة]<sup>(۲)</sup> فكسره وأسره، وحصل في يده أسيراً ( ١١٤هـ) مع جماعة من وجوه عسكره، فاعتقله في جبّ في قلعة خرتبرت مع جوسلين ومقدمي الأفرنج.

وفي آخر صفر نهض ظهير الدين أتابك في العسكر ، فهجم ربض حمص ونهبه وأحرقه ، وبعض دوره ، وكان طغان أرسلان بن حسام الدولة قد وصل إلى حمص لمعونة خير خان صاحبها ، فعاد ظهير الدين عنها إلى دمشق .

وورد الخبر من ناحية حلب بنزول الأمير بلك بن أرتق عليها في ربيع الأول منها ، وأحرق زرعها ، وضايقها إلى أن تسلَّمها بالأمان في يوم الثلاثاء غرّة جمادى الأولى ، من بدر الدولة ابن عمه عبد الجبار<sup>(٦)</sup> بن أرتق وقد كان ذلك تسلَّم مدينة حرَّان في شهر ربيع الأول .

وفيها وردت الأخبار بوصول فريق كثير من عسكر لواتة (٤) من ناحية الغرب إلى مصر ، وأفسدوا في أعمالها ، وظهر اليهم المأمون أبو عبد الله بن

<sup>(</sup>١) كركر حصن بين سميسباط وحصن زياد ـ خرتبرت أوخربوط • معجم البلدان -

<sup>(</sup>٢) في الأصل « بالقرب من منظرة » وقد ألم بالجملة سقط و تصحيف ، استدرك ذلك من زبدة الحلب: ٢١١/٢ • حيث جاء فيه « بالقرب من قنطرة سنجة » وفي معجم البلدان : سنجة : نهر عظيم لا يتهيأ خوضه لأن قراره رمل سيال كلما وطئه الانسان برجله سال به فغرقه ، وهو يجري بين حصن منصور وكيسوم وهما من ديار مضر ، وعلى هذا النهر قنطرة عظيمة هي احدى عجائب الدنيا ، وهي طاق واحد من الشط الى الشط .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ايل غازي وهو وهم • انظر الحاشية ــ ١ ــ في الصفحة السابقة •

<sup>(</sup>٤) من كبريات قبائل البربر في المغرب، وثورة لواته كانت بالصعيد الأدنى · انظر اتعاظ الحنفا: ٢/٩٧ ·

البطائحي ، المقام في مقام الأفضل الشهيد بن أمير الجيوش ، في عسكر مصر بأمر صاحبه الإمام الآمر بأحكام الله بن المستعلي بالله ، ولقيهم فكسرهم ، وقتل وأسر منهم خلقاً كثيراً ، وقرر عليهم خرجاً معلوماً يقومون به في كل سنة، وعادوا إلى أماكنهم ، وعاد المأمون إلى مصر غانماً منصوراً ، وبحسن الظفر مسروراً .

وفيها ورد الخبر بأن اصطول مصر لقــي اصطول البنادقة في البحــر، فتحاربا فظفر به اصطول البنادقة، وأخذ منه عدة (١) قطع .

وفي العشر الأول من شهر ربيع الأول منها ، ملك الأمير بلك بن أرتق ، حصن البارة وأسر أسقفها •

وفي هذه السنة ورد الخبر من ناحية خرتبرت بأن الملك بغدوين الر ويس وجوسلين مقدمي الأفرنج ، وغيرهم من الأسرى الذين كانوا في أسر الأمير بلك ، المعتقلين في قلعة خرتبرت عملوا الحيلة فيما بينهم وملكوا القلعة وهربوا<sup>(۲)</sup> .... الملك بغدوين ونجا ولم يظفروا به وهرب في ذلك اليوم أيضاً أسقف البارة من اعتقاله .

۱) انظر العاشية رقم \_ ۲ \_ ص : ۳۲۲ •

ا) كذا بالأصل ، وهناك سقط بالرواية واضطراب ، وذكر هذه الواقعة ابن العديم في زبدة الحلب ٢٠٠١ / ٢١٣ وسواه، إنمامن الملاحظ أن معلومات المصادر العربية حول هذه الحادثة لا تفي بالغرض ، ولحسن الحظ أن المؤرخ السرياني المجهول تحدث عنها باسهاب حيث قال : وفي شهر آب من تلك المسنة – ١٤٣٥ [١٢٣٦] قام عشرون رجلا من الأرمن ، ممن كان يخدم في حصن كيسوم بحبك مؤامرة مع جودفري الموين والملكة ، فذهبوا الى قلعة زياد متنكرين على شكل جنود فقراء ، وكان عشرة منهم يحملون العنب والفواكه والطيور الداجنة ، وتظاهر هؤلاء أنهم قرويون أتوا للشكوى ضد والي مدينتهم الذي ظلمهم ، وبقي الآخرون خارج الحصن ، وهم على استعداد للالتحاق برفاقهم عندما تحين الفرصة ، وتأتي ساعة العمل ، وذهبت الجماعة التي كانت تحمل الأغراض إلى بوابة الحصن ساعة العمل ، وذهبت الجماعة التي كانت تحمل الأغراض إلى بوابة الحصن

العليا وأخبروا البواب بسبب قدومهم ، وهو الشكوى ضد واليهم ، فطلب منهم الانتظار بين البوابتين ، بينما يخطر شحنة القلعة بقدومهم ، وصدف أن كان الشحنة يقيم آنداك وليمة لضباطه ، وقد أثرت الخمرة بهم ، وكانوا جميعاً بمنتهى الغبطة والسرور ، وكان كثيرون من رجال الحرس يشاهدون الوليمة ، ولم يبق سوى اثنان أو ثلاثة مع البواب على البوابة .

وعندما ذهب لاخبار الشعنة عمد الرجال لاختطاف السيوف المعلقة بين البوابات وقتلوا البواب وكل من وجدوه هناك ، ثم دعوا رفاقهم الذين كانوا بانتظارهم في الغارج ، وانضم هؤلاء إليهم وفتحوا الأبواب ، واندفعوا وقتلوا جميستع الضباط الذين كانوا يشتركون في الوليمة بدون استثناء ، شم فكوا اسار الأسرى ، واحتلوا القلعة ، وساعدهم جميع الأرمن الذين كانوا داخل المدينة وحالما انتشر خبر هذه الواقعة ، أرسل الخبر الى بلك في حلب ، كما تجمع الأتراك من كل حدب وصوب وأحاطوا بالقلعة ، وراقبوها عن كثب حتى لايخرج منها أحد أو يدخلها انسان ، وعمد جوسلين في الليلة الأولى ومعه اثنان أو ثلاثة آخرون ، الى الهرب بشجاعة ، واخترقوا الحصار ونجوا ، وكان جوسلين قد وعد الملك بألا يرتاح حتى يصل الى القدس ويجلب جيشاً لانقاذه ، شم سار ماراً بكيسوم فتل باشر ، فانطاكية ، فالقدس ويجلب جيشاً لانقاذه ، شم

وزاد فرح الفرنجة لدى سماعهم أن بلدوين وجاليران [ أسقف البارة ] قد أطلق سراحهما ، وأن قلعة زياد قد سقطت ، إنما عندما سمع بلك بخبر ماحدث في قلعته الحصينة ، عاصمة ملكه ، وبيت ماله ، ومخزن ثروته ، بدأ بالتحرك حالا مع فرق جيشه ، ووصل الى قلعة زياد في مدة أربعة أيام ، أي بعد عشرة أيام من حدوث الواقعة ، وهاجم القلعة بضراوة ، ونصب آلات الحصار التي قدفت السور برماياتها دون توقف دقيقة واحدة ، خشية أن يحضر الفرنجة لنجدتها ، وفي بضعة أيام فتحوا ثلمة في السور ، وطلب بلك تسليم الحامية ، ووعدها أن يحفظ حياة أفرادها ، لأنه لم يرغب في مهاجمة القلعة ، فيدمو الماء ، وعندما حدث هذا ، فقد المحاصرون كل أمل ، وخرج جاليران بنفسه إليه ليطلب كلمة الشرف ويتوثق من بلك بحفظ حياتهم ، وأعطاء بلك ذلك ووعد بحفظ حياتهم ، وأعماء أللك بلدوين وجاليران الى سجنهم السابق [ ١٦ أيلول أجسادهم أحياء ، وأعاد الملك بلدوين وجاليران الى سجنهم السابق [ ١٦ أيلول

وضايق قلعتها إلى أن استعادها من الأفرنج الواثبين عليها ، ورتب فيها من يحفظها ويتيقظ فيها .

وفي هذه السنة ورد الخبر بأن محمود بن قراجة ( ١١٤ ظ ) والي حماة خرج في رجاله ، وقصد ناحية أفامية ، وهجم ربضها فأصابه سهم من الحصن في يده ، ولما قتلع منه عملت عليه وتزايد أمرها ، فمات منه ، وكان عاهرا ظالما متمردا ، وقتل جماعة من أعيان حماة ظلما وتعدياً بسعاية بعضهم على بعض ، ولما عرف ظهير الدين ذلك أنهض إلى حماة من تسلمها ، وتولى أمرها من ثقاته ،

وفيها ورد الخبر بالنوبة الكائنة بين السلطان مغيث الدنيا والدين محمود وبين أخيه طغرل ابني السلطان محمد ، وأن السلطان محمود صافئه وكسره ، وهزمه وملك عسكره ، وأن طغرل استعان بالأمير دريس بن صدقة بن مزيد، واستنجد به عليه ، وأجيب إلى ذلك .

وفي هذه السنة كانت النوبة الكائنة بين عسكري ظهير الدين أتابك الدمشقي ، وسيف الدين آق سنقر البرسقي ، حين تجمعوا ونزلوا على عزاز من عمل حلب ، ومضايقتها بالنقوب والحروب ، إلى أن سهل أمرها ، فتجمع الأفرنج من كل صوب ، وقصدوا ترحيل العسكر عنها ، والتقى الجيشان ، وانفل جيش المسلمين ، وتفرقوا بعد قتل من قتل وأسر من أسر ، وعاد ظهير الدين أتابك إلى دمشق في جمادى الأولى من السنة .

وفي شهر رمضان من السنة توجه الحاجب على بن حامد إلى مصر ، رسولا عن ظهير الدين أتابك .

#### سنة ثماني عشرة وخمسمائة

في هذه السنة ورد الخبر من ناحية العراق بأن القاضي ، قاضي القضاة زين الاسلام ، أبا سعد محمد بن نصر بن منصور الهروي ، كان قافلا من ناحية خراسان بجواب السلطان سكنجر عما صدر على يده إليه ، وأنه لما نزل بهمذان في جامعها ، وثب عليه على حين غفلة منه ، قوم ر تبوا له من الباطنية ، فضربوه بسكاكينهم ، فقتلوه وهربوا في الحال ، ولم يظهر لهم خبر ولا بان منهم أثر ، ولا تبعهم شخص للخوف منهم ، فمضى لسبيله شهيداً إلى رحمة الله ، وذلك للقضاء النازل الذي لا يدافع ، والقدر الحال الذي لا يتمانع ، وذلك في رجب منها •

وفيها ملك الأفرنج ثغر صور بالأمان ، وشرح الحال في ذلك : كان قد مضى من ذكر الذي أوجب إخراج الأمير ( ١١٥ و ) سيف الدولة مسعود واليها منها، وحمله في الأسطول إلى مصر ما لا يحتاج إلى الاعادة له، والإطالة بذكره ، ولما حصل بها الوالي المندوب من مصر بعد مسعود ، طيّب نفوس أهله ، وكاتب ظهير الدين بصورة الحال ، فأعاد الجواب بأن الأمر في ذلك لمن دبره ، والمرجوع إلى ما رتبه وقرره ، واتفق أن الأفرنج لما عرفوا هذا الأمر، وانصراف مسعود عن ولاية صور ، تحرك طمعهم فيها ، وحدثوا نفوسهم بتملكها ، وشرعوا في الجمع والتأهب للنزول عليها ، والمضايقة لها ، واتصل بالوالي صورة الأمر ، وأنه لا طاقة له بالأفرنج ، ولا ثبات على محاصرتهم ، بالوالي صورة الأمر ، وأنه لا طاقة له بالأفرنج ، ولا ثبات على محاصرتهم ، فاقتضى الرأي أن ترد ولاية صور إلى ظهير الدين أتابك، ليتولى حمايتها والذب فاقتضى الرأي أن ترد ولاية صور إلى ظهير الدين أتابك، ليتولى حمايتها والذب فاقدب لتوليها جماعة لا غناء لهم ، ولا كفاية فيهم ولا شهامة ، ففسد أمرها فندب لتوليها جماعة لا غناء لهم ، ولا كفاية فيهم ولا شهامة ، ففسد أمرها بذاك ، وتوجه طمع الافرنج حولها لأجله ، وشرعوا في النزول والتأهب بذاك ، وتوجه طمع الافرنج حولها لأجله ، وشرعوا في النزول والتأهب بذاك ، وتوجه طمع الافرنج حولها لأجله ، وشرعوا في النزول والتأهب بذاك ، وتوجه طمع الافرنج حولها لأجله ، وشرعوا في النزول والتأهب بذاك ،

للمضايقة لها ، ونزلوا بظاهرها في شهر ربيع الأول من السنة ، وضايقوها بالقتال والحصار ، الى أن خفت الأقوات فيها ، وعدمت الميرة ، وتوجه ظهير الدين في العسكر إلى بانياس للذب عن صور ٠

ونفذت المكاتبات إلى مصر باستدعاء المعونة لها ، وتمادت الأيام بذلك إلى أن ضعفت النفوس ، وأشرف أهلها على الهلاك ، وعرف أتابك جلية [الأمر](١) وتعدر تلافيها ، ووقع اليأس من المعونة لها ، فراسل الأفرنج بالملاطفة والمداهنة ، والإرهاب والإرغاب إلى أن تقررت الحال على تسليمها إليهم ، بحيث يثومتن كل من بها ، ويخرج من أراد الخروج من العسكرية والرعية ، بما يقدرون عليه من أحوالهم ، ويقيم من أراد الإقامة •

ووقف أتابك في عسكره بإزاء الأفرنج ، وفتح باب البلد ، وأذن للناس في الخروج ، فحمل كل منهم ما خف عليه ، وأطاق حمله ، وترك ما ثقل عليه ، وهم يخرجون بين الصفين ، وليس أحد من الأفرنج يعرض لأحد منهم ، بحيث خرج كافة العسكرية والرعية ، ولم يبق منهم إلا ضعيف ( ١١٥ ظ ) لا يطيق الخروج ، فوصل بعضهم إلى دمشق ، وتفرقوا في البلاد ، وذلك في اليوم الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة ثماني عشرة وخمسمائة .

وفيها ورد الخبر باجتماع الأفرنج من أعمالهم ، ونزولهم على حلب ، وشروعهم في قتال من بها ، والمضايقة ، وتمادى الأمر في ذلك الى أن قلت الأقوات فيها ، وأشرف على الهلاك أهلها ، فلما ضاق بهم الأمر ، وعدم الصبر راسلوا الأمير سيف الدين (أق) سنقر البرسقي ، صاحب الموصل بشكوى أحوالهم ، وشرح ما نزل بهم ، والسؤال له في إنجادهم على الأفرنج، وانقاذهم من أيدي الكافرين ، فضاق لذلك صدره ، وتوزع سره ، وتأهب في الحال للمصير إليهم ، وصرف الاهتمام الى الذب عنهم .

<sup>(</sup>١) أضيف ما بين العاصرتين كيما يستقيم السياق ٠

فلما وصل إليهم في ذي الحجة من السنة، وعرف الأفرنج خبره، وحصوله قريباً منهم ، وما هو عليه من القوة وشدة الشوكة ، أجفلوا مولين ، ورحلوا منهزمين ، وتبعهم سرعان الخيول يتلقطون من يظفرون به في أعناقهم ، ولم يلو منهم منهزم على متلوم ، إلى أن حصلوا بأنطاكية ، وكانوا قد ابتنوا في منزلهم مساكن وبيوتا تقيهم الحر والبرد ، وأصروا على المقام ، ولطف الله تعالى ، وله الحمد بأهل حلب ، وخلصهم من البلاء ، وانتاشهم من اللاواء ، وكسب آق سنقر البرسقي بهذا الفعل الجميل جزيل الأجر والثناء ، ودخل حلب وأحسن السيرة فيها ، وأجمل المعاملة لأهليها ، واجتهد في الحماية لها ، والمراماة دونها، بحيث صلحت أحوالها ، وعمرت أعمالها ، وأمنت سابلتها ، وتواصلت الرفق إليها ببضائعها و تجارتها .

وفي شتوة هذه السنة احتبس الغيث بأرض الشام ، في كانون وكانون وأكثر شباط ، وتلف الزرع ، وغلا السعر ، وعم القحط أكثر البلاد الشامية، وأكثر شباط ، وتلف الزرعة ، وأنزل الغيث بعد القنوط ، فأحيا به الأرض بعد موتها ، وانتاش الزراعات بعد فوتها ، وطابت النفوس ، وزال عنها الهم والبؤس ، وارتفعت الأسعار في هذه السنة في حلب ودمشق وأعمالها إلى الرحبة والقلعة والموصل ، وبقي إلى سنة تسع عشرة وهلك كثير من ضعفاء الناس بالجوع .

#### سنة تسع عشرة وخمسمائة

الله بالقبض على المأمون أبي عبد الله ، وأخيه المؤتمن ابني البطائحي ، غلامي الأفضل ، اللذين كانا عملا على قتله وأعانا على إتلافه ، واعتقالهما في شعبان

والاستيلاء على أموالهما وذخائرهما، للاسباب التي نقم بها عليهما ، والمنكرات التي اتصلت به عنهما (١) •

وفيها اتصلت الأخبار من ناحية بغدوين ملك الأفرنج صاحب بيت المقدس ، بالاحتشاد والتأهب والاستعداد لقصد ناحية حوران من عمل دمشق، للعيث فيها والإِفساد ، وشرع في شن الغارات على الجهات القريبة من دمشق، والمضايقة لها ، وقطع الطرقات على الواردين إليها ، فعند المعرفة بذاك والتحقق له ، شرع ظهير الدين أتابك في الاستعداد للقائه ، والاجتماع على جهاده ، وكاتب أمراء التركمان ومقدميهم وأعيانهم ، بإعلامهم صورة الحال ، ويستنجد بهم عليهم ، ويبذل لهم الاحسان والانعام ، وبرز في عسكره وقد ورد عليه خبر قربهم من طبرية ، قاصدين أعمال البلد من مرج الصفر وشرخوب(٢) ، وخيم به ، وكاتب ولاة الأطراف بإمداده بالرجالة ، واتفق وصول التركمان في ألفي فارس أولي بأس شديد ، ورغبة في الجهاد ، ومسابقة إلى الكفاح والجلاد ، فاجتمع إليه خلق كثير ، وكان الأفرنج حين عرفوا نــزول أتابك والعسكر بمرج الصفر ، رحلوا إليه ، وخيموا يإزائه ، ووقعت العين على العين، وتطاردت طلائع الفريقين ، فلما كان يوم الاثنين السابع والعشرين من ذي الحجة من السنة ، اجتمع للقضاء المقضي ، والحكم النافذ من أحداث دمشق والشباب الأغرار ، ورجال الغوطة والمرج والأطراف ، وأحداث الباطنيــة المعروفين بالشهامة والبسالة من حمص وغيرها والعقبة وقصر حجاج والشاغور خلق كثير ، رجالة وخيالة بالسلاح التام ، والناهض مع المتطوعة والمتدينين، وشرعوا بالمصير للحاق المصاف قبل اللقاء ، وقد شاع الخبر بقوة عسكــر

<sup>(</sup>۱) انظر تفاصيل الخبر في اتماظ الحنفا: ٣/١١٠ ــ ١١٥ ، وروي المقريزي أن الآمر كان يقول: « أعظم ذنوبه عندي ما جرى منه في حق صور واخراجها من يد الاسلام الى الكفر » •

 <sup>(</sup>٢) لم أجد هذا الموقع في المعاجم والمصادر الجغرافية •

الاسلام ، وكثرته واستظهاره على حرب الأفرنج ، وشدة شوكته ، ولم يشك أحد في هلاك الأفرنج في هذا اليوم وبوارهم، وكونهم طعمة للمسلمين متسهلة، ( ١١٦ ظ ) واتفق أن فرقة وافرة من عسكر التركمان ، غارت على أطراف الأفرنج ونالت منهم ، واستظهرت عليهم ، وخاف الافرنج ، وعلموا أنه لاطاقة لهم بهذا الجمع ، وأيقنوا بالهلكة ، ورحلوا بأسرهم من منزلهم الذي كإنوا فيه ، عائدين الى أعمالهم على غاية من الخوف والوجل ، ونهاية من الذل والوهل، ونشبت فرقة من التركمان في فريق منهم، وهم راحلون فغنمت من أثقالهم ودوابهم غنيمة وافرة، وظفرت بالكنيسة المشهورة التي لهم في مخيمهم، وطمع العسكر عند ذاك فيهم وحملوا عليهم ، وهم مولون لا يلوون على تابع ولا يقفون على مقصر لاحق ، وقد شملهم الرعب وضايقوهم مضايقة ألجأتهم إلى رمي نفوسهم عليهم ، إما لهم وإما عليهم ، فتجمعوا وعادوا على العسكر الإسلامي ، وحملوا عليه حملتهم المعروفة ، فكسروهم وهزموهم ، وقتلوا من أعقابهم من ثبطه الوجل ، وخانه الأجل ، وتم العسكر في الهزيمة علـــى حاله ، وعادوا على جميع الرجالة ، وهم العدد الكثير والجم الغفير ، وأطلقوا السيف فيهم حتى أتوا عليهم ، وتتبعوا المنهزمين بالقتل حتى وصلوا إلى عقبة سحورا(١) وقربوا من البلد من شرخوب مع بعد المدى والمسافة ، وصبر خيولهم •

ووصل ظهير الدين أتابك والعسكر إلى دمشق آخر نهار هذا اليوم ، وبنوا الأمر بينهم على مباكرتهم في غد الإيقاع بهم ، فصادفوهم قد رحلوا عائدين إلى عملهم ، خوفاً مما عزم عليه من قصدهم ، وتتبعهم ، والله يحكم ما يشاء .

<sup>(</sup>١) لم أجد هذا الموقع في المعاجم والمصادر الجغرافية ٠

#### سنة عشرين وخمسمائة

في هــذه السنة ورد الخبر من ناحيــة الموصل باستشهــاد الأمــير الاصفهسلار سيف الدين آق سنقر البرسقى صاحبها ، بيد الباطنية رحمه الله، في مسجد الجامع بها في ذي القعدة منها ، وكان الذي وثب عليه جماعة ، قد ر'تبت لمراصدته ، وطلب غرته حتى حان الحين ، ونفذ الأجل ، وقد كان على غاية من التيقظ لهم والتحفظ منهم بالاستكثار من السلاحية والجاندارية والسلاح الشاك ، لكن القضاء النازل لا يدافع ، والقدر النافذ لا يُمانع ، وعليه مع هذا من (١١٧ و) لباس الحديد ما لا تعمل فيه مواضى السيوف ، ومرهفات الخناجر ، وحوله من الغلمان الأتراك والديلم والخراسانية بأنواع السلاح عدد ، فلما حصل بالجامع على عادته ، لقضاء فريضة الجمعة ، والنفل على رسمه ، وصادف هذه الجماعة الخبيثة في زي الصوفية ، يصلون في جنب المشهد ، لم يؤبه لهم ، ولا ارتيب بهم ، فلما بدأ بالصلاة ، وثبوا عليه بسكاكينهم ، فضربوه عدة ضربات لم تئؤثر في لبس الحديد الذي عليه ، وقد غفل أصحابه عنه ، وانتضى سيفاً كان معه وضرب أحدهم فقتله ، وصاح واحد منهم حين رأوا السكاكين لا تعمل فيه شيئًا : ويلكم اطلبوا رأسه وأعـــلاه ، وقصدوا حلقه بضرباتهم فأثخنوه ، إلى حين أدركه أصحابه وحماته ، فقضي عليه ، وقتل شهيداً ، وقتلو ا جميع من كان وثب عليه ٠

وقد كان هذا الأمير رحمه الله سديد الطريقة ، جميل الأفعال ، حميد المخلال ، مؤثراً للعدل ، والانصاف ، كثير التدين محمود المقاصد محباً للخير وأهله ، مكرماً للفقهاء والصالحين ، فحزن الناس عليه ، وأسفوا لفقده على هذه الحال ، ولما عرف ظهير الدين أتابك هذا ، قلق له وضاق صدره لسماعه، وقام في الأمر بعده ولده الأمير مسعود ، وهو مشهور بالنجابة والذكاء ، معروف بالشهامة والعناء ، فاجتمع إليه خواص أبيه ووزيره وكتابه وسلك

منهاجه المحمود ، وقصد قصده المشكور ، فاستقام له الأمر ، وانتظمت على السداد والمراد أحواله .

وفي هذه السنة نهض ظهير الدين نحو تدمر ، ولم يزل حتى استعادها من أيدي العاملين عليها الواثبين على ابن أخيه ، الوالي كان بها ، في يوم الخميس لإثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر منها ، واستقر الأمر على أن يجعل برسم الأمير شهاب الدين محمود بن تاج الملوك بوري بن ظهير الدين أتابك ، وسلمت إليه وخرج إليها ومعه من رتب لحفظه وحفظها من الثقات م

وفي هذه السنة عاد ظهير الدين من حلب ، وقد بدا له من المرض ، ودخل دمشق في شعبان منها ، ووصل إليه أمير الدولة كمشتكين والي بصرى من مصر بجواب الرسالة التي كان نفذ لأجلها ، ومعه الأمير المنتضى (١١٧ ظ) ابن مسافر العنوي ، رسول الآمر بأحكام الله صاحب مصر ، وعلى يده خلع سنية وتحف مصرية ، في الشهر المذكور .

وفي هذه السنة استفحل أمر بهرام داعي الباطنية ، وعظم خطبه في حلب والشام ، وهو على غاية من الاستتار والاختفاء وتغيير الزي واللباس ، بحيث يطوف البلاد والمعاقل ، ولا يعرف أحد شخصه ، إلى أن حصل في دمشق بتقرير قرره نجم الدين ايل غازي بن أرتق مع الأمير ظهير الدين أتابك، وخطاب وكده بسببه ، فأكرم لاتقاء شره ، وشر جماعته ، وأجملت له الرعاية ، وتأكدت به العناية بعد أن تقلبت به الأحوال ، وتنقل من مكان إلى مكان ، وتبعه من جهلة الناس ، وسفهاء العوام ، وسفساف الفلاحين الطغام ، من لا عقل له ، ولا ديانة فيه ، احتماء به ، وطلباً للشر بحزبه ، ووافقه الوزير أبو على طاهر ابن سعد المزدقاني \_ وإن لم يكن على مذهبه \_ على أمره ، وساعده على بث حبال شره ، وإظهار خافي سره ، فلما ظهر أمره وشاع ، وطاوعه وزير ظهير

الدين المذكور ، ليكون عونا له على فعله ، وتقوية يده في شغله ، التمس من ظهير الدين أتابك حصناً يأوي إليه ، ومعقلا يحتمي به ، ويعتمد عليه ، فسلم له ثغر بانياس في ذي القعدة سنة عشرين وخمسمائة فلما حصل فيه اجتمع إليه أوباشه من : الرعاع ، والسفهاء والفلاحين ، والعوام ، وغوغاء الطغام ، الذين استغواهم بمحاله وأباطيله ، واستمالهم بخدعه وأضاليله ، فعظمت المصيبة بهم ، وجلت المحنة بظهور أمرهم وشينهم ، وضاقت صدور الفقهاء والمتدينين ، والعلماء ، وأهل السنة ، والمقدمين ، و [أهل] الستر والسلامة من الأخيار المؤمنين ، وأحجم كل منهم عن الكلام فيهم ، والشكوى لواحد منهم ، دفعاً لشرهم ، وارتقاباً لدائرة السوء عليهم ، لأنهم شرعوا في قتل من يعاندهم ، ومعاضدة من يؤازرهم على الضلال ، ويرافدهم بحيث لا ينكر عليهم سلطان ولا وزير ، ولا يفل حد شرهم مقدم ولا أمير ،

وفي هذه السنة ورد الخبر بوصول السلطان مغيث الدنيا والدين محمود ابن السلطان محمد بن ملك شاه ( ١١٨ و ) إلى بغداد ، وجرى بينه وبين الخليفة الإمام المسترشد بالله أمير المؤمنين مراسلات ومخاطبات ، أوجبت تشعيث الحال بينهما ، والمنافرة من كل منهما ، وتفاقم الأمر الى أن أوجب زحف السلطان في عسكره إلى دار الخلافة ، ومحل الإمامة ، ومحاربته في قصره ، والطلبة لغلبته وقهره ، ولم تزل الشحناء مستمرة ، والفتنة على غير الإيثار مستقرة ، إلى أن زالت أسباب الخلف والنفار ، وعادت الحال إلى ما ألفيت من شوائب الأكدار ، بحسن سفارة الوزير جلال الدين بن صدقة ، وزير الخلافة ، وجميل وساطته ، وسديد نيابته ، وعاد السلطان مع ذلك إلى المؤمنين وأمثلته وذلك في العمر و من مناصحته ، والتصرف على أوامر أمير وقيل في أول المحرم سنة احدى وعشرين وخمسمائة (١) وقيل في أول المحرم سنة احدى وعشرين وخمسمائة (١) وقيل في أول المحرم سنة احدى وعشرين وخمسمائة (١) و

<sup>(</sup>۱) أتى سبط ابن الجوزي على تفاصيل ذلك في أخبار سنة / ٥٢١م وهي ليست في المطبوع: ١٢٤/١- ١٢٥

وفي رجب من هذه السنة ، توفي الأمير طرخان بن محمود الشيباني ، أحد أمراء دمشق بعلة حادة ، هجمت عليه ، فأردته .

وفيها قصدت الأفرنج رفنية ، وضايقوها ، واستعادوها من ملكة المسلمين .

#### سنة إحدى وعشرين وخمسمائت

فيها ورد الخبر من ناحية العراق بقتل المعين وزير السلطان سنجر بن السلطان ملك شاه صاحب خراسان ، بتدبير الباطنية في شهر ربيع الآخر منها، ذكر أنه كان فتك بجماعة منهم ، ومحرضاً للسلطان على النكاية فيهم ، وتطهير الأرض منهم ، فرتبوا له قوماً من سفائهم للارصاد لفرصة تلوح فيه ، وغرة نظهر منه (۱) فلسم يتم لهم في ذلك نيل طلب ، ولا تسهل لهم إدراك آرب ، فأفردوا منهم سفيها ، ولم يزل يتحيل إلى أن خدم في اسطبل دوابه ، سائساً لبغاله ، وقام في خدمته إلى أن وجد الفرصة متسهلة عند حضوره لمشاهدة كراعه ، فوثب عليه ، وهو غافل مطمئن ، فقتله ومسك فقتل من بعده ، وكان كراعه ، فوثب عليه ، وهو غافل مطمئن ، فقتله ومسك فقتل من بعده ، وكان هذا الوزير موصوفاً بجميل الأفعال ، وحميد الفعال ، ومتانة الدين (١١٨ ظ) وحسن اليقين ، والإنصاف في أعماله ، والتسدد في أقواله ، ومضى لحال سبيله شهيداً ، وانتقل إلى ربه مرضياً حميداً عند نفاذ المدة ، وانقضاء العدة ، ولله عاقبة الأمر ، وبيده محتوم النفع والضر .

وقد تقدم من شرح حال الأمير سيف الدين آق سنقر البرسقي ، صاحب الموصل في استشهاده بيد الباطنية في جامعها ، رحمه الله ، وقيام ولده الأمير مسعود في الأمر من بعده ما فيه الكفاية ، فلما استتب أمره ، وقويت شوكته، واستقامت ولايته ، شمخ بأنفه ، ونفخت حداثة السن في سحره ، وحدثت ه

<sup>(</sup>١) في الأصل : منهم ، وهو تصحيف صوابه ما اثبتنا ٠

نفسه بمنازلة البلاد الشامية ، والطمع في تملك المعاقل الاسلامية ، والاطراح لمجاهدة العصب الأفرنجية ، بالضد من أولي الحزامة والسداد ، وذوي البأس والبسالة في إحراز فضيلة الغزو والجهاد ، ونمى الخبر عنه إلى ظهير الدين أتابك بحكايات تدل على حسده له، بما أوتي من الهيبة ، وحسن الصيت وجميل الذكر ، وكبر الشأن والأمر ، وأنه عازم على التأهب والاحتشاد لقصد أعمال الشام ، والعيث فيها والإِفساد ، فعزم ظهير الدين أتابك ، عند معرفته هذه الأحوال ، التي لا يصدر مثلها عن أريب ، ولا يبدو شبهها عن حازم في رأيه لبيب ، على الاستعداد لقصده في عسكره ، حين يدنو من الأعمال الشامية، فيوقع بعسكره ، ويشفى غليله بالفتك بحزبه ، فما كان بعد ذلك إلا الأيام القلائل حتى انفصمت عرى شبابه ، ونزل محتوم القضاء به ، بهجوم مرض حاد عليه بظاهر الرحبة ، أتى عليه وأصاره الى المحتوم ، الذي لا بد له عنه ، ولا مجير له منه ، فانفل حده ، وخذله أنصاره وجنده ، وأسلمته للقضاء حماته ، وتفرقت عنه خواصه وثقاته ، وهلك في الحال وزيـره وشريكه في الوزر ومشيره ، بعلة شديدة أعجلته ، في إشراك المنية أوبقته ، وهرب جماعة من خواص غلمان أبيه الأتراك بأعلامه التي كانت قد استعملها على مراده وايثاره ، وتناهي في إحكامها على قضية اقتراحه واختياره ، ووصلوا بها إلى ظهير الدين أتابك متحفين له بها ، ومتقربين إليه بإهدائها ، فأحسن إليهم وبالغ في الإكرام لهم ، والانعام عليهم ، واصطفاهم لنفسه ، وضمهم إلى ثقاته وأهل أنسه ، وقابلهم على وفودهم عليه (١١٩ و) بالفعل الجميل والعطاء الجزيل(١)٠

<sup>(</sup>۱) جاء في كتاب الباهر لابن الأثير : ٣٢ ـ ٣٥ : « لما قتل البرسقي قام بالموصل بعده ابنه عز الدين مسعود ، وأرسل الى السلطان يطلب أن يقرر البلاد عليه ، فأجابه الى ذلك ، وأقره على ما كان لأبيه من الأعمال ، فضبط البلاد ، وقام فيها المقام المرضي ، وكان شاباً عاقلا ، فجمع عساكر أبيه وأحسن إليهم ، وكان يدبر الأمر بين يديه الأمير جاولي ـ وهو مملوك تركي من مماليك أبيه ـ وكان أيضاً عاقلا حسن السيرة ، فجرت الأمور على أحسن نظام ، فلم تطل أيامه ،

وفي هذه السنة وردت الأخبار من ناحية العراق ، بمسير السلطان مغيث الدنيا والدين محمود ، وقد عبث به مرض خاف منه على نفسه ، محمولا في محفة نحو همذان ، واجتاز عند ذلك بدار الخلافة ، وراسل الإمام المسترشد بالله أمير المؤمنين ، يسأله المسامحة بما سبق منه في تلك النوبة الحادثة بينهما، وأن يحلله ويدعو له ، ولا يدعو عليه ، فخرج إليه جواب الرسالة بأجمل جواب ، وألطف خطاب ، طابت بهما نفسه وزاد في استماعهما أمله في البر

وأدركه في عنفوان شبابه حمامه ، وتوفى سنة احدى وعشرين وخمسمائة ، فولى بعده أخوه الأصغر ، وقام بتدبير دولته جاولي أيضاً ، وأرسل الى السلطان يطلب أن يقرر البلاد عليه ، وبذل أموالا كثيرة ٠٠٠ وكان واسطة ذلك القاضي بهاء الدين أبا الحسن علي بن الشهرزوري ، وصلاح الدين محمد الياغسياني، فعضرا الى بغداد ليخاطبا السلطان في ذلك ، وكانا يخافان جاولي ، ولا يرضيان بطاعته والتصرف بعكمه ، فاجتمع صلاح الدين ونصير الدين جقر ـ الذي كان أعظم أصحاب أتابك زنكي منزلة ـ وكان بين نصير الدين وصلاح المدين مصاهرة فذكر له صلاح الدين ما قدم له ، فخوفه نصير الدين من جاولي وتحكمه على صاحبه ، وقال له : إن رأيت أن تطلب البلاد لعماد الدين فهو الرأي ، لأن السلطان صورة وإنا وانت معنى ، فأجابه الى ذلك ، وأخذه الى القاضى بهاء الدين بن الشهرزوري ، متحدثا معه ووعده نصير الدين ومناه ، وضمن له عن أعماد الدين من الأملاك والاقطاع ، والوقوف على اختياره ما جاوز أمله ، فاجاب بهاء الدين أيضاً ، وركب هو وصلاح الدين الى دار الوزير - وهـو حينئذ أنوشروان بن خالد ـ فقال له : قد علمت أنت والسلطان أن بلاد الجزايرة والشام قد استولى الفرنج عليها ، وتمكنوا منها ، وقويت شوكتهم ، وقد كان البرسقى يكف بعض عاديتهم ، فمذ قتل إزداد طمعهم ، وهذا ولده طفل ، ولابد للبلادمن شهم شجاع يذب عنها ويحمي حوزتها ، وقد أنهينا الحال إليك ، لئلا يجري خلل أو وهن على الاسلام والمسلمين ، فنحصل نعن بالاثم من الله، واللوم من السلطان ، فأنهى الوزير ذلك الى السلطان ، فقال : من تريان يصلح لهذه البلاد ، فقد نصعتما لله تعالى وللمسلمين ، فذكرا جماعة فيهم عماد الدين زنكي ، وعظما محله أكثر من غيره ، فمال السلطان الى توليته ، لما علم من شهامته وكفايته وعقله لما تولاه ، وإمره بالعضور عنده ، وفصل الحال في خدمة يحملها ، واستقر الحال وولاه البلاد جميعها ، وكتب منشوره المي بغداد •

وأنسه ، ثم إنه أفاق من مرضه هذا وعاوده نشاطه بعد الكسل والفتور وعاد إلى الغرض المأثور ، وكان قد أنكر على وزيره شمس الملوك خواجه برزك أمورا ، دعته إلى الأمر بالقبض عليه ، وتسليمه إلى حاجبه فقتله ، وقيل إنه شرب الخمر في قحف رأسه .

وفي شعبان من هذه السنة قصد بغدوين ملك الافرنج ، صاحب بيت المقدس ، في عسكره وادي موسى ، فنهب أهله وسباهم وشرد بهم ، وعاد عنهم .

وفي جمادى الآخرة منها ورد الخبر بأن الأمير ختلع ابه السلطاني ولي مدينة حلب، وحصل في قلعتها بطالع اختير له، ولم يقم إلا القليل حتى فسد أمره واضطرب حاله، ووقع بينه وبين أحداث الحلبيين، فحصروه في القلعة إلى أن وصل الى حلب عسكر الأمير عماد الدين أتابك فتسلمه من القلعة، واعتقل واستؤذن في أمره، فأذن في سمل عينيه، فسملتا .

#### سنة إثنتين وعشرين وخمسمائت

في هذه السنة اشتد المرض بظهير الدين أتابك ، وطال به طولاأنهك قوته ، وأنحل جسمه ، وأضعف منته ، وأشفى منه على نزول ما لا يُدفع بحيلة ، ولا يمنع بقوة ، فأحضر ولده الأمير تاج الملوك ، وأمراء دولت وخواصه ، وأهل ثقته ، وأعيان عسكريته ، وأعلمهم بأنه قد أحس من نفسه بانقطاع الأجل ، وفراغ المهل ، وخيبة الرجاء من البقاء والأمل ، « ولم يبق غير الوصية بما يعمل عليه ، ويدبر به الأمر بعدي ، وينتهي إليه ، وهذا ولدي تاج الملوك بوري ، هو أكبر ولدي والمترشح للانتصاب مكاني من بعدي ، والمأمول لسد ثلمة فقدي ، ولا أشك في ( ١١٩ ظ ) سداد طريقته وإيثاره لفعل الخير ومحبته ، وأن يكون مقتفياً لآثاري في حفظ قلوب الأمراء والعسكرية ، وعاملا على مثالي في إنصاف الأعيان والرعية ، فان قبل وصيتي والعسكرية ، وعاملا على مثالي في إنصاف الأعيان والرعية ، فان قبل وصيتي

هذه ، ونهج السبيل المرضية في بسط المعدلة والنصفة ، في الكافة ، وأزال بحسن سياسته عنهم أسباب الوجل والمخافة ، فذاك الظن في مثله ، والمرجو من سداده ، وجميل فعله ، وإن عدل عن ذلك إلى غيره ، وحاد عن ما يؤثر من السداد في سره وجهره ، فها هو مشاهد لهذه الحال ، ومتوقع لمثل هذا المآل » ، فقال : بل أوفي على المراد ، ولا أتعدى سبيل السداد والرشاد ، فوكد الأمر عليه في ذلك تأكيداً ، فهمه منه وقبله عنه .

ثم توفي الى رحمة الله ، ضحى نهار السبت لثمان خلون من صفر من السبة ، فأبكى العيون ، وانكأ القلوب ، وفت في الأعضاد ، وفت الأكباد ، واشتد الأسف لفقده ، والجزع عليه ، ولم يسمع إلا متفجع له ، وذاكر لجميل أفعاله ، وشاكر لأيامه •

وقام ولده تاج الملوك بوري بالأمر من بعده ، وأحسن السيرة في خاصه ورعيته وجنده ، فلو كانت مجاري الأقدار تدفع إليه عن ذوي المناصب والأخطار ، لكان هذا الأمير السعيد الفقيد أحق من تخطأته المنايا ، ولم تلم بساحته الرزايا ، وأبقته الأيام لها رتبة تتباهى بها ، وحلية تنافس بها ، إلا أن الله تعالى لا يغالب أمره ، ولا يدافع حكمه ، ولا بد من تمام ما سبق به علمه، وحدوث ما تقرر تفاذه في خلقه ، لأن الموت غاية الحيوان ، ونهاية ما يكون من مصير الانسان ، وقد كان هذا الأمير السعيد قد بالغ في استعمال العدل، والكف عن الظلم ، وأعاد على جماعة من الرعية أملاكا في ظاهر البلد جمة دائرة ، اغتصبت منهم في زمن الولاة الظالمة ، وقبضت عنهم في زمن العالمة الجبابرة ، وجرت عليهما أحكام المقاسمة وعتت الايدي العادية الغاشمة ، فأعادها إلى خراجها القديم المستقر ، ورسمها السالف المستمر ، ورفع عنها فأحرز بذاك صالح الدعاء ، وجميل الشكر والثناء ،

ثم رفع إلى أمير المؤمنين الخليفة المسترشد بالله ، رقعة عند مصيره الى بغداد ، ( ١٢٠ و ) ومهاجرته الى الباب الإمامي المسترشدي ، والسلطاني الغياثي ، يذكر فيها حال مواضع داثرة في عمل دمشق ، وحصص عامرة ، وأرض مُعطَّلة لا مالك لها ولا فائدة في عطلتها ، ولا انتفاع لخاصي ولا عامي بشيء منها ، لدثورها ودروس معالمها ورسومها ، واستأذنه في بيعها ممن رغب فيها ، ويؤثر عمارتها للانتفاع بريعها وغلتها ، وصرف ما يحصل من ثمنها في الأجناد المرتبين للجهاد ، فأذن له في ذلك أذناً تاماً ، مؤكداً إباحه له ، وأمضاه لمن يملكه بالابتياع منه ، وأحله وأطلقه ، ووقع بذاك على ظهر الرقعة بالإمضاء، وإبطال التأول فيه ، والتحذر من إبطال شيء من حكمه ، أو التجاوز لرسمه ، ووكد بالعلامة الشريفة الإمامية المسترشدية بخطه الكريم ، ووكل في بيع ذلك من ارتضاه من ثقات الأمناء ، الوكالة الصحيحة التي قبلها منه ، وتقلدُها عنه وأشهد عليه الشهود المعدلين ، وأمضى البيع في ذلك لمن رغب فيه ، فعمرت عدة ضياع يباباً خالية ، وعلى عروشها خاويّة ، وأرض عافية لا انتفاع بهـــا ولا فائدة لأحد فيها ، فأجريت عيون مياهها ، وأعيدت الى أجمل عاداتها ، وظهرت منها الخيرات ، وعمت بذلك الميامن والبركات ، ودامت له الدولة ، ولمن بعده ببركات هذه الأفعال الحميدة ، والنية الجميلة ، وحسنت لهم العقبي في الولد والأسرة،والأهل والجملة وحصل له الذكر الجميل في الآفاق والأقطار والأمصار ، والثناء الطيب الحسن الآثار ، ومضى لشأنه سعيدا عزيزا حميدا، على ظهر فراشه لا يرد له أمر ، ولا يخالف له قول ولا يتجاوز له حكم ، « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم »(١) .



<sup>(</sup>١) القرآن الكريم \_ الحديد: ٢١ ·

# ذكر تاج الملوك بوري بن أتابك عند توليه الأمر بعد أبيه ظهير الدين أتابك وأخباره وما جرى في أيامه من نوبة الباطنية والأحداث المتجددة وما جرى مع الأفرنج الى أن مضى سبيله

## شرح ذلك

لما نفذ القضاء في ظهير الدين أتابك رحمه الله ، قام ولده الأمير تاج الملوك ( ١٢٠ ظ ) بالأمر من بعده ، إذ كان نجله وولي عهده ، فعمل بما كان ألقاه إليه ، واعتمد على ما وكده في وصيته عليه ، من حسن السيرة في جميع من حوته دمشق من الأجناد والعسكرية ، وكافة الأتباع والرعية ، وزاد على ذلك، وبالغ في الذب عنهم والمراماة دونهم ، وجرى على منهاج أبيه في بسط المعدلة، واعتماد النصفة للأجناد ، وثقل الوطأة على الأعداء والأضداد ، وإنصاف المتظلمين ، وردع الظالمين ، وحماية السفار والمترددين ، والتبليغ بالنكايــة للمفسدين ، بحيث اجتمعت القلوب على حب دولته ، وانطلقت الألسن بالدعاء الصالح بإدامة أيامه ، وإطالة مدته ، وأقر وزير أبيه أبا على طاهر بن سعـــد المزدقاني على وزارته ، وأجراه على رسمه في سفارته ، ولم يصرف أحداً من نوابه المعروفين بخدمته عن رسمه وعادته ، ولا أزاله عن معيشته ، بل زاد في أرزاقهم ، وخلع عليهم ، وأحسن إليهم ، وأقر الاقطاعات على أربابها ، والجامكيات على أصحابها ، فكثر الدعاء له والثناء عليه ، وأحسن إلى وزيره المقدم ذكره ، وأطلق له عشر ارتفاعه ، مع حقوق العرض عن الاقطاعات والواجبات والنفقات ، وقد كان أسر في نفسه من أمر الباطنية ، ما لم يبده الأحد من خواصه ، وثقات بطانته ، عندما قويت شوكتهم ، وتضاعفت مضرتهم، إتباعاً لما كان عليه أبوه من إظهار الرعاية لهم ، والمداراة لدفع شرهم ، فلما مكنه الله منهم ، وأقدره عليهم ، افتتح أمره بالتدبير عليهم ، والايقاع بهم ، فكان منه في أمرهم ما سيأتي مشروحاً في مكانه •

ذكر ما حدث من الباطنية بدمشق واعمالها وما آلت إليه احوالهم من البوار وتعفية الآثار في بقية سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة

### شرح الأمر والسبب في ذلك

قد تقدم من ذكر بهرام ، داعي الباطنية ، والسبب الذي أوجب تسليم ثغر بانياس إليه ما فيه الكفاية ، عن تكرير الذكر له ، ولما حصل في بانياس شرع في تحصينها، وترميم ما استرم وتشعث منها، وبث دعاته في سائر الجهات، فاستغووا خلقاً كثيراً من جهال الأعمال ، وسفساف الفلاحين من الضياع ، وغوغاء الرعاع ممن لا ( ١٢١ و ) لئب له يصده عن الفساد ويردعه ، ولا تقيه تصدفه عن المنكر وتمنعه، فقوي شرهم ، وظهر بقبح الاعتقاد سرهم، وامتدت أيديهم والسنتهم إلى الاخيار من الرعية بالثلب والسب ، وإلى المنفردين في المسالك بالطمع والسلب ، وأخذهم قسراً ، وتناولهم بالمكروه قهراً ، وقتل من يقتل من الناس تعدياً وظلماً ، وأعانهم على الايغال في هذا الضلال أبو على طاهر بن سعد المزدقاني الوزير ، معونة بالغ فيها ، وحصل له و ُخيِيم ُ عاقبتها وذميم مغبتها ، لما تقرر بينه وبين بهرام الداعي المقدم ، من المؤازرة والمعاضدة والمظافرة والمرافدة ، موافقة في غير ذات الله ، ولا طاعته ، طلباً لأن تكون الأيدي واحدة على من يقصدهما بمكروه ، والنيات مترادفة على من ينوي لهم شرأ ، وتاج الملوك غير راض بذاك ، ولا مؤثر له ، بل تبعثه السياسة السديدة ، والحلم الوافر ، والمعرفة الثاقبة على الاغضاء منهم على القذى ، والصبر على مؤلم الأذى ، وهو يسر في نفسه ما لم يظهره ويطوي من أمرهم ما لم ينشره الى حين يجد الفرصة مستهلة المرام ، والمكنة من أعداء الله بادية

الأعلام ، فعند ذاك تنتهز الفرصة ، وتقتنص الفريسة ، واتفق أن بهرام الداعي، لما يريد الله تعالى من بواره ، ويحل به من هلكه ودماره ، حدثته نفسه بقتل برق بن جندل أحد مقدمي وادي التيم ، لغير سبب حمله عليه ، ولا جناية دعته إليه بل اغترار بعاقبة الظالمين ، في سفك الدماء المحرمة ، وافاظة النفوس المحظورة ، وجهلا بما حذر الله تعالى من يقصد ذاك ، ويقدم عليه بقول عز وجل : « ومَن يقتـُل مـُؤمناً مُتعمداً فجزاؤ ُه جهنـُم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنك وأعد له عذاباً عظيماً (١) »، فخدعه الى أن حصل في يده، فاعتقله وقتله صبراً ، فتألم لقتل مثله ، على هذه ، مع حداثة سنه وشهامته وحسن صورته ، وأعلنوا بلعن قاتله في المحافل والمشاهد، وذمه من كل غائب ومشاهد، فحملت أخاه الضحاك بن جندل ، وجماعته وأسرته الحمية الاسلامية، والحرقة الأهلية على الطلب بدمه ، والأخذ بثأره ، فتجمعوا وتعاهدوا ، وتحالفوا على المصابرة على لقاء أعدائهم ، والايغال في الطلب لدمائهم ، وبذل المهج والنفوس ( ١٢١ ظ ) في إدراك تأرهم ، وشرعوا في التأهب لهذه الحال صابرين، وللفرصة متوقعين الى أن ساق بهرام ولفيفه الحين المتاح ، وقضى الله عليهم بالاصطلام والاجتياح ، فتجمعوا من كل ناحية ، وتهافتوا من كل صوب وجهة، وظهريهم من بانياس في سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة وقصد ناحية وادي التيم، للايقاع بالمذكورين ، وكانوا مستعدين للقائه ، مترقبين لحربه ، فلما أحسوا بقربه منهم ، نهضوا بأجمعهم إليه نهوض الليوث من غابها للمحاماة على أشبالها ، وطاروا نحوهم مطار صقور الجبال إلى يعاقيبها وأحجالها ، فحين دنوا من حزبه المفلول وحشده المخذول ، هجموا عليهم وهم في مخيمهم غارون ، وبهم مغترون ، وصاح صائحهم ، وهم غافلون ، وبما نزل بهم من البلاء ذاهلون ، والى أن يتمكن فارسهم من امتطاء جواده ، وراجلهم من تناول عدته وعتاده،

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم \_ النساء : ٩٣ -

أتى القتل على أكثرهم ضرباً بالسيوف ووجياً بخناجر الحتوف ، ورشقاً بسهام البلاء ، ورجماً بأحجار الأقدار والقضاء •

وكان بهرام في خيمته ، وحوله جماعة من شركائه في جهله وضلالته ، فافلا عما أحاط به وبطائفته ، وقد وثبوا عند سماع الضوضاء ، والصياح الى أخف آلفة السلاح ، فأرهقوهم بسيوفهم الماضية ، وخناجرهم المبيرة القاضية ، حتى أتوا على الجميع ، وقطع رأس بهرام ويده بعد تقطيعه بالسيوف والسكاكين ، وأخذهما واحد مع خاتمه من الرجال القاتلين ، ومضى بهما الى مصر مبشراً بهلاكه ، ومهنئاً ببواره ، فخلع عليه وأحسن إليه ، وشاعت بذلك الأخبار ، وعم الكافة الجذل بملكهم ، والاستبشار ، وأخذ الناس من السرور بهذا الفتح بأوفر السهام ، وأكمل الأقسام ، فقلت عدتهم ، وانقصفت شوكتهم، وانفلئت شكتهم .

وقام بعد بهرام صاحبه اسماعيل العجمي رفيقه في الضلال والعدوان ، وشريكه في المحال والطغيان ، مقامه ، وأخذ في الاستغواء للسفساف مثاله ، وزاد في الجهل زيادة أظهرت سخف عقله ومحاله ، وتجمع إليه بقايا الطائفة الخبيثة من النواحي والأصقاع ، ومن كان منهم متفرقاً في النواحي والبقاع وجرى أبو علي طاهر بن سعد المزدقاني الوزير على الحال التي سلكها مع بهرام في حق اسماعيل ، في المساعدة على مراده ( ١٢٢ ) والمعاضدة على غراضه ، لتحرزه من الشر ، ورغبته في السلامة ، ولم يعلم أن عقبي هذه الأفعال عين الندامة ، والبعد عن طريق السلامة ، فقد قيل « رب مستسلم نجت به سلامته ، ومتحرز من الشر كانت فيه آفته » ولم تزل شكوى الناس من الخاصة والعامة ، تتضاعف ، والأضرار بهم من المخذولين تتوالى وتترادف من الخاصة والعامة ، تتضاعف ، والأضرار بهم من المخذولين تتوالى وتترادف همته ، وأرهف لتطهير الأعمال منهم عزيمته ، ورأى أن إصلاح الأمر فيما همته ، وأرهف لتطهير الأعمال منهم عزيمته ، ورأى أن إصلاح الأمر فيما

يقتضيه التدبير، فيما يراد، والتقرير الايقاع بأبي علي الوزير أولا فإنه أصوب ما اعتمد، وأولى ما قصد، فرتب لقتله من خواصه من اعتمد عليه، وسكن في أمره إليه، وقرر معه أن يضرب رأسه بالسيف متى أشار إليه، فلما كان يوم الأربعاء السابع عشر من شهر رمضان سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة حضر مع جماعة الأمراء والمقدمين على الرسم، في قبة الورد من دار القلعة بدمشق، وجرى في المجلس أمور ومخاطبات مع تاج الملوك والحضور، انتهى الأمر فيها الى الانصراف الى منازلهم، والعود الى دورهم، ونهض الوزير المذكور منصرفاً بعدهم على رسمه، فأشار تاج الملوك الى خصمه فضرب رأسه بالسيف ضربات أتت عليه، وقطع رأسه، وحمل مع جثته الى مادة باب الحديد، فألقيت عليها ينظر الكافة الى صنع الله تعالى بمن مكر، واتخذ معيناً سواه، وبغيره انتصر، وأحرقت جثته بعد أيام بالنار، وصار رماداً تذروه الرياح، ذلك بما قدمت يداه، وما الله بظلام للعبيد(۱).

<sup>(</sup>۱) جاء في مرآة الزمان - اخبار سنة ۵۲۳ - : « وفيها كانت فتنة الاسماعيلية بدمشق ، وكان ابن محرز قد سلم إليهم حصن القدموس لأن بوري قصده لياخذه منه ، فسلمه إليهم ، وكان الوزير المزدقاني بدمشق يكاتبهم ويهاديهم خوفا من بني الصوفي ، فشرع وجيه الدين المفرج بن الصوفي رئيس دمشق مع بوري في الاغراء بالاسماعيلية ، وهون عليه أمرهم ، وساعده الحاجب ابن فيروز ، ثم اتفقوا على قتل الوزير المزدقاني ، فاستدعاه بوري الى القلعة سابع رمضان ، فجلس عنده ، فلما قام ليخرج ، وثبت عليه جماعة من الأجناد، فقتلوه في دهليز قلعة دمشق ، وقطعوا رأسه وأحرقوا جسده في باب الحديد ، ثم مضوا الى دار الدعوى ، وقتلوا كل من بها ، وثار عوام دمشق على الاسماعيلية ، فقتلوهم شر قتلة ، ذبحاً بالسيوف ورمياً بالحجارة ، وصلبوا منهم جماعة على سور دمشق ، فكان عدة من قتل منهم عشرة آلاف على ما قيل، ولم يتعرضوا لعريمهم ولا لأموالهم ٠٠٠ وكان \_ طاهر بن سعد أبو علي الوزير المزدقاني \_ سمحاً جواداً ، بنى المسجد على الشرف الشمالي دمشق ، عند تربة ست الشام ، ويسمى مسجد الوزير ، وفيه القراء وعليه الوقف ، وكان قد عاداه وجيه الدولة ابن الصوفي ، فانتمى الى الاسماعلية خوفا منه » وكان قد عاداه وجيه الدولة ابن الصوفي ، فانتمى الى الاسماعلية خوفا منه » وكان قد عاداه وجيه الدولة ابن الصوفي ، فانتمى الى الاسماعلية خوفا منه » وكان قد عاداه وجيه الدولة ابن الصوفي ، فانتمى الى الاسماعلية خوفا منه » وكان قد عاداه وجيه الدولة ابن الصوفي ، فانتمى الى الاسماعلية خوفا منه » و

وشاع الخبر بذاك في الحال ، فثارت الأحداث بدمشق ، والغوغاء والأوباش بالسيوف والخناجر المجردة ، فقتلوا من ظفروا به من الباطنية وأسبابهم ، وكل ما متعلق بهم ، ومنتم إليهم ، وتتبعوهم في أماكنهم ، واستخرجوهم من مكامنهم ، وأفنوهم جميعاً تقطيعاً بالسيوف ، وذبحا بالخناجر ، وجعلوا مصرعين على المزابل كالجيف الملقاة ، والميتة المجتواة ، وقبض منهم نفر كثير التجأوا الى جهات يحتمون بها ، وأملوا السلامة بالشفاعة منها قهراً ، وأريقت دماؤهم هدراً وأصبحت النواحي والشوارع منهم خالية ، والكلاب على أشلائهم وجيفهم متهاوشة عاوية ان في ( ١٢٢ ظ ) ذلك لآية لأولى الألباب ،

وكان قد أخذ في الجملة المعروف بشاذي الخادم ، تربية أبي طاهر الصائغ الباطني ، الذي كان بحلب ، وهذا اللعين الخادم كان أصل البلاء والشر ، فعوقب شر عقوبة ، شفت قلوب كثير من المؤمنين ، وصلب ومعه نفر منهم على شرفات سور دمشق ، ليشاهد فعل الله بالظالمين ونكاله بالكافرين ، وكان الحاجب يوسف بن فيروز شحنة البلد ، ورئيسه الوجيه ثقة الملك أبو الذواد مفرج بن الحسن الصوفي ، قد بالغا في التحريض على هلاك هذه الطائفة الخبيثة ، فأخذا في التحرز والاحتياط من اغتيال من يندب إليهما من باطنية ألموت (١) مقر الباطنية ، بلبس الحديد والاستكثار من الحظفة حولهما ، بالسلاح الوافر العتيد ، فحصل الشقاء لمن أساء وكفر ، والسعادة لمن أحسن واعتبر .

وأما اسماعيل الداعي المقيم ببانياس ، ومن معه فإنهم لما سمعوا ما حدث من هذه الكائنة سقط في أيديهم ، وانخذلوا وذلوا ، وأقبل بعضهم على بعض

<sup>(</sup>١) مقر قيادة الدعوة الاسماعيلية الجديدة في الشرق ـ انظر الدعوة الاسماعيليـة الجديدة : ٧٥ ـ ٩٠٠

يتلاومون ، وتفرق شملهم في البلاد وعلم إسماعيل أن البلاء محيط به إن أقام ببانياس ، ولم يكن له صبر على الثبات ، فأنفذ الى الأفرنج يبذل لهم تسليم بانياس إليهم ، ليأمن بهم ، فسلمها إليهم ، وحصل هو وجماعته في أيديهم ، فتسللوا من بانياس إلى الأعمال الأفرنجية على غاية من الذلة ، ونهاية من القلة ، وعرض لإسماعيل علة الذرب ، فهلك بها ، وقبر في بانياس في أوائل سنة أربع وعشرين وخمسمائة، فخلت منهم تلك الناحية، وتطهرت من رجسهم •

وفي سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة ورد الخبر من بغداد بوفاة الوزير جلال الدين أبي علي الحسن بن علي بن صدقة ، وزير الخليفة رحمه الله ، في جمادى الآخرة منها ، وكان حسن السيرة ، محمود الطريقة ، كاتباً فاضلاً ، بليغاً محبوباً من الخاصة والعامة ، سديد الرأي ، حميد التدبير ، صادق العزم، صافي الحس ، كريم النفس ، فكثر الأسف عليه ، والتوجع لفقده ، واستوزر بعده نقيب النقباء شرف الدين أبو القاسم علي بن طراد الزينبي ، في جمادى الأولى منها ، وهو من جلالة القدر ، وشرف الأصل ، ونباهة الذكر ، والمنزلة المشهورة، والرتبة المعروفة ، والمكان المشتهر .

وفي جمادى الأولى سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة ، توفيت الخاتون ، شرف النساء ، والدة تاج الملوك رضي الله عنها ( ١٢٣ و ) وقيرت في قبتها المبنية برسمها ، خارج باب الفراديس •

#### سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة

قد مضى ذكر نوبة الباطنية وغيرهم ، لما اقتضى سوق الكلام فيه في سنة اثنتين وثلاث ، ولما انتهى إلى الأفرنج خبر الكائنة في الباطنية ، وانتقال بانياس عنهم ، إليهم ، أحدث ذلك لهم طمعاً في دمشق وأعمالها ، وأكثروا الحديث في قصدها ، وبثوا رسلهم إلى الأعمال في جمع الرجال والاحتشاد ،

فاجتمع إليهم سائر من حَوته بلادهم ، من : الرشما ، وأنطاكية ، وطرابلس ، والساحل ، ووصلهم في البحر ملك كند ، هو الذي (١) قام مقام بغدوين الهالك في الأفرنج ، ومعه خلق كثير ، فاجتمعوا ونزلوا على بانياس ، وخيموا عليها ، وشرعوا في تحصيل المير والأزواد للإقامة ، وتواترت الحكايات عنهم ، ممن شاهدهم وأحصى عددهم ، أنهم يزيدون على ستين ألفاً فارساً وراجلا ، وأكثرهم الرجالة ،

فلما عرف تاج الملوك ذلك من عزمهم ، تأهب لهذا الأمر وصرف همه إلى الاستكثار من العدد والسلاح ، وآلة الحرب ، وما يحتاج إليه من الآلات التي يحتاج إليها لتذليل كل صعب ، وكاتب أمراء التركمان على أيدي رسله المندوبين إليهم بالاستنجاد والاستغاثة بهم ، وبذل من المال والغلال ما بعثهم على المبادرة الى إجابة ندائه ، والسرعة الى دعائه ، ووصل إليه من طوائفهم المختلفة الأجناس، كل ذي بسالة، وشد ةمراس، راغبين في أداء فريضة الجهاد، ومسارعين إلى الكفرة الأضداد ، وأطلق ما يحتاجون إليه لقوتهم ، وقضيم خيولهم ٠

ورحل الملاعين عن بانياس طالبين دمشق ، على أناة وترتيب ، ونزلوا على جسر الخشب والميدان المعروف المجاور له في (٢) • • من ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة ، وخيموا هناك وأصبح العسكر ، خسرج من دمشق وانضم إليه التركمان من منازلهم حول البلد ، والأمير مرة بن ربيعة في العرب

<sup>(</sup>۱) هو فولك صاحب أنبو ، زوج ميليسند أكبر بنات بلدوين الثاني • انظر تاريخ وليم الصوري :  $2 \times 2 \times 10^{-6}$ 

 <sup>(</sup>٢) فراغ بالأصل ، ويبدو أن ذلك حصل في أواخر ذي القعدة حيث جاء في الكامل
 لابن الأثير : ٨/ ٣٢٩ : « ووصل الفرنج في ذي الحجة فنازلوا البلد ، وأرسلوا
 الى أعمال دمشق لجمع الميرة والاغارة على البلاد » •

الواصلين معه ، وتفرقوا كراديس في عدة جهات ، ووقفوا بإزائهم لتخرج منهم قرقة فيسارعوا إليها ، ويزحفوا فيبادروا إلى لقائهم ، فلم يخرج منهم فارس، ولا ظهر راجل ،بل ضموا أطرافهم ، ولزموا مخيمهم وأقام الناس على هذه الصورة أياماً ( ١٢٣ ظ ) يتوقعون زحفهم الى البلد ، فلا يشاهد منهم إلا تجمعهم وإطافتهم حول مخيمهم ، وبريق بيضهم وسلاحهم ، وكشف خبرهم وما الذي أوجب تأخرهم عن الزحف وتلومهم ، فقيل إنهم قد جردوا أبطال خيلهم وشجعان رجالهم للمصير مع البغال إلى حوران ، لجمع المريكر والغلال، التي يستعان بمثلها على الإقامة والنزال ، وأنهم لا حركة لهم ، ولا قوة بهم، إلى عودة المذكورين .

فلما عرف تاج الملوك هذه الحال ، بادر بتجريد الأبطال من الأتراك الدمشقيين ، والتركمان الواصلين ، والعرب القادمين مع الأمير مرة ، وأضاف إليهم الأمير سيف الدولة سوار في عسكر حماة ، وقرر معهم نهوضهم آخر يومهم ، والجد في السير عامة الليل ، ووصولهم عند الصباح إلى ناحية براق (۱) ، لأن تقدير وصول الملاعين عند عودهم من حوران إلى ذلك المكان، فسارعوا إلى العمل بما مثل لهم ، وأصبحوا فيذلك المكان ، وهم على غاية من الكثرة والمنعة ، ومعهم سواد عسكرهم بأسره ، في عدد لا يحصى كثرة ، فهجموا عليهم فلم يتكامل ركوبهم إلا وقد قتل منهم جماعة بالنشاب ، وضربوا مصافا ، ووقفوا قطعة واحدة ، وحمل عليهم المسلمون ، فثبتوا ،

<sup>(</sup>۱) ذكر ياقوت أكثر من موقع يحمل هذا الاسم واكتفى عند أحدها بقوله: موضع بالشام ، وبناء على معطيات المصادر العربية مع وليم الصوري ، فان موقع براق هو في حوران ، بعد منطقة مرج الصفر حيث كان معسكر الفرنجة وفي منطقة ازرع التابعة لمحافظة درعا قرية ما تزال تحمل اسم براق ، من المرجع أنها المقصودة ، وتبعد براق هذه عن درعا مسافة / ١١٢ كم / وعن مركز ناحية المسمية / ٢٠ كم / • انظر التقسيمات الادارية في الجمهورية العربية السورية • ط دمشق : ١٩٦٨ ، ص : • ٥ •

ولم يزل عسكر الاسلام يكر عليهم ويفتك بهم ، إلى أن فشلوا وانخذلوا ، وأيقنوا بالبوار ، وحلول الدمار ، وولى كليام(١) دبور مقدمهم وشجاعهم في فريق من الخيالة منهزمين ، وحمل الأتراك والعرب حملة هائلة ، وأحدقوا بهم ضرباً بالسيوف ، وطعناً بالرماح ورشقاً بالسهام ، فما كان إلا بعض النهار، حتى صاروا على وجه الأرض مصرعين ، وبين أرجل الخيل معفرين ، وغنموا منهم الغنيمة التي امتلأت أيديهم بها ، من : الكراع ، والسلاح ، والأسرى، والغلمان ، وأنواع البغال ، وهو شيء لا يحصر فيذكر ، ولا يحد أفيعد ،ولم يسلم منهم إلى معسكرهم إلا القليل من الخيالة ، الذين نجت بهم سوابقهم المضمرة، وعاد الأتراك والعرب الى دمشق ظافرين غانمين منصورين مسرورين، آخر نهار ذلك اليوم المذكور ، فابتهج الناس بهذا اليوم السعيد ، والنصر الحميد، وقويت به النفوس، وانشرحت به الصدور، وعزم العسكر على مباكرتهم بالزحف الى مخيمهم ، عند تكامل وصوله ( ١٧٤ و ) وتسرع إليهم جماعة من الخيل وافرة ، وهم ينظرون إلى كثرة النار ، وارتفاع الدخان ، وهم يظنون أنهم مقيمون ، فلما دنوا من المنزل صادفوهم ، وقد رحلوا آخر تلك الليلة ، عندما جاءهم الخبر ، وقد أحرقوا أثقالهم وآلاتهم ، وعددهم وسلاحهم ، إذ لم يبق لهم ظهر يحملون عليه ، عند ما عرفوه من حقيقة الأمر، الذي لا يمكن معه المقام ، مع معرفتهم بكثرة عسكر الأتراك ، ولا طاقة لهم به ، ولم يتمالكوا أن رحلوا لا يلوون على منقطع ، ولا يقفون على مقصر ، وخرجوا إلى منزلهم فغنموا منه الشيء الكثير من أثاثهم وزادهم ، وصادفوا

<sup>(</sup>۱) هو William de Bury ، كان يمتلك موقعاً على مقربة من صور ، قاد حسب وليم الصوري : ٤٠ ـ ٤٠ ، آكثر من ألف من الفرسان انطلق بهم من مرج الصفر حيث كان معسكر الفرنجة ، وقد وصف وليم مقتل هؤلاء الفرسان ثم هزيمة جيوش الفرنجة وأحوال المناخ السيء آنذاك ، ومع هذا تبقى معلومات ابن القلانسي أكثر دقة وأوفى بالتفاصيل •

جماعة من الجرحى في الوقعة ، قد هلكوا مع وصولهم ، ودفنوا في أماكنهم ، وخيولهم مصرعة من الجراح والكد ، ولحق أواخرهم العسكر ، فقتلوا جماعة من المنقطعين ، وأغذوا سيرهم في هزيمتهم خوفا من لحاق المسلمين لهم ، وأمن الناس وخرجوا إلى ضياعهم ، وانتشروا في أماكنهم ومعايشهم ، وانفرجت عنهم الكربة ، وانكشفت الغمة ، وجاءهم من لطف الله تعالى وجميل صنعه ما لم يكن في حساب ، ولا خطر في بال ، فلله الحمد والشكر على هذه النعمة السابغة ، والموهبة الكاملة ، حمداً يستديم جزيل نعمه ، ويستمد المزيد من منائحه وقسمه ،

وعاد التركمان إلى أماكنهم بالغنائم الوافرة ، والخلع الفاخرة ، وتفرق جمع الكفرة الى معاقلهم ، على أقبح صفة من المذلة ، وعدم الكراع ، وذهاب الأثقال ، وفقد أبطال الرجال ، وسكنت القلوب بعد الوجل ، وأمنت بعد الخوف والوهل ، وأيقنت النفوس بأن الكفرة لا يكاد يجتمع لهم بعد هذه الكائنة شمل ، بعد فناء أبطالهم ، واجتياح رجالهم ، وذهاب أثقالهم .

#### سنة اربع وعشرين وخمسمائة

في المحرم أول هذه السنة ، توفي الشيخ الأمين ، جمال الأمناء ، أبو محمد هبة الله بن أحمد الاكفاني ، رحمه الله ، وكان موصوفاً بالكفاية ، والأمانة معروفاً بالصيانة والديانة ، ولم يقم من الشهود بعده مثله ، في الذكاء والأمانة والغناء .

لما خلا ديوان الوزارة بدمشق ، بعد قتل أبي طاهر المزدقاني الوزير من عارف ينظم حساباته ، ويسدد أمور معاملاته ، وارتاد تاج الملوك كافياً يرد الأمر في ذلك (١٢٤ و) إليه ، ويعتمد فيه عليه ، ويسكن إلى نهضته في تهذيب أحواله ، وترتيب أعماله ، وحفظ أبواب ماله ، فلم يتسهل له بلوغ المقصود، ولا تيسر لارتياده نيل الغرض المنشود ، فوقع تعويله على الرئيس الوجيب

ثقة الملك أبي الذواد المفرج بن الحسن الصوفي ، رئيس دمشق ، فرد الأمر في ذلك إليه ، وقلده منصب الوزارة ، واعتمد فيه عليه ، ووجده أكمى من وقعت إليه الاشارة من كتابه ومتصرفيه ، وإن كان ضعيف الصناعة في الكتابة ، خفيف البضاعة من البلاغة ، فإن رأيه سديد ، ومذهبه في التنزه والأمانة خفيف البضاعة من البلاغة ، فإن رأيه سديد ، ويد في الحل ، والضبط حميد ، وله معرفة بسياسة المعاملين في المعاملات ، ويد في الحل ، والضبط في استدعاء الحسبانات ، وحفظ الاخراجات ، ولم يجد له محيداً عنه ، ولا بدلا منه ، فقلده هذا المنصب ، واثقاً بحسن سفارته ، ومرضي مؤازرته ، وخلع عليه ، وزاد في إحسانه إليه ، وأجلسه مجلسه من الديوان ، بمحضر من الأمراء والأماثل والأعيان ، وأمر بكتب المنشور بإحسان أوصاف ، والتحذير من تجاوز أمره وخلافه ، ولقبه محي الدين ، تأكيداً لأمره ، ورفعا لقدره ، فأحسن السياسة ، وسدد أحوال الرئاسة ، واستعمل العدل في أعماله والإنصاف لمعاملته ، وعماله ، وظر في الأعمال ، واعتمد على الكفاة الثقات من العمال ، وجرت الأحوال في ذلك على السداد ، واطردت على الإستقامة أحسن المراد ،

(و) في هذه السنة ورد الخبر بوصول الأمير عماد الدين أتابك زنكي ابن أق سنقر ، صاحب الموصل إلى حلب في عسكره ، عازماً على الجهاد ، وأرسل تاج الملوك بوري بن ظهير الدين أتابك ، يلتمس منه المعونة ، والإسعاد على محاربة الأفرنج الأضداد ، وترددت الرسل بينهما في ذلك إلى أن أجاب إلى المراد ، وأنفذ إليه من استحلفه على المصافاة والوداد ، وتوثق منه على الوفاء وجميل الاعتقاد ، وأكد الأمر في هذه الحالة تأكيداً ، سكن إليه ووثق به ، واعتمد عليه ، وبادر بتجريد وجوه عسكره في خمسمائة فارس، وكتب إلى ولده بهاء الدين سونج بحماة يأمره بالخروج في عسكره ، وعدة من والعسكر الدمشقي ، ومقدمه الأمير شمس الأمراء الخواص ، وعدة من الأمراء والمقدمين ( ١٢٥ و ) ، فامتثل الأمر ، وخرج من حماة في رجاله وتجمله،

وتوجهوا جميعاً إلى مخيم عماد الدين آتابك ، فأحسن لقاءهم ، وبالغ في الإكرام لهم ، وأغفلهم أياماً ، وعمل عليهم ، وغدر بهم وقبض على سونج ولد تاج الملوك ، وعلى جماعة المقدمين ، ونهب خيامهم وأثقالهم ، وكراعهم ، فهرب منهم من هرب ، واعتقل الباقين ، وحملهم الى حلب وأمر بحفظهم فيها •

وزحف من يومه إلى حماة ، وهي خالية من الرجال الحماة ، فملكها واستولى على ما فيها ، ورحل عنها الى حمص ، وكان صاحبها خيرخان بن فراجة معه ، بعسكره ، ومناصح في خدمته ، وعامل بطاعته ، وكان المعين له ، والمحرض على الغدر بسونج ، وقبضه ، فحين نزل عليها غدر بخيرخان صاحبها واعتقله ، ونهب خيامه وأثقاله ، وتوثق منه ، وطلب تسليم حمص إليه ،فراسل نوابه فيها ، وولده بذاك ، فلم يلتفتوا إلى مقاله ، ولا وقعت منهم إجابة الى سؤاله ، فأقام عليهم مدة طويلة ، يبالغ في المحاربة لأهلها ، والمضايقة لها ، فلم يتهيأ له فيها مطلب ، ولا تيسر مأرب ، فرحل عنها الى الموصل ، واستصحب معه سونج بن تاج الملوك ، والمقدمين من عسكر دمشق ، وأقر الباقين في حلب، وترددت المراسلات في اطلاق المعتقلين ، فلم يفعل ، والتمس عنهم خمسين ألف دينار ، أجاب تاج الملوك إلى تحصيلها ، والقيام بها ،

وفي هذه السنة وردت الأخبار من ناحية مصر ، بقتل الآمر بأحكام الله صاحبها ، في آخرها ، تدبيرا د بر له ، وعمل فيه عليه ، لأمور منكرة ارتكبها ، وأحوال قبيحة اعتمدها ، ودعت إلى قتله ، وأوجبت الفتك به ، لأنه بالغ في ظلم الرعية ، وأخذ أموالهم ، واغتصاب أملاكهم ، وسفك الدماء ، وأساء السيرة ، وارتكب المحذورات ، واستحسن القبائح من المحظورات ، فابتهج الخاص والعام بالحادث فيه ، والراحة منه في يوم الثلاثاء الثاني من ذي القعدة سنة أربع وعشرين وخمسمائة ، وعمره أربع وثلاثون سنة ، ومولده بالقاهرة سنة تسعين وأربعمائة ، وأيام دولته أربع وعشرون سنة ، ونقش خاتمه «الإمام

الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين (١) »، وقام يعده ابن عمه أبو الميمون عبد المجيد ابن الأمير أبي القاسم بن الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين ، وأخذت له البيعة على الرسم ( ١٢٥ ظ ) فيها ، ونعت بالحافظ لدين الله ، أمير المؤمنين ، فاستقام له الأمر ، واستتب برأيه التدبير (٢) وقلد الأمر أبا علي ، أحمد بن الأفضل أمير الجيوش ، وزارة الدولة ، وتدبير المملكة ، فساس الكافة أعدل سياسة ، ودبر الأعمال أجمل تدبير ، وجرى على منهاج أبيه الأفضل ، رحمه الله ، في حب العدل وإيثاره، واجتواء (٣) الجور وإخماد ناره، وأعاد على التناء والتجار ما اغتصب من أموالهم ، وقبض من أملاكهم ، وأمن البر التقي ، وأخاف المسد الشقي ، وبالغ في ذلك مبالغة أحرز بها شكر القريب والبعيد، وحاز بها أجر الموفق السعيد ،

ولم يزل على المذهب الحميد مواظباً ، ولهذا المنهاج السديد مداوماً الى أن نجم له من مقدمي الدولة ، حسدة حسدوه على ما ألهمه الله من أفعال الخيرات ، واقتناء الصالحات ، تجمعوا على افساد أحواله ، ولفقوا المحال في الطعن في أعماله ، وسعوا في العمل بأنواع من الكذب جمعوها ، وألفاظ من الباطل نمقوها ، وقرر ذلك مع العسكرية دون الأعيان ، والأماثل مسن

<sup>(</sup>۱) وصف المقريزي بشكل أوفى عملية اغتيال الآمر ، واتهم بها جماعة الحشيشية، وقد اختير عبد المجيد خليفة وليس اماماً ، فقد كلف بكفالة الامام الحقيقي ابن الآمر وولي عهده ، ففي رواية أنه ولد للآمر قبل مقتله بأشهر غلام ذكر سماه « الطيب » وأعلنه وليا لعهده ، وفي رواية ثانية أنه قال : « قبل وفاته بأسبوع عن نفسه : المسكين المقتول بالسكين ، وأشار الى أن احدى جواريب « حامل منه ، وأنه رأى رؤيا تدل أنها ستلد ولداً ذكراً ، وهو الخليفة من بعده » وأن كفالته للأمير عبد المجيد أبي الميمون ، فجلس المذكور كفيلا و ونعت بالحافظ لدين الله » • اتعاظ الحنفا : ٣ / ١٢٨ - ١٣٧ •

<sup>(</sup>٢) كذا ، وذكر المقريزي في اتعاظ العنفا : ٣/١٤٠ ، أن الوزير أحمد بن الأفضل « أحاط بالعافظ وسجنه في خزانة فيما بين الايوان وباب العيد » •

<sup>(</sup>٣) اجتوى الشيء كرهه \_ النهاية لابن الأثير ٠

الرعية ، وأغفل إلى أن وجدت الفرصة فيه مستهلة ، والغرة منه بادية ، وحصل في جانب من الميدان خالياً من العردة والعدة والأعوان ، والنجدة ، لا يشعر بما قد رتب له ، ودبر عليه ، فوثبوا عليه ، وقتلوه رحمه الله ، وانفرد به، وأدركه أصحابه، وقد قضى، فقتلوا الجناة، وحملوه إلى تربته فدفنوه بها(١) .

## سنة خمس وعشرين وخمسمائة

في هذه السنة انتهى الى تاج الملوك ، عن الرئيس المقلد أمر الوزارة محال غير قلبه عليه ، وقدح في منزلته ، وأفسد ما كان جميلا فيه من رأيه، وأمر باعتقاله مع بعض أقاربه اعتقالا جميلا ، وعزله عن الوزارة والرئاسة ،

<sup>(</sup>١) دفن بتربة أمير الجيوش بدر الجمالي ، وكانت مدة تحكمه سنة وشهران وثلاثة عشر يوماً ، عادى الاسماعيلية ، حيث كان امامياً ، آزال من الأذان « حى على خير العمل ، محمد وعلى خير البشر » وأسقط ذكر الحافظ من الخطبة ، واخترع لنفسه دعاء يدعى به على المنابر وهو : السيد الأجل الأفضل ، سيد ممالك أرباب الدول ، المحامي عن حوزة الدين ، وناشر جناح العدل علممي المسلمين ، الأقربين والأبعدين ، ناصر إمام المحق في حالى غيبته وحضوره ، والقائم في نصرته بماضى سيفه ، وصائب رأيه وتدبيره ، أمين الله على عباده وهادي القضاة الى اتباع شرع العق واعتماده ، ومرشد دعاته المؤمنين الى واضح بيانه وارشاده ، مولى النعم ، رافع الجور عن الأمم ، مالك فضيلتي السيف والقلم ، أبو على أحمد بن السيد الأجل الأفضل ، أبي القاسم شاهنشاه أمير الجيوش • تآمر عليه بعض الجند بقيادة أحد ضباط القصر واسمه يانس، وقد خرج في أحد الأيام « ليعرق فرساً في الميدان في البستان الكبير ، خارج باب الفتوح من القاهرة ، وللعب بالكرة على عادته ، فجاء وهو هناك عشرة من صبيان الخاص الذين تعالفوا على قتله حتى ظفروا به جميعاً أو فرادى ، فصاح أبو على : من يسابق ؟ فقال العشرة عليك ، وحملوا عليه وطنوه حتى قتل » وبعد هذا تجمع المتآمرون « فأخرجوا العافظ من الخزانة التي كان معتقلا بها ، وفكوا عنه القيد ، وأجلسوه في الشباك على منصة الخلافة» وأخذوا له على « أنه ولى عهد كفيل لن لم يذكر اسمه » · وفور ذلك خلع المخليفة على يانس خلع الوزارة · اتعاظ المعنفا : ١٤٣ \_ ١٤٤ ·

في شهر ربيع الأول منها ، وعول في تقليد مكان الوزارة على كريم الملك أبي الفضل أحمد بن عبد الرزاق المزدقاني ، ابن عم الوزير أبي علي المزدقاني المقدم ذكره ، فرد الأمر في ذلك إليه ، وعول في الوزارة والسفارة عليه ، واستقام له الأمر ، ومشت الأحوال به ، واستبشر أكثر المتصرفين والعمال ، لأنه كان حسن الطريقة ، قد تهذب في النيابة عن الوزارة في الديوان ، وعرف سياسة ( ١٢٦ و ) الأعمال في كل عصر وأوان ، فصيح اللسان بالفارسيــة والعربية ، ولم يزل مستمر الأمر الى أن حدث ما تغيرت به حاله ، لأن الباطنية لما جرى عليهم ما قضاه الله من البوار ، وأحله بهم من الهلاك والدمار ، اتنهى خبر ذاك إلى رفقائهم بألموت ، فأسفوا عليهم ، وقلقوا لما نزل بهم ، وشرعوا في بث حبائل شرهم ، ونصب أشراك خترهم ومكرهم ، وندبوا لتاج الملوك من يغتاله ، ويوقع به من جهال أخوانهم، وفتاك أقرانهم ، ووقع اختيارهم على جاهلين من الخراسانية قرروا معهما التحيل في أمر تاج الملوك، والطلب له، والفتك به ، في داره ، عند امكان الفرصة فيه ، ووصل هذان الرجلان إلى دمشق في زي الأنراك بالقباء والشربوش، وحضرا الى معارف لهما من الأتراك، وسألوهما الوساطة في استخدامهما ، وتقرير الواجب لهما ، وخدعاهم ، ولم يرتابوا بهما ، وتدرجا بالحيلة والمكر الى أن صاروا في الجملة من الخراسانية المرتبين الحفظ ركاب تاج الملوك ، وتمكنا ، وسكنت القلوب إليهما لأنهما ضَّمنا ، ورقبا الفرصة في تاج الملوك إلى أن دخل الحمام ، وعاد منه ، ووصل الى باب داره من القلعة بدمشق ، وتفرق عنه من كان في ركابه من الخراسانية، والديلم، والأحداث، الحفظة له، فوثبا عليه في يوم الخميس لخمس خلون من جمادي الآخرة سنة خمس وعشرين وخمسمائة ، وضربه أحدهما بالسيف طالبًا لرأسه ، فجرحه في رقبته جرحاً لم يتمكن منه ، وضربه بسكين عنــــد خاصرته نفذت بين اللحم والجلد، ورمى بنفسه في الحال عن فرسه سليما، وتكاثرت الرجال عليهما ، فقطعوهما بالسيوف ، وأحضر أهل الخبرة بمداواة الجراح من الأطباء والجراحيين ، وعولجا فبرأ احدهما الذي عند الرأس ، وتنسر الذي في الخاصرة ، وصلحت الحال في ذلك ، وركب وأقام مدة يحضر مجلسه الخواص والعسكرية والأجناد ، للسلام والشراب على الرسم المعتاد ،

وفيها ورد الخبر من بغداد بوفاة السلطان مغيث الدنيا والدين محمود ابن السلطان غياث الدنيا والدين محمد بن ملك شاه بن ألب أرسلان رحمه الله في شوال سنة خمس وعشرين وخمسمائة ، بمرض حدث به ، كان معه نفاذ أجله ، وفراغ مهله ، وتقررت السلطنة بعده لأخيه السلطان أبي الفتح مسعود بن محمد ( ١٢٦ ظ ) بن ملك شاه بن ألب أرسلان ، وتكون ولاية العهد من بعده لابنه داود بن محمود ، ثم لأخيه السلطان طغرل بن محمد ، وسيأتي ذكر كل واحد منهم في موضعه .

وفيها ورد الخبر من حلة مكتوم بن حسان بن مسمار (١) بأن الأمير در بيس بن صدقة بن مزيد اجتاز بالحلة ، وكان قد انهزم من العراق في خواص أصحابه وغلمانه خوفاً من الخليفة المسترشد بالله أمير المؤمنين ، وضل في الطريق ، ولم يكن معه دليل عارف بالمسالك والمناهل ، وكان قصده حلة مرة ابن ربيعة ، فهلك أكثر من كان معه ، وتفرق أصحابه بعد موت من مات بالعطش وقد حصل في الحلة كالمنقطع الوحيد ، في نفر يسير من أصحابه ، فأنهض تاج الملوك ، فوقة من الخيل نحوه ، لاحضاره فأحضرته الى القلعة بدمشق في ليلة يوم الاثنين ، لست خلون من شعبان سنة خمس وعشريس وخمسمائة فتقدم تاج الملوك بإنزاله في دار بالقلعة ، وإكرامه واحترامه ، والتنوق في شرابه وطعامه ، وحمل إليه من الملبوس والمفروض ما يقتضيه محله والتنوق في شرابه وطعامه ، وحمل إليه من الملبوس والمفروض ما يقتضيه محله الرفيع ، ومكانه المكين الوجيه ، واعتقله اعتقال كرامة ، لا اعتقال إهانة ، وأنهى

<sup>(</sup>١) أمير قبائل كلب وكانت منازله (حلته) في منطقة صلخد · مرآة الزمان ــ أخبار سنة ٥٢٥ هـ ·

الحال في ذلك الى الدار العزيزة الإمامية المسترشدية ، فورد الجواب إليه بالتوثق منه ، والإحتياط عليه ، الى حين يصل إليه من يتسلمه ، ويحمله الى بغداد .

ولما عرف عماد الدين أتابك زنكي صاحب الموصل هذه الحال ، نقت ذرسولا والى تاج الملوك ، يلتمس منه تسليمه ، ويكون الجزاء عنه الخمسين الألف الدينار المقررة على ولده سونج ، وبقية العسكر الدمشقي المعتقلين فأجابه تاج الملوك الى ذلك ، وتقرر الشرط عليه ، وأن يصل عسكره الى ناحية قارا ، ومعه المعتقلون ، ويخرج الأمير دربيس مع عسكر دمشق ، الى هناك ، فإذا تسلم المعتقلين سلموا دربيسا الى أصحابه ، فتوجهوا به من دمشق ، ووصلوا به إلى قارا فتسلموا المعتقلين منهم ، وسلموا إليهم دربيسا في يوم الخميس الثامن من ذي القعدة من السنة ، وعاد كل من العسكرين الى مكانه، ووصل سونج إلى دمشق هو والجماعة ، فسر تاج الملوك بهم ، وزال شغل ووصل سونج إلى دمشق هو والجماعة ، فسر تاج الملوك في الرئيس وأهله قلبه ( ١٢٧ و ) بوصولهم ، فعند ذلك خوطب تاج الملوك في الرئيس وأهله المعتقلين ، وسئل في إطلاقهم ، والمن عليهم بتخلية سبيلهم ، فأجاب إلى ذلك بعد أن قرر عليه مصالحة ، يقوم بها وأطلق وأعيد الى رئاسته دون وزارته ، بعد أن قرر عليه مصالحة ، يقوم بها وأطلق وأعيد الى رئاسته دون وزارته ، بعد أن قرر عليه مصالحة ، يقوم بها وأطلق وأعيد الى رئاسته دون وزارته ، عبد الرزاق المزدقاني ، في مستهل رمضان من السنة .

وفي هذه السنة ورد الخبر من صرخد بوفاة واليها فخر الدولة كمشتكين الخادم التاجي ، في جمادى الآخرة منها ، وكان حسن الطريقة ، جميل الذكر ، كثير التدين ، مشكور المقاصد .

وفيها وصل سديد الدولة ابن الأنباري ، كاتب الخليفة ، الإمام المسترشد بالله أمير المؤمنين ، رسولا منه في أمور وأسباب اقتضتها ، في آخر ذي القعدة منها ، ويبعث على تسليم الأمير ديس إلى من يحمله الى بغداد،

وقد فات الأمر فيه ، فأكرم مثواه ، وسر بمقدمه ، وأجيب عن رسائله ، وتوجه عائداً بعد أن حمل إليه ما يقتضيه محله ويوجبه مكانه ، وصادفه في طريقه بناحية الرحبة خيل الأمير عماد الدين ، فقبضت عليه ، ونهبت ما كان معه ، وقتلت بعض غلمانه ، ولقي شدة عظيمة من الاعتقال والإعنات ، إلى أن خلص وأطلق سراحه ، وعاد الى بغداد(١) .

وفي يوم الخميس لثلاث ليال خلت من جمادى الآخرة منها ، جمع تاج الملوك جماعة من الأمراء والمقدمين والخواص ، وأعيان الأجناد والكتاب والفقهاء وأماثل الرعية ، في مجلسه ، وقال لهم : إنني قد انتهت بي الحال بسبب هذا الجرح الذي قد طال ألمه ، وتعذر اندماله ، ما قد أيقنت معه الحلول بالأمر المقضي الذي لا بد منه ولا مندوحة للخلق عنه ، وقد يئست من روح الحياة ، واستشعرت قرب الوفاة ، وهذا ولدي أبو الفتح اسماعيل قد الاحت لي منه إمارة الشهامة والنجابة ، وبانت لي فيه مخايل الكفاية واللبابة ، وهو أكبر ولدي ، والمرجو لسد ثلمة فقدي ، وقد رأيت أن أجعله ولي عهدي ، والمرشح لتولي الأمر بعدي ، ثقة بسداده ، وحسن تأتيه مع حداثة سنه ، وحميد اقتصاده ، فان سلك منهاج الخير ، واقتفاه ، وقصد سبيل العدل والانصاف ، وتوخاه ، فذاك المراد منه ، والمأمول فيه ، وإن عدل عن المطلوب الشار إليه ، وخالف ( ١٢٧ ظ ) الأمر المنصوص عليه ، كان المعدل عليكم في المشار إليه ، وخالف ( ١٢٧ ظ ) الأمر المنصوص عليه ، كان المعدل عليكم في

<sup>(</sup>۱) في مرآة الزمان: ١/ ١٣٥ - ١٣٦: «قد ذكرنا أن دبيسا دخل البرية وانقطع خبره، وقد اختلفوا في قصته، أما تواريخ البغداديين فانهم قالوا: ضل في طريقه، فقبض عليه بعلة حسان بن مكتوم الكلبي من أعمال دمشق، وانقطع منه أصحابه، فعمل الى دمشق، فباعه أميرها ابن طغتكين من زنكي بن أق سنقر صاحب الموصل بغمسين ألف دينار، وكان زنكي عدوه، فظن أنسه سيهلكه، فلما حصل في قبضته أكرمه، وخوله المال والسلاح، فلما ورد الخبر الى بغداد، بعث الغليفة ابن الأنباري، ليتوصل في أخذه، فلما وصل الرحبة قبض عليه أميرها بأمر زنكي، وحمل الى قلعة الموصل \*\*\* فلسسم يخلص إلا بشفاعة المسلطان مسعود» \*

تنبه من نومته ، وإيقاظه من فتور غفلته ، فإن الحازم اللبيب والسيد الأريب إذا ذكر ذكر ، وإذا ثهي عن منكر أعرض عنه واقتصر ، فقالوا : الأمر أمرك الذي لا يخالف ، ولا يعدل عنه ، والحكم حكمك ، الذي لاخروج لنا منه ، وطاعتنا لك في حياتك ، كطاعتنا لولدك بعد وفاتك ، والله يمد لك في العمر ، ويمن عليك بالعافية الشافية ، وتعجيل السلامة والبر ، فسر بمقالهم، وشكر ما بدا منهم من الحوادث الدالة على حميد خلالهم ، ثم نص في الأمر عليه ، وأشار في ولاية العهد من بعده إليه ، وقرر معهم العمل بطاعته، والانتهاء عليه ، وأشار في ولاية العهد من بعده إليه ، وقرر معهم العمل بطاعته، والانتهاء وركب فيها إلى داره من القلعة بين الأمراء والمقدمين والأتباع ، من : الخراسانية ، والغلمان والسلاحية والقزاغندية (١) والجاووشية في اليوم المذكور ، والمحفل المحضور ، وتضاعف بذاك منهم الجذل والسرور ، ومالت كافة الأصحاب إليه ، واجتمعوا عليه ، وواظبوا الخدمة له في كهل يوم والتسليم عليه ،

### سنة ست وعشرين وخمسمائة

في هذه السنة ، ورد الخبر من ناحية الأفرنج بهلاك بغدوين الر و يس ملك الأفرنج ، صاحب بيت المقدس بعكا ، في يوم الخميس الخامس والعشرين من شهر رمضان منها ، وكان شيخاً قد عركه الزمان بحوادثه ، وعانى الشدائد من نوائبه وكوارثه ، ووقع في أيدي المسلمين عدة دفعات أسيراً في محارباته

<sup>(</sup>۱) في الأصل: والمقرعدارية ، وهو تصعيف رجعت صوابه: إما المقردارية ، أو كما أثبت في المتن ، والقراغندية نوع من المقاتلين كانوا يرتدون أثوابا قطنية أو حريرية محشوة أيام الحرب ، وهي عبارة مركبة من : قز ، وكند أو غند ، والقز هو الحرير ، وغند أو كند هو البطل الشجاع بالفارسية ، وسبب الترجيح أنه لم يمر بي من قبل « المقردارية » بينما مسرت العبارة الثانية كثيراً .

ومصافاته ، وهو يتخلص منهم ، بحيله المشهورة ، وخدعه المخبورة ، ولم يخلف بعده فيهم صاحب رأي صائب ، ولا تدبير صالح ، وقام فيهم بعده الملك القومص الجديد الكند انجور<sup>(۱)</sup> ، الواصل إليهم في البحر من بلادهم، فلم يتسدد في رأيه ، ولا أصاب في تدبيره ، قاضطربوا لفقده ، واختلفوا من يعده .

وفيها اشتد مرض الجرح بتاج الملوك ، ووقع اليأس من برئه وصلاحه ، فطال الأمر به طولا ، سئم معه الحياة ، وأحب الوفاة ، وتزايد الضعف به ، والذبول في جسمه ، وقوته ، وقرب أجله وخاب في الصحة أمله (١٢٨ و) وتوفي إلى رحمة الله ومغفرته ، وتجاوزه ، على مضي ساعة من نهار يوم الاثنين الحادي والعشرين من رجب منها ، فتألمت القلوب لمصابه ، وأفيضت الدموع للنازل به .

# وإذا المنيّـة أنشبت أظفارها الفيت كلُّ تميمة لا تنْفُع

ولكن قضاء الله تعالى لا يتغالب ، وحكمه لا يتدافع ، لأن هذه الدنيا دار سوء لم يدم فرح لامرىء فيها ، ولا حزن ، الأتفاس فيها محصاة معدودة، والآجال محصورة محدودة ، والليل والنهار يقطعان الأعمار ، ويفنيان المدة، وما فهم مواعظ الزمان من سكن إلى خدع الأيام ، ولقد أنشد عند فقده قول الشريف الرضي :

بُعداً ليومك في الزمان فانسم أقذى العيون وفت في الاعضاد

لولا ما من الله من قيام نجله في الأمر من بعده ، ونصه عليه في ولاية عهده ، شمس الملوك ، فأزال الروعة ، وخفف اللوعة ، فاشتغل الناس بالتهنئة بالأمير الموجود عن التعزية بالشهيد المفقود ، وقد كان لتاج الملوك رحمه الله

<sup>(</sup>١) سبق له أن ذكر وفاته \_ أنظر ص ٣٥٧ .

من: المحاسن ، والمآثر ، والمناقب ، ما يُذكر في المحافل ، وينشر في الأندية والمحاضر ، وظمت مدائحه الشعراء ، ونشرت فضائله الفصحاء البلغاء ، وكان الأديب الفاضل أبو عبد الله محمد بن الخياط الشاعر الدمشقي رحمه الله ، وهو طرفة شعراء الشام ، والمشهور بمحاسن الفنون من المديح وغيره بينهم ، قد نظم في تاج الملوك عدة قصائد ، بالغ في تهذيبها وتحريرها وتحكيكها ، فذكرت من جملة أبياتها المعتربة عن صفات معاليه ، ما يستدل به على استحقاقه ، ما بالغ فيه من مدح مقاصده ومساعيه ، فمن أبيات قصيدة أولها :

لقد كرَّم الله ابن دهر تسودُهُ ومن على هــذا الزمان وأهله حُسام أمــير المؤمنين ومن يكن إذا قلت في تــاج الملوك قصيدة

وقال من أخرى :

ألم تك للملوك الغر تاجا لقد شرف الزمان بك افتخارا مددت السى اقتناء الحمد كفا وغادرت المعالي بالعوالي

وشرَّف يا تاج الملوك بك الدهرا بأروع لا يتعُصي الزمان له أمرا حُساماً له فليقتل الخوف والفقرا من الشعر قالوا قد مدحت به الشعرا

> وللدنيا وعالمها سراجا كما سعد الأنام بك ابتهاجا طمى بحر السماح بها وماجا كخيس الليث عزب ولاجا

ذكر أيام شمس الملوك أبي الفتح اسماعيل بن تاج الملوك بوري بن ظهير الدين أتابك ، وشرح حاله في ابتداء أمره الى انقضائه ، وما كان في خلال ذلك من العوادث المتجددة ، ومعرفة تواريخها وأوقاتها وأحوالها

لما مضى الأمير تاج الملوك بوري بن أتابك يرحمه الله ، من هذه الدنيا الفانية ، إلى الدار الباقية سعيداً حميداً شهيداً ، أقام ولده شمس الملوك أبو الفتح اسماعيل مقامه في المملكة ، حسب ما كان عهد به إليه في حياته ، وأوصى بما يعمل به بعد وفاته ، حسن السياسة والسيرة ، وأخلص النيَّة في أعماله والسريرة ، وبسط العدل في الرعية ، وأفاض احسانه على كافة الأجناد والعسكرية، وأقر الاقطاعات على أربابها، والجامكيات على أصحابها، وزاد في الواجبات ولم ينقصها، وأقر وزير أبيه على وزارته، ورتب العُمَّال والمتصرفين على ما كانوا عليه ، ورد أمر التقرير والتدبير إلى الحاجب يوسف بن فيروز ، شحنة دمشق ، واعتمد عليه في مهمات أمره ، وسكن إليه في جهره وسره ، والفتتح أمر السياسة بالنظر في أمر الرعية والمتعيشين ، بأن رفع عنهم ما كان يستخرج منهم في كل سنة من أقساط الفيئة ، وأبطل رسمها ، وحظر تناولها ، وأزال حكمها، وعوَّض أرباب الحوالات عليها يجهات غيرها ، فكثر له الدعاء ، واتصل عليه الثناء ، وذلك في رجب سنة ست وعشرين وخمسمائة ، وظهر من شهامته وشدة بأسه وشجاعته واقدامه وبسالته ومضاء عزيمته ما لم يقع في وهمرٍ ، ولا خطر في بال ٍ وفهم ، وسنذكر من ذلك في أماكنه ما يقوم مقام العيان دون الحكاية بالمقال .

فمن ذلك أولا افتتاحــه حصن اللبؤة (١) والرأس ( ١٣٩ و ) وكانا في يدي المندوبين لحفظهما من قبل تاج الملوك أبيه ، وكانا قد أ قرًّا على رسمهما ،

<sup>(</sup>١) قرب منابع نهر العاصي ٠

فاتنهى إلى شمس الملوك أن أخاه شمس الدولة محمد بن تاج الملوك صاحب بعلبك قد عمل عليهما ، حتى استنزلهما على حكمه من حصنيهما المذكورين ، وندب لهما من رآه من ثقاته ونوابه لحفظهما ، فأنكر مثل هذا الفعل عليه ، وامتعض منه ، وراسل أخاه المذكور بالمعاتبة على ما قصده ، ويهجن رأيه فيما اعتمده ، ويسأله النزول عليهما(١) ، وإعادتهما إلى ما كانا عليه ، فامتنع من الاجابة إلى ما طلب ، والقبول لما التمس ، فأهمل الأمر فيه ، وفي الحديث في معناه مدة " يسيرة " ، ثم نهض في العسكر وآلات الحرب من دمشق ، موهماً أنه يطلب ناحية الشمال في آخر ذي القعدة من السنة ، ثم عاد في طريق أخرى مُغرّبًا بعد تشريقه ، فلم يشعر من بحصن اللبوة إلا وقد نزل عليه ، وزحف من وقته إليه بعزيمة لا تُدافع ، وشدة لا تُمانع ، فلما أحس من فيه بالبلاء ، لما شاهده من شدة القتال ، ولم يجد له مخلصاً بحال من الأحوال طلب الأمان من يومه ، فأجيب إلى ما سأل ، وأسعف بما أمل ، ونزل من الحصن ، وسلمه إليه ، فقرر أمره واستناب في حفظه من اعتمد على كفايته ونهضته ، ثم رحل عنه عند الفراغ منه إلى حصن الرأس ، فجرى أمر من فيه على تلك القضية فتسلمه ، وولاه لمن يحفظه ، ثم رحل عنه ، ونزل على بعلبك ، وقد استعد أخوه ، صاحبها ، واحتشد واجتمع إليه خلق كثير من فلاحي البقاع والجبال ، وغير ذلك من الحراميَّة المفسدين ، فحصرهم فيها ، وضايقهم ، وزحف إليهم في الفارس والراجل ، وخرج من بعلبك من المقاتلة جماعة ، فقتل منهم وجرح نفر" كثير وعلى السور أيضاً •

ثم زحف بعد أيام إلى البلد البراني ، وقد حصَّنوه بالرجال ، فشد عليهم القتال ، وفرق العسكر عليه من عدة جهات ، فملكه وحصل العسكر فيه ، بعد أن قتل وجرح الخلق الكثير ممن كان فيه ، ونصب المناجيق على

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وأقوم منها « عنهما » •

البلد والحصن ، وواظب الزحف إليهما والشد عليهما ، فلما عاين صاحبها شدة الأمر والاستمرار على الاقامة ( ١٢٩ ظ ) والمصابرة ، راسل في بذل الطاعة والمناصحة ، والسؤال في إقراره على ما كان عليه في أيام أبيه ، فحملته عاطفة القربي على احتمال ما جرى ، والاغضاء عما سلف ، وأجاب إلى ما التمس ، ونزل على ايثاره ما طلب ، وتقرر الأمر بينهما على ما اقترح ، وعاد شمس الملوك في العسكر إلى دمشق ظافراً مسروراً في أوائل المحرّم منها .

# سنة سبع وعشرين وخمسمائة

في المحرم منها وردت الأخبار من ناحية الأفرنج بوقوع الخلف بينهم ، من غير عادة إحارية لهم بذلك ، ونشبت المحاربة بينهم ، وقتل منهم جماعة .

وفيها صادف جماعة من التركمان صاحب زردنا(١) في خيله ، فظفروا به وقتلوه، ومن معه، واشتملوا على خيولهم وكراعهم، وقيل ان ابن الدانشمند(٢) ظفر بفريق وافر خرج من القسطنطينية ، فأوقع به ، وقتل من كان فيه من الروم وغيرهم •

وفي سابع عشر جمادى الآخرة غار الأمير سوار<sup>(٢)</sup> من حلب في خيله على تلف على على على عشر على الأفرنج إليه ، فقتل منهم تقدير أالف فارس ، وراجل ، وحمل رؤوسهم إلى حلب .

<sup>(</sup>۱) قال ياقوت: زردنا بليدة من نواحي حلب الغربية ، ويجعل كل من ابن الأثير في كتابه الباهر: ٣٩ ـ ١١ ، والمؤرخ السرياني المجهول العملية احتسلال لزردنا من قبل زنكي ، إنما مع اختلاف في التاريخ .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن غازي خلف أباه سنة ٢٥/١٢٦ م حسب رواية المؤرخ السرياني ، وفي الكامل لابن الأثير ١٤٤/٨٤ قال في أخبار سنة ٥٢٨ ه : في هذه السنة أوقع الدانشمد صاحب ملطية بالفرنج الذين بالشام ، فقتل كثيراً منهم، ولم يذكر لا ابن الأثير ولا سواه الايقاع بفرنجة قادمين من القسطنطينة -

<sup>(</sup>٣) هو سيف الدين سوار من كبار قادة أتابك زنكي · انظر زبدة العلب : ٢/ ٢٥١، والحادث عنده سنة ٢٦٥ هـ ·

وفي رجب منها قبض شمس الملوك على مرة بن ربيعة ، فاعتقله وعلى أسامة بن المبارك ، وصانعه على مصالحة قام بها ، وأطلقه ، وأقام مرة على حاله ، وتردد فيه خطاب ، انتهى آخره إلى قتله ، وهذا مكافأة ما أسلفه من قبيح الأفعال ، ومذموم الأعمال ، والظلم الذي ارتكبه في سائر الأحوال •

ولما عاد شمس الملوك من ناحية بعلبك ، بعـــد المقرر بينه وبين أخيـــه صاحبها ، مما تقدم ذكره وشرحه ، انتهى إليه من ناحية الأفرنج ما هم عليه من فساد النية والعزم على نقض الموادعة المستقرة ، وشكا إليه بعض التجار الدمشقيين أن صاحب بيروت ، قد أخذ منهم عدة أحمال كتَّان ، قيمتها جملة وأفرة من المال ، فكتب إلى مقدم الأفرنج في رد ذلك على أربابه وإعادته على من هو أولى به ، وترددت المكاتبات في ذلك ، فلم تسفر عن نيل مرادر ، ولا نيل طلابٍ ، فحمله الغيظ والحنق على مقابلة هذا الفعل بمثله ، وأسر ً ذلك في نفسه ، ولم يبده لأحد من خاصته وثقات بطانته ، وصرف همه وعزمه إلى التأهب لمنازلة بانياس ، ( ١٣٠ و ) وانتزاعها من أيدي الملاعين المتغلبين عليها ، ونهض إليها في أواخر المحرم من السنة ، ونزل عليها في يوم الأحد غرَّة صفر منها ، وزحف في عسكر إليها ، وفيها جماعة وافرة من الخيَّالة والرجَّالة ، فارتاعوا لما أتاهم فجأة ، وذلوا وانخذلوا ، وقرب من سورهم بالدرق الجفتيات والخراسانيين والنقابين ، وترجل عن جواده ، وترجل الأتراك بأسرهم لترجله ، ورشقوا من على السور بالنشاب ، فاستتروا ولم يبق أحد" يظهر برأسه عليه لكثرة الرماة ، وألزق الجفتيات إلى مكان من السور استرقه فنقبوه إلى أن تمكنوا منه ، ثم هجموه ، وتكاثروا في البلد ، والتجأ من كان فيه من الأفرنج إلى القلعة والأبراج ، وتحصنوا بها ومانعوا عن نفوسهم فيها ، وملك البلد، وفتح بابه ، وقتل كل من صودف فيه من الافرنج وأسر ، ولما رأى من بالقلعة والأبراج من المنهزمين ما نزل بهم من تملك البلد ، والقصد لهم بالقتال ، ولا ناصر لهم ، ولا ممانع عنهم ، التمسوا الأمان ، فأجيبوا إليه ،

ونزلوا ، فأسروا جميعاً ، ونهب ما كان في البلد ، وقرر فيه من الرجال الأجلاد من يحفظه ، ويذب عنه ، ورحل عنه في العسكر ، ومعه الأسرى ، ورقوس القتلى ، وحرم الوالي الذي كان به ، وأولاده والعدد الكثيرة ، ووصل إلى دمشق في يوم الخميس لست ليال خلت من صفر من السنة ، وخرج الناس من البلد للقائه ، ومشاهدة الأسرى في الحبال ، والرؤوس في القصب ، وهم الشيء الكثير ، والجم الغفير ، فرأى الناس من ذلك ما أقر عيونهم ، وسر قلوبهم ، وشد متنهم ، وابتهجوا له ، وأكثروا من شكر الله تعالى على ما سناه من هذا النصر العزيز ، والفتح المبين ، وشاعت الأخبار بذلك في الأفرنج ، فهالهم سماعه ، وارتاعوا لحدوث مثله ، وامتلأت قلوبهم رعباً ووجلا ، وأكثروا التعجب من تسهيل الأمر في بانياس مع حصانتها ، وكثرة الرجال فيها في أقرب مدة ، وأسهل مرام ، وأسفوا على ما قتل من الخيالة الفرسان والرجالة .

وفي هذه السنة وردت الأخبار من ناحية العراق ، بوصول السلطان مسعود بن السلطان محمد (۱) إلى بغداد ، ونزوله في الجانب الغربي منها ، وأقام بها أياماً قلائل لتقرير الحال ، وكتب تذكرة بأشياء اقترحها ، والتمس إضافة الشام إلى العراق ( ١٣٠ ظ ) ووصل إليه قاضي القضاة والأعيان والأماثل ، واستحلفوه على ما تضمنه المشروح المقترح في التذكرة ، وطولع بما جرى ، فخرج الأمر السامي الإمامي المسترشدي بالأذن له في نزوله في دار السلطنة ، وكتابة ألقابه ، وإقامة الدعوة له ، وحمل إليه ما يحتاج إلى مثله من الفرش وغيره ، وخطب له آخر جمعة من المحرم ، وكتب بتقرير أمر السلطنة ، وكتابة ألقابه ، وإقامة الدعوة له ، وحمل إليه ما يحتاج إلى مثله السلطنة ، وكتابة ألقابه ، وإقامة الدعوة له ، وحمل إليه ما يحتاج إلى مثله الدار العزيزة المسترشدية ، وناب الوزير شرف الدين أنوشروان بن خالد وزير الخليفة عنه ، في إيصال سلامه ودعائه أحسن مناب ، وخوطب بأجمس الخليفة عنه ، في إيصال سلامه ودعائه أحسن مناب ، وخوطب بأجمس الخليفة عنه ، في إيصال سلامه ودعائه أحسن مناب ، وخوطب بأجمس الخليفة عنه ، في إيصال سلامه ودعائه أحسن مناب ، وخوطب بأجمس الخليفة عنه ، في إيصال سلامه ودعائه أحسن مناب ، وخوطب بأجمس الخليفة عنه ، في إيصال سلامه ودعائه أحسن مناب ، وخوطب بأجمس الخليفة عنه ، في إيصال سلامه ودعائه أحسن مناب ، وخوطب بأجمس الخليفة عنه ، في إيصال سلامه ودعائه أحسن مناب ، وخوطب بأجمس الخليفة عنه ، في إيصال سلامه ودعائه أحسن مناب ، وخوطب بأجمس المناب و كليفة عنه ، في إيصال سلامه ودعائه أحسن مناب و كليفة عنه ، في إيصال سلامه ودعائه أحسن مناب و كليفة وكتابة المناب و كليفة وكليفة وك

<sup>(</sup>۱) في الأصل « ابن السلطان معمود » وهو تصعیف صوابه ما أثبتنا ، ویعتمل أن النص أصابه سقط ذلك أن السلطان مسعود تلقاه عند دخوله الى بغداد « داود بن معمود » • انظر الكامل لابن الأثير : ۳۳۹/۸ •

جوابٍ ، وأفيضت الخلع عليه في يوم الأحد لخمس خلون من شهر ربيع الأول من السنة ، وقد جلس الإمام الخليفة المسترشد بالله أمير المؤمنين ، فحضر بين يديه ، وخدم كما جرت العادة لمثله ، فقال له أمير المؤمنين في مبدأ خطابه : تلق هـذه النعمـة بشكرك ، واتق الله تعالى في سرك وجهرك ، وكان هـذا التشريف: سبع دراريع مختلفات الأجناس، والسابعة منها سوداء، وتاجأ مرصعاً ، وسوارين ، وطوق ذهب ، وكما جلس على الكرسي المعد له ، وقبـَّل الأرض ، قال له أمير المؤمنين : من لم يحسن سياسة نفسه ، لم يصلح لسياسة غيره، قال الله تعالى ذكره : «فَكَمَن ْ يَعَـْمِل َ مِثْقَالَ ذَرَّةً إِ خَيْراً يَـرَ هُ • وَمَـن ْ يَعمَل مِثقال وراه مرا ير م الفارسية ، فأعاد الوزير عليه ذلك بالفارسية ، فأكثر من الدعاء له ، والثناء عليه ، واستدعى أمير المؤمنين السيفين المعدين له ، فقلده بهما ، واللوائين ، فعقدهما له بيده ، وسلم إليه السلطان داود بن محمود بن أخيه(٢)، وأتابكة آق سنقر ، وأكد الوصية عليه في با بهما، وإجمال الرعاية لهما، واستحلفه على الوفاء بما قرره في بابهما، وقال أمير المؤمنين: انهض وخذ ما أتيتك [ بقوة ] (٣) وكن من الشاكرين ، وتوجه السلطان مسعود بعد ذلك إلى ناحية أذربيجان في أول شهر ربيع الآخر من السنة ، وقد انضم إليه (آق) سنقر الأحمديلي(٤) وخلق كثير من الأتراك •

ووردت الأخبار الى بغداد بأن عسكر السلطان مسعود كسر عسكر السلطان طغرل بن محمد (٥) بناحية همذان في ثامن عشر رجب من السنة ،

<sup>(</sup>۱) القرآن الكريم \_ الزلزال : ٧ \_ A ·

<sup>(</sup>٢) في الأصل أخاه ، وهو خطأ صوابه ما أثبتنا ٠

<sup>(</sup>٣) أَضيف ما بين الحاصرتين اعتماداً على ما جاء في القرآن الكريم: البقرة: (٣) ، ٩٣ ؛ الأعراف: ١٤٥ ، ١٧١ ·

<sup>(</sup>٤) في الأصل سنقر وأحمديلي ، وهو تصعيف قوم من الكامــل لابن الأثير : 779.4

<sup>(</sup>٥) في الأصل « ابن محمود » وهو تصحيف صوابه ما أثبتنا ، انظر الكامل لابن الأثير : ٨/٣٣٩ \_ ٣٤٠ -

وتفرق عسكره في البلاد ، وعاد السلطان مسعود إلى ( ١٣١ و ) منزله، ونخطب له في جامع همذان .

وفي هذه السنة عزم شمس الملوك اسماعيل بن تاج الملوك على قصد حماة لمنازلتها ، واستعادتها من أيدي الغالبين عليها ، وملكتها ، وقد كان أخفى هذا العزم في نفسه ، ولم يظهر عليه غيره ، وشرع في التأهب لذاك والاستعداد للمصير إليها ، وقد كانت الأخبار انتهت إلى الحافظ لها بهذا الاعتزام ، فبالغ في التحصين لها ، والتأهب للذب عنها ، والمراماة دونها ، وأعد لذلك كل آلة يحتاج إليها ، ويعتمد عليها ، واتنهى الخبر بهذه الحال إلى شمس الملوك ، فلم يحفل بهذا الأمر ولا ثبطه عنه ، بل برز في العشر الأخير من شهر رمضان سنة سبع وعشرين .

ولم يبق من مقدمي أمرائه وخواصه إلا من أشار عليه بابطال هذه الحركة ، واستوقف عزمه عنها ، وهو لا يحفل بمقال ، ولم يسمع منه جواب خطاب ، وقيل له : تهمل هذا الى فراغ صوم هذه الأيام القلائل من هذا الشهر المبارك ، وتقضي سنعة العيد ، ويكون التوجه بعده الى ذلك المكان ، فلم يصغ إلى أحد في هذا الرأي ، ولا عمل بمشورة إنسان ، وبنى أمره على قصدها ، وأهلها غارون ، ومن بها من الحماة غافلون ، لتحققهم أنه لا ينهض أحد في هذه الأيام إلا بعد العيد وترفيه الجند ، ثم إنه رحل في الحال إليها ، وأغذ السير حتى نزل عليها ، وهجم في يوم العيد على من فيها ، فراعهم ماأحاط من البلاء بهم ، وزحف إليهم من وقته في أوفر عدة ، وأكمل عدة ، فتحصنوا بالدروب والرحال ، وصبروا على الرشق بالسهام والنبال ، وعاد العسكر في بالدروب والرحال ، وصبروا على الرشق بالسهام والنبال ، وعاد العسكر في وباكرهم من غده في الفارس والراجل ، وفرقهم حول البلد من جميع نواحيه، ثم زحف في خواصه من الغلمان الأتراك ، وجماعة وافرة من الرجالة والخيالة والخيالة

الفتتاك ، واسترق موضعاً من حماة ، قصد إليه وعو"ل في هجم البلد عليه ، وشد على من به من الحماة ، والرماة ، فاندفعوا بين يديه ، وهجم البلد بنفسه من ذلك المكان ، ولاذ من بها بالأمان ، وترامى إليه جماعة من حماتها مستأمنين، فأمنهم ، وخلع عليهم ، وأحسن إليهم ، ونادى بالكف عنهم ، ورفع الأذية عن كافتهم ، ورد ما نهب عليهم ، فخرج إليه أكثر رجال القلعة طالبين الأمان ، فخلع عليهم ( ١٣١ ظ ) وأمنهم ، فحين رأى الوالي ذلك ، وعرف عجزه عن المصابرة ، طلب إيمانه فأمنه ، وسلم القلعة بما فيها إليه ، وحصلت مع البلد في يديه بأسهل أمر وأسرع وقت ، فرتب لولايتها من اعتمد عليه ، وسكن في حفظها إليه ، ورحل عنها وقصد شيزر ، ونزل عليها ، وأمر بالعيث والفساد في نواحيها ، ولم يزل على هذه الحال ، إلى أن لوطف واستعطف بما حمل إليه، ورحل عائداً الى دمشق ، ودخلها مسروراً ظافراً ، في ذي القعدة من السنة ،

ومن اقتراحات شمس الملوك ، الدالة على قوة عزيمته ، ومضاء همته ، ومستحسن ابتدائه ، ما أحدثه من البابين المستجدين ، خارج باب الحديد من القلعة بدمشق ، الأوسط منها وباب جسر الخندق منها ، وهو الثالث لها ، أنشأهم في سنة سبع وعشرين وخمسمائة ، مع دار المسرة بالقلعة ، والحمام المحدثة من شامها ، على قضية اخترعها ، وبنية اقترحها ، وصفة آثرها، فجاءت في نهاية الحسن والطيبة والتكوين والاعتدال ، وفرغ منها في أوائل سنة نمان وعشرين وخمسمائة ،

وفيها [ ورد ] (١) الأمير المنتضى أبو الفوارس وثاب بن مسافر الغنوي ، رسولا من مصر في يوم السبت لأربع بقين من ذي القعدة منها ، بجواب ما كان صدر من مكاتبه شمس الملوك ، وأوصل ما صحبه من الخلع السنية، وأسفاط الثياب المصرية ، والخيل والمال ، وقرى الكتاب الوارد على يده ،

<sup>(</sup>١) أضيف ما بين العاصرتين كيما يستقيم السياق ٠

ولم يزل مقيماً إلى أن تسهل مسيره ، فعاد منكفئاً سنة سبع وعشرين في يوم السبت لليلتين بقيتا من شهر ربيع الأول منها .

وفي ذي الحجة منها وردت الأخبار بوصول عسكر وافر من التركمان إلى ناحية الشمال ، وأنهم غاروا على طرابلس ، وأعمالها من معاقل الأفرنج، فظفروا بخلق كثير منهم قتلاً وأسرأ ، وحصل لهم من الغنائم والدواب الشيء الكثير ، وأن صاحب طرابلس بنص طلولا بن(١) بدران الصنجيلي خرج إليهم فيمن حشده من أعماله ، ولقي عسكر التركمان فكسروه ، وأظفرهم الله بحشده المفلول ، وجمعه المخذول ، وقتل أكثر رجاله وجل حماته وأبطاله ، وانهزم في نفر قليل من [أصحابه إلى](٢) الحصن المعروف ببعرين(٢)، فالتجأوا إليه ، وتحصنوا به ، ونزل عسكر الأتراك عليه ، وأقاموا محاصرين له أياماً كثيرة ، حتى نفذ ما فيه من القوت ( ١٣٢ و ) والماء بحيث هلك منهم ، ومن خيلهم الأكثر ، فأعملوا الحيلة ، واستغنموا الغفلة ، وانتهزوا الفرصة،وخرجوا في تقدير عشرين ، مع المقدم ، فنجوا ووصلوا إلى طرابلس ، وكاتب ملك بنص طلولا صاحبها ، ملك الافرنج بعكا يستصرخ به وبمن في أعماله ، ويبعثهم على نصرته ، فاحتمع إليه من الأفرنج خلق كشير ، ونهضوا إلى التركمان لترحيلهم عن حصن بعرين ، واستنقاذ من بقي فيه منهم ، فلما عرفوا عزمهم وقصدهم ، زحفوا إلى لقائهم فقتلوا منهم جمعاً كثيراً ، وأشرف التركمان على الظفر بهم والنكاية فيهم ، لولا أنهم اندفعوا إلى ناحية رفنية ، فاتصل بهم رحيلهم عنها ، وعودهم على طريق الساحل ، فشق ذلك عليهم ، وأسفوا على ما فاتهم من غنائمهم ، وتفرقوا في أعمالهم •

<sup>(</sup>١) هو بونز بن برتران ـ انظر طرابلس الشام في التاريخ الاسلامي : ١٥١٠

<sup>:</sup> أضيف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق ، انظر الكامل (Y) الأثير (Y)

 <sup>(</sup>٣) بعرين الآن احدى قرى معافظة حماة ، تابعة لمنطقة مصياف ، وهي تبعد عن مدينة حماة / ٤٢ كم / وعن بلدة مصياف / ١٧ كم / • التقسيمات الادارية في الجمهورية العربية السورية : ١٤٤ •

وفي هذه السنة ، عرض لكريم الملك أبي الفضل أحمد بن عبد الرزاق، وزير شمس الملوك ، مرض حاد" ، لم يزل به إلى أن توفي إلى رحمة الله في يوم الأحد الحادي والعشرين من ذي الحجة منها ، فحزن له الناس وتفجعوا بوفاته ، وتأسفوا عليه لحسن طريقته ، ومشكور أفعاله ، وحميد خلاله ، وكان محباً للخير متمسكاً بالدين ، مواظباً على تلاوة القرآن العظيم .

وفي صفر من السنة نهض صاحب بيت المقدس ملك الافرنج في خيله ، إلى أطراف أعمال حلب ، ووصل الى موضع يعرف<sup>(1)</sup> بنواز ، فنهض إليه الأمير سوار النائب في حلب في عسكر حلب ، وما انضاف إليه من التركمان ، فالتقوا وتحاربوا أياماً ، وتطاردوا إلى أن وصلوا الى أرض قنسرين ، فحمل الأفرنج عليهم فكسروهم كسرة عظيمة ، قتلوا فيها من المسلمين تقدير مائة فارس ، فيهم جماعة من المقدمين المشهورين المذكورين<sup>(1)</sup> ، وقتل من الأفرنج أكثر من ذلك ، ووصل الفل إلى حلب ، وتم الأفرنج إلى قنسرين ، ثم الى المقاومة الأحرين<sup>(1)</sup> فعاود الأمير سوار النهوض اليهم من المقاومة أن ثم الى نقرة الأحرين<sup>(1)</sup> فعاود الأمير سوار النهوض اليهم من وكسروه وقتلوا منه تقدير مائة فارس فانكفت الافرنج هزيماً نحو بلادهم وعاد المسلمون برؤوس القتلى والقلائع إلى حلب فانجلت تلك الغمة بتسهل وعاد المسلمون برؤوس القتلى والقلائع إلى حلب فانجلت تلك الغمة بتسهل وعاد المسلمون برؤوس القتلى والقلائع إلى حلب فانجلت تلك الغمة بتسهل وعاد المسلمون برؤوس القتلى والقلائع إلى حلب فانجلت تلك الغمة بتسهل هذه النعمة ، ووصل الملك إلى أنطاكية ،

وانتهى الى ( ١٣٢ ظ ) سوار خبر [ غارة ] (٥) خيل الرها ، فنهض الأمير

<sup>(</sup>١) في ياقوت هي إحدى قرى جبل السماق من أعمال حلب ٠

<sup>(</sup>٢) ذكر بعضهم ابن العديم في زبدة الحلب: ٢٥٢/٢ -

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ولم أهتد الى هذا الموقع -

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ، والنقرة موقع خارج حلب ، وقد اكتفى ابن العديم في زبدة الحلب : ٢٥٢/٢ بالقول : « وتعول الفرنسج الى النقرة فصابعهم سوار والعسكر فأوقعوا بسرية منهم ، فقتلوهم وعادوا برؤوسهم وأسرى منهم » •

<sup>(</sup>٥) أضيف ما بين الحاصرتين توضيعاً ، انظر زبدة الحلب: ٢٥٢/٢ ·

سوار وحسان البعلبكي ، فأوقعوا بهم وقتلوهم عن آخرهم في بلد الشمال ، وأسروا من وقع في أيديهم حياً ، وعادوا الى حلب ظافرين سالمين ، ومعهم الأسرى والرؤوس •

## سنة ثمان وعشرين وخمسمائة

وفي هذه السنة نهض شمس الملوك اسماعيل بن تاج الملوك في عسكره الى شقيف تيرون (١) الذي في الجبل المطل على ثغر بيروت وصيدا ، فملكه وانتزعه من يد الضحاك بن جندل التيمي ، المتغلب عليه في يوم الجمعة لست بقين من المحرم منها .

وفي هذه السنة خرج شمس الملوك الى المتصيد ، أواخر شهر ربيع الآخر ، بناحية صيدنايا (٢) وعسال ، فلما كان يوم الثلاثاء التاسع منه ، وقد انفرد من غلمانه وخواصه ، وثب عليه أحد مماليك جده ظهير الدين أتابك ، من الأتراك يعرف بايلبا ، وقد وجد منه خلوة وفرصة بالسيف وضربه ضربة هائلة يريد بها قطع رأسه ، فقضى الله تعالى بالسلامة ، فانقلب السيف في يده ولم يعمل شيئا ، ورمى بنفسه الى الأرض في الحال ، وضربه ثانية فوقعت في عنق الفرس ، فأتلفه ، وحال بينه وبينه الفرس الى أن تكاثر عليه الغلمان ، وتوافوا إليه فانهزم وأنهض في إثره من الخيل من يقفوه ويطلبه ويتوثق منه ، وعاد الى البلد ، وقد اضطرب الأمر فيه عند اشاعة هذه الكائنة ، فسكنت النفوس بسلامته ، وجد المنهضون في طلبه من الخيل والغلمان ، والبحث عنه في الجبال والطرقات والمسالك ، الى أن لحقوه ، فجرح جماعة بالنشاب

<sup>(</sup>۱) قال عنها أبو الفداء في تقويم البلدان : ٢٤٤ ــ ٢٤٥ : « هي قلعة منيعة ، ناقلة عن البحر ، وهي عن صفد على مسيرة يوم في سمت الشمال »

<sup>(</sup>۲) ما زالتا تعرفان باسميهما وتتبعان محافظة دمشق ، وتبعد صيدنايا عن دمشق / ۲۸ كم / وتعرف عسال الآن باسم عسال الورد وتبعد عن دمشق ۱۲۵ كم ٠

إلى أن أمسكوه ، فلما أحضروه الى شمس الملوك ، وقرره وسأله : ما الذي حملك على هذا الفعل ؟ فقال : لم أفعله إلا تقربا الى الله تعالى بقتلك ، وراحة الناس منك ، لأنك قد ظلمت المساكين والضعفاء من الناس ، والصناع والمتعيشين والفلاحين ، وامتهنت العسكرية والرعية ، وذكر جماعة من الغلمان أبرياء ، أوقعهم في التهمة ، بأنهم وافقوه على هذا ، فقبض عليهم وأضافهم إليه ، وقتل الجميع في الحال صبراً ، ولامه الناس على ذلك (حيث قتل (۱) هؤلاء الغلمان بقول هذا الجاني من غير بينة قامت (۱۳۳ و) ولا دلالة ظهرت، ولم يكفه قتل من قتل ظلماً ، حتى اتهم أخاه سونج بن تاج الملوك،فقتله،وهو ولم يكفه قتل من قتل ظلماً ، حتى اتهم أخاه سونج بن تاج الملوك،فقتله،وهو ولم يقف عند حد والم يقف عند حد و والم يقو والم يقف عند حد و والم يقف والم يقف و الم يقف والم يقل والم يقف والم يقل والم يقور والم يقور والم يقور والم يقور والم يقل والم يقل والم يقور والم

وفي يوم السبت الرابع من جمادى الأولى ، من السنة ، وصل أثير الملك أبو علي الحسن ابن اقش رسولا من الدار العزيزة النبوية المسترشدية ، وعلى يده برسم شمس الملوك التشريف الإمامي المندوب لإيصاله إليه ، وافاضته عليه ، ووردت المكاتبات على يده عن الوزير شرف الدين أبي القاسم على بن طراد النقيب الزينبي ، وزير الخليفة ، وكان معزولا عن الوزارة ، فأعيد إليها في شهر ربيع الأول سنة ثمان وخمسمائة ، وصرف عنها الوزير شرف الدين أنوشروان بن خالد صرفاً جميلا ،

وفي هذه السنة وردت الأخبار من ناحية مصر ، بالخلف الحادث بين ولدي الامام الحافظ لدين الله أبي الميمون عبد المجيد أمير المؤمنين: أبي علي الحسن ولي عهد المسلمين ، وأخيه أبي تراب حيدرة ابني الحافظ ، واقتسام الأجناد فرقتين إحداهما مائلة الى مذهب السنّة وأهله ، والأخرى إلى مذهب

<sup>(</sup>١) أضيف ما بين العاصرتين من مرآة الزمان: ١٤٨/١٠

الاسماعيلية وحزبه ، واستعار نار الحرب بينهما ، واستظهار حزب السنة على حزب الاسماعيلية ، بحيث قتل منهم خلق كثير ، وكان أكثر القتل في الريحانية السودان ، واستقام الأمر بعده لأبي علي الحسن ، وتتبع من كان ينصر مذهب الاسماعيلية من المقدمين والدعاة ، ومن يجري مجراهم ، فأبادهم بالقتل والتشريد ، وصلحت الأحوال ، واستقامت أمور الأعمال ، بعد الاضطراب والاختلال ، وورد كتاب الحافظ لدين الله الى شمس الملوك بهذه الحال ، في أواخر ذي الحجة من السنة ، بما تجدد عنده من هذه النعمة (۱) .

وفي ذي القعدة من السنة انتهت الأخبار الى شمس الملوك ، من ناحية الأفرنج باعتزامهم على نقض المستقر من الهدنة ، وقبيح الموادعة المستمرة ، وتأهبهم للجمع والاحتشاد ، وقصد الأعمال الدمشقية بالعيث والفساد ، فحين عرف شمس الملوك هذه الحال ، شرع في جمع الرجال ، واستدعى التركمان من جميع الأعمال ، واتصل به نهوض الأفرنج الى ناحيــة حوران فبرز في (١٣٣ ظ) العسكر، وتوجه إليهم، وخيَّم بإزائهم، وشرعوا في إخراب أمهات الضياع الحورانية ، ووقع التطارد بين الفريقين ، وكان الأفرنج في جمــع كثيف من الخيل والرجل ، بحيث حصروهم في منزلهم ، لا يخرج منهم فارس ولا راجل ، إلا رشقته السهام ، واختطفه الحيمام ، وأقامت المناوشة بين الفريقين عدة أيام ، ثم أغفلهم شمس الملوك ، ونهض في فريق وافر من العسكر ، وهم لايشىعرون،وقصد بلادهم : عكا والناصرة وماجاورهما، وطبرية وما والاها ، فظفر بما لا يحصى كثرة من المواشي والعوامل، والنسوان والصبيان والرجال، وقتل من صادفه وسبى من ظهر له ، وأحرق ما وجده ، وامتلأت أيدي التركمان من غنائمهم ، واتصل الخبر بالأفرنج ، فانخذلوا وقلقوا وانزعجوا ، وأجفلوا في الحال من منزلهم طالبين أعمالهم ، وعرف شمس الملوك ذاك ،

 <sup>(</sup>۱) انظر اتعاظ العنفا : ۳/۱٤۹ \_ ۱۵۰ .

فانكفأ إلى مخيمه على طريق الشعراء سالما في نفسه وجملته ، ظافراً غانماً ووصل الأفرنج الى أعمالهم ، فشاهدوا ما حل بها ونزل بأهلها من البلاء ، فساءهم ذاك وفت في أعضادهم وانفلت شكتهم ، وانقصفت شوكتهم، وتفرق شملهم ، وذلوا وطلبوا تقرير الصلح بينهم ، وعاد شمس الملوك الى دمشق مسروراً في آخر ذي الحجة من السنة .

وفيها وردت الأخبار باجتماع الأمير عماد الدين أتابك ، والأمير حسام الدين تمرتاش بن ايل غازي بن أرتق على بلاد الأمير داود بن سكمان بن أرتق ، ونهض إليهما في عسكره ، والتقى الفريقان على باب آمد ، فانهزم داود ، وانفل عسكره ، وأسر بعض أولاده وقتل جماعة من أصحابه ، وذلك في يوم الجمعة سلخ جمادى الآخرة ، ونزل على آمد وحصرها ، وقطع شجرها، ولم يحصل منها على طائل ، فرحل عنها ،

ووردت الأخبار بأن عماد الدين أتابك ، نزل على القلعة المعروفة بالصور(١) وضايقها وافتتحها في رجب من السنة .

وفيها ورد الخبر من ناحية بعداد بوقوع النار في بعض محالها ، فاحترق الخان المشهور بمخازن التجار ، وكثير من الأسواق ، وتلف للتجار الحاضرين والعائبين منجميع الجهات ما لا يحصى من أموالهم وبضائعهم •

وفيها ورد الخبر بأن عماد الدين أتابك استوزر ضياء الدين ( ١٣٤ و ) أبا سعيد الكفرتوثي ، وهو مشهور بحسن الطريقة والكفاية ، وحب الخير والمقاصد السديدة ، والمذاهب الحميدة .

وفيها وردت الأخبار من ناحية العراق بوفاة السلطان طغرل بن السلطان محمد بن ملك شاه رحمه الله •

 <sup>(</sup>١) في الكامل لابن الأثير: ١/٣٤٣ « قلعة الصور من دياربكر » •

وفيها تواصلت الأخبار من ناحية الأمير عماد الدين أتابك ، باعتزامه على التأهب لقصد مدينة دمشق لمنازلتها ومحاصرتها ، وأنه منصرف الهمة الى الاستعداد الذلك(١) .

# سنة تسع وعشرين وخمسمائة

في أول المحرم هرب الحاجب يوسف بن فيروز شحنة دمشق ، إلى تدمر خوفاً من شمس الملوك اسماعيل بن تاج الملوك بوري •

كان الحاجب المذكور في حياة (٢) تاج الملوك متمكن الرتبة عنده ، مقبول الرأي فيما يرومه ، وقد صرف همه ، ووكده الى تطلب معقل حصين يعده لنائبة تنوب ، وخطب من خطوب الزمان يتجدد ، واتفق أن الأمير شهاب الدين محمود بن تاج الملوك المقيم بتدمر ، قد سئم المقام بها ، وضجر من كونه فيها ، وارتاحت نفسه إلى دمشق والإقامة فيها ، وجعل يراسل أباه تاج الملوك، فيها ، وارتاحت نفسه إلى دمشق والإقامة فيها ، وجعل يراسل أباه تاج الملوك، ويسأله نقله عنها ، ولم يزل إلى أن أجيب الى مقترحه وأسعف بمطلبه ، فوجد يوسف بن فيروز الغرض الذي يتطلبه ، قد تسهلت أسبابه ، فشرع في الحديث فيه ، والخطاب بسببه ، والاستعانة بمن يتعينه على ذلك من المقدمين والوجوه ، فيه ، والخطاب بسببه ، والاستعانة بمن يتعينه على ذلك من المقدمين والوجوه ، الى أن تسهل الأمر ، وأجيب إليه وعول في تولي أمر تدمر عليه ، وتسلمها وحصلت في ولايته ، ورتب فيها ولده مع من وثق به في حفظها ، والذب عنها من ثقات أصحابه وأمناء نوابه ، وشرع في تحصينها ورمرمتها ، ولم شعثها من ثقات أصحابه وأمناء نوابه ، وشرع في تحصينها ورمرمتها ، ولم شعثها من ثقات ألحاله والعدد ، وحصل فيها كل مايحتاج مثلها إلى مثله ، فلما عرف

<sup>(</sup>۱) عزا ابن العديم في زبدة الحلب: ٢٥٥/ \_ ٢٥٦ سبب عزم زنكي المى سوء الأوضاع الداخلية ، واضطراب أحوال اسماعيل وسفكه للدماء ثم مراسلته زنكي يعرض عليه تسليمه البلد وفق شروط ٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل : جاه وهو تصعيف صوابه ما أثبتنا ٠

من شمس الملوك التنكر عليه ، وظهر له فساداً نيته فيه ، وبان ذلك له من ثقات يسكن إليهم ، ولا يشك فيهم ، وحمله الخوف من العاجلة لـ ، والايقاع(١) يه ، فهم بالهروب إلى تدمر ، وترقب الفرصة في ذلك إلى أن اتفق لشمس الملوك في بعض الجهات خروج ، فخرج من البلد آخر النهار ، وسره مكتوم عن الخل والجار ، وقصد ضيعته لمشاهدتها ، ( ٣٤ ظ ) وقد استصحب خواص أصحابه وغلمانه ، ثم تم على حاله مغذا في سيره ، مجداً في قصده إلى أن حصل بتدمر 4 آمناً مما توقاه ، ظافراً بما رجاه ، وظهر خبره في غد ذلك اليوم ، فحين عرف شمس الملوك جلية حاله ، ضاق صدره لإفلاته من يده، وتضاعف ندمه لفوات الأمر فيه، وكاتبه بما يطيب نفسه، ويؤنسه بعد استيحاشه كر فلم يصغ الى ذلك ، بل أجابه جواب الخاضع ، والطائع ، والعبد الناصح ، والمستخدم المخلص ، ويقول : « إنني في هذا المكان خادم في حفظه ، والذب عنه » ، فلما وقع اليأس ، وعلم أن المقال لا ينجع ، حنق عليه ، وذكره بكل قبيح ، وأظهر ما يسره في نفسه ، ولم يعرض لشيء من ملكه وداره، واقطاعه وأهله وأسبابه، وتجدد بعدذلك ما يذكر في موضعه، وكان هروبه في ليلة الجمعة لليلة خلت من المحرم سنة تسع وعشرين وخمسمائة ، من الضيعة الجارية في إقطاعه ، المعروفة بالمنيحة(٢) من الغوطة •

وفي هذه السنة شاعت الأخبار في دمشق بين خاصتها وعامتها ، عن صاحبها الأمير شمس الملوك أبي الفتح اسماعيل بن تاج الملوك بوري ابن ظهير الدين أتابك ، بتناهيه في ارتكاب القبائح المنكرات ، وايغاله في اكتساب المآثر المحظورات ، الدالة على فساد التصور والعقل ، وصداء الحس

<sup>(</sup>١) قيل بأن شمس الملوك اتهم يوسف بوالدته • زبدة الحلب : ٢٥٦/٢ •

<sup>(</sup>٢) لعلها القرية المعروفة الآن باسم « المليحة » في الغوطة الشرقية ، وتبعد عن دمشق مسافة / ١٢ كم / ٠

وظهور الجهل ، وتبلد الفهم ، وحب الظلم ، وعدوله عما عرف فيه من مضاء العزيمة في مصالح الدين ، والمسارعة إلى الجهاد في الأعداء الملحدين ، وشرع في مصادرات المتصرفين ، والعمال ، وتأول المحال على المستخدمين في الأعمال، واستخدم بين يديه كردياً ، جاءه من ناحية حمص ، يعرف ببدران الكافر ، لا يعرف الاسلام ، ولا قوانينه ، ولا الدين وشروطه ، ولا يرقب في مؤمن ولا ذمة ، ونصبه لاستخراج مال المصادرين من المتصرفين، والأخيار المستورين بفنون قبيحة إخترعها في العقوبات، وأنواع مستشبعة في التهديد لهم والمخاطبات وظهر من شمس الملوك ، مع هذه الحال القبيحة ، والأفعال الشنيعة ، بخل زائد واسفاف نفس إلى الدنايا متواصل ، يحيث لا يأنف من تناول الخسيس الحقر بالعداوان ، وأخذه من غير وجهه بالعتو والطغيان ، وأشياء من هذا الباب لا حاجة إلى ذكرها لإشاعتها ، واشتهار أمرها ، بحيث أنكرت من أفعال ه ، واستبشعت ( ١٣٥ و ) من أمثال ، ولم يكفه ما هو عليه من هذه الأفعال الذميمة ، والخصال المكروهة ، حتى أسر في نفسه مصادرة كفاته امن الكتاب، وخواصه من الأمراء والحجاب ، وعزم على الابتداء أولا بالحاجب سيف الدولة يوسف بن فيروز ، أحظى من كان عند أبيه أولا ، وعنده ثانيا واشتهر عنه حتى هرب إلى تدمر منه ، ورأى الغنيمة الكبرى ببعده من شره ، وراحته من نظره ، وكاتب في أثناء هذا الاختلال والاضطراب الأمير عماد الدين أتابك، حين عرف اعتزامه على قصد دمشق ، لمنازلتها ومضايقتها ، والطمع في ملكتها، يبعثه على سرعة الوصول إليها ، ليسلمها إليه طائعاً ، ويمكنه من الانتقام من كل من يكرهه من المقدمين والأمراء والأعيان بإهلاكهم وأخذ أموالهم ، وإخراجهم من منازلهم ، لأمر تصوره ، وهذيان في نفسه قرره ، وتابع الكتب إليه بالمسألة في الإسراع والبدار ، وترك التلوم والانتظار ، ويقول له في أثناء هذا المقال : « وان اتفق إهمال لهذا الأمر ، واغفال أو إمهال ، أحوجت الى

استدعاء الأفرنج من بلادهم ، وسلمت إليهم دمشق بما فيها ، وكان إثم دم من بها في رقبته »، وأسر ذلك في نفسه ، ولم يبده لأحد من وجوه دولته ، وأهل بطانته ، وكانت كتبه بذلك ، بخط يده ، وشرع في نقل المال والأواني، والثياب من خزانته الى حصن صرخد ، حتى حصل الجميع به ، ظنا منه أنه يفوز به ، ويهلك جميع الناس من بعده .

فلما بدأ هذا الأمر يظهر ، والسر فيه ينتشر ، شرع في القبض على أصحابه وكتابه وعماله ، وغيرهم من أهل دمشق ، ومقدمي الضياع ، وامتعض الأمراء والمقدمون ووجوه الغلمان الأتابكية ، وكافة العسكرية والرعية ، من هذا الفعل ، وأشفقوا من الهلاك والبوار إن تم هذا التدبير المذموم ، لما يعلمون من أفعال عماد الدين أتابك إذا ملك البلد ، فأجروا الحديث فيما بينهم سرآ، وأنهوا الحال فيه إلى والدته الخاتون صفوة الملك، فقلقت لذاك، وامتعضت منه ، واستدعته وأنكرته واشتبشعته ، وحملها فعل الجميل ، ودينها القويم وعقلها الرصين على النظر في هذا الأمر ، بما يحسم داءه ، ويعود بصلاح دمشق ومن حوته ، وتأملت الأمر في ذلك تأمل الحازم الأريب، والمرتأي ( ١٣٥ ظ ) المصيب ، فلم تجد لدائه دواء ، ولا لنفسه شفاء إلا بالراحة منه ، وحسم أسباب الفساد المتزايد عنه ، وأشار عليها وجوه العلمان وأكابرهم بذاك واستصوبوا رأيها فيه ، وبعثوها على العاجلة له ، قبل ظهور الشر ، وفوات الأمر ، وأنه لا ينفع فيه أمر ، ولا ينجع معه وعظ ، فصرفت الهمة الى مناجزته ، وارتقبت الفرصة في خلوته الى أن تسهل الأمر المطلوب ، عند خلوته من غلمانه ، روسلاحيته ، فأمرت غلمانها بقتله ، وترك الامهال له ، غير راحمة له ، ولا متألمة لفقده ، لما عرفت من قبيح فعله ، وفساد عقله ، وسوء سيرته ، ومذموم طريقته ، وأوعزت بإخراجه حين قتل ، وإلقائه في موضع من الدار ، ليشاهده غلمانه وأصحابه ، وكل سر بمصرعه ، وابتهج بالراحة منه ، وبالغ

في شكر الله تعالى على ما سهله فيه ، وأكثر الدعاء لها ، والثناء عليها ، وذلك ضحى نهار يوم الأربعاء الرابع عشر من ربيع الآخر سنة تسبع اوعشرين وخمسمائة ، وقد كان مولده ليلة الخميس السابع بالعدد من جمادى الآخرة سنة ست وخمسمائة في الساعة الثانية منها، والطالع برج السرطان أو المشتري فيه كمح مح والمريخ في السنبلة ، والزهرة في الخامس ، والعقرب والشمس في السادس من القوس ، والقمر وزحل في التاسع ، وسهم السعادة في العاشر ،

وقد كان المعروف ببدران الكافر ، لعنه الله في يوم الثلاثاء المتقدم ليوم الأربعاء الذي قتل فيه، قد راح من بين يديه بعد أن أسر إليه بشر يعمل عليه، فلما حصل في بيته وقت الظهر من يومه المذكور ، أرسل الله تعالى ذكره ، عليه آفة عظيمة ، أخذت بأنفاسه وربا لسانه حتى ملا فاه ، وهلك من وقته ، وكانت الكائنة في غكد م فبالغ الكافة في حمد الله تعالى ، وشكره على هذه الآية الباهرة ، والقدرة الظاهرة ، وواصلوا تسبيحه وتقديسه وتمجيده ، فسبحان مالك الأمر ومدبر الخلق ، تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيراً .

وفي الوقت نودي بشعار أخيه الأمير شهاب الدين محمود بن تاج الملوك ابن أتابك ، وجلس في منصبه ، بمحضر من والدته خاتون صفوة الملك ، وحضر الأمراء وأماثل الأجناد ، وأعيان الرعية ، فسلموا عليه بالإمرة ، واستخلفوا على الطاعة ( ١٣٦ و ) له ولوالدته ، والمناصحة في خدمتهما ، والنصرة لأوليائهما ، والمجاهدة في أعدائهما ، وحلف كل منهم بانشراح من صدره ، واقساح من أمله ، وظهر من سرور الكافة خاصيها وعاميها ، بهذه النوبة السعيدة ، والأفعال الحميدة ، ما يزيد على الوصف ، وأيقنوا بالخلاص من المكروه الذي أشرفوا عليه ، واستقامت الأحوال ، وتحققت الآمال ،

وتتابعت المكاتبات في أثناء ذلك ، من سائر الجهات ، بوصول عماد الدين ، في عسكره ، وقطعه الفرات مجداً لتسلم دمشق ، من شمس الملوك

صاحبها ، ووصلت رسله لتقرير الأمر ، فصادفوا الحال بالصد ، والتدبير بالعكس ، إلا أنهم أكرموا وبجلوا ، وأحسن إليهم ، وأعيدوا بأجمل جواب، وألطف خطاب ، وأعلم عماد الدين جلية الحال ، واتفاق الكلمة في حفظ الدولة والذب عن الحوزة ، والبعث على اجمال الرعاية ، والعود على أحسن نية ،

فلما انتهى إليه الجواب، ووقف عليه، لم يحفل به، ولا أصاخ إلى استماعه ، فأوهمته نفسه بالطمع في ملكة دمشق ، ظناً منه بأن الخلف يقع بين الأمراء والمقدمين من الغلمان ، فكان الأمر بخلاف ما ظن ، وواصل الرحيل واغذاذ السير إلى أن وصل الى ظاهر دمشق ، وخيم بأرض عذراء الى أرض القصير ، في عسكر كثيف الجمع ، عظيم السواد ، في أوائل جمادى الأولى من سنة تسع وعشرين وخمسمائة ، وقد كان التأهب له مستعملا عند ورود أخبار عزيمته ، وأجفلت الضياع ، وحصل أهلها في البلد ، ووقع الاستعداد لمحاربته واللقاء عند منازلته ، والاجتماع على صده ، ودفعه ، ولم تزل الحال على هذه القضية ، والانتصاب بإزائه على هذه السجية ، وقد أشعرت النفوس من شدة البأس ، والصبر على المراس ، للقائه والتأهب لزحفه ، ودنوه من البلد، وقربه ، وقد كان رحل عن عذراء ونزل تحت العقبة القبلية ، وكان يزحف في عسكره ، وقد فرقه في عدة مواضع كالمراكب ، حتى تقرب من البلد ، فيشاهد كثرة من يخرج من البلد والعسكرية ، وأحداث الرعية بالسلاح الشاك ، وامتلا المصلى وسائر الأماكن ، والكمناء في جميع المسالك ما يروعه ويصده عن الزحف ، وفي كل يوم يصل من مستأمني عسكره جملة وافرة ، مع ما ينهب من خيولهم ، ويقلع من فوارسهم ( ١٣٦ ظ ) فلما طالت الأيام عليه ، ولـم يحصل على طائل مما حالول ، ولا مرام ، راسل في طلب الصلح ، والدخول في طاعته ، والتمس خروج الأمير شهاب الدين محمود بن تاج الملوك إليه لوطء بساط ولد السلطان الواصل معه ، ويخلع عليه ، ويعيده الى بلده ، وأجمل الخطاب في ذلك والوعد ، فلم يجب الى خروج شهاب الدين ، وتقررت الحال

على خروج أخيه تاج الملوك بهرام أشاه بن تاج الملوك ، ووافق ذلك وصول الرئيس بشر بن كريم بن بشر ، رسولا من الإمام المسترشد بالله أمير المؤمنين الى عماد الدين أتابك ، بخلع أعدت له ، والأمر بالرحيل عن دمشق ، وترك التعرض لها ، والوصول الى العراق لتولي أمره ، والتدبير له ، وأن يخطب للسلطان ألب أرسلان المقيم بالموصل .

ودخل الرسول المذكور ، والقاضي بهاء الدين بن الشهرزوري السي دمشق ، لتقرير الأمر ولإحكام القاعدة في الجمعة ، في الثامن والعشرين من جمادى الأولى ، فتقرر الأمر ، ووكدت الأيمان ، وحضرا الجامع لصلاة الجمعة ، وخطب للسلطان ألب أرسلان على المنبر ، بأمر أمير المؤمنين ، وعادا الى العسكر الأتابكي ، وخرج بهرام شاه فأكرمه وأعاده على أجمل قضية ، ورحل في يوم السبت غد ذلك اليوم ، منكفنا والقلوب قد أمنت بعد الوجل ، والنفوس قد سكنت بعد الاضطراب والوهل ، والشكر له متواصل ، والثناء عليه متكامل ، فلما حصل بحماة أنكر على شمس أمراء الخواص واليها أمرا ، ظهر له منه ، وتزايد شكوى أهلها لأصحابه ونوابه ، فعزله عنها ، وقرر من لأمير ابن شجاع الدولة بزواج ، ومعين لرآه في ولايتها ، وقد كان ظهر من الأمير ابن شجاع الدولة بزواج ، ومعين الدين أونثر من حسن السياسة في تدبير العسكرية والأجناد عند الترتيب في الحرب ، ما وافق الأغراض ، وطابق الإصابة والسداد ، بحيث شكرا ،

وفي ذي القعدة منها ، وردت الأخبار من العراق باستشهاد الإسام الخليفة المسترشد بالله أبي منصور الفضل بن المستظهر بالله أمير المؤمنين ، رحمة الله عليه ورضوانه .

وقد مضى ذكر ما كان من الخليفة المفقود ، في معنى السلطان مسعود ابن السلطان محمد (۱) بن ملك شاه (۱۳۷ و) من تقرير السلطنة له ، ورد تدبير الأعمال والأمر بالدعاء له ، على منابر البلاد ، وتشريفه بالخلع والحملان الكامل ، وعقيب هذا الفعل الجميل ظهر لأمير المؤمنين المسترشد بالله أمور أنكرها ، وبلغته أسباب امتعض منها ، وبدت منه أفعال أكبرها ، فرام استعطافه واستعادته إلى الواجب المألوف في طاعة الخلفاء ، فامتنع وحاول استمالته الى الصواب المعروف في المناصحة ، وحسن الوفاء فلم ينفع ، وبعثه على الحق الذي هو خير من التمادي في الباطل ، فلم يقبل ، فأفضت الحال صرف الهمة العلية المسترشدية الى مداواة هذا الداء ، والاستعداد له ، الى أن أعضل بالدواء ، ولم ير فيه أنجع من التأهب القصده ، والاحتشاد للايقاع به وصده ، لأن اخباره كانت متناصرة بعزمه على قصد بعداد ، والإخراب به وصده ، لأن اخباره كانت متناصرة بعزمه على قصد بعداد ، والإخراب به والاعاثة في نواحيها ، فرأى الصواب في معاجلته ، ومقابلة فعله بمثله ،

واتفق وصول جماعة من وجوه عسكره ، ومقدمي جنده ، لخدمة الخليفة ، والمعاضدة له على محاربة عدوه ، وشرعوا في تحريضه على البروز إليه ، والمسارعة بالإطلال عليه، فتوجه نحوه في تجمل يعجز عنه الوصف ، ويقصر دونه النعت ، وقد اجتمع إليه من أصحاب الأطراف ، وأصناف الأجناد، الخلق الكثير ، والجم الغفير ، الذي بمثله قويت نفسه ، واشتد بأسه ، ولم يشك أحد في أنه الظافر به ، والمستولي على حزبه ، فلما قرب من مخيمه بناحية همذان ، ووقع العيان على العيان ، زحف إليه في عسكره ، والتقى الجمعان، واتفق للقضاء المكتوب ، والقدر المحجوب أن أمراء الأتراك الواصلين لخدمة

<sup>(</sup>١) في الأصل: ابن معمود بن محمد ، ومحمود زيادة فعذفت ٠

الخليفة ، في عسكره خامروا عليه ، بمواطأة كانت ، وتقديرات تقررت وبانت، فالقلبوا عنه وأسلموه ، وعملوا عليه وأغنموه ، يحيث تفرقت عنه حماته ، وخذله أبطاله وكماته ، وثبت هو وخواصه في المصاف ، يقاتلون ولا يولون إلى أن انفل عنه حزبه ، وضعف أمره ، وغلب على نفسه ، فأخذوه ووزيره النقيب ، وكاتبه سديد الدولة بن الأنباري ، وصاحب مخزنه وخدمه وخاصته ، وحملوه مع أصحابه المذكورين إلى خيمة ، ووكل بجماعة من يحفظهم ، ويتوثق منهم ، (١٣٧ ظ) ويحتاط عليهم .

وكتبت المطالعات إلى السلطان سَنْجَر بن ملك شاه ، صاحب خراسان بصورة الحال ،والاستئذان بما يعتمد في بابه ، ووعد السلطان مسعود الخليفة ومن معه بالإطلاق ، وإعادتهم الى بغداد ، وتقرير أمر الخلافة على ما جرى به الرسم قديماً ، فلما عاد الجواب من السلطان سَنْجِرَ في هـذا الباب ، وتقرير ما اقتضاه الرأي في أمر الخلافة بين السلطانين المذكورين ، ندب عدة من الرجال ، تقدير أربعة عشر رجلا ، نُسبوا الى أنهم من الباطنية ، فقصدوا الخليفة في خيمته ، وهو مطمئن لا يشعر بما نزل به من البلاء ، وأحاط به من محتوم القضاء ، وهجموا عليه ، فقتلوه في يوم الخميس الثامن عشر من ذي القعدة سنة تسع وعشرين وخمسمائة ، صبراً وقتلوا معه من أصحابه وفراشيه من دافع عنه ومانع دونه ، وشاع الخبر بذاك بناحية مراغة على مرحلتين منها ، ودفن بها ، واستبشع الناس هذا الفعل الشنيع ، والقصد الفظيع ، في حق خليفة الزمان ، وابن عم رسول الله ، عليه أفضل الصلاة والرضوان ، وأكبروا الجرأة على الله ، والاقدام على هذا المنكر في الاسلام ، والدم الحرام ، وأطلقوا الألسنة بالدعاء ، والذم على من استحسن هذا الفعل القبيح، ودبر هذا الخطب الشنيع ، وتيقن كل انسان من الخاص والعام أن الله تعالى لا يمهل المقدم ، ولا يغفل ( عن ) المجرى اليه ، لأنه جلت قدرته لا يصلح عمل المفسدين ، ولا يهدي كيد الخائنين ، ولا يهمل عقوبة الظالمين • ولما اتنهى هذا الخبر إلى ولده ، ولي عهده ، تقدم بتحصين بغداد ، والتأهب لدفع من يقصدها بسوء من الأعداء والمخالفين ، وبويع بالخلافة في يوم السبت السابع والعشرين من ذي القعدة سنة تسع وعشرين وخمسمائة ، ولقب بالراشد بالله أبي جعفر المنصور بن المسترشد بالله أمير المؤمنين ، وجلس في منصب الخلافة في ذي الحجة سنة تسع وعشرين وخمسمائة ، واستقام له الأمر وتوكدت له البيعة على الرسم ، ووعد كافة الأجناد والعسكرية ، وأماثل الرعية بما طيب نفوسهم ، وشرح صدورهم ، وأطلق مال النفقات والواجبات على جاري العادة ، فكثر الدعاء له ، والثناء عليه ، وسكنت الدهماء (١) .

<sup>(</sup>١) في تاريخ ميافارقين لابن الأزرق الفارقي ، مواد وثائقية حول الصراع بسين الخليفة والسلطان ، مع وصف المعركة بينهما ونتائجها ، وقد أثبت المحقق الأول هذا النص في حواشي الكتاب ، ولفائدته أبقيته ، وقمت بضبطه على مصورة مغطوطة المتعف البريطاني الموجودة لدي ، قال الفارقي : وقيل خرج في شعبان سنة تسع وعشرين وخمسمائة ، قيل في ثمان وعشرين وخمسمائة ، خرج الغليفة المسترشد من بغداد ، ولقي السلطان مسعود بباب همذان الى موضع يسمى دآى مرك قريب من جبل بهستون ، ونهب العسكر ، وكان جمع السلطان خلقاً ، فالتقوا بعسكر الخليفة وأسروه وأسروا أرباب المناصب كلها • ولقد سألت السعيد مؤيد الدين أبا عبد الله محمد بن عبد الكريم الأنباري ، رحمه الله ، في سنة أربع وثلاثين وخمسمائة ببغداد ، حين نزلت إليه في أيام السلطان معمود عن حالَ المسترشد وما جرى ، فقال رضى الله عنه : كان قد وقع بين السلطان و الخليفة في أيام السلطان محمود، وخرج و أسره مرتين، فلما ولى مسعود استطال نوابه على العراق، وعارضوا الخليفة في أملاكه، فوقعت الوحشة، وتجهز المسترشد وعزم على الخروج، وجدفي ذلك، واتفق أن بعض الأيام دخل الوزير شرف الدين الزينبي على بن طراد على الخليفة ، وأنا معه وجمال الدين طلحة صاحب المغزن ، وكان الخليفة قد طرد أصحاب السلطان عن العراق ، ورتب صاحب المغزن على دار السلطان للمظالم والبلد ، فلما دخلنا ذلك اليوم قال لله الوزير شرف الدين : يامولانا في نفس المملوك شيء وهل يؤذن له في المقال ؟ فقال : قل ، قال : يا مولانا الى أين تمضى وبمن تعتضد والى من تلتجيء ، وبمن تنتصر ؟ ومقامنا ببغداد أمكن لنا ، ولا يقصدنا أحد إلا وفينا نعن الظهر، والعراق فيه لنا كفاية ، فإن الحسين بن على عليهما السلام لما خرج الى العراق

### سنة ثلاثين وخمسمائة

في المحرم منها وردت الأخبار من ناحية العراق ، بقتل الأمير د بيس بن صدقة بن مزيد ، قتله السلطان مسعود بن محمد ، لأمور أنكرها ، وأسباب

جرى عليه ما جرى ، ولو أقام بمكة والمدينة ما اختلف عليه أثنان ، وكان تابعه جميع الناس ، فقال له المخليفة : ما تقول يا كاتب ؟ فقلت : يامولانا الصواب المقام ، وما رآه الوزير فهو الرأي ، فلا يقدم علينا بالعراق أحد ، وليت بقي لنا العراق ، فقال الصاحب المخزن : يا وكيل ما تقول ؟ قال : في نفس مولانا ـ وكان هو قد حمله على المخروج ـ فقال المسترشد :

وإذا لم يكن من الموت بعد فمن الغبين أن تموت جباناً

٠٠٠ قال مؤيد الدين : لما قتل المسترشد جاء السلطان مسعود ونفذ أحضرنا اعنده ، فعضر الوزير شرف الدين ، وجمال الدين صاحب المغزن ، وأنا ، فلما حضرنا عنده ، قال : ما الرأى وما التدبير في أمر الخلافة ، من ترون ؟ فقال الوزير : يا مولانا الخلافة لولي العهد ، وقد بايعه الناس ، وجلس واستقر ، وقد بويع له بولاية العهد ، والآن بعد قتل أبيه ، فقال : ما الى هذا سبيل أبداً ولا أقره عليها فإنه يحدث نفسه بالغراوج مثل أبيه ، ونعن كل يوم من حيث ولى المسترشد لم يزل يخرج علينا وكان خرج على آخي محمود مرتين ، وعلى امرة ، وهذه أخرى ثم تم عليه ما تم ، وبقيت علينا شناعة عظيمة وسبة الى آخر الدهر ، ويقولون : قتلوا الخليفة ، وهم كانوا السبب في عود الخلافة الى هذا البيت ، لا أريد يجلس الا من لا يداخل نفسه في غير أمور الدين ، ولا يتخذ ولا يجمع ولا يخرج على ولا على أهل بيتي ، وفي الدار جماعة ، فأعتمدوا على شيخ منهم ، صاحب عقل ورأي وتدبير ، ويلزم نفسه ما يجب من طاعتنا ، ولا يخرج من داره ، ولا تعرجوا عن هارون بن المقتدي ، فهو شيخ كبر ، ولا يرى الفتنة ، وقد أشار به عمى سنجر ، وكان في الدار في ذلك الوقت سبعة الخوة من أولاد المقتدي ، ولهم أولاد وأولاد أولاد ٠٠٠ ومن أولاد المستظهر سبعة أخوة ٠٠٠ وكان للمسترشد أولاد جماعة وللراشد ، وله مقدار نيف وعشرين ولدا ٠٠٠

وقال المؤرخ أيضاً: قيل ونفذ السلطان مسعود الى عمه سنجر ، يأخذ اذنه فيمن يولى ، فنفذ اليه يقول: لا تول إلا من يقع عليه رأي الوزير ، وصاحب المخزن ، وابن الأنباري ، فاجتمع السلطان بهم ، وشاورهم ، وأشار بهرون ،

امتعض منها ، نسبت إليه ، وقيل إن هذا مكافأة من الله تعالى له ، عما كان منه في عصيان الخليفة الإمام المسترشد بالله أمير المؤمنين ، والسعاية في دمه ، وكان هذا الخليفة المسترشد بالله أمير المؤمنين رحمه الله ، عالما تقيا فاضلا ، حسن الخط ، بليغا نافذا في أكثر العلوم ، عارفا بالفتوى ، واختلاف الفقهاء ، فيها ، أشقر الشعر أشهل العينين ، بوجهه نمش ، وكانت مدة خلافته سبع عشرة سنة ، وما الله بغافل عما يعمل الظالمون .

وفي شهر ربيع الأول منها تسلم الأمير شهاب الدين محمود بن تاج الملوك، مدينة حمص، وقلعتها •

### شرح العال في ذلك

لما عرف من كان بحمص وقلعتها من أولاد خيرخان بن قراجة، وخمارتاش الوالي من قبلهم فيها ، ما استمر عليها ، من مضايقة الأمير عماد الدين أتابك لها ، وبذل جهده ، وحرصه في تملكها وأخذها ، وأخذه حماة المجاورة لها ، وجده في طلبها ، وإضعاف أهلها ، ومواصلة الغارات عليها ، وأنهم لا طاقة لهم بضبطها ، لقلة القوت بها ، وعدم الميرة فيها ، أنفذوا رسلهم إلى شهاب الدين

وعرفهم ما أمرهم السلطان سنجر ، وقال الوزير : إذا كان هذا الأمر يلزمنا فنحن نولي من نراه ، وهو الزاهد العابد الدين الذي ليس في الدار مثله ، قال السلطان : من هو ؟ قال : الأمير أبو عبد الله بن المستظهر ، فقال : وتضمنون ما يجري منه ؟ فقال الوزير : نعم ، وكان الأمير أبو عبد الله صهر الوزير شرف الدين على ابنته ، فإنها دخلت ذات يوم في الدار ، في زمن المستظهر ، فرآها الأمير أبو عبد الله ، فطلبها من أبيه فزوجه إياها ، وكان شرف الدين اذ ذاك نقيب النقباء ، ودخل بها ، وبقيت عنده مدة ، وماتت عنده ، فقال السلطان : فلك إليكم ، واكتموا المحال لئلا ينمو الأمر فيقتل ، ثم رحل السلطان يطلب بغداد والوزير والجماعة الى بغداد والوزير ونحن أجمع في صعبته . . .

يلتمسون منه إنفاذ من يراه ، لتسلُّم حمص وقلعتها ، ويعوضهم عنها بما يتفق عليه الرأي ، وتوسط الحاجب سيف الدولة يوسف بن فيروز المقيم بتدمر الأمر في ذلك طمعاً في الكون بها ، والانتقال من تدمر إليها ، لكونها من الأماكن الحصينة ، والقلاع المنيعة ، واستأذن في الوصول الى دمشق للحديث ، وتقرير الحال في ذلك ، فأذن له ، ووصل الى دمشق ، وجرى في ذلك خطاب طويل ، أفضى آخره الى أن تسلم حمص وقلعتها الى شهاب الدين، وتسلم الى خمارتاش تدمر عوضاً عنها ، ووقع الشرط واليمين على هـــذه الصفة ، وبرز شهاب الدين من دمشق في العسكر ، وتوجه إليها ، فحين حصل بها نزل خمارتاش من القلعة وأولاد خيرخان وأهله بما يخصهم ، وسلموها إليه فتسلمها يوم الأحد الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثلاثين وخمسمائة وحصل بها ورتب أمرها [ ١٣٨ ظ ] وقرر ولايتها للحاجب يوسف ابن فيروز ، وأن يكون فيها نائباً عن الأمير معين الدين أنر الأتابكي ، حسب ما تقرر ، وكتب الى الجهات والأطراف بحمل الأقوات إليها ، والتقوية لهـــا بالميرة ، وعاد شهاب الدين عنها بعد تقرير أمرها منكفئاً الى دمشق ، وشرع الأمير سوار النائب عن عماد الدين في حلب ، ومَن بحماة من قبله في الغارات على أعمال حمص ، ورعي زرعها ، وجرى في ذلك مراسلات ومخاطبات ، أسفرت عن المهادنة والموادعة ، والمسالمة الى أمد معلوم ، وأجل مفهوم ، بحيث انحسمت أسباب الفساد عن الجهتين ، واستقامت أحوال الجانبين •

وفي يوم الأحد الرابع والعشرين من جمادى الأولى من السنة ، خلع شهاب الدين على أمين الدولة كمشتكين الأتابكي ، والي صرخد وبصرى الخلع التامة ، ورد إليه أسفهسلارية العسكرية ، وخوطب بالأتابكية ، وأنزل في الدار الكبيرة الأتابكية بدمشق ، وحضر الناس لهنائه فيها ، وأوعز الى الكافة باتباع رأيه ، والامتثال لأمره •

وفي يوم الأربعاء السابع والعشرين من جمادى الآخرة من هذه السنة ، قتل الحاجب يوسف بن فيروز ، في ميدان المصلى بدمشق •

# شرح السبب في ذلك

كان الحاجب يوسف بن فيروز المقدم ذكره ، عند كونه في خدمة شمس الملوك اسماعيل بن تاج الملوك ، وتمكنه عنده ، وارتفاع طبقته لديه ، قـــد اعتمد في حق مقدمي الغلمان الأتابكية ما أوحشهم منه ، وبلغهم ما ضيق صدورهم عنه ، وأسروا ذلك في نفوسهم ، وأخفوه في قلوبهم ، لا سيما ما قصده في نوبة الغلمان الذين قتلهم شمس الملوك مع أخيه سونج بن تاج الملوك ، بسبب اتهامهم بكونهم مع ايلبا الغلام التركي \_ الذي كان وثب على شمس الملوك ، وضربه بالسيف طالباً قتله ، فسلمه الله ونجاه ، حسب ما تقدم به الشرح ـ وكونه أكبر السعاة عليهم ، والسبب في قتلهم ، على عادة قد ألفيت من فعله ، وطريقة قد عرفت من طبعه ، وقد كان حصل بتدمر ، وأهمل أمره ، ونُسي ما سبق به شره ، فلما راسل من تدمر (١) يطلب الأذن في الوصول إلى دمشق ، لتقرير أمر حمص ، وأجيب الى الأذن في ذلك ، أنكر الأمير شجاع الدولة بزواج ، والحاجب سنقر ، وأكابر الغلمان الأتابكية الأذن له في ذلك ، وامتعضوا من وصوله كل الامتعاض ( ١٣٩ و ) ، لما عرفوا من سوء فعله ، ومشهور سعيه ، وختله ، وأشاعوا بينهم ما هم عازمون عليه من العمل على قتله ، ونصحه أهل وده ، والاشفاق عليه ، والمتقربين إليه بذاك ، فأبي القبول منهم ، وأخذ النصح منهم ، وقويت نفسه على التغرير بها ، والمخاطرة باتباع هواها ، وتمسك بمدافعة الأمير معين الدين عنه ، والمنع منه، لصداقة كانت بينهما ، قد استحكمت قواها ، ووصلة انعقدت وأحكمت عراها، ولما وصل إلى دمشق توثق لنفسه من الجماعة بأيمان سكنت إليها نفسه ، وتوكد معها أنسه ، وقرر معه أنه يكون يحضر للسلام في كل يوم ، ويعود الى داره ، ويقنع بالكون في ملكة دمشق ، والتنقل منها إلى حمص، ولايداخل نفسه في أمر غير ذلك .

<sup>(</sup>١) في الأصل : من تدمر من يطلب ، ومن الثانية زيادة فعذفت •

فما هو إلا أن حصل بها ، بوجعل يدبر أمراً غير خاف ، ويقرر تقريراً غير مكتوم ولا مستتر ، فأثار بذلك ما كان في نفوس الغلمان كامناً ، وحرك ما كان في القلوب ساكناً ، ووجد الأمير بزواج (١) والغلمان السبيل إلى نقض ما عوهدوا عليه ، باعتماده المخالفة لما قرره معه ، وسكنوا إليه ولاحت الفرصة لهم فيه ، ولما كان في اليوم المقدم ذكره ، وقد تقرر الأمر بينهم على الفتك به ، صادفه شجاع بزواج ، المقدم ذكره في الميدان المجاور للمصلى بظاهر دمشق فماشاه ساعة بالحديث وقد خلا من أصحابه وأغفله وجرد سيفه وضربه به ، ضربة عظيمة في وجهه الى رأسه ، وثنى بأخرى فسقط الى الأرض، وأجهز عليه آخر من الغلمان ، ولم يتجاسر أحد من أصحابه من الدنو منه ، ولا الدفع عنه لقوة شوكة الغلمان ، واتفاق كلمتهم على قتله ه

وانهزم شهاب الدين وأصحابه من الميدان الى داره ، وبقي ساعة مطروحاً على الأرض في الميدان ، يشاهد مصرعه ، ويعتبر اللبيب بمنظره ، ثم حمل الى المسجد الذي بناه فيروز أبوه بالعقيبة، فدفن عند قيره في يومه في تربته ، وأنفذ بزواج وسنقر وجماعة الغلمان الى شهاب الدين ووالدته المخاتون مراسلات ومعاتبات ،على ما اعتمداه من الأذن له في العود إلى دمشق ، بعد ما كان من فعله في حق من قتل بسعيه من الغلمان ، واشترطوا أموراً وقع الاباء لها والاستيحاش منها ، ومن طلب مثلها ، وامتنع الغلمان ، وأكثر الأتراك مسن الدخول إلى البلد و [ رفضوا ] (٢) العود إلى دورهم إلا بعد تقرير أمر بزواج الدخول إلى البلد و [ رفضوا ] (٢) العود إلى دورهم إلا بعد تقرير أمر بزواج إلى ما حاولوه ،

واندفعوا الى ناحية المرج، فنزلوا فيه وخيموا في ناحية من نواحيه، وترددت بينهم مراسلات لم تسفر عن سداد، ولا نيل مراد، فأظهروا الخلاف،

<sup>(</sup>١) يرد رسم هذا الاسم في مرآة الزمان ـ بزواش •

<sup>(</sup>٢) زيد ما بين العاصرتين كيما يستقيم السياق •

وكاشفوا بالعصيان والانحراف ، وعمدوا الى خيل الجشار(١) فاستاقوها ، واشتملوا على جميعها ، وهي العدد الكثير لسائر الأمراء والعسكرية والرعية من أنواع الدواب ، ولها قيمة عظيمة ، وتوجهوا بها في يوم الجمعة السابع والعشرين من جمادي الأولى من السنة من تل(٢) راهط إلى ناحية المرج، وخرج إليهم من بقي في البلد من العسكر مع الأمراء ، والمقدمين ، وهم منهم أكثر عدداً وأتم عدداً ، طلباً للايقاع بهم ، وتخليص الجشار من أيديهم ، فما أغنوا فتيلا ولا أعادوا مما أخذوا كثيراً ولا قليلا ، ورحلوا به الى صوب بعلبك ، فخرج إليهم الأمير شمس الدولة محمد بن تاج الملوك صاحبها ، ووقعت الموافقة والمعاهدة بينهم ، على إقامته والدخول في طاعته ، والمناصحة في خدمته ، واجتمع إليه خلق كثير من التركمان ، فأخافوا السبيل ، وشرعوا في العيث والفساد ، واقتضت الحال مراسلتهم بالملاطفة ، ودعاهم إلى الطاعة، وترك المخالفة ، وتطييب نفوسهم ، وبعثهم على العود إلى ما كانوا عليــه ، والإِجابة الى ما اقترحوا وأشاروا إليه واستقرت الحال على مرادهم ، وأخذت الأيمان المؤكدة عليهم ولهم بالوفاء ، واستعمال الاخلاص والصفاء ، وأذن لهم في العود ، فعادوا الى البلد ، وخيم بزواج وجماعته بجسر الخشب ، وامتنع من الدخول إلى داره لما رآه وجال في نفسه ، واتفق الرأي على خروج شهاب الدين في العسكر الى ناحية حوران على الرسم في ذلك ، والاجتماع هناك ، وتقرير ما يجب تقريره من الأحوال ، والبعث على تحصيل الغلال ، واتفق الرأي في أوائل شعبان على تقديم بزواج على سائر الأجناد والغلمان، ورد إليه الاسفهسلارية ، وخوطب بالأتابكية ، ولقب بجمال الدين مضافا الى ألقابه ، فاستقام له الأمر ، ونفذ في النفع والضر .

<sup>(</sup>۱) المجشر قوم يخرجون بدوابهم الى المرعى ويبيتون مكانهم ، ولا يأوون الى البيت • النهاية لابن الأثير •

<sup>(</sup>٢) منطقة قرية عربين في أحواز دمشق ٠

وفي العشر الأول من رجب من السنة ، خرج أمين الدولة كمشتكين الأثابكي والي صرخد من دمشق ، مظهراً قصد الصيد ( ١٤٠ ظ ) والإشراف على ضياعه لأجل الجراد الظاهر بها ، في خواصه وثقله ، وفي النفس ضد ذاك ، فلما توارى عن البلد ، أغذ السير قاصداً سمت صرخد ، ومفارقاً لما كان فيه ، خوفاً على نفسه من الغلمان ، بحيث حصل بها ، وسكنت نفسه من الخوف فيها ، ثم روسل بالاستعطاف والتلطف في العود الى داره ومنزلته ، والانكفاء فيها ، ثم روسل بالاستعطاف والتلطف في العود الى داره ومنزلته ، والانكفاء اللي رتبته ، فأبى واحتج بأسباب ذكرها ، وأحوال شرحها ، ونشرها ، فوقع السلو عنه ، واليأس منه ،

وفي يوم السبت الثالث عشر من شعبان سنة ثلاثين وخمسمائة وردت الأخبار من ناحية الشمال ، بنهوض الأمير مسعود سوار من طب ، فيمن انضم إليه من التركمان الى الأعمال الأفرنجية فاستولوا على أكثرها ، وامتلأت أيديهم بما حازوه من غنائمها ، وتناصرت الأخبار بهذا الظفر من جميع الجهات، والاستكثار لذلك ، والتعظيم له ، ولقد ور دكتاب من شيزر يتضمن البشرى بهذه النوبة ، ويشرحها على جليتها ، فأثبت مضمونه في هذا الموضع ، تأكيدا للخبر ، وتصديقاً لما وصف وذكر ، وهو:

إن المتجدد عندنا بهذه الناحية ، ما يجب علينا من حيث الدين أن نديعه ، ونبشر به كافة المسلمين ، فإن التركمان \_ كثرهم الله ، ونصرهم \_ اجتمعوا في ثلاثة آلاف فارس جريدة معدة ، ونهضوا إلى بلاد اللاذقية وأعمالها بغتة بعد اليأس منهم ، وقلة الاحتراز من غارتهم ، وعادوا من هذه الغزاة الى شيزر يوم الأربعاء حادي عشر رجب ، ومعهم زيادة عن سبعة آلاف أسير ، ما بين رجل وامرأة وصبي وصبية ، ومائة ألف رأس دواب ، ما بين بقر وغنم وحثمر ، والذي حازوه واجتاحوه يزيد عن مائة قرية كبار وصغار ، وهم متواصلون ، بحيث قد امتلأت الشام من الأسارى والدواب ، وهذه نكبة ما مني الأفرنج الشماليون بمثلها ، وبعد هذا ما يبع منهم أسير إلا بثمنه ، ولا نقص السعر الأول ، وهم سائرون بهم إلى حلب ، وديار بكر والجزيرة ولا نقص السعر الأول ، وهم سائرون بهم إلى حلب ، وديار بكر والجزيرة و

وفي آخر نهار يوم الأربعاء الرابع وعشرين من أيار ، طلع على دمشق سحاب أسود أظلمت الدنيا له ، وصار الجو كالليل ، ثم طلع بعد ذلك سحاب أحمر أضاءت الدنيا منه ، وصار الناظر إليه يظن أنه نار موقدة ، وكان ( ١٠٤ ظ ) قد هب قبل ذلك ريح عاصف شديدة آذت كثيراً من الشجر ، وقبل إنه في هذا الوقت والساعة جاء في حوران برد كبار ومطر شديد بحيث جرت منهما الأودية ، وجاء في الليلة مطر عظيم ، زاد منه بردى زيادة لم يُر مثلها عظماً .

وفي المحرم من هذه السنة ، افي الثالث عشر منه أرسل الله تعالى من الغيث ما طبق الأعمال الدمشقية ، بحيث سالت به الأودية والشعاب ، وزاد المد في الأنهار بحيث اختلطت ، وانكسر نهر يزيد ، ونهر بانياس والقنوات ، والتقت المياه ، وبطلت الأرحية ، ودخل الماء إلى بعض يبوت العقيبة ، وذكر جماعة من الشيوخ المعمرين أنهم لم يشاهدوا في مثل هذا الوقت مثل ذلك ،

وفي شعبان من هذه السنة ، وردت الأخبار من ناحية العراق ، بأن السلطان مسعود بن محمد (١) بن ملك شاه حصر بعداد ، وضايق الإمام المطان الطليفة الراشد بالله بن الإمام المسترشد بالله أمير المؤمنين ، ومعه السلطان داود ابن أخيه ، والأمير عماد الدين أتابك زنكي بن آق سنقر ، واقتضى التدبير حين لم ينل منها غرض ، ولم يظفر بمراد ، ولا بد من اللقاء والمحاربة ، العود عنها ، فعاد السلطان داود إلى بلاده ، وعماد الدين أتابك الى الموصل، وأقام السلطان مسعود على رسمه في بغداد ، وحين رأى الامام الراشد بالله إقامة السلطان على الاستيحاش منه ، زادت وحشته ، وعلم أنه لا طاقة له بالمقام معه ، وخاف على نفسه ، فتبع عماد الدين الى الموصل ، ونزل بظاهرها وخيم به ، كالمستجير والعائذ به ، وحين خلت بغداد من الخليفة وتدبيره ، تمكن

<sup>(</sup>۱) في الأصل: ابن السلطان معمود بن معمد ، ومعمود زيادة حنفت ، وقد سبق وقرع مثل هذا •

من كل ما يريد فعله ويروم قصده ، فأقام في منصب الخلافة أبا عبد الله محمد أخا المسترشد بالله ، ولقبه المقتفي لأمر الله ، وعمره أربعون سنة ، وأخذ البيعة له على جاري الرسم ، وخطب له على المنابر في بلاده فقط ، في ذي القعدة سنة ثلاثين وخمسمائة ، وبقي الأمر واقفا إلى أن تقرر الصلح بين السلطان مسعود ، وبين عماد الدين أتابك في سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة ، فخطب له وللسلطان في الموصل ، وسائر الأعمال ، وسيأتي ذكر ذلك مشروحاً في موضعه .

وفي هذه السنة ، سنة ثلاثين وخمسمائة تشتى السلطان مسعود ببغداد، وأتابك عماد الدين ( ١٤١ و ) والإمام الراشد بالله ، ووزيره جلال الدين أبو الرضا بن صدقة بظاهر الموصل .

وفيها وردت الأخبار في ذي القعدة منها ، بظهور متملك الروم من القسطنطينية (١)، وحكي أن طالع ظهوره كان عشر درج من الميزان، وأن الزهرة والمستري في العاشر والشمس في الأسد والمريخ في السابع ، والله أعلم بالغيب.

وفي يوم الجمعة السابع عشر من رمضان من السنة ، قتل الرئيس محيي الدين أبو الذواد المفرج بن الحسن بن الحسين الصوفي ، رئيس دمشق بظاهر المسجد الجديد ، قبلي المصلى في اليوم المذكور ، والسبب في ذلك أن الأمير شهاب الدين محمود بن تاج الملوك، صاحب دمشق، والأمير بزواج، والحاجب سنقر ، كانوا قد أنكروا عليه أموراً بلغتهم عنه ، وأحوالا استوحشوا بسببها منه ، فشرعوا في افساد حاله ، وتحدثوا في أخذ ماله ، وتقررت الحال فيما

<sup>(</sup>۱) هو الامبراطور جون ـ أويوحنا ـ كومنين جمع جيشاً لجباً بالغ المؤرخ السرياني المجهول في تقدير عدده ، فجعله « أربعمائة ألف رجل من الاغريق والفرنجة والألمان والهنغاريين» أنظر أيضاً الكامل لابن الأثير : ٣٥٨/٨ ، حيث التاريخ عنده وعند المؤرخ السرياني سنة ٥٣١ ه/١١٣٧ م٠

بينهم على هذه الصورة في المخيم بحوران ، وكان الرئيس المذكور قد فارقهم من حوران ، وعاد إلى البلد لمداواة مرض عرض له ، فلما استقر الأمر بينهم على هذه القضية ، وعادوا الى البلد ، وخرج الرئيس المذكور في جماعة لتلقيهم ، فحين سلم عليهم وافق ذاك حديث جرى بينهم في معنى المعاملات ، أجاب عنه جواباً غلظ عليهم وأنكروه منه ، فعادوا لذاك عن القبض عليه الى القتل له ، وقد كان بلغه اعتزامهم على إفساد حاله بأخذ ماله ، وأشير عليه بالاحتياط على نفسه ، والتحيل في دفع الضرر عنها ، فلم يقبل للأمر المقضي، والقدر النازل ، فقتل مظلوماً رحمه الله ، بغير استحقاق للقتل ، ومضى شهيداً واعتقل باقي أقاربه ، والتمسوا الأذن لهم بعد أيام في التوجه إلى صرخد ، واغماداً لنار الفتنة ، فأذن لهم في ذلك ، فتوجه من توجه منهم اليها .

وفي هذه السنة في أواخرها حضر المعروف بالاصمعي الديوان الشهابي، والتمس الأذن له في ضرب الدينار في دمشق ، على أن يكون عياره نصف وربع وثنمن دينار خلاصاً ، والباقي من الفضة والنحاس ، وكرر الخطاب الى أن أجيب الى ما طلب ، وتقرر ضربه على هذه السجية ، وان تنقش السكة باسم الامام الراشد بالله أمير المؤمنين ، والسلطان ( ١٤١ ظ ) المعظم مسعود، وشهاب الدين ، ولما وردت الأخبار بأخذ السلطان البيعة للإمام المتقي لأمر الله ، وتوجه الراشد بالله الى ناحية الموصل ، وأظهر السلطان رقعة بخط الراشد بالله تتضمن أنه متى خرج من داره ، وقصد محاربة السلطان ، أو أباح دما محرماً ، بغير واجب ، أو مد يدا الى أخذ مال من غير حله ، ولا جهته ، كانت بيعته باطلة ، وخرج من عهدة الخلافة ، وكان متعدياً للواجب ، وبذاك أشهد على نفسه القضاة والفقهاء والأعيان ، فكان ذلك أوكد الحجة في خلعه ، ونقض أمره .

### سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة

في هذه السنة وردت الأخبار بظهور متملك الروم كيالياني (١) مسن القسطنطينية ، في ذي القعدة سنة ثلاثين وقيل ، بل أول المحرم سنة احدى وثلاثين وخمسمائة ووصل الى جزيرة أنطاكية ، وأقام بها الى أن وصلت مراكبه البحرية بالأثقال والميرة والمال والعدد ، في عاشر نيسان ، ونزل على نيقية فملكها ، وقيل بل هادنه عليها أهلها ، ووصل إلى الثغور ، وتسلم أذنه والمصيصة وغيرهما ، وحاصر عين زربة وملكها عنوة ، وقيل في التاريخ إن أمير المؤمنين المأمون بالله بن الرشيد بالله ، كان عمر عين زربة عند الاجتياز بها ، الورد الى هذه الجهات، وأنفق على عمارتها مائة وسيعين ألف دينار، مع جاه الخلافة والسلطنة والقدرة ، وكان يعمل فيها كل يوم أربعون ألف فاعل ، سوى البنائين والحدادين والنجارين ، وملك تل حمدون وحمل أهله الى جزيرة قبرص ، وكان صاحبه ابن هيشم (٢) الأرمني ، ثم عمر ميناء الاسكندرونة ، ثم خرج الى أنطاكية ، ونزل عليها ، وضايق أهلها في سلخ ذي القعدة ، وجرى ينه وبين صاحبها ريمند بن بيدقين (٢) مصالحة ، ورحل عائداً إلى الدروب ، ينه وبين صاحبها ريمند بن بيدقين (٢) مصالحة ، ورحل عائداً إلى الدروب ، فافتتح ما بقي في يد ابن ليون الأرمني من الحصون ، وشتى بها •

وفي رجب من السنة نهض الأمير في فريق وافر من العسكر الدمشقي ، من التركمان ، الى ناحية طرابلس ، فظهر إليه قوم صها في عسكر ، والتقيا فكسره بزواج ، وقتل منهم جماعة وافرة ، وملك حصن وادي ابن الاحمر (٤) وغيره .

<sup>(</sup>۱) كذا ، وهذا التعريف فيه بعض البعد عن الأصل « جون ـ أو يوحنا » ٠

 <sup>(</sup>۲) هو « ليو بن رافين » انظر صفحات من تاريخ الأمة الأرمنية ، ۱۳۵ - ۱۳۷ .

<sup>(</sup>٣) هو ريموند ابن كونت بويتو ٠ انظر تاريخ وليم الصوري (بالانكليزية)٢/٩٥٠

<sup>(</sup>٤) لعله الحصن الذي نال اسم « يعمور » فأسمه بالافرنجيــة

العصن الأحمر · انظر القلاع أيام العروب الصليبية · ط · دمشق ١٩٨٢ ( ترجمه لكتاب فولفغانغ مولى \_ فينر ) ص : ٦٤ · طرابلس الشام : ١٥١ \_ 10٢ · ١٥١ - ١٥٢ ·

وفي رجب أيضاً نهض ابن صلاح والي حماة في رجاله الى ( ١٤٢ و ) حصن الخربة فملكه •

وفي شعبان منها ورد الخبر بأن عماد الدين أتابك بن أق سنقر ، توجه في عسكره من ناحية الموصل ، وقطع الفرات في العشر الأول منه ، ووصل الى حمص ، وكان قد تقدمه إليها صلاح الدين(١) في أوائل العسكر ، ونزلا عليها وضايقاها ، وفيها الأميرمعين الدين أ'نر واليها ، فراسله في تسليمها ، فاحتــج عليه بأنها للأمير شهاب الدين ، وأنه نائبه فيها ، فنصب الحرب عليها والمضايقة الها أياماً ، ولـم يحظ منها بطائل ، فرحل عنهـا في العشرين من شوال من السنة ونزل على الحصن المعروف ببعرين لينتزعه من أيدي الأفرنج ، فلما عرفوا ذاك تجمعوا ونزلوا قريبًا لحمايته ومعونة من فيه منهم ، فحين عرف عماد الدين خبرها كمن لهم كميناً ، والتقى الجمعان ، فانهزم فريق من الأتراك بين أيدي الأفرنج(٢)، وقتلوا منهم جماعة وافرة عند عودهم إلى منزل مخيمهم، وظهر عليهم عماد الدين في من كمن لهم من الكُمناء ، وأوقع بالرجالة ، وملك الأثقال والسهواد ، وحين قربوا من المخيم وشاهدوا ما نزل عليهم ، وحل بهم انخذلوا وفشلوا ، وحمل عليهم عسكر عماد الدين ، فكسرهم ومحقهم قتلا وأسرا ،وحصل لهم من الغنائم الشيء الكثير من الكراع ، والسواد ، والأثاث وعاد عماد الدين إلى حصن بعرين ، وقد انهزم اليه ملكهم كند اياجور (٢) ومن نجا معه من مقدمي الأفرنج، وهم على غاية من الضعف والخوف، فنزل عليهم وحصرهم في الحصن المذكور ، ولم يزالوا على هذه الحال في المضايقة والمحاربة الى أن نفذ ما عندهم من القوت ، فأكلوا خيلهم ، وتجمع من بقي من الافرنج في بلادهم ومعاقلهم وانضموا الى ابن جوسلين ، وصاحب أنطاكية واحتشدوا،

<sup>(</sup>١) يريد به صلاح الدين محمد الياغيسياني ٠ انظر كتاب الباهر : ٣٤٠

 <sup>(</sup>۲) مع وضوح المعنى يبدو أن هناك سقط بالسياق ٠

<sup>(</sup>٣) فولك أوف أنجو (٣)

وساراوا طالبين نصرة المخذولين المحصورين في حصن بعرين ، وتخلصهم مما هم فيه من الشدة والخوف والهلاك ، فحين قربوا من عسكر أتابك ، وصح الخبر عنده بذاك ، اقتضت الحال أن أمَّنهم وعاهدهم على ما اقترحه عليهم من طاعته ، وقرر عليهم خمسين ألف دينار يحملونها إليه ، وأطلقهم وتسلم الحصن منهم ، وعاد من كان اجتمع لنصرتهم (١) •

وفي شهر رمضان منها ورد الخبر بأن الإمام ( ١٤٢ ظ ) الخليفة الراشد بالله أمير المؤمنين ابن المسترشد بالله ، كان قد فصل عن الموصل قاصداً الى مراغة، وأنه اجتمع بالسلطان داود بن محمود، وجرى بينهما أحاديث وتقريرات قررها كل واحد منهما مع الآخر(٢) •

ولقد حدثني زين الدولة أبو القاسم على بن الصاحب، وكان هو حاجب الباب هو وأبوه وجده، وكان بين يدي الراشد، قال: لما جمع الراشد الأمراء في السرداب، وقال: يا على خذ هذا السيف وكان بيده سيفا وقال: احذر أن يسبق سيفى سيفك، فإني أريد أخرج كل من في السرداب، وأقتل الجميع، حتى لا يبقى من يصلح للخلافة، فإن هؤلاء ربما

<sup>(</sup>١) انظر الكامل لابن الأثير : ٨/٣٥٧ ــ ٣٥٨ • وليم الصوري : ٨٥ ــ ٩١ •

كما فعل امدروز حين مر بمقتل الخليفة المسترشد فنقل عن الفارقي ، فعل الآن، فنقل نصاً طويلا له اهمية خاصة ، وقد ابقيت على ما نقله وضبطته على المصورة الموجودة لدي ، قال الفارقي : وكان الراشد على طريقة أبيه ، وكان بايعه الناس في آخر سنة تسع وعشرين وخمسمائة ، وكان شهما شريف النفس، ذا رأي وهمة ، فلهذا انحرف السلطان من توليته الخلافة ٠٠٠ قيل : وكان الراشد بعد قتل أبيه قد بايعه الناس ، واستبد واستقر ، ونفذ الى أتابك زنكي الى الموصل ، واستدعاه وضمن له أن تكون السلطنة في الملك الب ارسلان ابن محمود الذي عند أتابك ، وتكون الأتابكية والخلافة بحكمه ، فنزل أتابك الى بغداد ، ونزل بالجانب الشرقي ، في إحدى دور السلطنة ، وبقي الى أن وصله أن السلطان قد طلب بغداد ، فغيم في الجانب الغربي ، فلما قرب السلطان من بغداد ، ونزل قريباً من النهروان ، حقق الراشد الحال ، وأنهم لا بد من تولية غيره فجمع الأمراء بأسرهم الذين كانوا في الدار من بني الخلفاء في سرداب، وتقدم بأن يطبق السرداب •

ووردت الأخبار من ناحية الشمال بأن الأمير عماد الدين أتابك رحل في عسكره عن حلب ، في يوم الجمعة السادس عشر من شهر رمضان من السنة، ونزل على حمص ، وخيم بها وقاتلها ووصل اليه رسول متملك الروم •

دخلوا وغيروا وولوا غيري ، ثم أمر بفتح السرداب ، والصائح جاءه ، فقال : ما الغبر ؟ فقال : إن أتابك زنكي نهب الحريم الطاهري ، وطلب الموصل في ذي القعدة ) وأما السلطان فوصل وعبر النهروان ، ولما حثق أتابك نزول السلطان بالنهروان انهزم ، فرمى السيف من يده ، ودخل الى الدار وأخذ معه من الجواهر ما لا يعرف له قيمة ، وأعطاني منه مثل ذلك وخرج ، وأخرج معه قاضي القضاة الزينبي ، وكان قد استوزر جلال الدين أبا الرضا ( بن ) صدقة ، فغرج وخرجنا ، ولحق أتابك زنكي على طريق الموصل .

قال السعيد مؤيد الدين رحمه الله: فلما كأن بكرة ذلك اليوم ، دخل السلطان بغداد ، ودخلنا معه ، فنزل في داره ، ونزلنا نحن في دورنا ، وكان دخولنا عاشر ذي القعدة سنة ثلاثين وخمسمائة فلما كان من الغد مضى الوزير الى دار السلطنة ، ونحن معه ، واستأذنه فيما يفعل ، فأخذ خطه وخطوطنا بالضمان ، ثم عدنا الى دورنا وأصبحنا يوم الاثنين سابع عشر ذي القعدة سنة ثلاثين وخمسمائة وحضرنا عند الأمير أبي عبد الله ، وتحدث الوزير معه ، وتحدثنا معه ، وشرط عليه القيام بأمر الخلافة ، وطاعة السلطان ، وأعلمناه « أننا قد ضمنا ذلك من السلطان جميع ما اقترحه عليك » ، فرضي بذلك ، وانفصلنا عنه ، ومضينا الى السلطان وأعلمناه ما جرى ، وأنه رضي بما شرطت عليه ، فقال السلطان: أشياء من الألات التي تصلح للغناء ، وأشياء لا تليق ، وشهد جماعة من الدار أنه شرب الخمر ، فأفتى العلماء بخلعه واعتنق ذلك القاضي عماد الدين شرف القضاة أبو طاهر أحمد بن الكرخي المحتسب ، وكان قاضي أصحاب شرف القضاة أبو طاهر أحمد بن الكرخي المحتسب ، وكان قاضي أصحاب الشافعي رحمه الله ، واجتمع العلماء والأكابر ، فخلعوه -

ودخل إليه الوزير ، وصاحب المغزن ،وإنا ، وتحدثنا وناولته رقعة فيها ما يسمى به من اللقب ، وكان فيها المقتفي لأمر الله ، والمستضيء بأمر الله ، والمستنجد بالله ، فقال : ذلك إليكم ، فقال لي الخليفة ، ما ترى ؟ فقلت : المقتفي لأمر الله ، فقال : مبارك ، ثم مد يده ، فأخذها الوزير ، وقبلها ، وقال : بايعت سيدنا ومولانا المقتفي لأمر الله أمير المؤمنين على كتاب الله وسنة رسول الله واجتهاده، ثم أخذها صاحب المخزن وقبلها، وبايعه على مثل ذلك، ثم أخذت يده وقلت بعد أن قبلتها : بايعت سيدنا ومولانا الامام المقتفي لأمر الله أمير المؤمنين،

ووردت الأخبار من ناحية العراق بالتقاء عسكري السلطان مسعود و [ ابن ] أخيه داود ، وأن عسكر السلطان مسعود ظهر على عسكر السلطان داود ، وكسره وقتل من مقدميه وأجناده جماعة وافرة من السنة(١) .

وفي سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة ترددت المراسلات من الأمير شجاع الدولة أبي الفوارس المسيّب بن علي بن الحسين الصوفي وجماعة المقيمين بصرخد ، وكتب الأمير أمين الدولة كمشتكين الأتابكي الوالي بصرخد الى الأمير شهاب الدين محمود بن تاج الملوك ، وإلى الأمير شجاع الدولة بزواج، والحاجب أسد الدين أكر في إلتماس الأذن لهم في العود إلى دمشق ، والسؤال

على ما بايعت عليه أباه وأخاه وابن أخيه في ولاية عهده \_ وكنت بايعت الامام المستظهر بالله لما خدمته في وكالة الدار سنة تسعين وبقيت الى سنة سبع وخمسمائة ثم وليت ديوان الانشاء ، وبايعت المسترشد والراشد ــ ثم قمنا من عنده ودخل الى الدار ، ودخل العلماء والفقهاء والقضاة واكابر الناس أجمع ، فبايعوه ، وحضر السلطان مسعود بعد ثلاثة أيام وبايعه ، وبايعه جميع أصحابه من خواجا [ اللوزير ] والأمير حاجب ، وجميع أرباب دولته واستبد له الأمر ، واستقر في الخلافة ٠٠٠ وأما ما كان من الراشد فإنه خرج مع أتابك زنكي في صفر سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة الى الموصل ، ومعه قاضى القضاة الزينبي ، وجلال الدين أبو الرضا بن صدقة ابن أخي الوزير أبي على ، وبقي عنده مدة ، فوصل معه الى باب نصيبين ، وأقام أياماً ، ثم عاد الى الموصل وانفصل عن أتابك ، ومضى الى السلطان مسعود حتى يستأذنه ويمضى الى السلطان سنجر ، وقيل قصد السلطان داود ودخل عليه حتى يرده الى الخلافة، فلما قارب أصفهان خرج عليه قوم من الملاحدة ، ودخلوا عليه وقتلوه في شهر رمضان سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة ، وحمل الى أصفهان دفن بها في مدينة شهرستان من أصفهان على فرسخ، • • • وكانت خلافته من حيث بويع له بعد قتل أبيه الى أن بويع المقتفى أحد عشر شهرا زائداً فناقصاً ، وقيل إن السلطان نفذ من دخل عليه و قتلــه

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل ولا وجه لها ، وخبر المعركة مفصلا في ابن الأثير : ٣٦٠/٨ حيث هزم الجيشان بعضهما بالتناوب •

في إعادة ما قبض من أملاكهم إليهم ، وإعادة كل مغضوب منها عليهم ، ولم تزل المراسلات في هذا الباب متناصرة ، والكتب في طلبه متواترة الى أن تقررت الحال في ذلك ، والاجابة إليه على مصالحة معينة مقسطة برسم واجبات الأجناد يقومون بها في أنجمها المعينة ، وأوقاتها المبينة ، تصلح الأحوال بتأديتها ، وتتحقق الأمال بتملكها ، وأن يرد أمر الرئاسة في البلد الى الأمير المقدم ذكره ، وكتب له المنشور بالرئاسة ، ونعت فيه مع أوصافه بالأمير الرئيس الأجل ، مؤيد الدين ، ممهد الاسلام ، مضافا الى ألقابه ونعوته المتقدمة ، وأن يكون الرسم في الرئاسة جاريا على العادة المستمرة ، والقاعدة المقيمة المستقرة في الحمايات والواجبات ، والرسوم الجاريات في دار الوكالة ، وسائر العراص ، وتفذت الكتب إليهم بالإجابة الى ما التمسوه ، والاسعاف بما اقترحوه، والأذن لهم في العود الى البلد واثقين بما يقدمون عليه ، من حفظ الحرمة ، وحراسة الحميمة ، والتطييب بالنفس ، وتأكيد (١٤٣ و) الأنس •

فعند الوقوف على ما صدر اليهم من هذه الحال شرت به نفوسهم ، وابتهجت بمعرفته قلوبهم وشرعوا في التأهب للعود بصدور منشرحة ، وآمال منفسحة ، وعادوا بأسرهم ، وحين قربوا من البلد خرج كل من فيه من خاص وعام ، لتلقيهم وإظهار السرور والاستبشار بعودهم ، والاغتباط والابتهاج بمقدمهم ، ودخلوا البلد في العشر الأول من رجب من السنة المذكورة فاستقامت أحوالهم على منهج السداد ، واستمرت على قضية الإيثار والمراد ، وأعيد عليهم جميع ما اعترض لهم من ملك وغيره ، وأجروا على كل رسم وغيد واكرام وتبجيل ، فكم من شدة فرجها الله تعانى ذكره بعد اشتدادها ، وغمة كشفها بلطفه بعد إظلامها •

ربما تجزع النفوس من الام \_\_\_ لـ فرجـة كحــل العقــال وفي هذه السنة ورد الخبر من ناحية مصر ، بأن مقدم الأرمن<sup>(۱)</sup> بهــا ،

 <sup>(</sup>۱) هو « بهرام الأرمني النصراني ، الملقب تاج الدولة ٠ انظر اتماظ الحنفا :
 ٣ / ١٥٥١ ـ ١٦١ -

قام في حزبه على صاحبها الإمام الحافظ لدين الله أبي الميمون عبد المجيد، وزحف إليه في قصره، وأقام عليه كالمحاصر له، فعاد أكثر الجند عنه خوفاً وقتلاً، فانخذل وانهزم، وقيل إن السبب في ذلك كون أخ لمقدم الأرمن في الصعيد، وررد عليه خبر قتله، فغلظ هذا الأمر عليه، وحمله على ما كان منه، ثم إنه تلطف أمره بحيث عفي عنه، ولزمداره خائفاً مروعاً.

وفي رجب من السنة نهض الأمير بزواج في العسكر، ومن حشده وجمعه من التركمان الى ناحية طرابلس في الرابع منه ، فظهر إليه صاحبها في خيله من الأفرنج، فكمن لهم في عدة مواضع، فلما حصلوا بالموضع المعروف بالكورة (١) ظهرت عليهم الكمناء ، فهزموهم ، ووقع السيف في أكثرهم ، ولم يفلت منهم إلا اليسير ، وهجم على الحصن الذي هناك فنهبه ، وقتل من فيه من المقدمين والأتباع ، وأسر من بذل في نفسه المال الكثير ، وحصل له ولعسكره القيمة الكثيرة .

وفي شوال من السنة تقررت المهادنة والموادعة بين عماد الدين ، وبين شهاب الدين صاحب دمشق ، على قاعدة أحكمت .

وفي ذي الحجة منها ، ورد الخبر بعودمتملك الروم في عسكره عن أنطاكية الى ناحية بعرين (٢) من عملها في الثاني والعشرين منه ، (١٤٣) وأنفذ رسوله إلى عماد الدين أتابك ، وظفر الأمير سوار النائب عنه في حلب بسرية وافرة العدد من عسكر الروم ، فقتل بعضاً ، وأسر بعضاً ، ودخل بهم إلى حلب •

<sup>(</sup>١) ما زالت تعرف بهذا الاسم في منطقة طرابلس في لبنان ٠

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ، وهو مضطرب ويمكن أن يكون صوابه « في عسكره عن شيزر إلى ناحية بعرين » ، فالامبراطور البيزنطي حاصر شيزر ، وهذا ما سيفصل خبره المؤلف بعد قليل ، وهو ما أتت على ذكره جميع المصادر ، هذا وسيشير المؤلف أيضاً أنه بعد عودة الامبراطور الى أنطاكية ، بعدما أخفق في أخذ شيزر ، توجه من أنطاكية نعو بزاعة حيث أخذها ...

وورد الخبر بأن حسام الدين تمرتاش بن ايل غازي بن أرتق ملك قلعة الهتاخ<sup>(۱)</sup> من بقية آل مروان وما كان بقي في أيديهم غيرها ، بعد البلاد والمعاقل ملكها بحيلة أعملها عليهم ، ومكيدة نصبها لهم ، وهي على غاية من الحصانة والمنعة •

وفيها شرع أهل حلب في تحصينها ، وحفر خنادقها ، والتحصن من الروم بها ، لقربهم منها .

وورد الخبر بأن عماد الدين أتابك عزل وزيره أبا المحاسن علي بن أبي طالب العجمي ، وقبض عليه ، واعتقله بسبب مال وافر ، وانكسر عليه من المعاملات ما عجز عن القيام به ، والخلاص بتأديته ، وبقي معتقلا في القلعة بحلب بسببه .

### سنة إثنتين وثلاثين وخمسمائة

أولها يوم الإثنين مستهل المحرم ، وهو العشرون من ايلول ، وفيه وصل الحاجب حسن الذي كان أرسل الى متملك الروم ، ومعه رسول الملك عماد الدين أتابك .

وفي رابع عشر المحرم وصل أتابك في عسكره الى حماة ، ورحل عنها متوجها الى ناحية البقاع، فملك حصن المجدل(٢) من أيدي الدمشقيين، ودخل في طاعته ابراهيم بن طرغت والى بانياس من عمل دمشق •

<sup>(</sup>۱) في الأصل: الهياج، وهو تصعيف صوابه ما أثبتنا والهتاخ كما وصفها أبو الفداء: ۲۸۱ « قلعة حصينة من ديار بكر » • انظر الكامل لابن الأثر : ٣٦٣/٨

<sup>(</sup>٢) في تقويم البلدان: ٢٣٠ وبالقرب من عين الجر ضيعة تعرف بالمجدل، وهي على على الطريق الآخذ من بلعلبك على وادي التيم ·

وورد الخبر في صفر بأن زلزلة عظيمة جاءت بالجزيرة واعمال الموصل ، وقيل انها أهلكت عدة مواضع من الأرض ، وهلك فيها خلق كثير وافر من أهلها في أوائل شهر ربيع الأول من السنة ، وقيل إن رسول السلطان مسعود ابن السلطان محمد ، وصل الى الموصل بالتشريف الكامل لعماد الدين أتابك، ووصلت كتب نصير الدين نائبه فيها بشرح حالها •

وورد الخبر بأن صاحب أنطاكية قبض على بطركها الأفرنجي ، ونهب داره ، وذكر أن السبب في ذلك أن ملك الروم لما تقرر الصلح بينه وبين ريمند صاحب أنطاكية ، شرط في جملة الشروط أن ينصب بأنطاكية بطركا من قبل الروم على ما جرى بمثله الرسم قديماً ، ثم انتقض هذا الرسم فيما بعد ، وخرج ريمند صاحب أنطاكية الى متملك الروم وهو مخيم في ( ١٤٤ و ) عسكره بمرج الديباج ، وقرر معه الهدنة والموادعة ، وعاد الى أنطاكية •

وفيها عاد عماد الدين أتابك عن دمشق إلى حماة في شهر ربيع الآخر ، ونزل عليها ، ورحل عنها إلى حمص ، فنزل عليها محاصراً لها •

وفي هذه السنة نقض الأفرنج الهدنة المستقرة بين عماد الدين أتابك وبينهم ، وأظهروا الشقاق والعناد ، وشرعوا في العيث والفساد بعد اصطناعه لمقدميهم ، والكف عنهم ، حين أظهره الله عليهم ، وقبضوا بأنطاكية وثغور الساحل جماعة من تجار المسلمين وأهل حلب والسفار ، تقدير خمسمائة رجل في جمادى الآخرة •

وفيها شتى السلطان مسعود ببغداد، ووصل رسوله الى أتابك بحمص وشتى ملك الروم بالثغور والدروب، وخيم بمرج الديباج •

وفي يوم الأحد النصف من جمادى ، نهض الأمير بزواج من دمشق في عسكره إلى ناحية الأفرنج ، وقد فسد أمره مع شهاب الدين صاحب دمشق

لعجرفة فيه واقدام على استعمال الشر ، ونودي عليه بفساد أمره ، وظهور غدره ومكره ، وكثرة جهله ، وتناهيه في سوء فعله ، وأقام بظاهر البلد مدة وعاد أمره انصلح ، ودخل البلد ، وأقام فيه مستقيم الحال متبلغاً غاية الآمال فعمل عليه شهاب الدين ، وقتله بقلعة دمشق بأيدي الشمسية ، في يوم الإثنين السادس من شعبان من السنة ، والسبب في ذلك أن شهاب الدين كان قد نقم عليه أمورا أنكرها ، واستوحش منه لأجلها ، وعبث بمال الارتفاع يمزقه في النفقات والاطلاقات ، فأعمل الحيلة في قتله ، وآنسه وطمنه إلى حين وجد الفرصة فيه متسهلة ، وحصل عنده بقبة الورد في داره بالقلعة ، وقد رتب له جماعة من الأرمن الشمسية ، أصحاب ركابه ، وقرر معهم قتله ، فحين تمكنوا منه بخلوة من أصحابه قتلوه ، وأخرجوه ملفوفا في كساء إلى المقبرة المبنية بأوجته ، فدفن بها ،

وفي يوم الأحد السابع عشر من شعبان من السنة ، خلع شهاب الدين على الأمير معين الدين أثنر ، وقرر له أمر الأسفهسلارية ، وخوطب بالأتابكية، ورد أمر الحجبة الى الأمير الحاجب أسد الدين أكز ، وطيب بنفسيهما ، ورد" التدبير والتقرير في سائر الأعمال ، وعامة الأحوال إليهما .

قد مضى من ذكر الروم فيما اعتمدوه في هذه الأيام ، ما قد عرف ، ونذكر بعد ذلك ، مبدأ أحوالهم وخروجهم وأفعالهم ، وذلك أنهم ظهروا من ناحية مدينة البلاط في يوم الخميس الكبير من صومهم ، ونزلوا غفلة على حصن بزاعة بالوادي في يوم الأحد عيدهم ،وغارت خيلهم على أطراف حلب في تاسع عشر رجب من السنة ، واستأمن منهم إلى حلب جماعة من كافر ترك (۱) ، وأنذروا من بحلب بالروم ، فحذروا وضموا أطرافهم وتحرزوا وتحفظوا ، واستعدوا ، وتيقظوا قبل الإغارة بليلة ، وكان هذا الإنذار من المستأمنة لطفاً من الله تعالى ورحمة ، وبعد هذا التحرز والاحتياط ، اشتمل الروم في عادتهم على جملة وافرة من أهل حلب وضواحيها ، وأنفذ أهل حلب من أعيانهم من مضى إلى عماد الدين أتابك مستصر أ به وهو مخيم على حمص ، فأنهض إليهم من أمكنه من الخيالة والرجالة والناشبة والنبالة ، والعدد حمص ، فأنهض إليهم من أمكنه من الخيالة والرجالة والناشبة والنبالة ، والعدد الوافرة ، وحصل الجميع [ بحلب ] (۲) في السابع وعشرين من رجب من السنة ،

واوردت الأخبار بتماشك [ملك] الروم المذكورين حصن بزاعة ، بعد حصره ومضايقته ، ومحاربته بالمنجنيقات في يوم السبت الخامس والعشرين من رجب بالأمان ، وغدر بأهله بعد تسلمه وإيمانهم ، وجمع من غدر بهم وأحصاهم ، وقيل إنهم كانوا خمسة آلاف وثمانمائة نفس ، وتنصر قاضي بزاعة وجماعة من الشهود ( ١٤٥ و ) وغيرهم ، تقدير أربعمائة نفس ، وأقام الملك بعد ذلك بمكانه عشرة أيام ، يدخن على مغارات اختفى فيها جماعة ، فملكوا بالدخان ومكانه عشرة أيام ، يدخن على مغارات اختفى فيها جماعة ، فملكوا بالدخان و

وفي يوم الأربعاء الخامس من شعبان نزل الروم أرض الناعوة ، ورحلوا عنها في يوم الخميس ثامنه ، واجتازوا بحلب ، ومعهم عسكر أنطاكية ومقدمهم

<sup>(</sup>۱) كان قوام الجيوش البيزنطية من المرتزقة ، وشكل « الغزر » الأتراك قسماً كبراً من هؤلاء المرتزقة •

<sup>(</sup>٢) أضيف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق •

ريمند صاحبها ، وابن جوسلين ، فنزلوا على حلب ، ونصبوا خيامهم على نهر قويق وأرض السعدي ، وزحف الملك من غده في خيله ورجله من قبلي حلب وغربيها من ناحية قترنة برج الغنم ، وخرج إليهم فرقة واحدة من أحداث حلب، فقاتلتهم وظهرت عليهم ، فقتلوا فيهم وجرحوا ، وأصيب من الروم مقدم مذكور ، وانكفتوا خائبين الى مخيمهم ، وأقاموا على حلب أياما قلائل ، ورحلوا عنها غداة يوم الأربعاء ثامن شعبان مقتبلين الى أرض صلدع ، وخاف من بقلعة الأثارب ، فهربوا منها يوم الخميس تاسع شعبان ، وطرحوا النار في خزائنها ، وعرف الروم ذلك ، فنهضت منهم طائقة الى القلعة ، ونزلت عليها وملكتها ، وحازوا ما فيها ، والجأوا السبايا والأسرى الذين في أيديهم من بحلب ذاك ، وانعزال الروم عنها ، نهض في عسكر حلب وأدركهم بالأثارب بعلب ذاك ، وانعزال الروم عنها ، نهض في عسكر حلب وأدركهم بالأثارب فأوقع بهم وقهرهم ، واستخلص المأسورين والمسبين إلا اليسير منهم ، وذلك في يوم السبت الحادي عشر من شعبان ، وسر أهل حلب بهذه النوبة ، سرورا في عظيما ،

وفي يوم الخميس التاسع من الشهر ، رحل عماد الدين أتابك عن حماة الى سلمية ، وسيَّر ثقله الى الرقة ، وبقي في خيله جريدة مخفاً •

وفي يوم الاثنين رحل ملك الروم عن بلد المعرة ، فهرب من كان مقيماً في كفر طاب من الجند ، خوفاً على نفوسهم ، وتناصرت الأخبار بعبور عسكر التركمان الفرات مع ولد الأمير داود بن أرتق الى ناحية حلب، للغزو في الروم، ونزلوا بمجمع المروج ، ونهض فريق وافر من عسكر دمشق للغزاة أيضاً في خدمة عماد الدين أتابك ، وكان سبب رحيل الروم عن شيزر ، ما انتهى إليهم من وصول التركمان، وتجمع العساكر حاشرين، وكانت مدة اقامتهم عليها ثلاثة وعشرين يوماً ، ووصول ملك الروم الى أنطاكية في عوده يوم الأحد (١٤٥ ظ)

الثامن من شهر رمضان من السنة ، وتواصلت الأخبار بإتمام الروم في رحيلهم الى بلادهم ، وسكنت القلوب بعد انزعاجها وقلقها منهم ووجلها .

وورد الخبر من ناحية حلب بوفاة القاضي بهاء الدين بن الشهرزوري بها ، في يوم السبت السادس عشر من شهر رمضان من السنة ، وحمل الى مشهد صفين ، ودفن به وكان صاحب عزيمة ماضية ، وهمة نافذة ويقظة ثاقية (١) .

وفي هذه السنة توفي القاضي الأعز أبو الفتح محمد بن هبة الله بن خلف التميمي رحمه الله ، في ليلة الجمعة النصف من شهر رمضان ، وكان من المتخصصين ذوي المروءة ، وكرم النفس .

وفي هذه السنة ترددت المراسلات من الأمير عماد الدين أتابك ، الى الأمير شهاب الدين ، في التماس انعقاد الوصلة بينه وبين والدته الخاتون صفوة الملك زمرد ابنة الأمير جاولي ، الى أن أجيب الى ذلك ، واستقر الأمر فيه ، وندب من دمشق من تولى لها العقد في مخيمه بحمص ، في يوم الاثنين السابع عشر من شهر رمضان من السنة ، وتقررت الحال على تسليم حمص إليه ، فتسلمها مع القلعة وعوض عنها لواليها الأمير معين الدين أنر حصن بعرين (٢)،

<sup>(</sup>۱) كان يشغل وظيفة «قاضي الممالك الأتابكية ، وكان أعظم الناس منزلة عنده » (زنكي) • الباهر: ۷ • •

<sup>(</sup>٢) في مرآة الزمان: ٢/ ١٦٥ : « وفيها ( ٥٣٢ ه ) تزوج أتابك زنكي بأم شهاب الدين محمود ، وهي الخاتون صفوة الملك زمرد ابنة الأمير جاولي ، وكان قد طلبها في السنة الماضية ، فامتنع بزواش ، فقال : وما السبب في أننا نزيل دولة مولانا بأيدينا ، فلما قتل بزواش راسل أتابك زنكي في هذا المعنى ، وهو مقيم على حمص فأجيب ، فعقد العقد بحمص يوم الاثنين سابع عشر رمضان وتقرر الحال في تسلم حمص إليه ، فتسلمها مع القلعة ، وعوض لمعين الدين أنر حصن بعرين ، وتوجهت خاتون من دمشق في عسكر أتابك إليه في شهر رمضان ، وقيل سارت إليه في المحرم أول السنة لآتية ، واجتمعا على حمص »

وتوجهت الخاتون صفوة الملك والدة شهاب الدين من دارها إلى عسكر عماد الدين أتابك بناحية حمص وحماة ، مع أصحاب عماد الدين المندوبين لإيصالها إليه ، في أواخر شهر رمضان منها .

ووردت الأخبار من ناحية العراق بأن الامام الراشد بالله أمير المؤمنين . كان قد فصل عن الموصل ، وتوجه الى ناحية الجبل ، فقضى الله تعالى للقدر النازل ، والحكم النافذ استشهاده على باب أصفهان ، بأمر قرر له ، وعمل عُمل عليه، فصار إلى رحمة ربه سعيداً مأجوراً شهيداً، في يوم الثلاثاء السادس والعشرين من شهر رمضان من السنة ، فكانت خلافته إلى أن أستشهد سنتين وعشرة أشهر (۱) .

وفي هذه السنة ورد الخبر بوفاة الأمير طعان (أرسلان) (٢) بن حسام الدولة ببدليس ، وانتصب في مكانه ولده الأمير قرتي بن طعان أرسلان ،

<sup>(</sup>۱) في مرآة الزمان: ١٩٧١ ـ ١٦٨ رواية هامة حول مصرع الراشد جاء فيها: وفيها [ ٥٣٢ ه] توفي منصور الراشد في أصبهان، توفي سابع عشرين رمضان، واختلفوا في سبب وفاته على أقوال: أحدها أنه سقي السم ثلاث مرات، والثاني أنه قتله قوم من الفراشين الذين كانوا في خدمته، والثالث أنه قتله قوم من الباطنية، وقتلوه بعده، وكان قد داس بلادهم وأخربها، وبعثهم إليه سنجر ومسعود، فجاءوا فقتلوه كما قتلوا أباه •

وذكر العماد الكاتب في الخريدة ما يدل على هذا ، فإنه قال : تنقل الراشد في البلاد ، وديار بكر وأذربيجان ومازندران ، وعاد الى أصبهان فأقام معالسلطان داود بن محمود ، والبلد معاصر ، وهناك قحط عظيم ، وضر عميم .

قال العماد: أذكر ونعن اطفال وقد خرجنا من البلد يعني أصبهان ، وأقمنا بالربط عند المصلى ، والعسكر قريب منا فسمعنا أصواتاً هائلة وقت القائلة من يوم الثلاثاء سادس عشرين رمضان من هذه السنة ، فقلنا : ما الخبر؟ فقالوا : الخليفة قد فتكت به الملاحدة لعنهم الله ، وخرج أهل أصبهان حفاة حاسرين ، وشيعوا جنازته إلى مدينة جي ، ولطموا وبكوا ودفنوه بالجامع » حاسرين ، وشيعوا جنازته إلى مدينة جي ، ولطموا وبكوا ودفنوه بالجامع »

<sup>(</sup>٢) أضيف ما بين العاصرتين من الكامل لابن الأثير: ٨ ٣٦٣ ٠

واستقام له الأمر ، وحكي عنه حكايات في الظلم والتعجرف والتجبر والجور، تنكرها النفوس ، وتنفر من سماعها القلوب .

## سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائية

( ١٤٦ و ) أول هذه السنة يوم الجمعة بالرؤيا ، مستهل المحرم ، وفيه الجتمع الأمير عماد الدين أتابك بالخاتون صفوة الملك والدة الأمير شهاب الدين ، بظاهر حمص ، وقد اجتمع عنده جماعة وافرة من رسل الخليفة والسلطان ومصر والروم ودمشق وغير ذلك .

وفي هذا الشهر غارت الأفرنج على ناحية بانياس ونهض شهاب الدين في العسكر في إثرهم قلم يدركهم وعاد الى البلد .

وفي يوم الثلاثاء الرابع من صفر جاءت في دمشق زلزلة هائلة بعد الظهر، اهتزت بها الأرض ثلاث مرات ، وتلاها في ليلة الجمعة وقت عشاء الآخرة ثانية اهتزت بها الأرض عدة مرات ، وفي ليلة الاثنين التاسع عشر من صفر عادت الزلزلة في الثلث منها ثلاث مرات ، فتبارك رب هذه القدرة الباهرة ، والآية الظاهرة ، وعادت في ليلة الأربعاء تتلوها في الربع الأخير من ليلة الجمعة وتناصرت الأخبار من الثقات السفار ، والواردين من ناحية الشمال بصفة هذه الرجفات المذكورات ، وأنها كانت في حلب ، وما والاها من البلاد والمعاقل والأعمال أشد ما يكون ، بحيث انهدم في حلب الكثير من الدور ، وتشعث السور ، واضطربت جدران القلعة ، وظهر أهل حلب من دورهم الى ظاهره من خوفهم على نفوسهم ، ويقول المتكثر من الحاكي أن الزلزلة جاءت تقدير مائة مرة ، وقوم يحققون أنها ثمانون مرة ، والله أعلم بالغيب والصواب ، تبارك الله رب العالمين ، القادر على كل شيء .

وفي يوم السبت السابع عشر من شعبان الموافق للتاسع من نيسان جاء رعد هائل مختلف من عدة جهات ، وبرق زائد ، وجلبات هائلة قبل الظهر ، ثم جاء مع ذلك مطر شديد الوقع ، وبرد هائل ، حكى بعض الثقات أنه وزن واحدة من كبار البرّد ، فكان وزنها في ناحية الغوطة والمرج ثمانية دراهم ، وقال آخرون وزنوا واحدة ، فكانت سبعة عشر درهما ، وقتل كثيراً من الشجر والزرع والثمار ،

وفي يوم الأربعاء النصف من شوال ، وردت الأخبار من ناحية مصر ، بالحادثة الكائنة بمصر بين الأجناد (١) بها ، بحيث قتل بينهم من الفريقين الخلق الكثير ، من : الخيالة ، والرجالة •

وعلى مضي ست ساعات من ( ١٤٦ ظ ) نهار يوم الأربعاء ، الحادي والعشرين من شوال ، جاءت رجفة هائلة ، إرتاعت لها القلوب ، ورجفت بها الصدور •

وفي يوم الجمعة الثالث والعشرين من شوال من السنة في غداته ، ظهرت الحادثة المدبرة على الأمير شهاب الدين محمود بن تاج الملوك بن ظهير الدين أتابك ، وقتله في فراشه ، وهو في نومه في ليلة الجمعة المذكورة ، يبد غلمانه الملاعين : البغش الأرمني الذي اصطنعه وقربه اليه واعتمد في أشغاله عليه ، ويوسف الخادم الذي وثق به في نومه لديه ، والخركاوي الفراش الراقد حواليه ، ووقوع الزحف عند اشتهار هذا الخبر الى كاتبه النفيس أبي طالب عقيل بن حيدرة ، مستوفي ديوان المعاملات ، وقتله في الطريق ، عند أخذه من الدار التي لجأ اليها واختفى عند هروبه فيها ، وكان هؤلاء الثلاثة النفر من الدار التي بيتون حول سريره ، فلما قرر معهم هذا الأمر ، رقدوا في الجناة الملاعين ببيتون حول سريره ، فلما قرر معهم هذا الأمر ، رقدوا في

<sup>(</sup>۱) تعلق هذا بالصراع بين الموزير رضوان والخليفة الحافظ · أنظر اتعاظ الحنفا: ۱۲۸/۳ ـ ۱۲۱ ·

أماكنهم على جاري عادتهم ، فلما انتصف الليل وتحققوا نومه ، وثبوا عليه ، فقتلوه في فراشه على سريره ، وصاح فراش آخر كان معهم ، فقتلوه أيضاً ، ودبروا أمرهم بينهم ، وأخفوا سرهم ، بحيث خرجوا من القلعة ، وظهر الأمر، وطئلب البغش لعنه الله ، فهرب ونهب بيته ومسك الآخران(١) ، فصلبا على سور باب الجابية .

وكتب إلى الأمير جمال الدين محمد بن تاج الملوك أخيه ، صاحب بعلبك، بصورة الحال ، فبادر بالوصول الى دمشق في أسرع وقت ، وأقرب أوان ، فجلس في منصبه ، وعقد الأمر له واستحلف الأمراء والمقدمين والأعيان على الطاعة والمناصحة في خدمته ، فتقررت الحال ، وسكنت الدهماء ، وظهرت الكائنة ، وانكشفت الغماء .

وحين انتهى (الخبر) (٢) الى الخاتون صفوة الملك والدة الأمير شهاب الدين رحمه الله ، قلقت وانزعجت وحزنت عليه ، وأسفت وأكبرت هذا الأمر، وحدوث مثله ، على ولدها ، وراسلت الأمير عماد الدين أتابك ، وهو بناحية الموصل ، معلمة له بصورة الحال ، وباعثة لهمته على النهوض لطلب الثأر ، من غير تلوم ولا إغفال ، فحين وقف على الخبر ، امتعض له ، أشد الامتعاض ولم يكن باستمرار مثله بالراضي ، وصرف الاهتمام الى التأهب لما حرضته عليه ، وأشارت إليه ، والاستعداد له ، والاحتشاد لقصده وثنى أعنقة (١٤٧و) الاعتزام إلى ناحية الشام ، مجدا في قصد دمشق لبلوغ كل مطلب ينحوه ، ومرام ، وتناصرت الأخبار بهذه العزيمة الى دمشق ، فوقع الاحتياط ، والتحرز من جانبه والاستعداد ، ثم تلا ذلك ورود الخبر بنزوله على بعلبك في يوم من جانبه والاستعداد ، ثم تلا ذلك ورود الخبر بنزوله على بعلبك في يوم الخميس العشرين من ذي الحجة من السنة ، في عسكر كثيف ، وجم غفير ،

<sup>(</sup>۱) ذكر سبط بن المجوزي اسميهما فقال : يوسف البواب الخادم وعنبر الفراش ويعرف بالخركاوي • مرآة الزمان : ١٧١/١ •

<sup>(</sup>٢) أضيف ما بين العاصرتين من مرآة الزمان: ١٧٢/١٠

وقد كانت قبل نزوله عليها قد شحنت بالرجال المقاتلة ، والعدد الكاملة ، ورد الولاية فيها إلى معين الدين أنر ، وقد تمكنت حالته ، وارتفعت رتبته ، ونفذت أوامره في الدولة ، وأمثلته ، فنصب عليها عدة من المناجيق ، وواصل المحاربة لأهلها وبالغ في المضايقة لها ، وقيل إن عدة المنجنيقات المنصوبة عليها أربعة عشر منجنيقا ، يرمي عليها بالنوبة ليلا ونهارا ، بحيث أشرف من بها على الهلاك ، ولم تزل هذه حالها الى أن ورد الخبر بافتتاحها بالأمان ، لشدة ما نزل بأهلها من البلاء والمضايقة والنقوب ، وبقيت القلة (١) وفيها جماعة من شجعان الأتراك المندوبين لحمايتها ، والذب عنها ، فلما أيسوا من معين يأتيهم من المعين، ووصول من ينقذهم من البلاء المحيط ، سلموها الى عماد الدين أتابك ، بعد أخذ أمانه ، والتوثق منه ، فلما حصلت في ملكته ، نكث عهده ، ونقض أمانه لحنق أسره ، وغيظ على من كان فيها أكنه ، فأمر بصلبهم ، ولم يفلت منهم إلا من حماه أجله ، فاستبشع الناس ذلك من فعله ، واستبدعوه من نكثه ،

وقد كان الخبر ورد قبل ذلك بافتتاح عماد الدين أتابك قلعة الأثارب، في يوم الجمعة أول صفر من السنة المقدم ذكرها .

ووردت الأخبار بأن رجفة عظيمة ، حدثت في الشام ، بعد ما تقدم ذكره، في ليلة الجمعة الثامن من صفر منها .

وفي شهر رمضان منها، ورد الخبر بأن الأمير الأفضل رضوان بن ولخشى، صاحب الأمر بمصر ، خرج منها لأمر خاف معه من صاحبه الإمام الحافظ لدين الله أمير المؤمنين ، واوصل إلى صرخد ، وأن أمين الدولة كمشتكين الأتابكي واليها ، تلقاه بالإكرام ومزيد الإعطاء والإحترام ، وأقام في ضيافته وكرامته ، مدة ثم عاد من عنده طالباً لمصر لأمر كان دبيره ، وسبب قرره ،

<sup>(</sup>١) أعلى مكان بالقلعة ، أو القلعة ذاتها •

فلما وصل إليها فسد ذلك التدبير عليه ، ولم ينل ما كان صرف همه إليه ، قاعتقل في القصر مكرماً ، ومبجلا محترماً (١) .

( ١٤٧ ظ ) وفيها توفي النقيب الإمام ، جمال الاسلام ، أبو الحسن علي ابن محمد بن الفتح السلمي الشافعي ، متولي المدرسة الأمينية ، في يوم الأربعاء الثالث عشر من ذي القعدة منها ، وهو ساجد في صلاة الغداة رحمه الله ، وكان مشهوراً بوفور العلم في التفقه ، وقوة الفرائض والوعظ والدين والأمانة ، بحيث وقع التألم لفقده ، وافتقر الى مثله من بعده (٢) .

#### سنة أربع وثلاثين وخمسمائة

أول هذه السنة المباركة يوم الثلاثاء بالرؤية مستهل المحرم ، وفيه ورد الخبر بفراغ عماد الدين أتابك من ترتيب أمر بعلبك ، وقلتها وترميم ما تشعث منها، وشروعه في التأهب للنزول على مدينة دمشق لمضايقتها، ورود عقيب ذلك الخبر برحيله عنها في العسكر ، ونزوله في البقاع في شهر ربيع الأول منها ، وأنفذ رسوله إلى الأمير جمال الدين محمد بن تاج الملوك بوري بن أتابك صاحبها ، في إلتماس تسليم البلد إليه ، ويعوض عنه بما يقع الاختيار والاقتراح عليه ، فلم يجب إلى ما رغب فيه ، فرحل عن البقاع ، ونزل على داريا ظاهر دمشق في يوم الأربعاء ثالث عشر ربيع الآخر منها ، وكان عند نزوله على داريا قد التقت الطلائع فظفر بجماعة وانهزم الباقون إلى البلد ، وزحف بعد ذلك قد التقت الطلائع فظفر بجماعة وانهزم الباقون إلى البلد ، وزحف بعد ذلك إلى البلد في عسكر من ناحية المصلى في يوم الجمعة الثامن وعشرين من شهر

<sup>(</sup>١) أنظر اتعاظ الحنفا للمقريزي: ٣/١٧٣٠

<sup>(</sup>۲) نقل سبط ابن الجوزي ترجمته عن ابن عساكر : وضبط اسمه «علي بن المسلم» وذكر ابن عساكر المدرسة الأمينية فقال : بناها كمشتكين المعروف بأمين الدولة، ونقل الشيخ بدران أنها كانت « قبل باب الزيادة من أبواب الجامع الأموي ، المسمى قديماً بباب الساعات » انظر : تاريخ دمشق لابن عساكر : ٢/٧٤ . مرآة الزمان : ١/٠٧٠ ـ ١٧١ ، منادمة الأطلال : ٨٦ .

ربيع الآخر من السنة ، فظفر بجماعة وافرة من أحداث البلد ، والغوطة ، وأطلق السيف فيهم ، فمنهم من مضى قتيلا وأسيراً ، ومنهم من عاد الى البلد سالمًا وجريحاً ، وأشرف البلد في هذا اليوم على الهلاك لولا لطف الله تعالى ، وعاد إلى مخيمه بمن أسر بعد من قتل ، وأمسك أياماً عن الحرب ، وتابع المراسلة والتلطف في تسليم البلد،وأخذ العوض عنه بعلبك وحمص ،ومايقترح معهما ، فآثر جمال الدين محمد بن تاج الملوك الدخول في هذا الأمر ، لمـــا فيه من الصلاح وحقن الدماء ، وعمارة الأعمال ، وسكون الدهماء ، وأباه عند الاستشارة فيه ، وجعل يزحف بعسكره في أيام متفرقة ، بحيث لم يصدق في القتال ، ولا بالغ في التضييق والنزال ، إشفاقاً من سفك الدماء ، كالكاف المسالم ، والمتأنى في الوقائع ,والمغانم ، وابتدأ بجمال الدين ( ١٤٨ و ) محمد ابن تاج الملوك مرض اتصل به في جمادي الأولى من السنة ، فصار يخف تارة ، ويثقل ويمضي ويعود ويقل ويزيد الى أن اشتد به اشتداداً ، وقسع اليأس معه منه ، ولم يكن له فيه طب ولا راق ٍ ، ولم يزل على هذه الحال الى أن قضى محتوم نحبه ، وصار الى رحمة ربه في ليلة الجمعة الثامن من شعبان منها ، في الوقت الذي أصيب فيه أخوه شهاب الدين محمود بن تاج الملوك رحمهما الله ، فعجب الناس من ذلك ، واتفاق الوقت والساعة ، وسبحوا الله وقدسوه ، وجهز ودفن في تربة جدته بالفراديس •

واجتمع رأي المقدمين وأصحاب الأمر من بعده ، على سد ثلمة فقده ، بنصب ولده الأمير عضب الدولة أبي سعيد آبق بن جمال الدين محمد في مكانه ، وأخذت له بذلك العهود المؤكدة بالأيمان المشددة ، على الإخلاص في الطاعة ، والصدق في الخدمة والمناصحة ، فاستقام الأمر ، وصلح التدبير، وزال الخلف ، وسكنت الأمور بعد اضطرابها، وقرت النفوس بعد استيحاشها، وحين عرف عماد الدين أتابك هذه القضية ، زحف في عسكره الى البلد طامعا في خُلف يجري بين المقدمين بوفاته ، فينال به بعض طلباته ، فكان الأمر بالضد

مما أمل ، والحال بالعكس فيما ظن ، ولم يصادف من أجناد دمشق وأحداثها إلا الثبات على القراع ، والصبر على المناوشة والمصاع (١) ، فعاد منكفاً الى عسكره ، وقد ضعفت نفسه ، وضاق لهذا الأمر صدره ، وقد كان تقرر الأمر مع الأفرنج على الإتفاق والاعتضاد والمؤازرة والاسعاد والامتزاج في دفعه ، والاختلاط في صده عن مراده ومنعه ، ووقعت المعاهدة على ذلك بالأيمان المؤكدة ، والضمان للوفاء بما بذلوه ، والتمسوا على ذلك مالا معيناً ، يحمل إليهم ليكون عوناً لهم على ما يحاولونه ، وقوة ورهاناً تسكن بها تفوسهم وأجيبوا إلى ذلك ، وحمل إليهم المال والرهائن من أقارب المقدمين ، وشرعوا في التأهب للانجاد ، والاستعداد للمؤازرة والاسعاد ، وكاتب بعضهم بعضا بالبعث على الاجتماع من سائر المعاقل والبلاد ، على إبعاد أتابك ، وصده عن نيل الأرب من دمشق والمراد ، قبل استفحال أمره ، وإعضال خطبه ، وقوة شوكته ، واستظهاره على عصب الأفرنج وقصد بلادهم .

فحين تيقن صورة الحال في هذا العزم (١٤٨ ظ) وتجمعهم لقصده مع عسكر دمشق، رحل عن منزله بداريا في يوم الأحد الخامس من شهر رمضان، طالباً ناحية حوران، للقاء الأفرنج إن قربوا منه، وطلبهم إن بعدوا عنه، وأقام على هذا الاعتزام مدة ثم عاد الى ناحية غوطة دمشق، ونزل بعذراء يوم الأربعاء لست بقين من شوال، فأحرق عدة ضياع من المرج والغوطة الى حرستا التين، ورحل يوم السبت تاليه متشاملا، حين تحقق نزول الأفرنج بالميدان في جموعهم، وكان الشرط مع الافرنج أن يكون في جملة المبذول لهم اتتزاع ثغر بانياس من يد إبراهيم بن طرغت، وتسليمها إليهم فاتفق أن إبراهيم بن طرغت واليه، كان قد نهض في أصحابه الى ناحية صور، للإغارة على إنجاد أهل دمشق، فالتقيا فكسره، وقتل في الوقعة ومعه نفر يسير من على إنجاد أهل دمشق، فالتقيا فكسره، وقتل في الوقعة ومعه نفر يسير من

<sup>(</sup>١) المصاع: الجلاد والضراب · النهاية لابن الأثير ·

أصحابه ، وعاد من بقي منهم الى بانياس ، فتحصنوا بها ، وجمعوا إليها رجال وادي التيم ، وغيرهم ، ومن أمكن جمعه من الرجال ، للذب عنها والمراماة دونها ، فنهض إليها الأمير معين الدين في عسكر دمشق ، ونزل عليها ، ولم يزل محارباً بالمنجنيقات ، ومضايقاً لها بأنواع المحارب ، ومعه فريق وافر من عسكر الأفرنج عامة شوال .

وورد الخبر بأن الأمير عماد الدين أتابك قد نزل على بعلبك ، وأنفذ يستدعي التركمان من مظانهم ، في شوال لقصد بانياس ، ودفع المنازلين لها عنها ، ولم تزل الحالة جارية على هذه القضية إلى آخر ذي الحجة من السنة.

ووردت الأخبار من ناحية مصر ، بأن الأفضل بن ولخشى ، لما فصل عن صرخد ، ووصل الى ظاهر مصر ، أن الاتراك الذين انضموا إليه ، عملوا عليه وغدروا به ، وانتهبوا ما كان معه من كراع وسواد ، فحين وجدوا منه الغرة والغفلة لم يبقوا على أي شيء مما صحبه ، وتفرقت عنه أصحابه ورجاله ، وبقي فريدا ، فحصل في أيدي الحافظية أسيرا ، ووصل به من يحفظه ويحتاط عليه ، وهذا الأفضل المقدم موصوف بالشجاعة والقروسية وعلو الهمة ومضاء العزمة والبسالة ، وحسن السياسة ، وذكاء الحس ، ولكن المقادير لا تغالب ، والأقضية لا تدافع ، والله يفعل ما يشاء ويختار .

ولم تزل بانياس على حالها في المضايقة والمحاصرة ، الى أن نفذت منها الميرة ، وقل قوت المقاتلة فسلمت ( ١٤٩ و ) إلى معين الدين ، وعوض عنها الوالي الذي كان بها بما أرضاه من الإقطاع والإحسان ، وسلمها الى الأفرنج، ووفى لهم بالشرط ، ورحل عنها منكفئاً إلى دمشق ظافراً بأمله حامداً لعمله في أواخر شهد شوال .

وفي صبيحة يوم السبت السابع من دي القعدة من السنة ، حصل عماد الدين أتابك بعسكره جريدة بظاهر دمشق ، ووصل المصلى ، وقرب من سور

البلد، ولم يسعر به أحد لكون الناس في أعقاب نومهم ، فلما تبلج الصباح، وعرف خبره ، علت الجلبة والصياح ، ونفر الناس ، واجتمعوا إلى الأسوار ، وفتح الباب ، وخرجت الخيل والرجالة ، وكان قد فرق عسكره الى حوران والغوطة والمرج وسائر الأطراف للغارة ، ووقف هو في خواصه بإزاء عسكر دمشق ، بحيث لا يمكن أحداً من أصحابه في اتباع أحد من خيله المغيرة ، ونشبت الحرب بينه وبين عسكر دمشق ، وخرج من الفريقين جملة وافرة ، وأحجم عنهم لاشتغاله بمن بثه من سراياه في الغارات ، وحصل في أيديهم من خيول الجشار والأغنام والأحمال والأبقار والأثاث ما لا يحصى كثرة لأنهم جأؤوا على غفلة ، وغرة ، و نزل من يومه بمرج راهط ، إلى أن اجتمعت الرجال والغنائم ، وسار عائداً على الطريق الشمالية بالغنائم الدثرة المتناهية في الكثرة ،

ووردت الأخبار من ناحية بغداد بعزل الوزير شرف الدين علي بن طراد الزينبي ، عن وزارة الامام المقتفي بأمر الله ، وتقليدها الوزير ظام الدين بن جهير .

#### سنة خمس وثلاثين وخمسمائة

في شهر رمضان منها ورد الخبر بظهور عسكرية عسقلان ، على خيـــل الأفرنج الغائرين عليها ، وقتل جماعة منهم وعودهم مفلولين خاسرين .

وفيها ورد الخبر ناحية الشمال بتملك الباطنية حصن مصيات بحيلة دبرت عليه ، ومكيدة نصبت له .

وفيها توفي البدليسي (١) إمام المسجد الجامع بدمشق، في ثالث ذي الحجة منها رحمه الله ، وكان حسن الطريقة قليل التبذل ، جيد الحفظ والقراءة ، والتصون ، ووقع الاختيار على الشيخ الامام أبي محمد بن طاووس في إقامته مكانه ، لما فيه من حسن الطريقة والتصون والتدين ، والقيام بقراءة السبعة المشهورة ( ١٤٩ ظ ) •

#### سنة ست وثلاثين وخمسمائة

فيها ورد الخبر من ناحية الشمال بإغارة الأمير الجه التركي ، النازح عن دمشق إلى خدمة الأمير عماد الدين أتابك ، على بلد الافرنج وظفره بخيلهم ، وفتكه بهم ، بحيث ذكر أن عدة المقتولين منهم تقدير سبعمائة رجل .

وفيها ورد الخبر من ناحية العراق ، بايقاع عسكر السلطان غياث الدنيا والدين ، ركن الإسلام والمسلمين ، مسعود بن محمد ، بحلة بني خفاجة ونهبها وقتل من ظفر به، لكثرة فسادهم ، وتزايد عنادهم ، وإخافتهم السابلة، وأخذهم كل رفقة من التجار الصادرة والقافلة ، وعوده الى بغداد ظافراً غانماً .

وفيها توفي النقيب الامام أبو القاسم عبد الوهاب بن عبد الواحد الحنبلي رحمه الله في [ليلة الأحد سابع عشر صفر سنة ست وثلاثين

<sup>(</sup>۱) هو اسماعيل بن فضائل بن سعيد البدليسي، نقل سبط ابن الجوزي عن ابن عساكر أنه « أقام إماما بجامع دمشق نيفاً وثلاثين سنة ، يوم الناس ، ويتلو القرآن فظهر عليه شيء من اعتقاده من ميله الى السنة ، فعزل عن الامامة في رمضان سنة ثمان وعشرين وخمسمائة ، وبعث مكانه أبو محمد بن طاووس ، فجاءت في ذلك مرافضات وتعصبات ، فاستقر الأمر على أن لا يبقى في الجامع مسن يصلي إماما غير إمام الشافعية والحنفية لاغير، وبطلت إمامة المالكية والحنابلة» مرآة الزمان : ١٧٧/١٠

وخمسمائة (١) ] بمرض حاد عرض له ، فأضعفه وقضى فيه نحبه ، وكان على الطريقة المرضية ، والخلال الرضية ، ووفور العلم وحسن الوعظ ، وقوة الدين ، والتنزه مما يقدح في أفعال غيره من المتفقهين ، وكان يوم دفنه يوما مشهوراً من كثرة المشيعين له ، والباكين حوله ، والمؤبنين لأفعاله ، والمتأسفين عليمه .

وفي هذه السنة وردت الأخبار من ناحية العراق ، بالوقعة الهائلة بين السلطان الأعظم شاهنشاه المعظم معز الدنيا والدين أبي الحارث (٢) سنجر بن ملك شاه سلطان الشرق ، وبين كافر ترك الواصل من ناحية الصين عند ما وراء النهر ، وكان في عسكر لا يحصى عدداً ، وقصده السلطان سنجر في عسكر يناهزه ، والتقى الجمعان فظهر عسكر كافر ترك على عسكر السلطان سنجر فكسره وهزمه ، وقتل أكثره إلا اليسير ممتن حماه أجله ، واشتمل على ماحواه من الأموال والحرم والكراع والسواد، وهو شيء لا يحيط به وصف فيوصف ويحصر ، ولا يدركه نعت فيذكر ، وعاد السلطان منهزماً الى بلخ (٢) .

<sup>(</sup>۱) فراغ في الأصل تم تداركه من كتاب ذيل طبقات العنابلة لابن رجب العنبلي -ط- القاهرة: ۱۹۵۲: ۱۹۸۱ - ۲۰۱ ، وقد نقل ابن رجب عن ابن القلانسي •

<sup>(</sup>٢) في الأصل « السلطان المعظم ناصر الدين الله » والتصحيف واضح على العبارة مع بعض السقط ، وقد تم تقويم ذلك اعتماداً على تاريخ دولة آل سلجوق : ١١٥٠ • راحة الصدور وآية السرور : ٢٥٥٠ •

<sup>(</sup>٣) ارتبط هذا الصراع بين سنجر وخان الغطا بمحاولات سنجر بسط سيطرته على واحة خوارزم ، وقد علق سبط ابن الجوزي على هزيمة سنجر هذه بقوله :

( أخذ الله للمسترشد بالثأر وأحل به الهلاك والبوار ، إن في ذلك عبرة لأولي الأبصار » • انظر الكامل لابن الأثير : ٩/٢٠٠ • راحة الصدور : ٢٦٢ • مرآة الزمان : ١٨٠/١ •

وفيها ورد الخبر بوفاة ضياء الدين أبي سعيد بن الكفرتوثي ، وزيسر الأمير عماد الدين أتابك في خامس من شعبان ، وكان على ما حكي عنه حسن الطريقة ، جميل الفعل ، كريم النفس ، مرضي السياسة ، مشهور النفاسة والرياسة .

وفيها ورد الخبر بوفاة الأمير سعد الدولة ، صاحب آمد ، وجلوس ولده محمود (١٥٠ في منصبه من بعده (١٥٠ و ) فانتظم له الأمر من بعد فقده،

وفيها ورد الخبر بوفاة الأمير ولد الدانشمند رحمه الله ، وانتصاب ولده في منصبه من بعده واستقام له الأمر .

وفيها توفي الشيخ أبو محمد بن طاووس ، إمام المسجد الجامع بدمشق، في يوم الجمعة سابع عشر من المحرم من السنة (٢).

#### سنة سبع وثلاثين وخمسمائة

فيها وردت الأخبار من ناحية مصر بعظم الوباء في الاسكندرية والديار المصرية ، بحيث هلك هناك الخلق العظيم ، والجم الغفير .

وفي يوم الأحد، السابع والعشرين من شهر ربيع الأول، توفي القاضي

<sup>(</sup>۱) في الأصل « محمد » والتقويم من تاريخ الفارقي – اخبار سنة ٥٣٦ ه – حيث قال : « وفي منتصف جمادى الأولى من هذه السنة مات الأمير سعد الدولة ايكلدي ابن ابراهيم صاحب آمد ، وكان مؤيد الدين بن نيسان متولي آمد ، فرتب ولده شمس الملوك محمود في الإمارة وقررها ، وكانت آمه يمنى خاتون بنت نجم الدين ايلغازي ، وكان حسام الدين خاله ، وكنت في صحبة والدي رحمه الله » ، وذكر في أخبار سنة ( ٧٤٢ ه ) أنه « وصل عز الدولة أبو نصر بن نيسان الى ميافارقين ، وعقد على صفية خاتون بنت السعيد حسام الديب لجمال الدين شمس الملوك محمود بن ايكلدي صاحب آمد على خمسين الف دينار » .

<sup>(</sup>٢) هو هبة الله بن أحمد بن عبد الله بن علي بن طاووس المقرىء ، ذكره العافظ ابن عساكر وقال : كان امام جامع دمشق ، وكان قبل تسلمه الامامة يؤدب الصبيان • مرآة الزمان : ١٨١ – ١٨٢ •

بهجة الملك أبو طالب علي بن عبد الرحمن بن أبي عقيل ، بمرض صعب ، كان فيه قضاء نحبه ، وانتقاله إلى رحمة ربه ، وهو من جلالة القدر ، وجميل الذكر على الطريقة المرضية المشهورة ، والسجية المستحسنة المشكورة .

وفيها ورد الخبر بظهور صاحب أنطاكية إلى ناحية بزاعة ، وأن الأمير سوار ، النائب في حفظ حلب ثناه عنها وحال بينه وبينها(١) .

وفيها وردت الأخبار بظهور متملك الروم الى الثغور دفعة ثانية بعد أولى، وبرز إليه صاحب أظاكية ، وخدمه وأصلح أمره معه ، وطيب نفسه ، وعاد عنه الى أنطاكية (٢) .

وفيها وردت الأخبار بأن الأمير عماد الدين أتابك ، استوزر الأجل أبا الرضا ولد أخي جلال الدين بن صدقة ، وزير الخليفة ، وفيها ورد الخبر بأن الأمير عماد الدين أتابك افتتح قلعة أشب ، المشهورة بالمنعة والحصانة .

وفي شهر رمضان منها ورد الخبر بموت متملك الروم •

وفيها توفي القاضي المنتجب أبو المعالي محمد بن يحيى ، في يوم الأربعاء النصف من شهر ربيع الأول منها ، ودفن بمسجد القدم رحمه الله ، وتولى بعده القضاء ولده القاضي أبو الحسن علي بن محمد القرشي ، وكتب له منشور القضاء من قاضي القضاة ببغداد •

<sup>(</sup>١) انظر زبدة الحلب: ٢٧٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) ذكر المؤرخ السرياني المجهول آن الامبراطور وصل الى طرسوس ، ومعه جيش كبير ، وأخذ يعد الترتيبات لغزاة كبرى في سورية ، وأثناء ذلك خرج الى الصيد فأصيب ذراعه بجراح سبب له تورماً شديداً دعا الى وفاته بعد أيام ، وقد قاد هذا الى عودة الجيش الى القسطنطينية •

<sup>(</sup>٣) جاء في الكامل لابن الأثير: 9/0 - 7: في هذه السنة - 000 ه - أرسل أتابك زنكي جيشاً الى قلعة أشب، وكانت أعظم حصون الأكراد الهكارية، وأمنعها، وبها أموالهم وأهلهم، فعصروها وضيقوا على من بها فملكوها، فأمر باخرابها وبناء القلعة المعروفة بالعمادية عوضاً عنها <math>-

### سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة

فيها وردت الأخبار من ناحية العراق ، بأن الخبر ورد اليها بهلاك ملك كافر ترك من ناحية الصين ، الذي كان ظفر بعسكر السلطان سنجر ، في تلك الوقعة المقدم ذكرها •

وفيها ورد الخبر بافتتاح الأمير عماد الدين قلعة حيزان(١) •

وفي شهر رمضان منها ( ١٥٠ ظ ) وردت الأخبار من ناحية العراق ، بقتل السلطان داود بن السلطان محمود بن محمد بن ملك شاه بيد نفر ندبوا لقتله فاغتالوه وقتلوه ، ولم يعرف لهم أصل ولا جهة ، ولا علم مستقرهم (٢) .

وفي ثالث جمادى الأولى منها قبض على الأمير الحاجب أسد الدين أكز، وأخذ ماله ، وسملت عيناه ، واعتقل ، وتفرق عنه أصحابه •

وفيها ورد الخبر من ناحية الأفرنج بهلاك ملكهم الكندأجور(٢) ملك بيت

<sup>(</sup>۱) بلد من ديار بكر ، ذكره ياقوت في معجم البلدان ، وجاء في تاريخ ميافارقين في أخبار سنة / ٥٣٧ ه/ : « صعد آتابك زنكي الى ديار بكر ، ودخل الى ولاية الأمير يعقوب بن السبع الأحمر قزل أرسلان فقصد حيزان ٠٠٠ وكنت بالموصل في هذه السنة » •

 <sup>(</sup>٢) قتل في تبريز من قبل أربعة من حشيشية الشام • الدعوة الاسماعيلية الجديدة:
 ٨٣ •

<sup>(</sup>٣) هو فولك أوف أنجو ، آل الحكم بعد وفاته الى ولده بلدوين الثالث مع أمه ميليسند \* انظر تاريخ وليم الصوري : ١٣٦ ــ ١٤٠ •

المقدس ، بعلة عرضت له كان فيها اتلاف نفسه ، وأقيم ولده الصغير ، وأمه مقامه في الملك ، ورضي الأفرنج بذلك ، واستقامت الحال عليه .

وفي رمضان منها عزل أبو الكرام عن وزارته [في] ديوان دمشق لأسباب أنكرت عليه ، وأشياء قبيحة عزيت إليه .

وفيها ورد الخبر بعزل عماد الدين أتابك وزيره أبا الرضا بن صدقة ، لأسباب أوجبت ذاك ودعت إليه ، وأغراض بعثت عليه ، واستوزر مكانه(١) .

### سنة تسع وثلاثين وخمسمائة

في يوم الخميس الحادي عشر من المحرم منها توجه الأمير الرئيس مؤيد الدين رئيس دمشق الى ناحية صرخد ، مستوحشاً من أحوال بلغته عن أبي الكرام المستناب في وزارة ديوان دمشق ، وعن الأمير مؤيد الدولة أسامة بن مرشد بن علي بن منقذ ، أنكرها من سعيهما ، واستبشعها من قصدهما ، فسار عن البلد ممتعضاً من أقدامهما على ما يخالف أمره ، ويضيق صدره ، ووصل إليها وتلقاه واليها بالإكرام لمثواه ، واحسان لقياه ، وترددت المراسلات بينه وبين الأمير معين الدين أتابك ، صاحب الأمر والتدبير بدمشق في هذا الباب وتكرر المقال بينهما بالاعتذار من كل واحد منهما والعتاب ، ولم تزل هذه وتكرر المقال بينهما إلى أن أسفرت عن تقرير عوده الى داره ، واخراج أبي الحال مترددة بينهما إلى أن أسفرت عن تقرير عوده الى داره ، واخراج أبي فسارا من دمشق الى ناحية مصر ، بعد استئذان صاحبها في أمرهما ، وخروج فسارا من دمشق الى ناحية مصر ، بعد استئذان صاحبها في أمرهما ، وخروج أذنه بوصولهما في يوم الخميس السابع من جمادى الأولى من السنة ، على سبيل المداراة والمصانعة ، وقيل أنهما لقيا من إحسان تلك الدولة السعيدة ،

<sup>(</sup>۱) في زبدة الحلب لابن العديم : ٢٧٨/٢ : «واستوزر أبا الغنائم حبشي بن محمد العلى » •

من الاحسان وجزيل الإِنعام ما جرت به عادتها المستحسنة في حق من يلجأ الى ظلها ، وسابغ عدلها •

وفي يوم الجمعة ( ١٥١ و ) الثالث عشر من جمادى الأولى ، عاد الأمير مؤيد الدين إلى دمشق من صرخد ، وخرج أهل البلد لتلقيه ، وإظهار السرور به ، والاستبشار بعوده ، وطابت نفسه ببلوغ أمانيه ، ومضي أعاديه الساعين فيه .

وفي شهر ربيع الآخر ورد الخبر بخراوج عسكر الى فرقة وافرة من الأفرنج ، وصلت إلى ناحية بعلبك ، للعيث فيها ، وشن الاغارات فالتقيا فأظفر الله المسلمين بهم ، وأظهرهم عليهم ، فقتلوا أكثرهم ، واستولوا على ما كان معهم ، وامتلأت أيدي المسلمين بغنائمهم ، وعادوا الى بعلبك سالمين مسرورين غانمين ، وعاد الباقون من الأفرنج الى مكانهم مفلولين محزونين خاسرين .

وفي جمادى الأولى منها ، ورد الخبر من ناحية الشمال بأن عسكر حلب ظفر بفرقة كبيرة من التجار والأجناد ، وغيرهم ، خرجت من أنطاكية تريد بلاد الأفرنج ، ومعها مال كثير ودواب ومتاع وأثاث ، فأوقعوا بها ، واشتملوا على ما كان فيها ، وقتلوا من كان معها من خيالة الأفرنج لحمايتها والذب عنها ، وعاد إلى حلب بالمال والسبي والأسرى والدواب(١) .

وفي يوم السبت الثالث عشر من رجب من السنة ، توفي الأخ الأسين أبو عبد الله محمد بن أسد بن علي بن محمد التميمي عن أربع وثمانين سنة ، بعلة الذرب ، ودفن بتربة اقترحها ، خارج باب الصغير من دمشق ، وكان على الطريقة المرضية من حسن الأمائة والتصون والديانة ، ولزوم داره والتنزه عن

۲۷۸ – ۲۷۷/۲ : ۱) انظر زبدة الحلب : ۲/۷۷ – ۲۷۸ -

كل ما يوتغ(١) الدين ، ويكره بين خيار المسلمين ، غير مكاثر للناس ، ولامعاشر لهم ، ولا متخلط بهم •

وفي هذه السنة وردت الأخبار من ناحية الشمال بأن الأمير عماد الدين أتابك افتتح مدينة الرها بالسيف، مع ما هي عليه من القوة والحصانة والامتناع على قاصديها ، والحماية على طالبيها من العساكر الجمة ومنازليها ، وإن السبب في ذلك أن الأمير عماد الدين أتابك، لم يزل لها طالباً، وفي تملكها راغبًا ، ولانتهاز الفرصة فيها 'مترقبًا ، لا يبرح ذكرها جائلا في خلده وسره ، وأمرها ماثلا في خاطره وقلبه ، إلى أن عرف أن جوسلين صاحبها ، قد خرج منها في جل رجاله وأعيان حماته وأبطاله لأمر اقتضاه ، وسبب من الأسباب الى البعد عنها دعاه ، للأمر المقضي والقدر النازل ، فحين تحقق ( ١٥١ ظ ) ذاك بادر بقصدها ، وسارع الى النزول في العسكر الدثر عليها لمضايقتها ، والحصر لمن فيها ، وكاتب طوائف التركمان بالاستدعاء لهم للمعونة عليها ، والإسعاد وأداء فريضة الجهاد ، فوصل إليه منهم الخلق الكثير ، والجم الغفير بحيث أحاطوا بها من جميع الجهات، وحالوا بينها وبين ما يصل إليها من المير والأقوات، والطائر لا يكاد يقرب منها خوفاً على نفسه من صوائب سهام منازليها ، ويقظة المضيّقين عليها ، ونصب على أسوارها المناجيق ، ترمي عليها دائمًا، والمحاربة لأهلها مصراً ومواظبًا،وشرع الخراسانيون والحلبيون العارفون بمواضع النقوب، الماضون فيها ، فنقبوا في عدة مواضع عرفوا أمرها، وتيقنوا نفعها وضرها ، ولم يزالوا على هذه الحال في الإيعال في النقب ، والتمادي في بطن الأرض إلى أن وصلوا الى تحت أساس أبراج السور ، فعلقوه بالأخشاب المحكمة ، والآلات المنتخبة ،وفرغوا من ذلك ، ولم يبق غير إطلاق النار فيها ، فاستأذنوا عماد الدين أتابك في ذلك ، فأذن لهم بعد أأن دخل في النقب ، وشاهد حاله ، واستعظم كونه وهاله ، ظلما أطلقت النار في تعليق النقوب

<sup>(</sup>١) وتغ: أهلك • النهاية لابن الأثير •

تمكنت من أخشابها وأبادتها ، فوقع السور في الحال ، وهجم المسلمون البلد بعد أن قتل من الجهتين الخلق الكثير على الهدم ، وقتل من الأفرنج والأرمن وجرح ما أوجب هزيمتهم عنه ، وملك البلد بالسيف في يوم السبت سادس وعشرين من جمادى الآخرة منها ، ضحوة النهار(۱) ، وشرع في النهب والقتل والأسر والسبي والسلب ، وامتلأت الأيدي من المال والأثاث والدواب والغنائم والسبي ، ما سرت به النفوس ، وابتهجت بكثرته القلوب ، وشرع عماد الدين أتابك بعد أن أمر برفع السيف والنهب في عمارة ما انهدم ، وترميم ما تشعث، ورتب من رآه لتدبير أمرها (۲) وحفظها ، والاجتهاد في مصالحها ، وطيب بنفوس أهلها ، ووعدهم بإجمال السيرة فيهم ، وبسط المعدلة في أقاصيهم وأدانيهم ، ورحل عنها وقصد سروج ، وقد هرب الأفرنج منها ، فملكها وجعل لا يمر بعمل من أعمالها ، ولا معقل من معاقلها ، فينزل عليه إلا سلم إليه في الحال ( ۱۵۲ و ) •

وتوجه الى حصن البيرة من تلك الأعمال ، وهو غاية في الامتناع على طالبه ، والصعوبة على قاصده ، فنزل عليه وشرع في محاربته ومضايقته ، وقطع عنه سائر من يصل إليه بالقوت والميرة والمعونة والنصرة ، ولم يزل محاصراً له ومحارباً ومضيقاً الى أن ضعف أمره ، وعدمت الميرة فيه ، وورد على عماد اللدين وقد أشرف على ملكته من خبر نائبه في الموصل الأمير جقر بن يعقوب،

<sup>(</sup>۱) في ترجمة زنكي في بنية الطلب لابن العديم مواد جيدة عن سقوط الرها ، وأنا بصدد نشر هذه الترجمة في كتاب عن الحملتين الصليبيتين الأولى والثانية ، إنما على أهمية المواد في المصادر العربية يبقى ما ذكره المؤرخ السرياني المجهول أكثر تفصيلا وأعظم أهمية ، لأنه كان من أهل الرها وشاهد عيان لما حصل وأنا بصدد نشر هذه المواد في الكتاب المشار إليه آنفاً .

<sup>(</sup>٢) عين زين الدين علي كوجك صاحب اربيل وشهرزور حاكما على الرها ، هذا ما ذكره المؤرخ السرياني المجهول •

في الوثوب عليه وقتله ، ما أزعجه وأقلقه ، ورحله عنها لكشف الحال الحادثة بالموصل(١) ، مما يأتي شرح ذلك في موضعه .

وفي جمادى الأولى منها ورد الخبر بأن الأمير عماد الدين أتابك إنتهى إليه أن أهل حديثه (٢) عانة قد خالفوا أمره ، وعصوا عليه ، فأنهض إليها من عسكره فريقاً وافراً ، فقصدها وانزل عليها وحاربها وضايقها ، وملكها بالسيف وقتل أكثر أهلها ونهبها ، وبالغ في إهلاك من بها .

وفي شهر رمضان منها ورد الخبر من ناحية الشمال بأن عسكر الأفرنج المجتمع بناحية أنطاكية لإنجاد أهل الرها من جميع أعمالها ومعاقلها (٢٠٠٠ وكان عماد الدين أتابك قد أنهض إليه جيشاً وافر العدد ، من طوائف التركمان والأجناد ، فهجموا عليه بغتة وأوقعوا بمن وجدوه في أطرافه ونواحيه، وفتكوا به ، فرحل في الحال وقد استولوا على كثير من الأفرنج قتلا وأسراً ، واشتملوا على جملة وافرة من كراعهم ، وتحكم السيف في أكثر الراجل ، وتفرقوا في أعمالهم ومعاقلهم مفلولين مخذولين خاسرين .

وفيها كانت الحادثة على الأمير نصير الدين جقر بن يعقوب ، النائب عن الأمير عماد الدين في ولاية الموصل .

<sup>(</sup>۱) أورد ابن الأثير في كتابه الباهر تفاصيل عظيمة عن حوادث الموصل الانقلابية ضد زنكي ص: ۷۱ \_ ۷۲ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « الحديثة عانة » وحذفت أداة التعريف كيما يستقيم المعنى ·

<sup>(</sup>٣) الم بالنص سقط لم أتمكن من جبره من المصادر العربية المتوفرة ، وقد تحدث المؤرخ السرياني أن أحد قادة جوسلين صاحب الرها ، واسمه روبرت السمين قام بعدما انضم إليه عدد من قادة الفرنج بالتوجه نحو البيرة لمساعدتها فنال عظيم الاخفاق •

# شرح العال في ذلك

كان الملك فرخانشاه (الخفاجي) بن السلطان محمود بن محمد بن (١)ملك شاه قد حدث نفسه على العمل على الأمير نصير الدين ، الوالي بالموصل ، والفتك به ، وملكة الموصل ، وبالتفرد بالأمر ، واشتمال جماعة من غلمان الأمير عماد الدين أتابك ، تقدير أربعين غلاماً ، من وجوه الغلمان مع أصحابه وخواصه ، ورقب الفرصة فيه والغفلة منه ، مع شدة تيقظه ، ومشهور احتراسه وتحفظه ، إلى أن اتفق ركوبه ( ١٥٢ ظ ) في بعض الأيام للتسليم على الخاتون ني دارها ، وقد خلا من حماته ووجوه أصحابه ، ورصدوه ، فلما حصل في دهليز الدار ، وثبوا عليه فقتلوه ، وأدركه أصحابه ، ومن في البلد من أصحاب عماد الدين ، فهرب من هرب ، ومسكوا الملك ابن السلطان ، فمانع فجرح ، وأخذ واعتقل معه أكثر الغلمان المشاركين في دمه ، وتوثق منهم بالاعتقال لهم والاحتياط عليهم ، وذلك في يوم [ الثامن من ذي القعدة سنة تسع وثلاثين وخمسمائة ](٢) وكتب إلى عماد الدين بصورة هذه الحال وهو منازل لقلعة البيرة في عسكره ، وأقلقه سماع هذا الخبر الشنيع ، والرزء الفظيع ، ورحل في الحال عن البيرة ، وقد شارف افتتاحها والاستيلاء عليها ، وهو متفجع بهذا المصاب ، متأسف على ما أصيب به متيقن أنه لا يجد بعده من يقوم مقامه ولا يسد مسده ، وارتاد من يقيمه في موضعه وينصبه في منصبه ، فوقع اختياره على الأمير على كوجك لعلمه بشهامته ومضائه في الأمور ، وبسالته، وولاه مكانه ، وعهد إليه أن يقتفي آثاره في الاحتياط والتحفظ ، ويتبع أفعاله ني التحرز والتيقظ ، وإن كان لا يغني غناءه ، ولا يضاهي كفايته ومضاءه ،

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «كان الملك فرخانشاه بن السلطان ٠٠٠ أخي السلطان معمود بن » وقد ألم بالنص اضطراب مرده الى الناسخ، وتم التقويم من دولة آل سلجوق للعماد الأصفهاني: ١٨٧ ، حيث جاء في: «كان مع زنكي ملكان من أولاد السلطان معمود بن محمد بن ملكشاه ، أحدهما يسمى ألب أرسلان وهو في معقل من معاقل سنجار ، والآخر يسمى فرخانشاه ، ويعرف بالملك الخفاجي وهو بالموصل ٠٠٠»

<sup>(</sup>٢) فراغ في الأصل ، وقد أضفت ما بين الحاصرتين من تاريخ الفارقي  $/ 1٧٩ \ e/^{*}$ 

فتوجه نحوها ، وحصل بها ، وساس أمورها سياسة سكنت معها نفوس أهلها، واطمأنت معها قلوب المقيمين فيها ، وبذل جهده في حماية المسالك ، وأمن السوابل ، وقضاء حوائج ذوي الحاجات ، ونصرة أرباب الظلامات ، فاستقام له الأمر ، وحسنت بتدبيره الأحوال ، وتحققت بيقظته في أعماله الآمال ، وقد كان لنصير الدين هذا المقصود أخبار في العدل والإنصاف وتجنب الجور والاعتساف متداولة بين التجار والمسافرين ، ومتناقلة بين الواردين والصادرين من السفار ، وقد كان دأبه جمع الأموال من غير جهة من حرام وحلال ، لكنه يتناولها بألطف مقال وأحسن فعال ، وأرفق توصل واحتيال ، وهذا فن محمود من ولاة الأمور وقصد سديد في سياسة الجمهور ، وهذه هي الغاية في مرضي السياسة ، والنهاية في قوانين الرئاسة ،

وفي أواخر هذه السنة فرغ من عمارة المسجد ، الذي تولى عمارت واختيار بقعته الأمير مجاهد الدين بنزان بن مامين ( ١٥٣ و ) مقدم الأكراه بظاهر باب الفراديس من دمشق ، بعقب الجسر القبلي ، وكان مكانه أولا مستقبح المنظر ، وأجمع الناس على استحسان بقعته ، واقتراح هيئته بعد أن أتفق عليه المبلغ الوافر ، من ماله ، مع جاهه ، رغبة في حسن الذكر في الدنيا، ووفور الثواب والأجر في الأخرى ، إن الله لا يضيع أجر المحسنين .

### سنة أربعين وخمسمائة

في جمادى الأولى منها ، تناصرت الأنباء من ناحية الأمير عماد الدين أتابك ، بصرف الاهتمام الى التأهب والاستعداد والجمع والاحتشاد ، لقصد الغزو والجهاد ، وشاعت عنه الأنباء بأنه ربما قصد الأعمال الدمشقية، والنزول عليها ، ولم تزل أخباره بذلك متصلة ، وما هو عليه بالاستكثار من عمل المناجيق وآلة الحرب ، وما يحتاج إليه لتذليل اكل ممتنع صعب الى أوائد شعبان ، ووردت الأخبار عنه بأن عزيمته عن ذلك قد الحرفة ، وأعنة رأيه

الى غيره قد ثنيت ، وأعيدت المناجيق الى ناحية حمص من بعلبك ، وقيل إن الخبر وافاه من جهة الرها بأن جماعة من الأرمن عملوا عليها ، وأرادوا الايقاع بمن فيها من مستحفظيها ، وأن مكتوم سرهم ظهر ، ومخفي أمرهم بدا وانتشر، وأن الجناة أخذوا وتتبعوا ، وقوبلوا على ذلك بما يقابل به من يسعى في الأرض بالفساد ، من : القتل ، والصلب ، والتشريد في البلاد •

وفي أوائل شعبان من السنة وردت الأخبار من ناحية بغداد ، بوصول السلطان غياث الدنيا والدين مسعود بن محمد (١) بن ملك شاه إلى بغداد، وقيل أنه وجل من أخيه السلطان طغرل بن محمد (٢) ، لأنه قد جمع ، واجتهد فيما حشد ، وهو عازم على لقائه والإيقاع بعسكره .

وفي هذه السنة وردت الأخبار من ناحية مصر بوفاة الأمير المعظم أبي المظفر خثمارتاش الحافظي ، صاحب باب الإمام الحافظ لدين الله أمير المؤمنين، صاحب مصر بعلة عرضت له وقضى فيها نحبه ، وقيل إنه كان حسن الطريقة جميل الفعل ، مشكور القصد •

قال الرئيس الأجل مجد الرؤساء أبو يعلى حمزة بن أسد بن محمد التميمي: قد انتهيت في شرح ما شرحته من (١٥٣ ظ) هذا التاريخ ورتبته وتحفظت من الخطأ والخطل والزلل فيما علقته ، من أفواه الثقات ونقلت وأكدت الحال فيه بالاستقصاء والبحث الى أن صححته إلى هذه السنة المباركة، وهي سنة أربعين وخمسمائة ، وكنت قد منيت منذ سنة خمس وثلاثين وخمسمائة وإلى هذه الغاية بما شغل الخاطر عن الاستقصاء عما يجب إثباته في هذا الكتاب ، من الحوادث المتجددة في الأعمال ، والبحث عن الصحيح منها ، في جميع الأحوال ، فتركت بين كل سنتين من السنين بياضاً في الأوراق

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مسعود بن محمود بن محمد»، ومحمود زيادة حذفت وسبق مثل هذا -

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « طغرل بن محمود » وأبدلت محمود بمحمد ، وسبق مثل هذا •

ليثبت فيه ما يعرف صحته من الأخبار ، وتعلم حقيقته من الحوادث والآثار، وأهملت فيما ذكرته من أحوال سلاطين الزمان فيما تقدم ، وفي هذا الأوان إستيفاء ذكر نعوتهم المقررة وألقابهم المحررة ، تجنباً لتكريرها بأسرها ، والإطالة بذكرها ، ولم تجر بذلك عادة قديمة ، ولا سنة سالفة في تاريخ يصنف ، ولاكتاب يؤلف ، وإنما كان الرسم جاريا في القديم بإطراح الألقاب والإنكار لها ، بين يدي ذوي العلوم والآداب ، فلما ظهرت الدولة البويهية الديلمية ، ولقب أول مسعود نبغ فيها بعماد الدولة بن بويه ثم أخوه وتاليه في الولادة والسعادة بركن الدولة أبي علي، ثم أخوهما بمعز الدولة أبي الحسين في الولادة والسعادة بركن الدولة أبي علي، ثم أخوهما بمعز الدولة أبي الحسين وكل منهم قد بلغ من علو المرتبة والمملكة ، ونفاذ الأمر في العراق وخراسان والشام إلى أوائل المغرب ما هو مشهور وذكره في الآفاق منشور ، ولما علا قدر الملك عكف الدولة فنتاخسره بن ركن الدولة أبي علي بن بويه بعدهم، وظهر سلطانه ، وعلا شأنه ، وملك العراق بأسره وما والاه من البلاد والمعاقل، وخطب له على المنابر ، زيد في نعوته في أيام المطيع لله أمير المؤمنين رحمه الله : ولم يزد أحد من أخوته : مؤيد الدولة ، صاحب أصفهان ، وفخر الدولة ، صاحب المقهان ، وفخر الدولة ، صاحب المالي وما والاهما ، وانضاف إليهما على اللقب الواحد ، الدولة ، صاحب الري وما والاهما ، وانضاف إليهما على اللقب الواحد ،

ولم يزل الأمر على ذلك مستمراً إلى أن ظهر أمر السلطان ركن الدنيا والدين طغرلبك محمد بن ميكال بن سلجق ، وقويت شوكة الترك ، وانخفضت الدولة البويهية واضمحلت وانقرضت ، ولقب السلطان طغرلبك للما ظهر أمره في العراق ، واجتاح شأفة أبي الحارث أرسلان الفساسيري في أيام ( ١٥٤ و ) الإمام الخليفة القائم بأمر الله أمير المؤمنين رحمه الله ب : «السلطان المعظم ، شاهنشاه الأعظم ، ركن [ الدنياو ] الدين ، غياث المسلمين، بهاء دين الله ، وسلطان بلاد الله ، ومغيث عباد الله ، يمين خليفة الله طغرلبك » .

ثم زاد الأمر افي ذلك إلى أن أضيف الى ألقاب ولاة الأطراف: الدين، والاسلام، والأنام، والملة، والأمة، وغير ذلك، بحيث اشترك في هذا الفن

الخاص والعام ، لا سيما في هذا الأوان وألقاب سلاطينه ، لأن منهم : سلطان خراسان ، السلطان المعظم شاهنشاه الأعظم مالك رقاب الأمم ، سيد سلاطين العرب والعجم، ناصر دين الله ، مالك عباد الله ، الحافظ بلاد الله ، سلطان أرض الله ، معين خليفة الله ، معز الدنيا والدين ، كهف الإسلام والمسلمين ، عضد الدولة القاهرة ، تاج المللة الظاهرة ، وغياث الأمم الباهرة أبو الحارث سنجر ابن ملك شاه ، برهان أمير المؤمنين ، وسلطان العراق : السلطان المعظم شاهنشاه الأعظم ، مالك رقاب الأمم ، مولى العرب والعجم جلال دين الله ، سلطان أرض الله ، ناصر عباد الله ، ظهير خليفة الله ، اغياث الدنيا والدين ، ركن الاسلام والمسلمين ، عضد الدولة القاهرة ، ومغيث الأمم الباهرة ، أبو الفتح مسعود ابن محمد (۱) بن ملك شاه قسيم أمير المؤمنين ،

وسلطان الشام وغيره : الأمير الأسفهسلار الكبير ، العادل المؤيد ، المظفر ، المنصور ، الأوحد عماد الدين ، ركن الإسلام ، ظهير الأنام ، قسيم الدولة ، معين الملة ، جلال الأمة ، شرف الملوك ، عمدة السلاطين ، قاهر الكفرة والمتمردين ، قامع الملحدين والمشركين ، زعيم جيوش المسلمين ، ملك الأمراء ، شمس المعالي أمير العراقين والشام بهلوان جهان ، ألب اغازي إيران اينانج قتلغ طغرلبك أتابك أبو سعيد زنكي بن آق سنقر ، نصير أمير المؤمنين واينانج قتلغ طغرلبك أتابك أبو سعيد زنكي بن آق سنقر ، نصير أمير المؤمنين والناج قتلغ طغرلبك أتابك أبو سعيد زنكي بن آق سنقر ، نصير أمير المؤمنين والناج قتلغ طغرلبك أتابك أبو سعيد زنكي بن آق سنقر ، نصير أمير المؤمنين والنابع في المؤمنين و النابع في المؤمنين و النابع في المؤمنين و النابع في المؤمنين و المؤمن

وصاحب دمشق: الأمير الأسفهسلار الكبير ، العادل المؤيد ، المظفر ، المنصور ، ظهير الدين ، عضد الإسلام ، ناصر الامام ، تاج الدولة سيف الملة، محيي الأمة ، شرف الملوك ، عماد الأمراء ، كهف المجاهدين ، زعيم جيوش السلمين ، أبو سعيد آبق بن محمد بن بوري أتابك ، سيف أمير المؤمنين .

<sup>(</sup>١) في الأصل « مسعود بن محمود بن محمد » ومحمود زيادة حذفت ، وسبق مثل هذا •

## سنة إحدى واربعين وخمسمائــة

( ١٥٤ ظ ) قد تقدم من ذكر عماد الدين أتابك زنكى ، في أواخر سنة أربعين وخمسمائة ، في نزوله على قلعة دوسر(١) على غرة من أهلها ، وهجمه على ربضها ونهبه ، وأخذ أهله ما لا لحاجة إلى إعادة ذكره ، وشرح أمره ، ولم يزل مضايقاً لها ، ومحارباً لأهلها في شهر ربيع الآخر من سنة احدى وأربعين وخمسمائة ، حتى وردت الأخبار بأن أحد خدمه ، ومن كان يهواه ويأنس به ، يعرف بيرنقش واصله افرنجي ، وكان في نفسه حقد عليه لإساءة · تقدمت منه إليه فأسرها في نفسه ، فلما وجد منه غفالة في سكره ، ووافقه بعض الخدم من رفقته على أمره ، فاغتالوه عند نومه في ليلة الأحد السادس من شهر ربيع الآخر من السنة، وهو على الغاية من الاحتياط بالرجال والعدد، والحرس الوافر العدد حول سرادقة ، فذبحه على فراشه بعدة ضربات تمكنت من مقاتله، ولم يشعر يهم أحد ، حتى هرب الخادم القاتل إلى قلعة دوسر المعروفة حينئذ بجعبر ، وفيها صاحبها الأمير عز الدين علي بن مالك بن سالم بن مالك ، فبشره بهلاكه ، ظلم يصدقه ، وآواه إلى القلعة وأكرمه ، وعرف حقيقة الأمر، فسر بذلك ، واستبشر بما آتاه الله من الفرج بعد الشدة الشديدة ، والاشفاء على الهلكة ، بتطاول المحاصرة والمصابرة ، وإرسال خواصه وثقاته إليه بما استدعاه منه ، وافترحه عليه من آلات فاخرة ، وذخائر وافرة أشار إليها ، وعين عليها ، ووعده إذا حصلت عنده بالإِفراج عنه ، فعند حصول ذلك لديه مع أصحابه ، غدر بهم ، وعزم على الإساءة إليهم ، فأتاه من القضاء النازل ، الذي لا دافع له ولا مانع عنه ، ما صار به عبرة لأولى الأبصار ، وعبرة لذوي العقول والأفكار ، وتفرقت جيوشه أيدي سبأ ، ونهبت أموال الجمة ، وخزائنه الدثرة ، وقبر هناك بغير اتكفين االى أن نقل كما حكى إلى مشهد

<sup>(</sup>۱) كذا ، وما ذكره المؤلف هو عدم توجه زنكي نحو دمشق وكشف خبر مؤامرة في الرها ، فلعل ذلك سقط من الأصل ، وقلعة دوسر هي قلعة جعبر ، قائمة الآن وسط بحيرة سد الفرات في سورية ٠

علي [ في ](١) الرقة •

(٣)

وتوجه الملك ولد السلطان المقيم كان معه فيمن صحبه ، وانضم إليه ، إلى ناحية (٢) الموصل ، ومعه سيف الدين غازي بن عماد الدين أتابك ، رحمه الله ، وامتنع عليهم الوالي بالموصل على كوجك أياما إلى حين تقررت الحال بينهم ، ثم فتح الباب ، ودخل ولده واستقام له الأمر ( ١٥٥ و ) وانتصب منصبه ،

وعاد الأمير سيف الدولة سوار وصلاح الدين في تلك الحال إلى ناحية حلب ، ومعهم الأمير نور الدين محمود بن عماد الدين أتابك ، وحصل بها ، وشرع في جمع العساكر وانفاق المال فيها ، واستقام له الأمر وسكنت الدهماء وفصل عنه الأمير صلاح الدين (٣) وحصل بحماة ولايته ، على سبيل

<sup>(</sup>١) أضيف ما بين العاصر تين كيما يستقيم السياق • انظر العاشية الثالثة التالية •

<sup>(</sup>٢) هو الملك ألب أرسلان بن السلطان محمود ، انظر حول ملابسات الصراع على السلطة بعد مقتل زنكي ، الباهر : ٨٤ - ٨٦ ٠

المياغيسياني ، وقد نقل ابن العديم في ترجمة زنكي في كتابه بغية الطلب أن قاتل زنكي «جاء الى تحت القلعة فنادى أهل القلعة:شيلوني فقد قتلت السلطان فقالوا له: إذهب الى لعنة الله قد قتلت المسلمين كلهم بقتله، وافترقت العساكر، فأخذ أولاد الداية نور الدين معمود الملك العادل بن عماد الدين زنكي ، وطلبوا حلب والشام ، فملكها وسار أجناد الموصل بسيف الدين غازي آلى الموصل وأعمالها فملكها وملك الجزيرة ، وبقى عماد الدين أتابك زنكي وحده ، فخرج إليه أهل الرافقة فغسلوه بقحف جرة ، ودفنوه على باب مشهد الامام على عليه السلام في جوار الشهداء من الصحابة » • ونقل الفارقي في تاريخه رواية وثائقية حول مقتل زنكي ووصف الحال بعده حيث قال : « ولقد سألت الوالي المسدر الكامل قاضي القضاة كمال الدين أبو الفضل معمد بن عبد الله الشهرزوري ، أدام الله ظله في سنة أربع وأربعين وخمسمائة بالموصل عن قتل أتابك وما جرى ، فقال : كنا نازلنا القلعة مدة ، فلما كان بعض الأيام خرج الأمير حسام الدين المنبجي وصاح : أريد أكلم الأمير على ـ وهو سيف الدولة أبو الحسن علي بن مالك ـ فتراءى له من على السور ، وقال له : تعلم ما بيني وبينك من الصداقة ، وأنت تعرف أتابك وما هو عليه ، ومالك من تلتجيء إليه ولا من يصرف عنك ، والرأي أن تسلم وإلا إن أخذها بالسيف يجري

ما لا تقدر على دفعه ، وبعد هذا إيش تنتظر ؟ فقال له : يا أمير حسان أنتظر الفرج من الله تعالى ، وما انتظرت على منبج لما حاصرها الأمير بلك ، وكفاك الله أمره .

فقال جمال الدين : والله ما كان إلا تلك الليلة نصف الليل ، وكان ذلك اليوم الأربعاء خامس شهر ربيع الآخر ، وقيل تاسعه سنة احدى وأربعين وخمسمائة ، والصائح جاءنا من القلعة يصيح : قتل أتابك ، واختبط الناس وماجوا ، وكان سبب ذلك أن الأمير أتابك كان يبيت في الخيمة وعنده خادم ، فما كان يبيت عنده غيره ، فلما نام تلك الليلة قتله الخادم في الخيمة ، وأخذ السكين بالدم وخرج وطلع الى الربض الى تحت القلعة وصاح إليهم : قتلت أتابك ، فلم يصدقوه ، فأراهم السكين وعلامة أخرى كان أخذها من عنده ، فأصعدوه إليهم وحققوا المحال منه ، وصاحوا ، فاختبط الناس واختلفوا ، وقصد الناس مخيم جمال الدين الوزير فنهب وانهزم ، وجاء إلى ، وقصدني الأمراء والكبار وركبت وقالوا: ما رأي الملك ؟ فقصدوا وقصدت خيمة ألب أرسلان بن محمود وقلت : أنا والناس وأتابك ، غلمان الملك ، والبلاد له والكل خدمة ، ومماليك السلطان فاجتمع الناس على الملك ، وتفرق الناس فرقتين ، فأخذ صلاح الدين محمد بن أيوب الياغيسياني نور الدين محمود بن أتابك وعسكر الشام ، ومضوا الى الشام ، فملك حلب وحماة ومنبج وحران وحمص، وجميع ما بيد أتابك من الشام واستقر به ، وسرنا نعن مع الملك وعساكر ديار ربيعة فطلبنا الموصل ، فوصلنا الى سنجــار ، فانهزم الملك ، وطلب الجزيرة ، فلعقه أخي تاج الدين أبو طاهر يعيى بن الشهرزوري ، رحمه الله، وعن الدين أبو بكر الدبيسي ، وحلفا له ، ورداه الى المعسكر ، ونزلوا الى الموصل » •

ولتوضيح بعض ما جاء في نص الفارقي روى ابن العديم في ترجمة زنكي قال : ( أخبرني الأمير بدران بن جناح الدولة حسين بن مالك بن سالم بن مالك العقيلي قال : لما طال حصار أتابك زنكي لعمي علي بن مالك على قلعة جعبر تقدم حسان البعلبكي صاحب منبج الى عمي وقال له من تحت القلعة : يا أمير علي ايش بقي يخلصك من أتابك ، فقال له : يا عاقل يخلصني الذي خلصك من جب خرتبرت ، فذبح أتابك في تلك الليلة ، وكان حسان قد قبض عليه بلك بن بهرام بن أرتق ، وطلب منه أن يسلم إليه منبج فلم يفعل فسيره الى خرتبرت وحبسه في جب بها ، وحاصر منبج ، فجاءه سهم فقتله عليها ، وخلص حسان ، وعاد الى منبج » قد الضطربت ، والمسالك قد اختلت بعد الهيبة المشهورة ، والأمنة المشكورة ، والظلقت أبدي التركمان والحرامية في الإفساد في الأطراف ، والعيث في سائر النواحي والأكناف ، وظمت في صفة هذه الحال أبيات من الشعر ، تنطق بذكرها ، وتعرب بالاختصار عن جلية أمرها ، فمنها من جملة قصيدة يطول شرحها بتشبيبها:

كذاك عماد الدين زنكي تنافرت وكم بيت مال من نضار ٍ وجوهر ٍ وأضحت بأعلى كلحصن مصونة ومن صافنات الخيل كــل مطهم ولو رامت الكتاب وصف شياتها وكم معقل قد رامــه أ بسيوفه ودانت ولاة الأرض فيها لأمره وأمَّن من في كــل قطر بهيبـــة ٍ وظالم قوم حين يُذكر عدلـــه واصبح سلطان البلاد بسيف وكم قد بني داراً يباهي بحسنها مزخرفة بالتبر من كــل جانب وزاد على الأملاك بأسا وسطوة فلمتا تناهى ملك وجلال أتاه قضاء" لا يسرد" سهامه وأدركه للحين منها حمامه وأضحى علىظهر الفراش سجدلا

سعادته عنه وخرست دعائمه وأنواع ديباج خوتها مخاتمه يحامى عليها جنده وخوادمه تروع الاعادي حلبه وبراجمه باقلامها ما أدرك الوصف ناظمه وشامخ حصن لب تفته غنائمه وقد أمَّنتهم كتب وخواتم تراع بها اعرابه واعاجمه فقد زال عنهم ظلمه وخصائمه وليس له فيها نظير" يزاحسه جنان خلود أحكمتها عزائمه وأغصان بقش قد تحلُّت حمائمه ولم يبق في الأملاك ملك" يقاومه وراعت ولاة الأرض منه لوائمه (٥٥ اظ) فلم ينجه أمواله ومعانمه وحامت عليه بالمنون حوائمه صريعاً تولى ذبحه فيــه خادمه

ومن حوله أبطاله وصوارمه تذود الردى عنه وقد نام نائمه بأسهمها بردى من الطير حائمه وهمئته تعلو وتقوى شكائمه ولا عننه رامت للقضاء مخاذمه يمزقها أبناؤه ومظالمه ومسرح حيّ ان تراع سوائمه من الروم لما أدركته مراحمه وشام حساماً لم يجد وهو شائمه وفُكت عن الاقدام منهاداهمه وطابت له بعد السعوب مطاعمه كواسره عنها وفلكت سواهمه ولا داعر" يخشى عليه مناقمه وتنفذ في أقصى البلاد مراسم أراقمه ذاكت هناك أراقمه إذا ما أتاه الأمر والله حاتمه له صفو عيش والحمام يحاومه ودعه فان الدهر لا شك قاصمه فلا شك أن الله بالعدل راحمه رويدك ماتبني فدهركهادمه (١٥٦ و) وفارق ما قد شاده وهو عادمه وقد درست آثاره ومعالمه ابها يتناسى المرء ما هو عازمه

وقد كان في الحيش اللهام مبيته وسمر العوالي حوله بأكفهم ومن دون هذا عصبة وقد ترتبت وكم رام في الأيام راحــة سرّه فأودى ولم ينفعه مال وقدرة" وأضحت بيوت المال نهبى لغيره وكم مسلك للسفر أمكن سيبل وكم ثغر اسلام حماه يسيف فلما تولى قام كل مخالف وأطلق من في أسره وحبوسه وعاد إلى أوطانه بعد خوف وفرت وحوش الأرض حين تمزقت ولم يبق جان بعده يحذر الردى فمن ذا الذي يأتي بهيبة مثله فلو ر ُقيت في كل مصر بذكره ومنذا الذي ينجو منالدهر سالمآ ومن رام صفواً في الحياة فما يرى فاياك لا تغبط مليكا بملك فإن كان ذا عدل ٍ وأمن لخائف بوقل للذي يبنى الحصون لحفظه فكم ملك قد شاد قصراً مزخرفاً وأصبح ذاك القصر من بعد بهجة وفي مثل هــذا عبرة" ومواعظ"

وهذه صفاته فيما ملكه من البلاد والثغور والمعاقل، وحازه من الأموال والقلاع والأعمال ، ونفوذ أوامره في سائر الأطراف والأكناف ، ثم أتاه القضاء الذي لا يدافع ، والقدر الذي لا يمانع ، وحين اتصل هـذا الخبر اليقين إلى معين الدين ، وعرف صورة الحال ، شرع في التأهب والاستعداد لقصد بعلبك ، وانتهاز الفرصة فيها بآلات الحرب والمنجنيقات ، ونهد إليها ونزل عليها وضايقها ، ونصب الحرب على مستحفظيها ، ولم يمض إلا الأيام القلائل حتى قل الماء فيها قلة ، دعتهم الى النزول على حكمه ، وكان الوالي بها(١) ذا حزم وعقل ومعرفة بالأمور ، فاشترط ما قام له به من إقطاع وغيره، وسلم البلدة والقلعة إليه ، ووفى له بما قرر الأمر عليه ، وتسلم ما فيه من غلة وآلة في أيام من جمادى الأولى من السنة ،وراسل معين الدين الوالي بحمص، وتقررت بينه وبينه مهادنة وموادعة يعودان بصلاح الأحوال وعمارة الأعمال، ووقعت المراسلة فيما بينه وبين صلاح الدين بحماة ، وتقرر بينهما مثل ذلك، ثم انكفأ بعد ذلك الى البلد عقيب فراغه من بعلبك ، وترتيب من رتبه لحفظها والإقامة فيها ، في يوم السبت الثامن عشر من جمادى الآخرة من السنة ، وصادف الخادم يرنقش القاتل لعماد الدين أتابك رحمه الله ، قد فصل عن قلعة بجعبر لخوف صاحبها من طلبه منه ، ووصل إلى دمشق متيقناً أنه قد أمن بها، ومُدلاً بِمَا فَعَلَهُ ، وظناً منه أن الحالعلي ما توهمه ، فقبض عليه ، وأنفذ الي حلب صحبة من حفظه وأوصله إليها ، فأقام بها أياماً ، ثم حُمل الى الموصل، وذكر أنه قتل بها •

ووردت الأخبار في أثناء ذلك في أيام من جمادى الآخرة من السنة بأن ابن جوسلين جمع الأفرنج من كل ناحية ، وقصد مدينة الرها على غفلة بموافقة من النصارى المقيمين فيها فدخلها واستولى عليها ، وقتل من فيها ( ١٥٦ ظ)

<sup>(</sup>١) أيوب بن شادي والد صلاح الدين الأيوبي -

من المسلمين فضاقت الصدور باستماع هذا الخبر المكروه ، ووردت الأخبار مع ذلك ، بأن الأمير نور الدين صاحب حلب نهض في عسكره ، ومن انضاف إليه من التركمان عند وقوعه على الخبر ، وتقدمه سيف الدولة سوار، وأغذوا السير ليلا ونهاراً وغدواً وابتكاراً،معمن اجتمع من الجهات،وهم الخلق الكثير، والجم الغفير زهاء عشرة آلاف فارس ، ووقفت الدواب في الطرقات من شدة السير ووافوا البلد، وقد حصل ابن جوسلين وأصحابه فيه، فهجموا عليهم وروقع السيف فيهم، وقتل من أرمن الرها والنصارى من قتل، وانهزم [من انهزم] الى برج يقال له برج الماء ، فحصل ابن جوسلين في تقدير عشرين فارساً من أبطال أصحابه ، وأحدق بهم المسلمون من جهاته ، وشرعوا في النقب عليهم ، وما كان إلا يقدر كلا ولا ، حتى تعرقب البرج ، وانهزم ابن جوسلين ، وأفلت منه في الخفية مع أصحابه ، وأخذ الباقون ، ومحق السيف كل من ظفر به من نصارى الرها ، واستخلص من كان أسر من المسلمين ، ونهب منها الشيء الكثير من المال والأثاث والسبي ، وسرت النفوس بهذا النصر بعد الحزن والانخزال ، وقويت القلوب بعد الفشل والانخذال ، وانكفأ المسلمون بالغنائم والسبي إلى حلب وسائر الأطراف •

وفي شوال من هذه السنة ، ترددت الرسل والمراسلات بين الأميرين نور الدين محمود بن عماد الدين أتابك صاحب حلب ، ومعين الدين أنر إلى أن استقرت الحال بينهما على أجمل صفة ، وأحسن قضية ، وانعقدت الوصلة بين نور الدين وبين ابنة معين الدين ، وتأكدت الأمور على ما اقترح كل منهما، وكتب كتاب العقد في دمشق بمحضر من رسل نور الدين ، في الخميس الثالث والعشرين من شوال سنة احدى وأربعين وخمسمائة ، وشرع في تحصيل الجهاز ، وعند الفراغ منه توجهت الرسل عائدة الى حلب ، وفي صحبتهم ابنة معين الدين ومن في جملتها من خواص الأصحاب في يوم الخميس النصف من ذي القعدة من السنة ،

وكان معين الدين قد حصل آلات الحرب والمنجنيقات ، وجمع من أمكنه جمعه من الخيل والرجل ، وتوجه الى ناحية صرخد وبصرى بعد أن أخفى عزيمته ، وستر نيته استظهاراً لبلوغ طلبه ، وتسميل أربه (١٥٧ و) ونزل غفلة على صرخد ، وكان المعروف بها بالتونتاش غلام أمين الدولة كمشتكين الأتابكي، الذي كان واليها أولا، وكانت نفسه قد حدثته بجهله، أنه يقاوم من يكون مستوليًا على مدينة دمشق ، وأن الافرنج يعينونه على مراده وما يلتمسه من إنجاده وإسعاده ، ويكونون معه على ما نواه من عيثه وإفساده، وكان قد خرج للأمر المقضي من حصن صرخد إلى ناحية الأفرنج للاستنصار بهم ، وتقرير أحوال القساد معهم ، ولم يعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين، ولم يشعر بما نواه معين الدين من إرهاقه بالمعاجلة ، وعكس آماله بالمنازلة فحال بينه وبين العود الى أحد الحصنين المذكورين ، ولم تزل المحاربة بـين من في صرخد والمنازلين متصلة ، والنقوب مستعملة ، والمراسلات مترددة ، والتهديد ، إن لم يجب الى المطلوب ، ومعين الدين لا يعدل عن المغالطة والمدافعة ، وكان قد عرف تجمعهم وتأهبهم للنهوض إليه وإزعاجه وترحيله(١) عنها ، فأوجبت هذه الحال أن راسل نور الدين صاحب حلب يسأله الانجاد على الكفرة الأضداد بنفسه وعسكره ، فأجاب الى ذلك ، وكان لاتفاق الصلاح مبرزاً بظاهر حلب في عسكره ، فثني إليه الأعنة ، وأغذ السير ، ووصل الى دمشق في يوم الأربعاء السابع وعشرين من ذي الحجة من السنة ، وخيم بعين (٢) شواقة ، وأقام أياماً يسيرة ، وتوجه نحو صرخد ، ولم يشاهد أحسن من عسكره وهيئته وعدته ، ووفور عدته •

واجتمع العسكران وأرسل من بصرخد اليهما يلتمس الأمان ، والمهلة أياماً ، ويسلم المكان ، وكان ذلك منهم على سبيل المغالطة والمخاتلة ، إلى حين

<sup>(</sup>١) في الأصل « وترحيلهم » وهو تصعيف صوابه ما أثبتنا ٠

<sup>(</sup>٢) لم أجدها في المصادر الجغرافية •

يصل عسكر الأفرنج لترحيل النازلين عليهم ، وقضى الله تعالى للخيرة التامة للمسلمين ، والمصلحة الشاملة لأهل الدين وصول من أخبر بتجمع الافرنج واحتشادهم ونهوضهم في فارسهم وراجلهم مجدين السير إلى ناحية بصرى، وعليها فرقة وافرة من العسكر محاصرة لها ، فنهض العسكر في الحال والساعة عند المعرفة بذاك إلى ناحية بصرى ، كالشواهين إلى صيدها إوالبزاة (١٥٧ظ) الى حجلها ، بحيث سبقوا الأفرنج الى بصرى ، فحالوا بينهم وبينها ، ووقعت العين على العين ، وقربت المسافة بين الفريقين ، واستظهر عسكر المسلمين على العين على العين ، وقربت المسافة بين الفريقين ، واستظهر عسكر المسلمين على المشركين ، ملكوا عليهم المشرب والمسرب وضايقوهم برشق السهام وإرسال المشركين ، ملكوا عليهم القتل والجراح وإضرام النيران في هشيم النبات نبل الحيمام ، وأكثروا فيهم القتل والجراح وإضرام النيران في هشيم النبات في طرقهم ومسالكهم ، وأشرفوا على الهلاك والدمار ، وحلول البوار ، وولوا الأدبار ، وتسملت الفرصة في إهلاكهم ، وتسرعت الفوارس والأبطال إلى الفتك بهم ، والمجاهدة فيهم •

وجعل معين الدين يكف المسلمين عنهم ، ويصدهم عن قصدهم ، والتتبع لهم في انهزامهم ، إشفاقاً من كرة تكون لهم ، وراجعة عليهم ، بحيث عادوا على أعقابهم ناكصين ، وبالخذلان منهم منهزمين ، قد شملهم الفناء ، وأحاط بهم البلاء ، وأوقع اليأس من فلاحهم ، وسلمت بصرى الى معين الدين بعد تقرير أمر من بها ، وإجابتهم على ما اقترحوه من اقطاعاتهم ، ورحل عنها عائداً الى صرخد ، وجرى الأمر في تسليمها إلى معين الدين على هذه القضية، وعاد العسكران إلى دمشق ووصلاها في يوم الأحد السابع والعشرين من المحرم سنة اثنتين وأربعين ، وأقام نورالدين في الدار الأتابكية ، وتوجه عائداً إلى حلب في يوم الأربعاء انسلاخ المحرم من السنة المذكورة ،

وفي هذا الوقت وصل ألتوتناش ، الذي خرج من صرخد إلى الأفرنج بجهله وسخافة عقله ، إلى دمشق من بلاد الأفرنج ، بغير أمان ولا تقريسر واستئذان ، توهماً منه أنه يكرم ويصطنع بعد الإساءة القبيحة ، والارتداد

عن الإسلام فاعتقل في الحال ، وطالبه أخوه خطلخ ، بما جناه عليه من سمل عينيه ، وعقد لهما مجلس حضره القضاة والفقهاء ، وأوجبوا عليه القصاص ، فسمل كما سمل أخاه ، وأطلق الى دار له بدمشق فأقام بها •

وفي ذي الحجة من سنة احدى وأربعين ورد الخبر بأن السلطان شاهنشاه مسعوداً عمل رأيه وتدبيره على تطييب نفس الأمير عباس ، فسكن إلى ذلك بعد التوثقة بالأيمان المؤكدة والعهود المشددة ووصل إليه الى بغداد ساكنا الى ما كان تأكد من إيمانه على نفسه وجماعته ، وكان السلطان قد تمكن في نفسه من الرعب منه ، والخوف على عسكره من قوة شوكته ، ومشهور هيبته، وكثرة عدده ( ١٥٨ و ) وعدته ما لم يمكنه ترك الفرصة فيه ، وقد أمكنت ، والغرة قد تسهلت وتيسرت ، فرتب له جماعة للفتك به عند دخوله عليه ، فعوجل عليه بالقتل (١) ونهبت خزائن أمواله وآلاته ،وكراعه ، وامتلأت أيدي فعوجل عليه بالقتل (١) ونهبت خزائن أمواله وآلاته ،وكراعه ، وامتلأت أيدي والفعل المستحسن ، والأجر الوافر ، والمدح السائر بما كان له في مجاهرة أحزاب الباطنية ، والفتك بهم ، والقمع لهم والحصر في معاقلهم ، والكف لشرهم ، ولكن الأقدار لا تغالب ، والأقضية لا تدافع ،

وأما أخبار المغرب، والحوادث فيه ، فلم تسكن النفس الى إثبات شيء من طوائح أخباره ، وما يؤخذ من أفواه تجاره ، وقد أفردت من أحوال الخوارج فيه ، والفتن المتصلة بين أهليه من الحروب المتصلة ، وسفك الدماء ما لا تثق النفس به ، لاختلاف الروايات وتباين الحكايات ، وكان قد ورد من فقهاء المغاربة من وثقت النفس بما أورده ، وسكنت الى ما شرحه ، وعدده، وحضرت كتب من أهل المغرب الى أقاربهم ببعض الشرح ، ووافق ورود ذلك

<sup>(</sup>۱) كان عباس صاحب الري « عسكره أكثر من عسكر السلطان » الكامل لابسن الأثير : ٩ / ١٥ •

في سنة احدى وأربعين وخمسمائة بالتواريخ المتقدمة والحكايات المختلفة ، فرأيت ذكر ذلك وشرحه في هذا المكان : فمن ذلك ظهور المعروف بالفقيـــه السوسى ، الخارج بالمغرب ، وما آل إليه أمره ، الى أن هلك ، ومن قام بعده واستمر على مذهبه ، وما اعتمده من الفساد ، وسفك الدماء ، ومخالفة الشريعــة الإسلامية ، ومبدأ ذلـك على ما حكى ظهور المعروف بالفقيــه أبي [عبد الله](١) محمد بن تومرت من جبل السوس ، ومولده يه ، وأصله مصمودي ، وكان غاية في التفقه والدين ، مشهوراً بالورع والزهد ، وكان قد سافر الى العراق وجال في تلك الأعمال ، ومهر في المناظرة والجدال ، واجتمع بأئمة الفقهاء ،وأخذ عنهم ، وسمع منهم ، وعاد إلى ناحية مصر وما والاها ، واجتمع مع علمائها ، وقرأ عليهم ، ثم عاد الى المغرب ودعا إلى مذهب الفكر، وابتداء ظهوره في سنة اثنتي عشرة وخمسمائة في مدينة تعرف بدرن(٢) في جبل أوله في البحر المحيط وآخره في بحر الاسكندرية في رأس أوثان ، وغلب على جبل السوس ، واجتمع إليه خلق كثير من قبائل المصامدة بجبل درن ، وقيل أنه وصل الى المهدية وأمر أهلها أن يبنوا قصراً على نية الفكرة ، (١٥٨ ظ) وأن يعبدوا الله فيه بالفكرة ، فاجتمع مشايخ أهل المهدية وفقهاؤها ، وعزموا على بناء ما أمرهم به ، والعبادة لله تعالى فيه ، فقام رجل من كبار الفقهاء ، وقال: نقيم ما أقمنا بالمهدية ، ويجيء إليكم رجل بربري مصمودي ، يأمركم بالعبادة بالفكرة فتجيبون الى ما أمركم به ، وتسارعون الى قبول ما ذكره لكم ؟! وأنكر هـذا الأمر إنكاراً شديداً ، حتى عادوا عنه ، وأبطلوه ، واقتضت هذه الحال خروج الخارجي من المهدية ، إذ لم يتم له فيها أمر ،

<sup>(</sup>۱) أضيف ما بين الحاصرتين تقويما • أنظر العلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، بتحقيقي • ط • الدار البيضاء: ١٩٧٩ ص : ٣٠ ١٠

<sup>(</sup>٢) كذا ، فدرن اسم الجبل ، وهو ما ندعوه الآن باسم الأطلس الكبير ، وقد ولد وسط هرغة وهي قبيلة بالسوس الأقصى · الحلل الموشية : ١٠٣٠

ولا بلغ غرضاً، وقصد بلدا في الغرب يعرف ببجاية (١) في أيدي بني حماد من صنهاجة ، وشرع في الانكار على أهله شرب الخمور ، وجعل يكسر الأواني الى أن منع من شربها ، وساعده على ذلك ابن حماد (٢) مقدم هذا البلد وحمل إليه مالا من فامتنع من أخذه ، وتعفف عنه لما أظهره من الزهد في الدنيا ، والتفقه والورع ، ثم خرج من هذا البلد وقصد مدينة أغمات ، فأظهر فيها الزهد وتدريس الفقه ، وصار معه من أتباعه تقدير أربعمائة رجل من المصامدة ثم ارتفع أمره ، وظهر شره ، واتصل خبره إلى الأمير ابن يوسف بن تاشفين (٢) فاستدعاه الأمير المذكور إلى حضرته ، وجمع له وجوه الفقهاء والمقدمين ، إلى مجلس حفل ووقع الاختيار من الجماعة على فقيه يعرف بأبي عبد الله محمد ابن مالك بن وهيب الأندلسي (١) ، لمناظرته فناظره في هذا المحفل ، فاستظهر عليه في المناظرة ، وقهره وغلبه ، فقال الخارجي السوسي المناظر له : انظرني، قاجابه إلى ما طلب ، ثم قال لابن يوسف بن تاشفين ، المقدم : ينبغي أن يأمر الأمير بحبس هذا المفتن ليكشف سره ، ويحقق أمره ، ويظهر لكافة المسلمين قابه لا يريد غير الدنيا والسلطنة والفساد في الأرض ، وقسل

<sup>(</sup>۱) في الأصل: ببجامه ، وهي عبارة مصحفة صوابها ما أثبتناه ، انظر الحلل الموشية : 

۱۰ حيث جاء : « ولما وصل الى المهدية غير بها المنكر ، فرفع أمره الى العزيز ابن الناصر [ علي بن يحيى بن تميم بن المعز بن باديس ] فهم أن يأخذه فهرب الى بجاية ، فبلغ خبره لابن حماد صاحبها ، فاختفى وخرج منها » •

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ابن محمدون ، وهو تصعيف صوابه ما أثبتنا وكان يحكم بجاية من آل حماد يحيى بن العزيز ، انظر أخبار المهدي بن تومرت للبيدق صاحب المهدي ط. الرباط ١٩٧١ . ص: ١٣٠ . أعمال الأعلام للسان الدين بن الخطيب ط. الدار البيضاء ١٩٦٤ : ٩٩/٣ .

<sup>(</sup>٣) على بن يوسف بن تاشفين • الحلل الموشية : ٩٧ - ١٠٢ •

<sup>(</sup>٤) مالك بن وهيب الاشبيلي ، كان فقيها فيلسوفا ، ذكره صاحب المعجب : ١٨٤ - (٤) مالك بن وهيب الاشبيلي ، كان فقيها فيلسوفا ، ذكره صاحب المعجب : ١٨٤ - ١٠ مالك الموشية : ١٠٠ -

النفوس ، فما حفل بكلامه، ولا أصغى إلى إشارته ، وتغافل عنه للأمر المقضي، وأعان هذا الخارجي قوم من المقدمين على مرامه وحامى عنه(١) .

ثم عاد إلى السوس إلى جبل درن ، وكان يقول للناس: كلما قربتم من المرابطين وملتم إليهم ، كانوا مطاياكم إلى الجنة ، لأنهم حماة الدين والذابتون عن المسلمين ، ثم حمل المرابطين والملثمين ، وقد مال معه منهم الخلق الكثير والجم الغفير على محاربة الأمير على بن يوسف بن تاشفين (٢) وجمع عليه وحشد ، وقويت نفسه ( ١٥٩ و ) ونفوس من معه على اللقاء ، ومعهم أصحاب القوة والبسالة ، وشدة البأس والشجاعة ونشبت الحرب بين الفريقين ، وأريقت الدماء بين الجهتين ، ولم تزل رحى الحرب دائرة بينهم الى أن اكان بينهم في عدة سنين متوالية أربعة مصافات هائلة منكرة ، قتل فيها من الفريقين ما قدر وحزر تقدير مائتي ألف نفس ، ولم تزل الحرب على هذه القضية الشنيعة ، والصفة الفظيعة الى أن أهلكه الله تعالى بمدينة درن في سنة اثنتين وغسرين وخمسمائة (٢) ، وخلف جماعة من تلامذته وأصحابه ، سلكوا سبيله، وبنوا على بنائه ، وسلكوا مذهبه في الفساد ، وتولد بينهم مذهب سموه وبنوا على بنائه ، وسلكوا مذهبه في الفساد ، وتولد بينهم مذهب سموه أبو عبد الله محمد بن عبد الجبار الصقلى بإملائه من لسانه ،

<sup>(</sup>١) ممن دافع عنه القائدان ينتان بن عمر ، وسير بن وربيل • أخبار المهدي : ٢٨٠

<sup>(</sup>٢) كذا وهو وهم ، فالمهدي حارب المرابطين والملثمين وأميرهم علي بن يوسف، حاربهم بمصمودة وسواها من القبائل ، انظر المصادر المذكورة أعلاه .

<sup>(</sup>٣) كذا وهو وهم ، فقد توفي المهدي في تينملل في جبل درن « يوم الاثنين الرابع عشر لشهر رمضان المعظم من عام أربعة وعشرين وخمسمائة » • الحلل الموشية: ١١٧ •

<sup>(</sup>٤) يبدو أن المقصود بهذا ما يعرف في المصادر المغربية والأندلسية باسم « التمييز» حيث كانت تجري مذابح كبيرة جداً ٠

ثم تناصرت الأخبار بعد ذلك من ناحية المغرب ، بظهور أحد تلامذة المذكور يعرف بالفقيه عبد المؤمن ، فلثقب بالمهدي ، أمير المؤمنين وخليف المهدي إلى سبيل الموحدين (١) ، واجتمع اليه مع من كان في حزبه من طوائف السوس ، والبربر ، والمصامدة ، والمرابطين ، والملثمين ما لا يحصى له عدد ، ولا يدركه أمر ، وشرع في سفك الدماء ، وافتتاح البلاد المغربية بالسيف والقتل لمن بها من الرجال والحرم والأطفال ، ما شاعت به الأخبار وانتشر ذكره في سائر الأقطار ، ووردت مكاتبات السفار والتجار ، ومن جملتها كتاب وقفت عليه من هذا الخارجي ما نسخة عنوانه :

من أمير المؤمنين ، وخليفة المهدي إلى سبيل الموحدين إلى أهلية (٢) • بسم الله الرحمن وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين •

أما بعد: يا عضد الفجار ، وعناد الفساق الأشرار ، فقد كاتبناكم بالبنان، وخاطبناكم بالبيان ، حتى سار كالبدر ، واستمر امرور الدهر ، قلم تجيبوا، ولا أطعتم ، بل تثاقلتم عن الحق ، وعصيتم ، وإن الله سينتقم منكم لأوليائه نقمة من كان قبلكم امن الأمم الجاحدة ، والفرق المعاندة ، فانتظروا سيف الدم ينهلكم ، وحجارة المدر تدمغكم ، ثم لا يكون لكم استرجاع ، ولايقبل فيكم استشفاع ، وهذه خيل الله قد أظلتكم وبلها ، وطمى عليكم سيلها ، فتأهبوا للموت ، والسلام على من اتبع ( ١٥٩) الهدي هنداه ، ولم يغلب عليه هواه ورحمة الله وبركاته ،

<sup>(</sup>۱) كذا وفي الخبر وهم وفي العبارة اضطراب ، فابن تومرت أعلن مهدي زمانه ، أما عبد المؤمن فقد «لقبه الموحدون بالخليفة أمير المؤمنين » انظر الحلل الموشية الله عبد المؤمنين » المؤمنين

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية شاذة ، ففي عدد من رسائل عبد المؤمن وصلتنا نصوصها ونشرت في كتاب رسائل موحدية ٠ ط • الرباط : ١٩٤١ نجد مطلع كل رسالة هو : « من أمير المؤمنين ، أيده الله بنصره ، وأمده بمعونته الى • • • » هذا ولم أجد الرسالة التي أوردها ابن القلانسي في هذا المجموع •

### سنة إثنين وأربعين وخمسمائة

في صفر منها عاد الحاجب محمود الكاتب من يغداد ، بجواب ما صدر على يده من المكاتبات المعينة ، ومعه رسولا اللخليفة والسلطان وعلى أيديهما التشريف برسم ظهير الدين ومعينه ، وليساه وظهرا فيه في يوم السبت الثامن عشر من ربيع الآخر ، وأقاما أياما ، وعادا بجواب ما وصل معهما .

وورد الخبر عقيب ذلك من بغداد بأن السلطان كان قد توجه منها بعد قتل الأمير عباس، في العسكر الى ناحية همذان، عند انتهاء الأخبار إليه بأن الأمير [ابن] عباس، وعسكره قد انضاف إلى الأمير بوزبه، وصارا يدآ بواحدة، في خلق عظيم، وقصدا ناحية أصفهان، ونزلا عليها وضايقاها الى أن أسلمت الى بوزبه يأسباب اقتضت ذلك، ولما حصل السلطان بظاهر همذان تواصلت العساكر من كل جهة إليه، وصار في خلق كثير.

ووردت الأخبار إلى بغداد بأن السلطان لما كثف جمعه ، وقويت نفسه، وقصد المذكورين ، وقصدوه ، وترتب المصاف بينهم ، والتقى المصافان ، ومنح الله السلطان النصر عليهم ، وكسرهم ، وقتل بوزبه وابن عباس ، واستولى عسكر السلطان على الفل والسواد ، وحكى الحاكي المشاهدة الهذه الوقعة في كتابه بشرحها ، ما ذكر فيه أن مبدأ الفتح أن السلطان كان في مخيمه بباب همذان في تقدير ثلاثة آلاف فارس ، وبوزبه في عسكره على باب أصفهان بفي خلق عظيم ، وأن بوزبه لما عرف ذلك طمع افيه ونهض في عسكره إليه وقطع مسافة ثلاثين فرسخا في يوم وليلة ووصل إلى قراتكين(١) وقد كلت الخيل و زل هناك ، قالما عرف السلطان ذلك النجأ إلى بساتين همذان ، وجعلها الخيل و زل هناك ، قالما عرف السلطان ذلك النجأ إلى بساتين همذان ، وجعلها

<sup>(</sup>۱) في الأصل مكن بايكان وهو تصحيف صوابه ما أثبتنا ، وهو موقع على مرحلت من همدان ، انظر راحة الصدور : ٣٤٨ \_ ٣٥٠ تاريخ دولة آل سلجوق : ٢٠١ – ٢٠٠ الكامل : ٢٠١ - ٢٠٠

ظهره مع جبلين هناك ، ووصل إليه الأمير جندار صاحب أذربيجان (۱) في ألف فارس ، ووصله الأمير ايلدكن (۲) في خمسة آلاف فارس ، ووصله خاصبك بلنكري (۳) في إثني عشر ألفا ، قويت بهم شوكته ، ونهض إلى جهة بوزبه عند ذلك ، وعبا كل فريق منهما مصافه في يوم السبت من شهر (٤) ٠٠٠٠ منذ غداته إلى وقت العصر منه ، وكسرت الميمنة السلطانية ، وفيها الأمير (٥) جندار (١٦٠ و) والميسرة فيها الأمير تبر ، وبقي السلطان في القلب ، وعرف أن بوزبه يقصده، فقال للأمير جندار: أنا المطلوب أقم أنت مكاني تحت الشمسة فإن بوزبه يطلبها لقصدي ، ففعل ونهض السلطان في جملة وافرة من العسكر، وجاء من وراء عسكر بوزبه ، وحمل بوزبه وقصد مكان السلطان تحت الشمسة ، فلما قرب بوزبه في حملته من الشمسة كبابه جواده ، وسقط إلى الشرض ، فاتفل عسكره ، وأدركته الخيل ، فأخذ هو وخواصه وابن عباس ، ووزير بوزبه يقال له صدر الدين بن الخوجندي وكان قد أعان بوزبه على نسلم أصفهان ، فجازاه على ذلك باستيزاره (٢) •

وفي يوم الخميس الحادي والعشرين من شهر ربيع الآخر ، وصل رسول مصر إلى دامشق بما صحبه من تشريف وقود ومال يرسم ظهير الدين ومعينه ، على جاري الرسم في مثلذلك .

(7)

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «حيدر صاحب زنكان» وهو تصعيف صوابه ما أثبتنا · انظر الصادر المذكورة سابقا ·

<sup>(</sup>٢) في الأصل « أكن » وهو تصعيف صوابه ما أثبتنا · انظر المصادر السابقة ·

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بلنكي» وهو تصعيف صوابه ما أثبتنا · انظر المصادر السابقة ·

<sup>(</sup>٤) لم أعشر في المصادر على من حدد شهر المعركة ، الذي جاء فراغاً بالأصل •

<sup>(</sup>٥) هو جاولي بك الجندار صاحب أذربيجان ٠

صدر الدين بن العجندي هو محمد بن عبد اللطيف ، كان من كبار علماء الشافعية ، توفي سنة 700 ه ، ترجم له السبكي في طبقات الشافعية الكبرى • ط • بيروت : 3/00 ، و نقل أنه « كان إماماً فاضلا مناظراً ، فعلا واعظاً ، مليح الوعظ ، سخي النفس جواداً • • • وكان بالوزراء أشبه من العلماء • • وكان لرياسته يمشى وحوله السيوف » •

وفي ليلة الجمعة الثالث من شهر ربيع الأول من السنة توفي الفقيه شيخ الاسلام أبو الفتح ، نصر الله بن محمد بن عبد القوي المصيصي ، بدمشق رحمه الله ، وكان بقية الفقهاء المقيمين على مذهب الشافعي رحمه الله ولم يخلف مثله بعده (١) .

وفي جمادى الآخرة منها ، تقررت ولاية حصن صرخد للأمير مجاهد الله بنزان بن مامين ، على مبلغ من المال والغلة ، وشروط وأيمان دخل فيها، وقام بها ، وتوجه اليه ، وحصل به في النصف من الشهر المذكور ، واستبشر من بتلك الناحية من حصوله فيه ، لما هو عليه من حب الخير والصلاح والتدين والعفاف ، عقيب من كان قبله ، ممن لا يدين لله بدين ولا صلاة ، ولا إنصاف ولا نزاهة نفس ، ولا جميل فعل .

وفي هذه السنة وردت الأخبار من ناحية مصر بأن رضوان بن ولخشي، المنعوت كان بالأفضل، وزير صاحب مصر، الذي كان معتقلا بالقصر، وقد تقدم ذكره فيما مضى، نقب من المكان الذي كان فيه الى مكان ظاهر القصر، نقباً يكون تقدير طوله أربعون ذراعاً، واجتمع إليه خلق كثير من العسكرية، ممن كان يهواه، ويتولاه في العشر الأخير من ذي القعدة سنة اثنتين وأربعين وأنه راسل سلطان مصر يلتمس منه إعادته الى منصبه وإخراج المال لينفق على العسكرية والأجناد، فعاد الجواب إليه بالوعد (١٦٠ ظ) بالإجابة على سبيل المغالطة والمدافعة، الى حين دُبِّر الأمر عليه، ورتب له من الرجال الأجلاد

<sup>(</sup>۱) ترجم له السبكي في الطبقات الكبرى: ٤/٣١٩ وقال عنه: « الشيخ أبو الفتح المصيصي ثم اللاذقي ثم الدمشقي ، الامام فقها وأصولا وكلاماً ، مولده سنة ثمان وأربعين وأربعمائة ونشأ بصور وسمع بها ٠٠٠ وبدمشق ٠٠٠ وببغداد وبالأنبار ٠٠٠ ثم سكن دمشق ودرس بالزاوية الغربية وهي الغزالية ٠٠٠ وبه كثرت أوقافها ، لأن كثيراً من الناس وقفوا بعده عليها ، ومنهم من وقف عليها ابتداء بواسطته ، وهو أيضاً وقف شيئاً جيداً » ٠

وأبطال الأجناد والأنجاد من هجم عليه في مكانه ، ومجتمع أعوانه ، فقتل وقتل معه من دنا منه وتابعه ، وورد بشرح قصته السجل من سلطان مصر إلى ثغر عسقلان ، وقرىء على منبرها ومضمونه: بسم الله الرحمن الرحيم (١) • •

وفي يوم الخميس الحادي والعشرين من شوال سنة اثنتين وأربعين ، وهو مستهل نيسان ، أظلم الجو ، ونول غيث ساكن ، ثم أظلمت الأرض في وقت صلاة العصر ظلاماً شديداً ، بحيث كان ذلك كالغدرة بين العشائين ، وبقيت السماء في عين الناظر إليها كصفورة الورس ، وكذلك الجبال وأشجار الغوطة، وكل ما يُنظر إليه من حيوان وجماد ونبات ، ثم جاء في إثر ذلك من الرعد القاصف والبرق الخاطف ، والهدات المزعجة والزحفات المفزعة ما ارتاع لها الشيب والشبان ، فكيف الولدان والنسوان ، وقلقت لذلك الخيول في مرابطها ، وأجفلت من هولها ، وبقي الأمر على هذه الحال إلى حين وقت العشاء الآخرة ، ثم سكن ذلك بقدرة الله تعالى ، وأصبح الناس غد ذلك اليوم ينظرون في أعقاب ذلك المطر ، فإذا على الأرض والأشجار وسائر النبات غبار في رقة الهواء ، بسين البياض والغبرة بحيث يكون إذا جسمه من نعومته ، الشيء الكثير ، ويلوح فيه بريق لا يُدرى ما لونه ولا جسمه من نعومته ، فعجب الناس من هذه القدرة التي لا يعلم ما أصلها ، ولا شبيه لها ، بل نزلت في جملة المطر ، ممتزجة به كامتزاج الماء بالماء ، والهواء بالهواء .

وفي هذه السنة تواصلت الأخبار من ناحية القسطنطينية ، وبلاد الافرنج والروم وما والاها ، بظهور ملوك الأفرنج من بلادهم منهم ألمان والفنش ، وجماعة من كبارهم في العدد الذي لا يتحصر ، والعتدد التي لا تحرز، لقصد بلاد الاسلام ، بعد أن نادوا في سائر بلادهم ومعاقلهم بالنفير إليها ، والاسراع

<sup>(</sup>۱) لم يثبت نص السجل ، وتحدث المقريزي عن مقتل رضوان بالتفصيل ، ولم يذكر نص السجل المشار إليه • اتعاظ العنفا : ١٨٢/٣ \_ ١٨٤ •

نحوها ، وتخلية بلادهم وأعمالهم خالية ، سافرة من حماتها ، والحفظة لها ، واستصبحوا من أموالهم وذخائرهم وعددهم الشيء الكثير ، الذي لا يحصى، بحيث يقال ان عدتهم ألف ألف عنان ، من الرجالة والفرسان ، وقيل أكثر ( ١٦١ و ) من ذلك وغلبوا ، على أعمال القسطنطينية ، واحتاج ملكها إلى الدخول في مداراتهم ، ومسالمتهم، والنزول على أحكامهم ، وحين شاع خبرهم، واشتهر أمرهم ، شرعت ولاة الأعمال المصاقبة لهم ، والأطراف الاسلامية القريبة منهم ، في التأهب المدافعة لهم ، والاحتشاد على المجاهدة فيهم ، وقصدوا منافذهم ، ودروب معابرهم التي تمنعهم من العبور والنفوذ إلى بلاد الاسلام وواصلوا شن الغارات على أطرافهم ، واشتجر القتل فيهم ، والفتك بهم ، الى أن هلك منهم العدد الكثير ، وحل بهم من عدم القوت والعلوفات والمير وغلاء السعر إذا وجد ، ما أفنى الكثير منهم بموت الجوع والمرض ، ولم تزل أخبارهم تنواصل بهلاكهم ، وفناء أعدادهم الى أواخر سنة اشتين وأربعين وخمسمائة بحيث سكنت النفوس بعض السكون ، وركنت النفوس بعض السكون ، وركنت تواصل أخبارهم ?

# ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة

وأولها يوم الجمعة الحادي وعشرين من أيار ، والشمس في الجوزاء ،وفي أوائلها تواترت الأخبار من سائر الجهات بوصول مراكب الأفرنج ، المقدم ذكرهم إلى ساحل البحر ، وحصولهم على سواحل الثغور الساحلية صور وعكا

<sup>(</sup>۱) الحديث هنا عن العملة الصليبية الثانية ، وقد ترجمت بعض المواد الوثائقية اللاتينية حولها هي في طريقها الى النشر • وكان أبرز قادة هذه العملة كونراد امبراطور ألمانيا ولويس ملك فرنسا ، وفي تاريخ وليم الصوري وصف مفصل لعصار دمشق ٢/١٨٧ ـ ١٩٦ ، وسأثبت مواد وليم هذه في كتابي المعد عن العملتين الأولى والثانية •

واجتماعهم مع من كان بها من الأفرنج ، ويقال أنهم بعد ما فني منهم بالقتل والمرض والجوع تقدير مائة ألف عنان ، قصدوا بيت المقدس ، وقضوا مفروض حجهم ، وعاد بعد ذلك من عاد إلى بلادهم ، في البحر ، وقد هلك منهم بالموت والمرض الخلق العظيم ، وهلك من ملوكهم من هلك ، وبقى ألمان أكبر ملوكهم، ومن هو دونه ، واختلفت الآراء بينهم فيما يقصدون منازلته من البلاد الإسلامية ، والأعمال الشامية إلى أن استقرت الحال بينهم على منازلة مدينة دمشق ، وحدثتهم نفوسهم الخبيثة بملكتها ، وتبايعوا ضياعها وجهاتها ، وتواصلت الأخبار بذلك،وشرع متولي أمرها الأمير معين الدين أنر في التأهب والاستعداد لحربهم ، ودفع شرهم ، وتحصين ما يخشى من الجهات ، وترتيب الرجال في المسالك والمنافذ ، وقطع مجاري المياه ( ١٦١ ظ ) إلى منازلهم وطم الآبار ، وعفي المناهل ، وصرفوا أعنتهم الى ناحية دمشق في حشدهم وحدهم وحديدهم ، في الخلق الكثير على ما يقال ، تقدير الخمسين ألف من الخيل والرجل ، ومعهم من السواد والجمال والابقار ما كثروا به العدد الكثير ، ودنوا من البلد ، وقصدوا المنزل المعروف بمنازل العساكر(١) فصادفوا الماء معدوماً فيه ، مقطوعاً عنه ، فقصدوا قاحية المزة ، فخيموا عليها لقربها من الماء، وزحفوا إليه بخيلهم ورجلهم ، ووقف المسلمون بإزائهم في يوم السبت السادس من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين ، ونشبت الحرب بين الفريقين ، واجتمع عليهم من الأجناد والأتراك الفتاك ، وأحداث البلد والمطوعة والغزاة الجـم الغفير واشتجرالقتل بينهم ، واستظهر الكفار على المسلمين بكثرة الأعداد والعدد ، وغلبوا على الماء ، وانتشروا في البساتين ، وخيموا فيها ، وقربوا من البلد، وحصالوا منه بمكان لم يتمكن أحد من العساكر قديماً ولا حديثاً منه،

<sup>(</sup>١) يقول وليم الصوري: ١٨٧/٢ بأنهم عسكروا أولا قرب داريا .

واستشهد في هذا اليوم الفقيه الامام يوسف الفندلاوي المالكي<sup>(۱)</sup> رحمه الله، قريب الربوة على الماء ، لوقوفه في وجوههم ، وترك الرجوع عنهم ، اتباعاً لأوامر الله تعالى في كتابه الكريم ، وكذلك عبد الرحمن الحلحولي الزاهد رحمه الله جرى أمره هذا المجرى •

وشرعوا في قطع الأشجار والتحصين بها ، وهدم الحظائر (٢) وباتوا تلك الليلة على هذه الحال ، وقد لحق الناس من الارتياع لهول ما شاهدوه ، والروع بما عاينوه ، ما ضعفت به القلوب ، وحرجت معه الصدور ، وباكروا إليهم في غد ذلك اليوم ، وهو يوم الأحد تاليه ، وزحفوا إليهم ، واوقع الطراد بينهم ، واستظهر المسلمون عليهم ، وأكثروا القتل والجراح فيهم ، وأبلى الأمير معين الدين في حربهم بلاء حسناً ،وظهر من شجاعته وصبره وبسالته ما لم يشاهد في غيره ، بحيث لا يني في ذيادتهم ولا ينتني عن جهادهم ، ولم تزل رحى الحرب دائرة بينهم ، وخيل الكفار محجمة عن الحملة المعروفة لهم ، إلى أن تنهيأ الفرصة لهم الى أن مالت الشمس إلى الغروب ، وأقبل الليل ، وطلبت النفوس الراحة ، وعاد كل منهم الى مكانه ، وبات الجند ( ١٦٦ و ) بازائهم، وأهل البلد على أسوارهم للحرس والاحتياط ، وهم يشاهدون أعداءهم بالقرب منهم ،

وكانت المكاتبات قد نفذت الى ولاة الأطراف، بالاستصراخ والاستنجاد، وجعلت خيل التركمان تتواصل، ورجاله الأطراف تتابع، وباكرهم المسلمون،

<sup>(</sup>۱) هو « يوسف » بن دوناس بن عيسى ، أبو الحجاج المغربي ، الفقيه المالكي ٠٠٠ قدم الشام ، وسكن بانياس مدة ، وانتقل الى دمشق ، فاستوطنها ، ودرس بها بمذهب مالك ، وحدث بالموطأ وغيره ٠٠٠ وكان شيخا حسن المفاكهة ، حلو المناظرة ٠٠٠ كريم النفس ، مطرحاً للتكلف ، قوي القلب ، صاحب كرامات » مراة الزمان : ٢٠٠/١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « العطاير » وهي تصحيف لعل صوابها ما أثبتنا ·

وقد قويت نفوسهم ، وزال روعهم ، وثبتوا بإزائهم ، وأطلقوا فيهم السهام ، ونبل الجرخ<sup>(۱)</sup> بحيث تنتع في مخيمهم في راجل ، أو فارس ، أو فرس ، أو جمل •

ووصل في هذا اليوم من ناحية البقاع وغيرها ، رجالة كثيرة من الرماة، فزادت بهم العدة ، وتضاعفت العدة ، وانفصل كل فريق الى مستقره هذا اليوم وباكروهم من غده يوم الثلاثاء كالبزاة الى يعاقيب(٢) الجبل ، والشواهين الى مطار الحجل ، وأحاطوا بهم في مخيمهم ، وحول مجثمهم ، وقد تحصنوا بأشجار الزيتون ، وأفسدوها رشقاً بالنشاب ، وحذفاً بالأحجار ، وقد أحجموا عن البروز ، وخافوا وفشلوا ، ولم يظهر منهم أحد ، وظن بهم أنهم يعملون مكيدة ، ويدبرون حيلة ، ولم يظهر منهم إلا النفر اليسير من الخيل والرجل على سبيل المطاردة والمناوشة ، خوفاً من المهاجنة ، الى أن يجدوا لحملتهم مجالاً ، أو يجدون الغرة احتيالا ، وليس يدنو منهم أحد إلا صرع برشقة أو طعنة ، وطمع فيهم نفر كثير من رجاله الأحداث والضياع ، وجعلوا يرصدونهم في المسالك وقد أينوا(٢) فيقتلون من ظفروا به ، ويحضرون رؤوسهم لطلب في المسالك وقد أينوا(٢) فيقتلون من ظفروا به ، ويحضرون رؤوسهم لطلب الجوائز عنها ، وحصل من رؤوسهم العدد الكثير ،

وتواترت إليهم أخبار العساكر الاسلامية ، بالخفوف الى جهادهم ، والمسارعة الى استئصالهم ، فأيقنوا بالهلاك والبوار ، وحلول الدمار ، وأعملوا الآراء بينهم ، فلم يجدوا لنفوسهم خلاصاً من الشبكة التي حصلوا فيها ، والهوة التي ألقوا بنفوسهم إليها،غير الرحيل سحر يوم الأربعاء التالي مجفلين،

<sup>(</sup>۱) كانت هذه السهام تطلق من قسي خاصة ، قوية وبعيدة المدى ، وغالباً ما كانت تحمل مواد ملتهبة من النفوط وغير ذلك \* انظر مادة جرخ في معجم دوزي : / ۱۸۲ ، و نتع الدم خرج من الجرح \* القاموس \*

<sup>(</sup>٢) جمع يعقوب وهو العجل • القاموس المعيط •

<sup>(</sup>٣) الأين : الإعياء والتعب • النهاية لابن الأثير •

والهرب مخذولين مفلولين (١) ، وحين عرف المسلمون ذلك ، وبانت لهم آثارهم في الرحيل ، برزوا لهم في بكرة هذا اليوم ، وسارعوا نحوهم في آثارهم بالسهام ، بحيث قتلوا في أعقابهم من الرجال والخيول والدواب العدد الكثير ، ووجد في آثار منازلهم وطرقاتهم من دفائن قتلاهم ، وفاخر خيولهم ما لا ( ١٦٢ ظ ) عدد له ولا حصر يلحقه ، بحيث لها أرائح من جيفهم ، تكاد تصرع الطيور في الجو ، وكانوا قد أحرقوا الربوة والقبة الممدودة في تلك الليلة ، واستبشر الناس بهذه النعمة التي أسبغها الله عليهم ، وأكثروا من الشكر له تعالى ما أولاهم من إجابة دعائهم ، الذي واصلوه في أيام هذه الشدة ، فلله على ذلك الحمد والشكر .

واتفق عقيب هذه الرحمة ، اجتماع معين الدين مع نور الدين صاحب حلب ، عند قربه من دمشق للانجاد لها في أواخر شهر ربيع الآخر من السنة ،

<sup>(</sup>۱) وصف سبط ابن الجوزي أحوال دمشق أواخر أيام الحصار بقوله: «ولما ضاق بأهل دمشق الحال أخرجوا الصدقات بالأموال على قدر أحوالهم ، واجتمى الناس في الجامع مع الرجال والنساء والصبيان ، ونشروا مصحف عثمان ، وحثوا الرماد على رؤوسهم، وبكوا وتضرعوا، فاستجاب الله لهم، فكان للفرنج قسيس كبير ، طويل اللحية ، يقتدون به ، فأصبح في اليوم العاشر من نزولهم على دمشق ، فركب حماره ، وعلق في عنقه صليباً ، وجعل في يديه صليبين ، وعلق في عنق حماره صليباً ، وجمع بين يديه الأناجيل والصلبان ، والكتب ، والخيالة والرجالة ، ولم يتخلف من الفرنجية أحد إلا من يحفظ الخيام ، وقال لهم القيسيس : قد وعدني المسيح أنني أفتح اليوم .

وفتح المسلمون الأبواب ، واستسلموا للموت ، وغاروا للاسلام ، وحملوا حملة رجل واحد ، وكان يوماً لم ير في الجاهلية والاسلام مثله ، وقصد واحد من أحداث دمشق القسيس ، وهو في أول القوم ، فضربه فأبان رأسه ، وقتل حماره، وحمل الباقون ، فانهزم الفرنج ، وقتلوا منهم عشرة آلاف ، وأحرقوا الصلبان والخيالة بالنفط ، وتبعوهم الى الخيام ، وحال بينهم الليل ، فأصبحوا قدر رحلوا ، ولم يبق لهم أثر » \* مرآة الزمان : ١٩٨ \_ ١٩٩ •

وأنهما قصدا الحصن المجاور لطرابلس المعروف [ بالعريمة ] (١) وفيه ولد الملك ألفنش أحد ملوك الأفرنج المقدم ذكرهم ، كان هلك بناحية عكا ، ومعه والدته، وجماعة وافرة من خواصه وأبطاله ، ووجوه رجاله ، فأحاطوا به ، وهجموا عليه ، وقد كان وصل إلى العسكرين النوري والمعيني فرقة تناهز الألف فارس، من عسكر سيف الدين غازي بن أتابك ، ونشبت الحرب بينهم فقتل أكثر من كان فيه ، وأسر ، وأخذ ولد الملك المذكور وأمه ، ونهب ما فيه من العدد والخيول والأثاث ، وعاد عسكر سيف الدين (٢) إلى مخيمه بحمص، ونور الدين عائداً إلى حلب ومعه ولد الملك وأمه ومكن أسر معهما وانكفا معين الدين الى دمشق ،

وقد كان ورد إلى دمشق الشريف الأمير شمس الدين ، ناصح الاسلام، أبو عبد الله محمد بن عبيد الله الحسيني النقيب ، من ناحية سيف الدين غازي بن أتابك ، لأنه كان قد ندب رسولا من الخلافة إلى سائر الولاة، وطوائف التركمان لبعثهم على نصرة المسلمين ، ومجاهدة المشركين ، وكان ذلك السبب في خوف الأفرنج من تواصل الإمداد إليهم ، والاجتماع عليهم

<sup>(</sup>۱) فراغ بالأصل ، استدرك من الكامل لابن الأثمير : ٩/١٠ والعريمة كانت احدى قلاع الساحل السوري تربض فوق جرف يتاخم السهل العريض الذي يجتازه النهير الكبير ، وتتحكم بمدخل وادي الأبرش · القلاع أيام الحروب الصليبية : ٦٥ وتمت الحملة ضد العريمة بناء على اقتراح من ريموند الثاني صاحب طرابلس نظراً لاحتلال العريمة من قبل أرملة ألفونسو صاحب تولوز وابنه ، وكان هذا الابن حفيداً لريموند صاحب تولوز ولهذا ادعى الحق ليس في ملك العريمة فحسب بل في عرش طرابلس · انظر وليم الصوري : ليس في ملك العريمة فحسب بل في عرش طرابلس · انظر وليم الصوري : ١٩٧/ وكتاب « الصليبيون في المشرق » تأليف ستيفنسون ط · بيروت ١٩٦٨ (بالانكليزية ) ص : ١٦٤ – ١٦٥

<sup>(</sup>۲) ذكر سبط ابن اللجوزي أثناء حديثه عن حصار دمشق: ١٩٧/٢ ـ ١٩٨: « وكان معين أن كاتب سيف الدولة غازي صاحب الموصل قبل نزول الفرنج على دمشق ، يستصرخ به ويغبره بشدة بأس الفرنج ، ويقول : أدركنا ، فسار سيف الدين في عشرين ألف فارس ، فنزل بجوار بعيرة حمص » •

ورحيلهم على القضية المشروحة ، وهذا الشريف المذكور من بيت كبير في الشرف والفضل والأدب ، وأخوه ضياء الدين نقيب الأشراف في الموصل ، مشهور بالعلم والأدب والفهم ، وكذا ابن عمه الشريف نقيب العلويين ببغداد، وابن عمه نقيب خراسان ، وأقام بدمشق ما أقام ، وظهر من حسن تأتيه في مقاصده ، وسداده في مصادره وموارده ، ما أحرز به جميل الذكر ، ووافر الشكر ، وعاد منكفاً إلى بغداد بجواب ما وصل (١٦٣ و ) فيه يوم الأربعاء الحادي عشر من رجب سنة ثلاث وأربعين .

وفي رجب في هذه السنة ورد الخبر من ناحية حلب بأن صاحبها نور الدين أتابك ، أمر بابطال « حي على خير العمل » في أواخر تأذين الغداة ، والتظاهر بسب الصحابة رضي الله عنهم ، وأنكر ذلك إنكارا شديداً ، وحظر المعاودة الى شيء من هذا المتكر ، وساعده على ذلك الفقيه الإمام برهان أبو الحسن على الحنفي وجماعة من السنة بحلب، وعظم هذا الأمر على الإسماعيلية ، وأهل الشيع ، وضاقت له صدورهم ، وهاجوا له وماجوا ، ثم سكنوا ، وأحجموا بالخوف من السطوة النورية المشهورة ، والهيبة المحذورة (١) .

وفي رجب من هذه السنة أذن لمن يتعاطى الوعظ بالتكلم في الجامع المعمور بدمشق ، على جاري العادة والرسم ، فبدا من اختلافهم في أحوالهم وأغراضهم ، والخوض فيما لا حاجة إليه من المذاهب ، ما أوجب صرفهم عن هذه الحال ، وإبطال الوعظ لما يتوجه معه من الفساد ، وطمع سفهاء الأوغاد، وذلك في أواخر شعبان منها .

وفي جمادى الآخرة منها ، وردت الأخبار من بعداد باضطراب الأحوال فيها ، وظهور العيث والفساد في نواحيها وضواحيها ، وأن الأمير بوزبه ،

<sup>(</sup>١) انظر تفاصيل أوسع في زبدة الحلب : ٢٩/٣٢ ـ ٢٩٦٠ .

والأمير قيس، والأمير علي بن د بيس بن صدقة اجتمعوا، وتوافقوا في تقدير خمسة آلاف فارس، ووصلوا إلى بغداد على حين غفلة من أهلها، وهجموها وحصلوا بدار السلطان، وتناهوا في الفساد والعناد، بحيث وقعت الحرب بينهم، وقتل من النظار وغيرهم نحو خمسمائة إنسان في الطرقات، وأن أمير المؤمنين المقتفي لأمر الله، رتب الأجناد والعسكرية بإزائهم، بحيث هزموهم وأخرجوهم من بغداد، وطلبوا ناحية النهروان، وتناهوا في العيث والإفساد في الأعمال والاستيلاء على الغلال، وخرج أمر الخلافة بالشروع في عمارة سور بغداد، وحفر الخنادق، وتحصينها، وإلزام الأماثل والتناء والتجار وأعيان الرعايا القيام بما ينفق على العمارات من أموالهم، على سبيل القرض والمعونة، ولحق الناس من ذلك المشقة والكلفة الؤلمة (۱).

وذكر أن السلطان ركن الدين مسعود مقيم بهمذان ، وأن أمره قد ضعف عما كان ، والأقوات قد قلت ، والسعر قد غلا ، والفتن ( ١٦٣ ظ ) قد ثارت ، والفساد في الأعمال قد انتشر ، وأن العدوان في أعمال خراسان قد زاد ، وظهر ، والفناء قد كثر •

وفي هذه السنة وردت الأخبار من ديار مصر ، بظهور بعض أولاد نزار، واجتمع إليه خلق كثير من المغاربة وكتامة وغيرهم ، وقربوا من الإسكندرية في عالم عظيم ، وأن إمام مصر الحافظ أنهض إليهم العساكر المصرية ، ونشبت الحرب بينهم ، وقتل من الفريقين العدد الكثير من الفرسان والرجالة ، وكان الظهور لعساكر الحافظية على النزارية ، بحيث هزموهم ، وأتخنوا القتل فيهم، وأجلت الوقعة عن قتل ولد نزار المقدم ، ومعه جماعة من خواصه وأسبابه ، وانهزم من ثبطه الأجل ، وأطار قلبه الوجل ، وخمدت عقيب هذه النوبة

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفاصيل انظى المنتظم : ١٣٧/١٠ ـ ١٣٨ ٠

النائرة ، وزالت تلك الفتنة الثائرة ، وسكنت النفوس ، وزال عن مصر الخوف والبؤس (١) .

ووردت الأخبار في رجب منها من ناحية حلب ، بأن نور الدين صاحبها، كان قد توجه في عسكره الى ناحية الأعمال الافرنجية ، وظفر بعدة وافرة من الأفرنج ، وأن صاحب أنطاكية جمع الافرنج ، وقصده على حين غفلة منه ، فنال من عسكره وأثقاله وكراعه ما أوجبته الأقدار النازلة ، وانهزم بنفسه وعسكره ، وعاد الى حلب سالما في عسكره لم يفقد منه إلا النفر اليسير بعد قتل جماعة وافرة من الأفرنج ، وأقام بحلب أياماً (٢) ، بحيث جدد ما ذهب له من اليزك (٢) ، وما يحتاج إليه من آلات العسكر ، وعاد إلى منزله ، وقيل لم يعده اليزك (٢) ، وما يحتاج إليه من آلات العسكر ، وعاد إلى منزله ، وقيل لم يعده

وكان الغيث أمسك عن الأعمال الحورانية والغوطية والبقاعية ، يحيث امتنع الناس من الفلاحة الزراعية وقنطوا ويئسوا من نزول الغيث ، فلما كان في أيام من شعبان في نوء الهنعة (٤) أرسل الله تعالى ، وله الحمد والشكر ، على الأعمال من الأمطار المتداركة ما رويت به الأراضي والآكام والوهاد ، وانشرحت الصدور ، ولحقوا معه أوان الزراعة ، فاستكثروا منها ، وزادوا في الفلاحة ، والعمارة وذلك في شعبان .

وقد كان تقدم من شرح نوبة قتل برق بن جندل التيمي بيد الاسماعيلية

<sup>(</sup>۱) في اتعاظ العنفا: ١٨٦/٣ « وعقدوا لرجل قدم من المغرب ، وادعى أنه ولد نزار بن المستنصر ، إنما لا تبيان لاسمه » •

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر مفصلا في الكواكب الدرية في السيرة النوية لابن قاضي شبهه ط٠ بيروت ١٩٧١ : ١٣٠ • الروضتين • ط٠ مصورة بيروت : ١/٥٥ •

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « البرك » وهو تصعيف صوابه ما اثبتنا ، واليزك نوع من الحرس الطليعي للجيش • انظر المادة في معجم دوزي •

<sup>(</sup>٤) النوء: النجم مال للغروب، والهنعة منكب الجوزاء الأيسر وهي خمسة أنجم مصطفة ينزلها القمر • القاموس المحيط •

وجمع أخيه ضحاك بن جندل لبني عمه وأسرته وقومه ورجاله ، وكبسه لجماعة خصومه وقتلهم مع رأس طغيانهم ، ( ١٦٤ و ) بهرام الداعي ، ما قد شرح في موضعه من هذا التاريخ ، وعرف ، وورد الخبر في شعبان من هذه السنة بأن المذكورين ندبوا لقتل ضحاك المذكور ، رجلين أحدهما قواساً ، والآخر نشابياً قوصلا إليه وتقربا بصنعتهما إليه ، وأقاما عنده برهة من الزمان طويلة الى أن وجدوا فيه القرصة متسهلة ، وذاك أن ضحاك بن جندل كان راكباً مسيراً حول ضيعة له ، تعرف ببيت لهيا من وادي التيم ، فلما عاد منها ، وافق اجتيازه بمنزل هذين المفسدين ، فلقياه وسألاه النزول عندهما للراحة ، وألحا عليه في السؤال ، فنزل والقدر منازله ، والبلاء معادله ، فللما جلس آتياه بمأكول حضرهما، فحين شرع في الأكل مع الخلوة ، وثبا عليه فقتلاه، وأجفلا فأدركهما رجاله ، فأخذوهما وأتوا بهما الى ضحاك وقد بقي فيه رمق ، فلما رآهما أمر بقتلهما ، بحيث شاهدهما ثم فاظت نفسه في الحال ، وقام مقامه ولده من إمارة وادي التيم ، وبهذا الشرح وصل كتابه ، وعلى هيئته أوردته ،

وفي ذي الحجة ورد الخبر من ناحية بغداد بوفاة القاضي ، قاضي القضاة الأكمل فخر الدين عز الاسلام أبي القاسم علي بن الحسين بن محمد الزينبي رحمه الله ، بيوم النحر من سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة ، وصلى عليه الامام المقتفي لأمر الله أمير المؤمنين ، وصلى عليه بعده نقيب النقباء ، ودفن على والده نور الهدى في تربة الامام أبي حنيفة ، رحمه الله ، وولي أمر القضاء بعده القاضي أبو الحسن على بن الدامغاني .

## ودخلت سنة أربع وأربعين وخمسمائة

وأولها يوم الأربعاء الحادي عشر من أيار ، قد كان كثر فساد الأفرنج المقيمين بصور وعكا والثغور الساحلية ، بعد رحيلهم عن دمشق ، وفساد شرائط الهدنة المستقرة بين معين الدين وبينهم ، بحيث شرعوا في الفساد في

الأعمال الدمشقية ، فاقتضت الحال نهوض الأمير معين الدين في العسكر الدمشقي الى أعمالها ، مغيراً عليها وعائثاً فيها ، وخيم في ناحية حوران بالعسكر ، وكاتب العرب في أواخر سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة ، ولم يزل مواصلاللغارات وشنها على ( ١٦٤ ظ ) بلادهم وأطرافهم مع الأيام وتقضيها، والساعات وتصرمها ، واستدعى جماعة وافرة من التركمان ، وأطلق أيديهم في نهب أعمالهم ، والفتك بمن يظفر به في أطرافهم : الحرامية ، وأهل الفساد، والاخراب ، ولم يزل على هذه القضية لهم محاصراً ، وعلى النكاية فيهم والمضايقة لهم مصايراً ، الى أن ألجأهم الى طلب المصالحة ، وتجديد عقد والمضايقة لهم مصايراً ، الى أن ألجأهم الى طلب المصالحة ، وتجديد عقد وإحكام مشروطه وأخذ الأيمان بالوفاء بشروطه في المحرم سنة أربع وأربعين وإحكام مشروطه وأخذ الأيمان بالوفاء بشروطه في المحرم سنة أربع وأربعين وخمسمائة ، وتقررت حال الموادعة مدة سنتين ووقعت الأيمان على ذلك ، وسكنت الى تمامه، ورال الخلف ، واطمأنت النفوس من أهل العملين بذلك ، وسكنت الى تمامه،

ووافق ذلك تواصل كتب نور الدين صاحب طلب الى معين الدين ، يعلمه أن صاحب أظاكية جمع أفرنج بلاده، وظهر يطلب بهم الافساد في الأعمال الحلبية ، وأنه قد برز في عسكره الى ظاهر حلب للقائمه ، وكف شره عن الأعمال ، وأن الحاجة ماسة الى معاضدته بمسيره بنفسه وعسكره إليه ، ليتفقا بالعسكرين عليه ، فاقتضت الحال أن ندب الأمير معين الدين ، الأمير مجاهد الدين بزان بن مامين ، في فريق وافر من العسكر الدمشقي ، للمصير الى جهته ، وبذل المجهود في طاعته ومناصحته ، وتوجه في يوم [ السبت] (١) من العشر الأول من صفر من السنة ، وبقي معين الدين في باقي العسكر بناحية من العشر الأول من صفر من السنة ، وبقي معين الدين في باقي العسكر بناحية

<sup>(</sup>۱) فراغ في الأصل ، والسبت يقابل العاشر من صفر ، ذلك أن ابن القلانسي نفسه وابن العديم في كتاب زبدة الحلب : ٢٩٨/٢ أوردا أن نور الدين اشتبك مع الفرنجة « يوم الأربعاء حادي وعشرين من صفر » \* انظر أيضاً الكواكب الدرية : ١٣٠ •

حوران ، لإيناس حلل العرب ، وحفظ أطرافهم ، وتطييب نفوسهم لنقل الغلال على جمالهم الى دمشق ، على جاري العادة ، وحفظها والاحتياط عليها •

وفي صفر من السنة وردت البشائر من جهة نور الدين ، صاحب حلب، بما أولاه الله وله الحمد من الظهور على حشد الأفرنج المخذول ، وجمعهم المفلول ، بحيث لم يفلت منهم إلا من خبر ببوارهم ، وتعجيل دمارهم ، وذلك أن نور الدين لما اجتمع إليه ما استدعاه من خيل التركمان والأطراف ، ومن وصل إليه من عسكر دمشق مع الأمير مجاهد الدين ( ١٦٥ و ) بزان قويت بذلك نفسه ، واشتدت شوكته ، وكثف جمعه ، ورحل الى ناحية الأفرنج بعمل أنطاكية ، بحيث صار عسكره يناهز الستة آلاف فارس مقاتلة ، سوى الأتباع والسواد والافرنج في زهاء أربعمائة فارس طعانة ، وألف راجل مقاتلة، سوى الأتباع ، فلما حصلوا بالموضع المعروف بإنب(١) نهض نور الدين في العسكر المنصور نحوهم ، ولما وقعت العين على العين حمل الكفرة على المسلمين حملتهم المشهورة ، وتفرق المسلمون عليهم من عدة جهات ، ثم أطبقوا عليهم واختلط الفريقان ، وانعقد العجاج عليهم ، وتحكمت سيوف الاسلام فيهم ، ثم انقشع القتام ، وقد منح الله ، وله الحمد والشكر المسلمين النصر على المشركين ، وقد صاروا على الصعيد مصرعين وب معفرين ويحربهم مخذولين ، بحيث لم ينج منهم إلا النفر اليسير ممن ثبطه الأجل ، وأطار قلبه الوجل ، بحيث يخبرون بهلاكهم واحتناكهم ، وشرع المسلمون في إسلابهم ، والاشتمال على سوادهم ، وامتلأت الأيدي من غنائمهم وكراعهم ، ووجـــد اللعين البلنس مقدمهم (٢) صريعاً بين حماته وأبطاله ، فعرف ، وقطع رأسه ،

<sup>(</sup>١) حصن من أعمال عزاز في جهات حلب • ياقوت •

<sup>(</sup>٢) هو ريموند أمير أنطاكية ، استمر في حكمه ثلاث عشرة سنة ، وقد خلف وراءه زوجته كونستانس مع أربعة أولاد : ذكرين وابنتين · تاريخ وليم الصوري : ٢ / ١٩٨ ـ - ٢٠٠ - المباهر : ٩٨ ـ - ١٠٠ -

وحمل الى نور الدين ، فوصل حامله بأحسن صلة ، وكان هذا اللعين من أبطال الأفرنج المشهورين بالفروسية ، وشدة البأس ، وقوة الحيل ، وغلم الخلقة ، مع اشتهار الهيبة ، وكبر السطوة ، والتناهي في الشر ، وذلك في يوم الأربعاء الحادي والعشرين من صفر سنة أربع وأربعين ، ثم نزل نور الدين في العسكر على باب أنطاكية ، وقد خلت من حماتها والذابين عنها ، ولم يبق فيها غير أهلها مع كثرة أعدادهم ، وحصانة بلدهم ، وترددت المراسلات بين نور الدين وبينهم في طلب التسليم الى نور الدين ، وإيمانهم وصيانة أحوالهم، فوقع الاحتجاج منهم بأن هذا الأمر لا يمكنهم الدخول فيه الا بعد انقطاع فوقع الاحتجاج منهم والمعين على من يقصدهم ، فحملوا ما أمكنهم من التحف والمال ، واستمهلوا فأمهلوا وأجيبوا الى ما فيه سألوا ، ثم رتب بعض العسكر والمالة عليها ، والمنع لمن يصل إليها •

ونهض نور الدين في بقية ( ١٦٥ ظ ) العسكر الى ناحية أفامية ، وقد كان رتب الأمير صلاح الدين في فريق وافر من العسكر لمنازلتها ومضايقتها ومحاربتها ، فحين علم من فيها من المستحفظين هلاك الأفرنج ، وانقطع أملهم من مواد الإنجاد وأسباب الإسعاد ، التمسوا الأمان ، فأمنوا على نفوسهم ، وسلموا البلد ، ووفى لهم بالشرط ، فرتب فيها من رآه كافياً في حفظها والذب عنها ، وذلك في الثامن عشر من شهر ربيع الأول من السنة .

وانكفأ نور الدين في عسكره الى ناحية [أنطاكية ، وقد اتنهى الخبر بنهوض الفرنج من ناحية ](١) الساحل الى صوب أنطاكية ، لإنجاد من بها وطلب نور الدين تسهل الفرصة في قصدهم للايقاع بهم ، فأحجموا عمن الإقدام على التقرب منه ، وتشاغلوا عنه ، واقتضت الحال مهادنة من في أنطاكية وموادعتهم ، وتقرير أن يكون ما قرب من الأعمال الحلبية له ، وما قرب من

<sup>(</sup>۱) أضيف ما بين الحاصرتين من الروضتين: ۱/٥٨، حيث نقل عن ابن القلانسي، وهو خبر أورده وليم الصوري في تاريخه: ١٩٩١ ـ ٢٠٠٠

أظاكية لهم ، ورحل عنها الى جهة غيرهم ، بحيث قد كان في هذه النوبة قد ملك ما حول أظاكية من الحصون والقلاع والمعاقل ، وغنم منها الغنائم الجمة، وفصل عنه الأمير مجاهد الدين بنزان في العسكر الدمشقي ، وقد كان له في هذه الوقعة ولمن في جملته البلاء المشهور ، والذكر المشكور ، لما هو موصوف به من الشهامة والبسالة وأصالة الرأي ، والمعرفة بمواقف الحروب ، ووصل إلى دمشق سالما في نفسه وجملته في يوم الثلاثاء رابع شهر ربيع الآخر من السنة ، ومن لفظه وصفته ، هذا الشرح معتمداً فيه على الاختصار دون الإكثار ، وفيه من تقوية أركان الدين وإذلال ما يقي من الكفرة الملحدين ما هو مشهور بين العباد ، وسائر البلاد ، مشكور مذكور ، والله تعالى اسمه، عليه المحمود المشكور .

وقد مضى من ذكر معين الدين أنر فيما كان أنهضه من عسكره الى ناحية حلب ، لإعانة نور الدين صاحبها ، على ملاقاة الأفرنج المجتمعين من أنطاكية وأعمالها للإفساد في الأعمال الشامية ، وما منح الله تعالى ، وله الحمد ، من الظفر بهم والنصر عليهم ، ما أغنى عن ذكر شبي منه ، واتفق أن معين الدين فصل عن عسكره بحوران ، ووصل إلى دمشق في أيام من آخر شهر ربيع الأول سنة أربع وأربعين وخمسمائة ، لأمر أوجب ذاك ، ودعا إليه ، وأمعن في الأكل لعادة جرت ( ١٦٦ و ) له قلحقه عقيب ذلك انطلاق تمادى به ، وحمله اجتهاده فيما يدبره على العود إلى العسكر بناحية حوران ، وهو على هذه الصفة من الانطلاق ، وقد زاد به ، وضعفت قوته ، وتولد معه المرض المعروف بدوسنطريا(١) وعمله في الكبد ، وهو مخوف لا يكاد يسلم صاحبه منه ، وأرجف به وضعفت قوته ، فأوجبت الحال عوده الى دمشق في محفة الداواته ، فوصل في يوم السبت السايع من شهر ربيع الآخر من السنة ، فزاد به المرض والإرجاف بموته ، وسقطت قوته ، وقضى نصه في الليلة التي

<sup>(</sup>١) في الأصل : بجوسنطريا وهو تصعيف صوابه ما أثبتنا وهو الزحار الشديد ٠

صبيحتها يوم الاثنين الثالث والعشرين من ربيع الآخر من السنة ، ودفن في إيوان الدار الأتابكية التي كان يسكنها ، ثم نقل بعد ذلك الى المدرسة التي عمرها ، ولما دفن في قبره وفرغ من أمره ، اجتمع حسام الدين بثلاق ، ومؤيد الدين الرئيس ، ومجاهد الدين بثران ، وأعيان الأجناد في مجلس مجير الدين بالقلعة ، وإليه الأمر والتقدم ، وتقررت الحال بينهم على ما اتفق من صلاح الحال .

وفي مستهل جمادى الأولى من السنة توفي أبو عبد الله البسطامي المقرىء المصلي في مشهد زين العابدين رحمه الله .

وورد الخبر من ناحية الموصل بوافاة الأمير سيف الدين غازي بن عماد الدين أتابك رحمه الله ، بعلة قولنجية دامت به ، في أوائل جمادى الأولى من السنة وأنه قرر الأمر الأخيه مودود بن عماد الدين ، والنظر في أمره للأمير على كوجك ، والوزارة لجمال الدين .

وفي يوم الجمعة التاسع من رجب سنة أربع وأربعين وخمسمائة قترىء المنشور المنشأ عن مجير الدين بعد الصلاة على المنبر بإيطال الفيئة المستخرجة من الرعية وإزالة حكمها ، وتعفية رسمها ، وابطال دار الضرب ، فكثر دعاء الناس له وشكرهم .

وحدث عقيب هذه الحال استيحاش مؤيد الدين الرئيس ، من مجير الدين استيحاشاً أأوجب جمع من أمكنه من سفهاء الأحداث والغوغاء وحملة السلاح من الجهلة العوام ، وترتيبهم حول داره ودار أخيه زين الدولة حيدرة للاحتماء بهم من مكروه يتم عليهما ، وذلك في يوم الأربعاء الثالث وعشرين من رجب، ووقعت المراسلات من مجير الدين بما يسكنهما ، ويطيب قلوبهما ، فما وثقا بذلك ، وجدًا في الجمع والاحتشاد من العوام ، وبعض الاجناد ( ١٦٦٦ ظ )

وأثارا الفتنة في ليلة الخميس تالي اليوم المذكور ، وقصدوا(١) باب السجن، وكسروا أغلاقه، وأطلقوا من فيه، واستنفروا جماعة من أهل الشاغور وغيرهم، وقصدوا الباب الشرقي (٢) ، وفعلوا مثل ذلك ، وحصلوا في جمع كثير ، وامتلأت بهم الأزقة والدروب فحين عرف مجير الدين وأصحابه هذه الصورة، اجتمعوا في القلعة بالسلاح الشاك ، فأخرج ما في خزائنه من السلاح والعدد، وفرقت على العسكرية ، وعزموا على الزحف الى جمع الأوباش ، والايقاع بهم ، والنكاية فيهم ، فسأل جماعة من المقدمين التمهل في هذا الأمر ، وترك العجلة بحيث تحقن الدماء ، وتسلم البلد من النهب اوالحريق ، وألحوا عليه الى أن أجاب سؤالهم ، ووقعت المراسلة والتلطف في إصلاح ذات البين ، فاشترط الرئيس وأخوه شروطاً أجيبا إلى بعضها ، وأعرض عن بعض ، بحيث يكون ملازماً لداره، ويكون ولده وولد أخيه في الخدمة في الديوان ولايركب الى القلعة إلا مستدعياً إليها ، وتقررت الحال على ذلك ، وسكنت الدهماء ، ثم حدث بعد هذا التقرير عود الحال الى ما كانت عليه من العناد ، وإثارة الفساد ، وجمع الجمع الكثير من الأجناد والمقدمين والرعاع والفلاحين ، واتفقوا على الزحف الى القلعة وحصر من بها وطلب من عين عليه من الأعداء والأعيان ، في أواخر رجب ، ونشبت الحرب بين الفريقين ، وجرح إوقتل بينهم نفر يسير" ، وعاد كل فريق منهم الى مكانه .

ووافق ذلك هروب السلار زين الدين اسماعيل الشحنة ، وأخيه الى ناحية بعلبك ، ولم تزل الفتنة ثائرة ، والمحاربة متصلة ، إلى أن اقتضت الصورة إبعاد من التمس إبعاده من خواص مجير الدين ، وسكنت الفتنة ، وأطلقت أيدي النهابة في دور السلار زين الدين وأخيه وأصحابهما ، وعمهما النهب والإخراب ، ودعت الصورة الى تطييب نفس الرئيس وأخيه ، والخلع عليهما

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، بالجمع بدلا من التثنية •

٢) ما تزالان تحملان نفس الاسمين ٠

بعد أيمان طلف بها ، واعادة الرئيس الى الوزارة والرئاسة ، بحيث لا يكون له في ذلك معترض ولا مشارك .

واورد الخبر بظهور الأفرنج الى الأعمال للعيث فيها والإفساد، وشرعوا في التأهب لدفع شرهم •

وورد الخبر من ناحية مصر بوفاة صاحبها الإمام الحافظ بأمر الله أمير المؤمنين عبد المجيد بن الأمير أبي القاسم بن المستنصر بالله ، في الخامس (١٦٧ و) من جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين ، وولي الأمر من يعده ولده الأصغر أبو منصور اسماعيل بن عبد المجيد الحافظ ، ولقب بالظافر بالله ، وولي الوزارة أمير الجيوش أبو الفتح بن مصال المغربي ، فأحسن السيرة ، وأجمل السياسة ، واستقامت بتدبيره الأعمال ، وصلحت الأحوال ، ثم حدث من بعد ذلك من اضطراب الأمور ، والخلف المكروه بين السودان والريحانية ، بحيث قتل بين الفريقين الخلق الكثير ، وسكنت الفتنة بعد ذلك ، واقتشر الأمن بعد الخوف ، وقد كان الحافظ رحمه الله ولي الأمر أولا في المحرم سنة ست وعشرين وخمسة أشهر وخمسة أوعشرين يوما ، وكان أول زمانه حسن الأفعال والسيرة ، وبث وخمسة ألهدران في العسكرية والرعية (١) و

وقد كان الخبر اتصل بنور الدين بإفساد الأفرنج في الأعمال الحورانية بالنهب والسبي ، فعزم على التأهب لقصدهم ، وكتب الى من في دمشق يعلمهم ما عزم عليه من الجهاد ، ويستدعي منهم المعونة على ذلك بألف فارس ، تصل اليه مع مقدم يعول عليه ، وقد كانوا عاهدوا الأفرنج أن يكونوا يداً واحدة على من يقصدهم من عساكر المسلمين ، فاحتج عليه ، وغولط ، فلما عرف ذلك رحل ونزل بمرج يبوس وبعض العسكرية (٢) بيعفور ، فللما قرب من

<sup>(</sup>١) انظر اتعاظ الحنفا: ٣/١٨٩ ـ ١٩٢ حيث المزيد من التفاصيل -

<sup>(</sup>٢) خارج دمشق تعرفان بهذين الاسمين ٠

دمشق ، وعرف من بها خبره ، ولم يعلموا أين مقصده ، وقد راسلوا الأفرنج بخبره وقرروا معهم (۱) الإنجاد عليه ، وكانوا قد نهضوا الى ناحية عسقلان لعمارة غزة ، ووصلت أوائلهم الى بانياس ، وعرف نور الدين خبرهم ، فلم يحفل بهم ، وقال : لا أنحرف عن جهادهم ، وهو مع ذلك كاف أيدي أصحابه عن العيث والإفساد في الضياع ، وإحسان الرأي في الفلاحين والتخفيف ، والدعاء له مع ذلك متواصل من أهل دمشق وأعمالها ، وسائر البلاد وأطرافها، وكان الغيث قد انحبس عن حوران والغوطة والمرج حتى نزح أكثر أهل حوران عنها للمحل واشتداد الأمر ، وترويع سربهم ، وعدم شربهم ، فلما وصل الى بعلبك اتفق للقضاء المقدر ، والرحمة النازلة أن السماء أرسلت عزاليها بكل وابل وطل وانسكاب وهطل ، بحيث أقام ذلك منذ الثلاثاء الثالث من بكل وابل وطل وانسكاب وهطل ، بحيث أقام ذلك منذ الثلاثاء الثالث من طرية حوران ، ودارت أرحيتها ، وعاد ما صوح (۲) من الزرع والنبات غضا طرية ، وضج الناس بالدعاء لنور الدين ، وقالوا : هذا ببركته وحسن معدلته وسيرته ،

ثم رحل من منزله بالأعوج ونزل على جسر الخشب المعروف بمنازل العساكر (٦) في يوم الثلاثاء السادس والعشرين من ذي الحجة سنة أربع وأربعين ، وراسل مجير الدين والرئيس ، بما قال فيه : إنني ما قصدت بنزولي هذا المنزل طالباً لمحاربتكم ، ولا منازلتكم ، وإنما دعاني الى هذا الأمر كثرة شكاية المسلمين من أهل حوران والعربان ، بأن الفلاحين الذين أخذت أموالهم وشتتت نساؤهم وأطفالهم ، بيد الأفرنج ، وعدم الناصر لهم ، ولا يسعني مع ما أعطاني الله ، وله الحمد ، من الاقتدار على نصرة المسلمين، وجهاد المشركين، وكثرة المال والرجال ، ولا يحل لي ، القعود عنهم ، والانتصار لهم ، مسع

<sup>(</sup>١) في الأصل « معه » ·

<sup>(</sup>٢) صوح النبات إذا يبس وتشقق • النهاية لابن الأثير •

<sup>(</sup>٣) في الأصل « العاسر » وهو تصعيف قوم من الكواكب الدرية : ١٣٤٠

معرفتي بعجزكم عن حفظ أعمالكم ، والذب عنها ، والتقصير الذي دعاكم الى الاستصراخ بالأفرنج على محاربتي، وبذلكم لهم أموال الضعفاء والمساكين من الرعية ، ظلماً لهم وتعدياً عليهم ، وهذا ما لا يرضي الله تعالى ، ولا أحد من المسلمين ، ولا بد من المعونة بألف فارس مزاحي العلة ، تجرد مع من يوثق بشجاعته من المقدمين لتخليص ثغر عسقلان وغيره .

فكان الجواب عن هذه الرسالة : ليس بيننا وبينك إلا السيف ، وسيوافينا من الأفرنج ما يعيننا على دفعك إن قصدتنا ، ونزلت علينا ، فلما عاد الرسول بهذا الجواب ، ووقف عليه ، أكثر التعجب منه ، والإنكار له ، وعزم على الزحف الى البلد ، ومحاربته في غد ذلك اليوم ، وهو يوم الأربعاء الخامس والعشرون من نيسان ، فأرسل الله تعالى من الأمطار وتداركها ودوامها ، ما منعه من ذلك ، وصرفه عنه ٠

## ودخلت سنة خمس وأربعين وخمسمائة

أولها يوم الاثنين مستهل المحرم ، وفيه تقرر الصلح بين نور الدين وأرباب دمشق ، والسبب في ذلك أن نور الدين أشفق من سفك دماء المسلمين وأقام على حربها والمضايقة لها ، مع ما اتصل به من أخبار دعته الى ذلك ، واتفق أنهم (١٦٨ و) بذلوا له الطاعة ، وإقامة الخطبة له على منبر دمشق ، بعد الخليفة والسلطان والسكة ، ووقعت الأيمان على ذلك ، وخلع نور الدين على مجير الدين خلعة كاملة بالطوق ، وأعاده مكرماً محترماً ، وخطب له على منبر دمشق يوم الجمعة رابع عشر المحرم ، ثم استدعى الرئيس الى المخيم ، وخلع عليه خلعة مكملة أيضاً ، وأعاده الى البلد ، وخرج إليه جماعة من الأجناد والخواص الى المخيم ، واختلطوا به ، فوصل من استماحه من الطلاب والفقراء والضعفاء ، بحيث ما خاب قاصده ، ولا أكدى من سأله ، ورحل عن مخيمه ليلة الأحد عائداً الى حلب ، بعد إحكام ما قرر ، وتكميل ما دبر ،

وورد الخبر في الخامس من المحرم من ناحية حلب بأن عسكرها من التركمان ظفر بابن جوسلين صاحب أعزاز وأصحابه ، وحصوله في قبضة الأسر في قلعة حلب ، فسر بهذا الفتح كافة الناس •

وورد الخبر بأن الملك(١) مسعود وصل في عسكره طالباً أنطاكية ، ونزل على تل باشر ، وضايقها في أيام من المحرم •

وفي أيام من المحرم وصل الى دمشق جماعة من حجاج العراق وخراسان المأخوذين في طريق الحج عند عودهم ، لجماعة من كفار العربان وزطهم وأوياشهم ، تجمعوا في عدد دثر ، وحكوا مصيبة ما نزل مثلها بأحد في السنين الخالية ، ولا يكون أشنع منها ، وذكر أنه كان في هذا الحج من وجوه خراسان وتنائها وفقهائها وعلمائها وقضاتها ، وخواتين أمراء العسكر السلطانية والحرم العدد الكثير ، والأموال الجمة ، والأمتعة الوافرة ، فأخذ جميع ذلك وقتل الأكثر ، وسلم الأقل إلا تزر ، وهتكت النساء ، وسلبوا ، وهلك من هلك بالجوع والعطش ، فضاقت الصدور لهذه النازلة الفادحة ، والرزيئة الحادثة ، فكسا العاري منهم ، وأطلق لهم ما استعانوا يقدره على عودهم الى أوطانهم ، من أصحاب المروءة والمقدمين بدمشق ، وذلك بتقدير الحكيم القدير (٢) ،

وقد كان نور الدين عقيب رحيله عن دمشق ، وحصول ابن جوسلين في قلعة حلب أسيراً ، توجه في عسكره الى اعزاز بلد ابن جوسلين ، ونزل عليها، وضايقها وواظب قتالها ، الى أن سهل الله تعالى ملكتها بالأمان ، وهي على غاية من الحصانة والمنعة والرفعة ، فلما تسلمها رتب فيها من ثقاته من وثق به ،

<sup>(</sup>۱) هو «الملك مسعود بن قلج أرسلان صاحب قونية » وكان نور الدين زوجاً لابنته انظر زبدة الحلب: ۲۰۱/۲ •

<sup>(</sup>٢) لمزيد من التفاصيل أنظر الكواكب الدرية : ١٣٦٠ ونقل صاحب الروضتين هذا النص : ٧٧/١٠

ورحل ( ١٦٨ ظ ) عنها ظافراً مسروراً ، عائداً إلى حلب ، في أيام من شهر ربيع الأول من السنة •

وورد الخبر بعد المضايقة والمحاربة عن تل باشر ، في يوم الجمعة مستهل ربيع الآخر برحيل الملك مسعود ، ووصل أكثر حماتها ، لأسباب أوجبت ذاك ودعت إليه ، وكان مجاهد الدين بزان قد توجه الى حصنه صرخد ، لتفقد أمواله ، وترتيب أحواله وأحوال ولده النائب عنه في حفظه ، وتقرير أموره ، وعرضت بعده نفرة بين مجير الدين والرئيس بسعايات أصحاب الأغراض والفساد ، واقتضت الحال استدعاء مجاهد الدين لإصلاح الحال ، فوصل وتم ذلك بوساطته على شرط إبعاد الحاجب يوسف ، حاجب مجير الدين ، وقصد عن البلد مع أصحابه ، وتوجهوا ، ولم يعرض لشيء من أموالهم ، وقصد بعلبك فأكرمه عطاء واليها ،

وقد كانت الأخبار متناصرة من ناحية مصر بالخلف المستمر بين وزيرها ابن مصال ، وبين الأمير المظفر بن سلار ، وجميع العسكرية ، ووقوع الحرب منهم ، وسفك الدماء الى أن أسفرت عن قتل ابن مصال الوزير ، وظفر ابن سلار به ، وغلبته على الأمر ، وانتصابه في الوزارة ، وسعى في الصلاح وترتيب الأجناد ، وإطلاق واجباتهم ، وهدأت النائرة (١) وسكنت الفتنة الثائرة (٢) .

وورد الخبر بوصول منكوبرس<sup>(٦)</sup> في جماعة من الأتراك والتركمان الى ناحية حوران ، واجتماعه مع الأمير سرخاك واليي بصرى على العيث والقساد في ضياع حوران ، وقيل إن ذاك بأذن نور الدين ، وقصدوا عمل

<sup>(</sup>١) أي الفتنة والشغب •

<sup>(</sup>٢) انظر اتعاظ العنفا: ١٩٦/٣ ــ ١٩٨ حيث أوفى التفاصيل ٠

<sup>(</sup>٣) لم يذكره غير ابن القلانسي حتى يمكن التعريف به ٠

صرخد بالإِفساد والإِخراب والمضايقة لها ، ورحلوا بعد ذلك إلى غيرها للإفساد ، ومنع الفلاحين من الزرع ·

وفي يوم الاثنين السابع عشر من رجب من السنة توفي القاضي بهاءالدين عبد الملك بن الفقيه عبد الوهاب الحنبلي رحمه الله ، وكان إماماً فاضلا مناظراً مستقلا مفتياً على مذهب الامامين أحمد وأبي حنيفة ، رحمهما الله ، بحكم ما كان عليه عند إقامته بخراسان لطلب العلم والتقدم وكان (يعرف)(١) اللسان بالعربية والفارسية ، حسن الحديث في الجد والهزل ، وكان له يوم دفنه في جوار أبيه وجده في مقابر الشهداء(٢) رحمهما الله ، مشهود بكثرة العالم والباكين حول سريره ، والمؤبنين له والمتأسفين عليه (١٦٩ و) .

وتوفي أيضاً عقيب وفاته الشريف القاضي النقيب أبو الحسين ، فخر الدولة بن القاضي بن أبي الجن رحمه الله ، في يوم الخميس العشرين من رجب ، من السنة ، ودفن في مقابر فخر الدولة جده رحمه الله ، وتفجع الناس له ، لخيريته وشرف بيته •

وفي رجب من السنة وردت الأخبار من ناحية نور الدين بظفره بعسكر الأفرنج النازلين بإزائه قريباً من تل باشر ، وعظم النكاية فيهم ، والفتك بهم، وامتلأت الأيدي من غنائمهم وسبيهم ، واستيلائه على حصن (٢) [ تل ] خالد ، الذي كان مضايقه ومنازله •

<sup>(</sup>۱) أضيف ما بين الحاصرتين من ذيل طبقات الحنابلة: ٢١٩/١ حيث نقل ابن رجب مادته عن ابن القلانسي •

<sup>(</sup>٢) أضاف ابن رجب الى هذا قوله: « يعني بالباب الصغير » • المصدر السابق •

<sup>(</sup>٣) أضيف ما بين العاصرتين من زبدة العلب : ٣٠٢/٢ حيث تعدث عن سقوط عدد من العصون لنور الدين ، وفي معجم البلدان : « تل خالد ، قلعة من نواحي حلب » •

وفي العشر الأخير من رجب ورد الخبر من حوران ، بأن الأمير منكوبرس التقى في المعروف بالنويسه (١) الحاجي ورجاله من عسكر دمشق ، فهزمه وجرحه جرحاً تمكن منه ، وحمل الى البلد ، فمات في الطريق ، ووصل وقبر في مقابر الفراديس في يوم الاثنين السادس من شعبان من السنة .

وفي يوم الأربعاء الرابع عشر من شهر رمضان أرسلت السماء عزاليها بثلج لم ير في السنين الخالية مثله ، وتمادت به الأيام ، بحيث عم كثيراً من أقطار الأرض: حوران والبقاع والبرية ، وقيل إن أقصاه من بلاد الشمال الى قلعة جعبر ، وجرت أودية حوران ، ودارت أرحيتها ، وامتلأت بركها ، وفاضت آبارها ، واستبشر الناس بهذه النعمة العامة ، وشكروا موليها ، والمنعم بها، وزادت أنهار بردى والعيون عقيب ذلك زيادة وافرة ، وسرت النفوس وتتابع بعد ذلك غيث كانون الثاني ، روى الزراعات ، ومنابت العشب .

وفي يوم السبت الثالث من ذي الحجة من السنة ، توفي القاضي المكين أبو البركات محفوظ بن القاضي أبي محمد الحسن بن صصرى رحمه الله ، بعلة طالت به ، وهو في أواخر الثمانين ، وكان مشهوراً بالخير ، والعفاف وسلامة الطبع .

وورد الخبر من ناحية مصر بالخلف المستمر بين وزيرها العادل بن سلار ، وأجنادها بحيث الدماء بينهم مسفوحة ، وأبواب الشر والعناد مفتوحة (٢) .

#### ودخلت سنة ست وأربعين وخمسمائة

وأولها يوم الجمعة مستهل المحرم ، وفي يوم الأربعاء العاشر من المحرم من هذه السنة المباركة نزل أوائل عسكر نور الدين على أرض عذراء من عمل

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ، ولم أجد الخبر في مصدر آخر فاضبطه •

<sup>(</sup>٢) لزيد من التفاصيل انظر اتعاظ العنفا: ٣/ ١٩٥ \_ ٢٠٠

دمشق وما والاها ، ( ١٦٩ ظ ) وفي يوم الخميس تاليه قصد فريق وافر منهم ناحية السمهم(١) والنيرب ، وكمنوا عند الجبل لعسكر دمشق ، فلما خرج منها إليها أسرع النذير إليهم ، فحذرهم ، وقد ظهر الكمين فانهزموا الى البلد ، وخرج من أعقابهم ، وسلموا من الايقاع بهم ، وفي يوم الجمعة تاليه وصل نور الدين في عسكره ، ونزل على عيون فاسريا(٢) ما بين عذراء ودومة ، وامتدوا الى تلك الجهات ، وفي يوم السبت التالي له رحلوا من ذلك المكان ونزلوا في أراضي حجيرا وراوية (٣) ، وتلك الجهات في الخلق الكثير ، والجم الغفير ، وانبثت أيدي المفسدين في العسكر الدمشقى والأوباش من أهل العيث والإفساد في زروع الناس ، فحصدوها واستأصلوها وفي الثمار فأفنوها بلا مانع ولا دافع ، وضر ذلك بأصحابها الضر الزائد ، وتحرك السعر وانقطعت السابلة ، وضاقت الصدور ، ووقع التأهب والاستعداد لحفظ البلد والسور، ووافت رسل نور الدين الى ولاة أمر البلد ، تقول : أنا ما أوثر إلا صلاح المسلمين ، وجهاد المشركين ، وخلاص من في أبديهم من الأسارى فان ظهرتم معى في عسكر دمشق ، وتعاضدنا على الجهاد ، وجرى الأمر على الوفاق والسداد ، فذلك غاية الإِيثار والمراد ، فلم يعد الجواب إليه بما يرضاه ويوافق مبتغاه ٠

وفي يوم السبت الثالث والعشرين منه رحل نور الدين في عساكره عن ذلك المنزل ، بحيث نزل في أرض مسجد القدم وما والآه من الشرق والغرب، ومبلغ منتهى الخيم الى المسجد الجديد قبلي البلد ، وهذا منزل ما نزله أحد من مقدمي العساكر فيما سلف من السنين ، وجرى بين أوائل العسكر ، وبين من ظهر إليه من البلد مناوشات ، ثم عاد كل الى مكانه ، ولم تزل الحال مستمرة

<sup>(</sup>١) السهم والنيرب من منتزهات دمشق في أرض الصالحية • غوطة دمشق : ٧٦،١٠٠

۲۵ : معروفة في سفح جبل دوما · غوطة دمشق : ۷۵ ·

<sup>(</sup>٣) راوية هي بلدة الست « السيدة زينب » الحالية ، وحجيرا ( واسمها الآن حجرا ) على مقربة منها • غوطة دمشق : ٢٢٩ - ٢٣٣ •

من العسكر النوري على إهمال الزحف الى البلد ، ومحاربة من فيه إشفاقا من قتل النفوس ، واثخان الجراح في مقاتلة الجهتين ، بحيث انطالقت أيدي المفسدين من الفريقين في الفساد ، وحصد زراعات المرج والغوطة ، وضواحي البلد ، وخراب مساكن القرى ، ونقل أنقاضها الى البلد والعسكر ، وزاد الأضرار بأربابها من التناء والفلاحين وتزايد طمع الرعاع والأوباش في التناهي في الفساد بلا رادع لهم ولا مانع منهم وعدم التبن لعلف الكراع في جميع الجهات وارتفع السعر وعظم ( ١٧٠ و ) الخطب وصعب الأمر ، والأخبار تتناصر باحتشاد الأفرنج واجتماعهم للإنجاد لأهل دمشق والإسعاد ، وقد ضاقت صدور أهل الدين والصلاح ، وزاد إنكارهم لمثل هذه الأحوال المنكرة والأسباب المستبشعة ، ولم تزل الحال على هذه القضية المكروهة، والمناوشات من صفر من السنة ،

ثم رحل العسكر النوري من هذه المنازل ونزل في أراضي فذايا وحلقبلتين والخامسين (١) المصاقبة للبلد، وما عرف في قديم الزمان من أقدم من الجيوش على الدنو منها، ونشبت المطاردة في اليوم المذكور، وكثر الجراح في خيالة البلد ورجالته، وملك مواشي الفلاحين والضعفاء ودواب المتعلقة من البلد، وما يخص فلاحي الغوطة والمرج والضواحي، ثم رحل في يوم الخميس لعشر بقين من صفر عائدا الى ناحية داريا، لتواصل الارجاف بقرب عسكر الأفرنج من البلد للانجاد، ليكون قريباً من معابرهم لقوة العزائم على لقائهم، والإستعداد لحربهم، لأن العسكر النوري قد صار في عدد لا يحصى كثرة، وقوة، وفي كل يوم زيادة بما يتواصل من الجهات وطوائف التركمان، ونور الدين مع هذه

<sup>(</sup>۱) مناطق مصاقبة لدمشق حول طريق مطار دمشق الدولي الآن، فموقع فذايا جنوب مقبرة اليهود الحالية ، وضبط كرد علي « حلقبلتين » « حلفبلتا » وهي مجاورة لفذايا وضبط « الخامسين » « الخامس » انظر غوطة دمشق : ٢٣٩ ـ ٢٤١ •

الحال لا يأذن لأحد من عسكره في التسرع الى قتال أحد من المسلمين مسن رجال البلد وعوامه ، تحرجاً من إراقة الدم فيما لا يجدي نفعاً ، إذ كانوا يحملهم الجهل والغرور على التسرع والظهور ، ولا يعودون إلا خاسرين مفلولين ، وأقام على هذه الصورة ، ثم رحل الى ناحية الأعوج لقرب عسكر الافرنج ، وعزمهم على قصده ، واقتضى رأيه الرحيل الى ناحية الزبداني استجراراً لهم ، وأفرق من عسكره فريقاً يناهز أربعة آلاف فارس ، مع جماعة من المقدمين ، ليكونوا في أعمال حوران مع العرب ، لقصد الأفرنج ولقائهم وترقباً لوصولهم ، وخروج العسكر الدمشقي إليهم ، واجتماعهم [ بهم ] ثم يقاطع عليهم (١) .

واتفق أن عسكر الأفرنج وصل عقيب رحيله الى الأعوج ، ونزل به في البوم الثالث من شهر ربيع الأول سنة ست وأربعين ووصل منهم خلق كثير اللى البلد ، لقضاء حوائجهم ، وخرج مجير الدين ومؤيده في خواصهما ، وجماعة وافرة من الرعية ، واجتمعا بملاكهم وخواصه وما ( ١٧٠ ظ ) صادفوا عندهم شيئاً مما هجس في النفوس من كثرة ، ولا قوة ، وتقرر بينهم النزول بالعسكرين على حصن بصرى ، لتملكه ، واستغلال أعماله .

ثم رحل عسكر الأفرنج الى رأس الماء ، وله يتهيأ خروج العسكر الدمشقي إليهم لعجزهم واختلافهم ، وقصد من كان بحوران من العسكر النوري ، ومن انضاف إليهم من العرب في خلق كثير ، ناحية الأفرنج ، للايقاع بهم والنكاية فيهم ، والتجأ عسكر الأفرنج الى لجاة حوران للاعتصام بها ، وانتهى الخبر الى نور الدين ، فرحل ونزل على عين الجر ، من البقاع ، عائداً

<sup>(</sup>۱) في الأصل: « واجتماعهم ثم تقاطع عليهم » وقد زيد ما بين الحاصرتين وقومت العبارة من الروضتين: ١/ ٩٠٠

إلى دمشق ، وطالباً قصد الأفرنج ، والعسكر الدمشقي ، وكان الأفرنج حين اجتمعوا مع العسكر الدمشقي،قد قصدوا بصرى لمنازلتها ومضايقتها ومحاربتها فلم يتهيأ ذلك لهم ، وظهر إليهم سرخاك واليها في رجاله ، وعادوا عنه خاسرين، وانكفأ عسكر الأفرنج إلى أعماله في العشر الأوسط من شهر ربيع الأول من السنة ، وراسلوا مجير الدين ومؤيده ، يلتمسون باقي المقاطعة المبذولة لهم على ترحيل نور الدين عن دمشق ، وقالوا : لولا نحن ندفعه ما رحل عنكم،

وفي هذه الأيام ورد الخبر بوصول الاصطول المصري إلى ثغور الساحل في غاية من القوة ، وكثرة العدة والعدة ، وذكر أن عدة مراكبه سبعون مركبا حربية مشحنة بالرجال ، ولم يخرج مثله في السنين الخالية ، وقد أنفق عليه ما حكي وقرب ثلاثمائة ألف دينار ، وقرب من يافا من ثغور الأفرنج فقتلوا وأسروا وأحرقوا ما ظفروا به ، واستولوا على عدة وافرة من مراكب الروم والأفرنج ، ثم قصدوا ثغر عكا ، وفعلوا فيه مثل ذلك ، وحصل في أيديهم عدة وافرة من المراكب الحربية الأفرنجية ، وقتلوا من حجاج [ الأفرنج] عدة وافرة من المراكب الحربية الأفرنجية ، وقتلوا من حجاج [ الأفرنج] وغيرهم خلقاً عظيماً ، وأنفذوا ما أمكن الى ناحية مصر ، وقصدوا ثغر صيدا وبيروت وطرابلس ، وفعلوا فيها مثل ذلك .

ووعد نور الدين بمسيره الى ناحية الأسطول المذكور لإعانته على تدويخ الأفرنجية ، واتفق اشتغاله بأمر دمشق ، وعوده إليها لمضايقتها ، وحدث نفسه بملكتها لعلمه بضعفها ، وميل الأجناد والرعية إليه ، وإشارتهم لولايته وعدله ، وذكر أن نور الدين أمر بعرض عسكره وحصره ، فذكر أنه بلغ كمال ثلاثين ألف مقاتلة ، ثم رحل ونزل بالدلهمية من عمل البقاع ، ثم رحل منها طالباً نحو دمشق ، ونزل في ( ١٧١ و ) أرض كوكبا من غربي داريا في يوم السبت الحادي والعشرين من ربيع الأول ، وغارت الخيل على طريق حوران الى دمشق ، فاشتملت على الشيء الكثير من الجمال والغلة والمواشي ،

وغاروا على ناحية الغوطة والمرج ، واستاقوا ما صادفوا من المواشي ، ثم رحل عن هذا المنزل في يوم الاثنين ، ونزل من أرض داريا الى جسر الخشب، ونودي في البلد بخروج الأجناد والأحداث إليه ، فلم يظهر منهم إلا اليسير ممن كان يخرج أولا(١) .

وفي يوم الأربعاء الرابع والعشرين من الشهر ، رحل من هذا المنزل ، ونزل في أرض القطيعة (٢) وما والاها ، ودنا منها بحيث قرب من البلد ، ووقعت المناوشة بين الفريقين من غير زحف ، ولا شد في محاربة ٠

وورد الخبر الى نــور الدين بتسليم نائب الأمير حسان (٢) المنبجي مدينة تل بأشر بالأمان في يوم الخميس الخامس وعشرين من شهر ربيع الأول سنة ست وأربعين ، وضربت في عسكره الطبول والكوسات والبوقات بالبشارة ، وورد مع البشير جماعة من أعيان تل باشر ، لتقرير الأحوال .

واستمر رأي نور الدين على [ وقف ] (١) الزحف الى البلد ، ومحاربة أهله وعسكريته تحرجاً من قتل المسلمين ، وقال : لا حاجة الى قتل المسلمين ، بأيدي بعضهم بعضاً ، وأنا أرفههم ليكون بذل نفوسهم في مجاهدة المشركين، وحدثت مع هذه النية تردد المراسلات في عقد الصلح في أيام من شهر ربيع الآخر على شروط أشير اليها ، واقتراحات عين عليها ، وتردد فيها الفقيه برهان الدين البلخي ، والأمير أسد الدين شيركوه ، وأخوه نجم الدين أيوب ،

<sup>(</sup>۱) زاد سبط ابن الجوزي في روايته معللا عدم استجابة الأجناد والأحداث بقوله : « لما وقر في نفوسهم من استنجاد مجير الدين وابن الصوفي بالفرنج » \* مرآة الزمان : ١/ ٢١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) قرية ظاهر دمشق قرب ميدان الحصا · غوطة دمشق : ٢٤٠ ، ٢٤٠ ·

<sup>(</sup>٣) في الأصل « الأمير نائبه الأمير حسن » وحذفت عبارة الأمير الأولى واستبدلت عبارة حسن بحسان لأنها مصحفة صوابها ما أثبتنا ، وقد ورد اسم حسان فيما مضى • انظر زبدة الحلب : ٢/١١ • الروضتين : ١/١٨ •

<sup>(</sup>٤) زيد ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق ٠

وتقارب الأمر في ذلك ، وترددت المراسلات الى أن استقرت الحال على قبول الشروط المقترحة ، ووقعت الأيمان من الجهتين على ذلك ، والرضا به في يوم الخميس العاشر من شهر ربيع الآخر من السنة .

ورحل نور الدين في عسكره في يوم الجمعة غد اليوم المذكور ، طالبا خاحية بصرى ، للنزول عليها ، والمضايقة لها ، والتمس من دمشق ما تدعو إليه الحاجة من آلات الحرب والمناجيق ، لأن سرخاك الوالي المذكور ، كان بها ، كان شاع عصيانه وخلافه ، ومال إلى الأفرنج ، واعتضدهم ، فأنكر نور الدين اذلك عليه ، وأنهض فريقاً وافراً من عسكره إليه .

وورد الخبر من ناحية قلعة جعبر في يوم السبت الثالث عشر من ( ١٧١ ظ ) شهر ربيع الآخر بأن صاحبها الأمير عز الدين علي بن مالك بسن سالم بن مالك ، خرج في أصحابه إلى عسكر الرقة ، وقد غار على أطراف أعماله لتخليص ما استاقوا منه ، فالتقى الفريقان ، وسبق اليه سهم من كمين ظهر عليهم قضى عليه ، وعاد به أصحابه الى قلعة جعبر ، وجلس ولده مالك ابن على في منصبه ، واجتمع عليه جماعة أسرته ، واستقام له الأمر من بعده .

ووردت الأخبار في سنة ست وأربعين من ناحية مصر بأن أهل دمياط ، حدث فيهم فناء عظيم ما عهد مثله في قديم ولا حديث ، بحيث أحصي المفقود منهم في سنة خمس وأربعين وخمسمائة ، سبعة آلاف شخص وفي سنة ست وأربعين مثلهم سبعة آلاف بحيث يكون الجميع أربعة عشر ألفاً ، وخلت دور كثيرة من أهلها ، وبقيت معلقة ، ولا ساكن فيها ، ولا طالب لها .

وفي يوم السبت الثاني من جمادى الآخرة سنة ست وأربعين توفي القاضي السديد الخطيب أبو الحسين بن أبي الحديد خطيب(١) دمشق رحمه

<sup>(</sup>۱) هو « عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن بن الحسين ، ولد سنة اثنتان وستون واربعمائة ، وسمع الحديث الكثير ٠٠٠ وكان بيت أبي الحديد يتوارثون نعل النبي على » مرآة الزمان : ١/ ٢١١ - ٢١٢ .

الله وكان خطيباً سديداً مبلغاً متصوناً عفيفاً ، ولم يكن له من يقوم مقامه في منصبه ، سوى أبي الحسن الفضل ولد ولده [ وهو ](١) حدث السن ، فنصب مكانه ، وخطب وصلى بالناس ، واستمر الأمر له ومضى فيه ٠

ووردت الحكايات يحدوث زلزلة ، وافت في الليلة الثالثة عشر من جمادى الآخرة سنة ست وأربعين اهتزت الأرض لها ثلاث رجفات ، في أعمال بصرى وحوران ، وسكنت ، وها والاها من سائر الجهات ، وهدمت عدة وافرة من حيطان المنازل ببصرى وغيرها، ثم سكنت بقدرة من حركها وسكنها، سبحانه وتعالى ، انه على كل شيء قدير •

وفي يوم الخميس الثاني عشر من رجب سنة ست وأربعين توجه مجير الدين صاحب دمشق الى حلب في خواصه ، ووصل إليها ، ودخل على نور الدين صاحبها ، وأكرمه وبالغ في الفعل الجميل في حقه ، وقرر معه تقريرات اقترحها عليه ، بعد أن بذل له الطاعة ، وحسن النيابة عنه في دمشق ، وانكفأ عنه مسروراً بما قصده في حقه من الاكرام ، وحسن الاحترام ، ووصل الى دمشق في يوم الثلاثاء السادس من شعبان من السنة .

وفي آخر شعبان ورد الخير من ناحية بانياس بأن فريقاً وافراً ( ١٧٢ و ) من التركمان غاروا على ظاهرها ، وخرج إليهم واليها من الأفرنج في أصحابه، ووافقهم ، فظهر التركمان عليهم ، وقتلوا منهم وأسروا ، ولم يفلت منهم غير الوالي ، ونفر يسير ، واتصل الخبر بمن في دمشق ، فأنكر مثل هذا الفعل بحكم انعقاد الهدنة والموادعة ، وأنهض اليهم من العسكر الدمشقي من صادف بعض التركمان متخلفاً عن رفقتهم ، فحصلوا منهم ما كان في أ يديهم وعادوا بثلاثة نفر منهم ،

<sup>(</sup>۱) أضيف ما بين العاصرتين من الروضتين : ١/٨٣ · حيث الرواية عن ابن القلانسي ·

وفي أيام من أوائل رمضان من السنة ، ورد الخبر بأن أكثر عسكر الافرنج قصدوا ناحية البقاع ، على غرة من أهلها ، وغاروا على عدة وافرة من الضياع ، افاستباحوا ما بها من رجال ونسوان وشيوخ وأطفال ، واستاقوا عواملها ومواشيها ودوابها ، واتصل الخبر بوالي بعلبك ، فأنهض إليهم رجاله ، واجتمع إليهم خلق كثير من رجال البقاع ، وأسرعوا نحوهم القصد ، ولحقوهم وقد أرسل الله تعالى عليهم من الثلوج المتداركة ما تبطهم وحيرهم فقتلوا من رجالته م الأكثر ، واستخلصوا من الأسرى والمواشي ما سلم من الهلاك بالثلج ، وهو الأقل ، وعادوا على أقبح صفة من الخذلان وسوء الحال ، بحمد الله ، ونصره المسلمين (۱) .

وفي يوم السبت الثاني والعشرين من شوال من السنة ، وهو اليوم الثالث من شباط وافت قبيل الظهر زلزلة اهتزت لها الأرض ثلاث هزات هائلة ، وتحركت الدور والجدران ، ثم سكنت بقدرة الله تعالى ذكره .

# ودخلت سنة سبع واربعين وخمسمائة

وأولها يوم الثلاثاء مستهل المحرم ، وفي المحرم منها ورد الخبر من ناحية نور الدين بنزوله على حصن الطرطوس في عسكره ، وافتتاحه له ، وقتل من اكان فيه من الأفرنج ، وطلب الباقون الأمان على النفوس ، فأجيبوا الى ذلك ورتب فيه الحفظة وعاد(٢) عنه ، وملك عدة من الحصون ، بالسيف والسبي والإخراب ، والحرق والأمان .

 <sup>(</sup>۱) كان والي بعلبك آنذاك أيوب بن شادي ، والد صلاح الدين ، ومفيد أن نشير أنه في هذه السنة التحق صلاح الدين بعمه أسد الدين بحلب فقدمه الى نور الدين • الروضتين : ٨٣/١ ـ ٨٤٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وعادوا» والتقويم من الروضتين: ١/٨٦ حيث الرواية عن ابن القلانسي •

ووردت الأخبار من ناحية عسقلان ، في يوم الخميس العاشر من المحرم بظفر رجال عسقلان بالأفرنج المجاورين لهم ، بغزة بحيث هلك منهم العدد الكثير ، وانهزم الباقون .

وفي ليلة الثلاثاء الثاني والعشرين من المحرم من أواخر نيسان أرسل الله تعالى غيثاً ( ١٧٢ ظ ) هطالا مجللا بالرعود والبروق المتتابعة ما زادت معه مياه برَرَدى زيادة وافرة ، وتصندل لون مائها بمسايل الأودية والجبال ، وانتفعت به زراعات السقى والبعول نفعاً ظاهراً .

وفي النصف من شهر أيار من صفر سنة سبع وأربعين كان من زمجرة الرعود وتتابع البروق والأمطار في عدة جهات ما زادت به الأنهار ، وسالت معه شعاب الجبال والأودية ، وفي وقت العصر من يوم الأحد الثاني والعشرين من أيار والعشرين من صفر من السنة ، نشأت غمامة برعود مجلجلة هائلة متتابعة لا تفتر مزعجة ، ثم انهلت بوابل هطال جود بالمطر الى آخر النهار ، ثم أقبلت بر دكى بالليل بالسيل الزائد المتغير اللون ، بماء الجبال المختلف ، بحيث أفعمت الأنهار والسواقي والمجاري ، واحمرت أماكنها ، وصادفت بحيث أفعمت الأنهار والسواقي والمجاري ، واحمرت أماكنها ، وصادفت من نشأتها ، ثم حضر من شاهد هذا العارض ، وحكى أنه كان من البرد الكبار ما لاحد ً له بحيث أفسد من المواشي الكثير، وهدم بعض دور الغوطة ، وصار الماء في الحقول راكداً وسائحاً بالأنهار المغدقة ، وحكى الحاكي أن هذا لم يُر مثله في الأزمان ،

وفي أواخر صفر سنة سبع وأربعين توجه مجير الدين في العسكر، ومعه مؤيد الدين الوزير إلى تاحية حصن بصرى، ونزل عليه محاصراً لسرخاك واليه، ومضايقاً لأهليه لمخالفته لأوامره ونواهيه، وجوره على أهل الضياع الحورانية، واعتدائه عليهم وإلزامهم ما لا طاقة لهم به، واستدعى المنجنيقات وآلة الحرب لمنازلتها، واتفق لمجير الدين المصير الى صرخد لمشاهدته، واستأذن مجاهد الدين واليه في ذلك، فقال له: هذا المكان بحكمك وأنا فيه من قبلك،

وأقفذ الى ولده سيف الدين محمد ، النائب فيه باعتداد ما يحتاج إليه ، وتلقى مجير الدين بما يجب له ، فخرج إليه في بعض أصحابه ، ومعه المهاتيح، فوفاه ما يجب له من الإعظام ، وأخلى الحصن من الرجال ، ودخل إليه في خواصه ، فسر بذلك ، وتعجب من فعل مجاهد الدين ، وشكره على ذلك ، وقدم إليه ما أعده من القود والتحف ، وعاد عنه شاكرا إلى مخيمه على بصرى وحاربها عدة أيام الى أن استقر ( ١٧٣ و ) الصلح ، والدخول فيما أراد وعاد الى البلد ،

وفي أوائل شعبان من السنة » وردت الأخبار بوفاة السلطان غياث الدنيا والدين مسعود بن السلطان محمد •

وفي العشر الأول من شوال من السنة ، الموافق للعشر الأول من تشرين الثاني ، تغير الماء والهواء في دمشق ، وعرض لأهلها الحمى والسعال ، بحيث عم الخاص والعام ، والشيوخ والشباب والأطفال ، بحيث وقع الزحام على حوانيت العطارين لتحصيل المغلي ، وحكى الحاكي أن بعض العطارين أحصى ما باعه في يوم ، فكان ثلاثمائة وثمانين صفة ، والسائم منه والمعافي الأكثر ، وما يقيم هذا المرض بالإنسان أكثر من الاسبوع ودونه ، ويمضي من قضى أجله ، وصعب أمر المغسلين والحفارين ، واحتيج إليهم لكثرة الموتى .

وفي يوم السبت الرابع وعشرين من شوال من السنة ، توفي الأمير سعد الدولة أبو عبد الله محمد بن المحسن بن الملحي رحمه الله ، ودفن في مقابر الكهف(١) وكان فيه أدب وافر ، وكتابة حسنة ، وظم جيد ، وتقدم والده في حلب في التدبير والسياسة ، وعرض الأجناد .

<sup>(</sup>١) خارج دمشق في جبلها معروف حتى الآن ، لم يتغير اسمه ٠

#### ودخلت سنة ثمان وآربعين وخمسمائة

أولها يوم الأحد ، والشمس في برج الحمل ، والطالع الجدي ، وفي سادس وعشرين من المحرم منها ورد الخبر من ناحية مصر بأن العادل المعروف بابن سلار ، الذي كانت رتبته قد علت ، ومنزلته في الوزارة قد تمكنت ، ونفذ أمره في البسط والقبض ، وحكمه في الابرام والنقض ، وأنه كان قد جلس للانفاق في رجال الأسطول ، ليجهزه في البحر الى ناحية عسقلان بالميرة، لتقوية من بها على النازلين عليها من الأفرنج ، والمضايقين لها ، وهـم في الجمع الكثير والجم الغفير ، بالمال والرجال والغلال ، وإشراف أهلها على الخطر ، وأنه نهض من المجلس على العادة للراحة من النصب ، والهجعة عقيب التعب ، وكان لزوجته ولد يعرف بالأمير عباس ، وقد قدمه واعتمد عليه في الأعمال ، ولعباس هذا ولد قدمه الوزير وأنعم عليه ، وأذن له في الدخول بغير اذن إليه ،فدخل عليه وهو انائم في فرشته على (١٧٣ ظ) العادة ، فأخذ سيفه وضربه به فقطع رأسه وخرج به بين أثوابه ، ولم يشعر أحد ، وأتى به الى باب القصر في يوم الأحد الثاني عشر من المحرم ، وقال لخدم الإمام الظافر مالله : هذا رأس المنافق ، فقيل له : ما كان منافقاً ، وكان جماعة من الأتراك قد اصطنعهم الوزير المقتول لنفسه ، افتجمعوا في زهاء ثلاثمائة فارس ، وأنهم طُـُلبُوا ليقتلوا ، فحموا تفوسهم بالسهام ، وحصلوا بظاهر القاهرة ، وصادفهم عباس عائداً من بلبيس حين وافاه الخبر ، فوعدهم الجميل ، وإقرارهم عملى واجباتهم ، قلم يثقوا به ، وتفرقوا على أقبح حال ، ووصلوا الى دمشق في أواخر المحرم ، وقيل إن عباساً المذكور حصل في منصب العبادل المذكور ، واستقام له الأمر ، وتمكن في الأعمال ، وقيل إن العادل كان قد قتل [كثيراً ] من الحجرية والريحانية وأصناف الأجناد حتى استقام له الأمر ، وتمكن في الأعمال •

وتواصلت الأخبار من ناحية نور الدين سلطان حلب والشام، بقوة عزمه على جمع العساكر والتركمان من سائر الأعمال والبلدان، للغزو في أحزاب

الشرك والطغيان ، وبنصرة أهل عسقلان على النازلين عليها من الأفرنج ، وقد ضايقوها بالزحف إليها بالبرج المخذول ، وهو في الجمع الكثير ، والله يحرسها من شرهم ، واقتضت الحال توجه مجير الدين صاحب دمشق الى نور الدين، في جمهور عسكره ، للتعاضد على الجهاد ، في يوم السبت الثالث عشر من المحرم ، واجتمع معه في ناحية الشمال ، واتفق بينهما وجماعة المقدمين من أمراء الأعمال والتركمان ، وهم في العدد الدثر ، وقد ملك نور الدين الحصن المعروف بأفلس (۱) بالسيف بأمر قضاه الله وسهله ويسره وعجله ، وهو في آغاية المنعة والحصانة ، وقتل من كان فيه من الأفرنج والأرمن ، وحصل اللعسكر من المال والسبي الشي الكثير ،

ونهضوا طالبين ثغر بانياس ، ونزلوا عليه في يوم السبت تاسع وعشرين صفر ، وقد خلا من حماته وتسهلت أسباب ملكته ، وقد تواصلت استغاثة أهل عسقلان واستنصارهم بنور الدين ، فقضى الله تعالى بالخلف بينهم ، والقتل، وهم في تقدير عشرة آلاف فارس وراجل ، فأجفلوا عنها من غير طارق من الأفرنج طرقهم اولا عسكر (١٧٤ و) منهم أرهقهم ، ونزلوا على المنزل المعروف بالأعوج ، وعزموا على معاودة النزول على بانياس وأخذها ، ثم المحجموا عن ذلك من غير سبب ولا موجب وتفرقوا ، وعاد مجير الدين الى دمشق ودخلها سالما في نفسه وجملته ، في يوم الاثنين الحادي عشر من شهر ربيع الأول من السنة ، وعاد نور الدين إلى حمص ، ونزل بها في عسكره .

ووردت الأخبار بوصول اسطول مصر إلى عسقلان ، وقويت نفوس من بها بالمال والرجال والغلال ، وظفروا بعدة وافرة من مراكب الأفرنج في البحر ، وهم على حالها في محاصرتها ومضايقتها ، والزحف بالبرج إليها .

وقد تقدم من شرح الحال للرئيس في تمكنه من منصب الوزارة ، بنفيه

<sup>(</sup>١) لم أجده في المصادر الجغرافية وسواها •

من نفاه من المعاندين له ، بحيث طابت نفسه ، وتوكد أنسه ، فعرض بينه وابين أخويه عز الدولة وزينها مشاحنات ومشاجرات ، اقتضت المساعدة الى محير الدين ، في جمادى الأولى من السنة ، وأنفذ مجير الدين الى الرئيس يستدعيه للاصلاح بينهم في القلعة ، فامتنع من ذلك ، وجلس في داره ، وهم بالتحصن عنه بأحداث البلد والغوغاء ، وآلت الحال إلى تمكن زين الدين منه بمعاونة مجير الدين عليه لأسباب تقدامت ، وتقرر بينهما إخراج الرئيس من البلـــد وجماعته الى حصن صرخد مع مجاهد الدين بُـزان واليه في يوم الثلاثاء التاسع عشر من جمادي الأولى ، بعد أن قرر له بقاء داره وبستانه وما يخصه ويخص أصحابه ، وتقلد أخوه زين الدين له مكانه ، وخلع عليه ، وأمر ونهى، ونهذ الأشغال على عادته في العجز والتقصير وسوء الأفعال والتماس الرشاء على أقل الأعمال ، ورأى مجير الدين عقيب ذلك التوجه الى يعلبك لتطييب نفس واليها عطاء الخادم ٥ واستصحابه معه الى دمشق لينوب عنه في تدبير الأمور ، والمعونة على مصالح الأحوال ، وعاد وهو معه ، واستشعر مجاهد الدين أن نية مجير الدين قد تغيرت فيه ، فاستوحش من عوده الى البلد عن غير يمين يحلف له بها على إيمانه على نفسه ، فوعد بالإجابة الى ما رغب فيه ، او بقي الأمر موقوفاً لأسباب اقتضت التوقف •

ووردت الأخبار في أثناء ذلك بأن الافرنج النازلين على عسقلان قد ( ١٧٤ ظ ) ضايقوها بمعاداة القتال ومراوحته ، الى أن تسهلت لهم أسباب الهجوم عليها من بعض جوانب سورها ، فهدموه وهجموا البلد ، وقتل بين الفريقين اللخلق الكثير ، وألجأت الضرورة والغلبة الى طلب الأمان ا، فأجيبوا إليه ، وخرج منها من أمكنه الخروج في البر والبحر الى فاحية مصر وغيرها، وقيل إن في هذا الثغر المفتتح من العدد الحربية والأموال ، والميرة والغلال ما لا يحصر فيذكر ، ولما شاع هذا الخبر في الأقطار ساء سماعه ، وضاقت الصدور ، وتضاعفت الأفكار بحدوث مثله ، فسبحان من لا يرد نافذ قضائه، ولا يدفع محتوم أمره عند نفوذه ومضائه ،

وورد الخبر من ناحية حلب بوفاة الأديب أبي الحسين أأحمد بن منير الشاعر ، في أيام من جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين وخمسمائة ، بعلة هجمت عليه ، ربا فيها لسانه ، بحيث قضى نحبه وكان أديباً شاعراً عارفاً بفنون اللغة ، وأوزان العروض ، لكنه مرهوب اللسان ، خبيث الهجاء مجيد فيه ، لا يكاد يسلم من مقاطيع اهجائه : منعم عليه ، ولا مسيء اليه ، وكان طبعه في الذم أخف منه في المدح وكان يصل بهجائه ، لا بمدحه وثنائه .

ووصل إلى دمشق الأديب أبو عبد الله محمد بن [ نصر بن ] (١) صغير القيسراني الشاعر من حلب يوم الأحد الثاني عشر من شعبان سنة ثمان وأربعين باستدعاء مجير الدين له ، وحضر مجلسه وأنشده قصيدة حبرها يائية ، مقيدة حسنة المعاني والمقاصد ، فاستحسنها السامعون واستجادها ، وشفعها بغيرها ووصله أحسن صلة واتفق عوده الى منزله ، فعرضت له حمى حادة ، وجاء معها إسهال مفرط قضى نحبه في يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شعبان من السنة ، وكان أديباً شاعراً مترسلا فاضلا ، بليغ النظم ، مليح المعاني ، كثير التطبيق والتجنيس ، وله يد قوية في علم النجوم والأحكام والهيئة ، وحفظ الأخبار والتواريخ ، وكان بينه وبين أبي الحسين أحمد بن منير على قديم الزمان مشاحنات ، حرص معها على الاصلاح بينهما فما تهيأ فنك لن رامه ، وكان بينهما هذه المدة اليسيرة .

وكان قد ورد من بعداد الى دمشق في أوائل سنة ثمان وأربعين وخمسمائة الشيخ الإمام الفيلسوف أبو الفتوح ابن الصلاح، وكان غاية في الذكاء، وصفاء الحس، والنفاذ في العلوم الرياضية: (١٧٥) الطب والهندسة والمنطق والحساب، وفنون النجوم والأحكام والمواليد، والفقه ومايتصل به، وتواريخ الأخبار والسير

State of the Salary

<sup>(</sup>۱) أضيف ما بين العاصرتين من خريدة القصر وجريدة العصر للعماد الأصفهاني الكاتب \_ قسم شعراء الشام \_ ط. دمشق ١٩٥٥ : ١٦/٩ ، وفي هذا الجزء حديث مطول عن كل من ابن منير والقيسراني : ٧٦ \_ ١٦٠ .

والآداب، بحيث وقع الإجماع عليه ، بأنه لم يثر مثله في جميع العلوم، وحسن الخلق، ونزاهة النفس، بحيث لا يقبل من أحد من الولاة صلة قلت أو كثرت، واتفق للحين المقضي أنه عرض له مرض حاد، ومعه اسهال مفرط أضعف قوته، أقام به أياماً وتوفي الى رحمة الله في دمشق يوم الأحد السادس والعشرين من شعبان من السنة، وقيل إنه من بيت كبير في العلم والأصل، وظم فيه هذه الأبيات يصفة حاله في هذا الموضع، ليعرف محله:

سررت أبا الفتوح نفوس قوم حويت علوم أهل الأرض طر" الأرض طر" الأعيث الفيلسوف وذاك حتى وواف الدالم القضاء بعيد دارم فأودعت القلوب عليك حزنا لئن بخل الزمان علي ظلما فقد قامت صفاتك عند مثلي سقى جدثا به أصبحت فردا

رأوك وحيد فضلك في الزمان ويئت الجلي من البيان بما أوضحت من غرر المعاني غريباً ما له في الفضل ثان يعكض عليه أطراف البنان بأني لا أراك ولن تراني مقام السمع مني والعيان ملث الغيث بهمي غير وان

وفي أيام من تشرين الثاني الموافق لأيام من شعبان سنة ثمان وأربعين أرسل الله تعالى ،وله الحمد والشكر ، من الغيث المتدارك الهطال ما أحيا يه الأرض بعد القحط والجدب ، وأجرى أودية حوران وأفعم يركها بعد جفافها ، وقيل إن هذا الغيث لم يتر مثله في هذا الوقت في السنين الماضية ، وأنه أفرط في أعمال طبرية ، بحيث حدث منه سيل جارف هدم عدة من مساكنها ، ورماها الى البحيرة ، فسبحان محيي عباده ، ومغيث بلاده .

وفي يوم الخميس انسلاخ شعبان من السنة توفي الشيخ الإمام الفقيه برهان الدين أبو الحسن على البلخي ، رئيس الحنفية رحمه الله ، ودفن في مقابر باب الصغير المجاور لقبور الشهداء ، رضي الله عنهم ، وكان من التفقه

على مذهب الإمام أبي حنيفة ( ١٧٥ ظ ) رحمه الله ، ما هو مشهور شائع ،مع الورع والدين والعفاف والتصون ، وحفظ ناموس الدين، والعلم والتواضع والتردد الى الناس على طريقة مرضية ، وسجية محمودة ، لم يشاركه فيها غيره ، ووقع الأسف عليه من جميع الخاص والعام ، والتأبين له ، والحزن عليه ه

قد مضى من ذكر الرئيس المسيب في حصوله بصرخد ، وتقرر بعد ذلك تطييب نفس مجاهد الدين ، والحلف له على إزالة ما خامره من الاستيحاش والنفار ما سكن إليه ، واعتمد عليه ، وعاد إلى داره يدمشق أواخر اشعبان وصام رمضان فيها ، ثم هجس في خاطره من مجير الدين وخواصه ما أوحشه منهم ، ودعاه ذلك الى الخروج من البلد سرا في يوم الثلاثاء الثاني عشر من شوال طالباً صرخد ، فحين عرف خبره ، نهض في طلبه وقص أثره جماعة من النفيل ، فأدركوه وقد قرب من صرخد ، فقبض عليه ، وأعيد إلى القلعة بدمشق واعتقل بها اعتقالاً جميلا ،

وحدث في هذه الأيام من تتابع الأمطار في الأماكن والتلوج في الجبال والأعمال البقاعية ، ما لم ير مثله ، ثم ذاب الثلج ، وسالت بمائه الأودية والشعاب ، وساح على الأرض كالسيل الجارف ، والمتلأت به الأنهار، والتقت الشطط ، وأفسد ما مر به من الأراضي المنخفضة ، ووصل المد الى بردى ، واما قرب منها ، ورؤي من كثرته وعظمه وتغير لونه ما كثر التعجب منه ، والاستعظام له ، فسبحان مالك الملك ، منزل الغيث من بعد القنوط ، إنه على كل شيء قدير .

ثم تجدد عقيب ذلك من الرئيس الوزير حيدرة المقدم ذكره أشياء ظهرت عنه ، مع ما في نفس الملك مجير الدين منه ، ومن أخيه المسيب ، والمعرفة بالسعي والقساد ما اقتضت الحال استدعاءه الى القلعة ، على حين غفلة منه ، وعن القضاء النازل به ، لسوء أفعاله ، وقبح ظلمه وخبثه ، ثم عدلت به

الجندارية الى الحمام بالقلعة ، في يوم الأحد مستهل ذي القعدة من السنة ، وضربت عنقه صبراً ، وأخرج رأسه ونصب على حافة الخندق ، ثم طيف ابه والناس يلعنونه ويصفون أنواع ظلمه وتفننه في الأدعية والفساد ، ومقاسمة اللصوص، وقطاع الطريق على أموال الناس المستباحة بتقريره، وحمايته، وكثر السرور بمصرعه ، وانتهج بالراحة منه ، ثم رجعت العامة والغوغاء ، ومن كان من أعوانه على الفساد من أهل العيث والافساد الى منازله وخزائنـــه ، ومخازن غلته وأثاثه وذخائره ، فاتتهبوا منهـا ما لا يحصى ، وغلبوا أعوان السلطان وجنده عليها بالكثرة ، ولم يحصل للسطان من ذلك إلا النزر ( ١٧٦ و ) اليسير ، وردَّ أمر الرئاسة والنظر في البلد في اليوم المقدم ذكره الى الرئيس رضى الدين أبي غالب عبد المنعم بن محمد بن أسد بن على التميمي ، وطأف في البلد مع أقاربه ، وسكن أهله ، وسكنت الدهماء ، ولم يغلق في البلد حانوت ولا اضطرب أحد ، واستبشر الناس قاطبة من الخاص والعام والعسكرية ، وعامة الرعية ، وبولغ في إخراب منازل الظالم ، ونقل أخشابها ، وهـ ذه عادة الباري تعالى في الظالمين ، والفسقة المفسدين ، ﴿ وَكَذَلُكَ أَخَذُ رَبُّكُ إِذَا أَخَــٰذُ ۖ القُرَى وهِي ظَالِمَةٌ إِنْ أَخَــٰذُهُ أَلِيمٌ ۗ شدىد"(۱) » •

وفي ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وردت الأخبار من ناحية بغداد، بورود الأخبار إليهامن ناحية الشرق باضطراب الأحوال في الأعمال الخراسانية ، وانفلال عسكر السلطان سنجر ، والاستيلاء عليه والقهر ، والاستظهار ، وحصره في دار مملكته بلخ ، والتضييق عليه ، واستدعاء ما في خزائنه من الأموال ، والآلات والذخائر والأمتعة ، والجواهر بخلق عظيم من الغنز والتركمان ، تجمعوا من أماكنهم ومعاقلهم ، وحللهم في الأعداد الدثرة ، والتناهي في الاحتشاد والكثرة ، ولم يكن للسلطان سنجر مع كثرة عساكره

<sup>(</sup>۱) القرآن الكريم - هود : ۱۰۲ ٠

وأجناده [ بهم ] طاقة ، ولا لدفعهم (١) قوة ، فقهروه وغلبوه وحصروه ، وقيل إن نيسابور (٢) وتلك الأعمال حدث فيها من الفساد والخلف ، والقتل والنهب، والسلب ما ترتاع النفوس باستماع مثله ، وتفرق من قبح فعله ، ونهبت بلخ بالمذكورين المقدم ذكرهم أشنع نهب ، وأبشع سلب ، فسبحان مدبر بلاده وعباده ، أثما يشاء ، إنه على كل شيء قدير .

وفي الشهر المذكور حدث بمدينة دمشق إرتفاع السعر، لعدم الواصلين إليها بالغلات في بلاد الشمال ، على جاري العادة ، بتقدم نور الدين صاحب حلب ، بالمنع من ذلك ، وحظره ، فأضر ذلك بأهلها من المستورين والضعفاء والمساكين ، وبلغ سعر الغرارة الحنطة خمسة وعشرين دينارا ، وزاد على ذلك، وخلا من البلد الخلق الكثير ، ولقوا من البؤس والشدة والضعف ما أوجب موت جماعة وافرة في الطرقات ، وانقطعت الميرة من كل الجهات ، وذكر أن نور الدين عازم على قصد دمشق بمنازلتها ، والطمع لهذه الحال في مملكتها، وذلك مستصعب عليه لقوة سلطانها ، وكثرة أجنادها ( ١٧٦ ظ ) وأعوانها، والله تعالى المرجو لقرب الفرج ، وحسن النظر بخلقه بالرأفة والرحمة ، كما جرت عوائد إحسانه وفضله فيما تقدم ،

وفي أواخر ذي القعدة استدعي الرئيس رضي الدين إلى القلعة المحروسة، وشرف بالخلع المكلملة ، والمركوب بالسخت والسيف المحلي ، والترس ، وركب معه الخواص وأصحاب الركاب الى داره ، وكتب له المنشور بالتقليد والإقطاع ، ولقب بالرئيس الأجل رضي الدين وجيه الدولة ، سديد الملك، فخر الكفاة ، عز المعالي شرف الرؤساء ، وكان عطاء الخادم ، المقدم ذكره ،

<sup>(</sup>١) في الأصل وأجناده كافة ولا لمدفعه عنه ، وقد أضيف ما بين الحاصرتين وقوم النص كيما يستقيم السياق -

<sup>(</sup>٢) في الأصل: نيشاوور ، وهو تصعيف صوابه ما أثبتنا •

قد استبد بتدبير الأمور ، ومد يده في الظلم ، وأطلق لسانه بالهجر ، وأفرط في الاحتجاب عن الشاكي واللشتكي ، بالغلمان والحجاب ، وقصر في قضاء الحوائج تقصيراً منكراً ، واتفق للأقضية المقدرة والمكافأة المقررة ، أن تقدم مجير الدين باعتقاله وتقييده ، والاستيلاء على ما في داره ، ومطالبته بتسليم بعلبك ، وما فيها من مال ، وغلال ، وسرت بمصرعه النفوس ، ونهب العوام والغوغاء بيوت أصحابه وأسبابه ، وأرسل الله تعالى الغيث المتدارك ، بحيث افترت الأرض عن نضارتها ، وأبانت عن اخضرارها وغضارتها ،

ولما كان في يوم الاثنين الخامس والعشرين من ذي الحجة من السنة ، المسر مجير الدين بضرب عنق عطاء الخادم المذكور ، الأسياب أوجبت ذاك ودعت إليه .

وفي يوم الأربعاء السابع وعشرين من ذي الحجة ، استدعى مجير الدين أبا الفضل ، ولد نفيس الملك ، المستوفي لجده تاج الملوك رحمه الله ، ورد إليه استيفاء ديوانه على عادة أبيه ، ولقبه لقب أبيه وجيه الدين نفيس الملك، وتقرر اشراف الديوان للعميد سعد الدولة أبي الحسن علي بن طاهر الوزير المزدقاني .

# ودخلت سنة تسع وأربعين وخمسمائة

أولها يوم الاربعاء ، مستهل المحرم ، والطالع للعالم الجوزاء ، وفي العشر الثاني من المحرم منها وصل الأمير الأسفهلار أسد الدين شيركوه ، رسولا من نور الدين صاحب حلب ، الى ظاهر دمشق ، وخيم بناحية القصب من المرج ، في عسكر يناهز الألف ، فأنكر ذاك ، ووقع الاستيحاش منه ، وإهمال الخروج إليه ، لتلقيه والاختلاط به ، وتكررت المراسلات فيما اقتضته الحال ، ولم تسفر عن سداد ولا ، فيل مراد .

وغلا سعرالأقوات ( ۱۷۷ و ) لانقطاع الواصلين بالغلات ، ووصل نور الدين في عسكره الى شيركوه في يوم الأحد الثالث من صفر ، وخيه بعبون الفاسريا عند دومة ، ورحل في الغد ، ونزل بأرض الضبعة المعروفة ببيت الابار (١) من الغوطة ، وزحف الى البلد من اشرقية ، وخرج إليه من عسكريته وأحداثه الخلق الكثير ، ووقع الطراد بينهم ، ثم عاد كل من الفريقين الى مكانه ، ثم زحف يوماً بعد يوم ، فلما كان يوم الأحد العاشر من صفر، للأمر المقدر المقضى ، والأمر الماضى ، وسعادة نور الدين الملك ، وأهــل دمشق ، وكافة الناس أجمعين ، باكر الزحف ، وقد احتشد ، وتهيأ لصدق الحرب ، وظهر إليه العسكر الدمشقى على العادة ، ووقع الطراد بينهم ، وحملوا من الجهة الشرقية من عدة أماكن ، فاندفعوا بين أيديهم حتى قربوا من سور باب كيسان والدباغة من قبلي البلد ، وليس على السور نافخ ضرمة من العسكرية والبلدية ، لسوء تدبير صاحب الأمر ، والأقدار المقدرة ، غير تفر يسير من الأتراك المستحفظين ، لا يؤيه لهم ، ولا يعول عليهم إفي أحد الأبراج ، وتسرع بعض الرجالة الى السور ، وعليه امرأة يهودية ، فأرسلت إليه حبلا ، فصعد فيه ، وحصل على السور ، ولم يشعر به أحد ، وتبعه من تبعه ، واطلعوا علما نصبوه على السور ، وصاحوا : نور الدين يا منصور ، وامتنع الأجناد والرعية من اللمانعة، لما هم عليه من المحبة لنور الدين، وعدله، وحسن ذكره ، وبادر بعض قطاعي الخشب بفأسه الى الباب الشرقي ، فكسر أغلاقه ، وفتح فدخل منه العسكر على رعب ، وسعوا في الطرقات ولم يقف أحد بين أيديهم ، وفتح باب توما أيضاً ، ودخل الناس منه ثـم دخل الملك نور الدين وخواصه ، وسُر كافة الناس ومن الأجناد والعسكرية لما هم عليه من الجوع وغلاءالأسعار ، والخوف من منازلة الأفرنج الكفار .

<sup>(</sup>۱) بليدة خربت ، كان من عملها المنيعة وجرمانا ودير هند وبيت سابر ، والغالب أنها التل الكبير الماثل للعيان شرقى جرمانا ، غوطة دمشق : ۲۲۳ .

وكان مجير الدين لما أحس بالغلبة والقهر ؛ قد انهزم في خواصه الى القلعة ، وأنفذ إليه وأومن على نفسه وماله ، وخرج الى نور الدين ، فطيب نصبه ، ووعده الجميل ، ودخل القلعة في يوم الأحد المقدم ذكره ، وقد أمر نور الدين في الحال بالمناداة بالأمان اللرعية ، والمنسع من انتهاب اشيء من دورهم ، وتسرع قوم من الرعاع والأوباش الى سوق علي(١) وغيره ، فعاثوا ونهبوا ، وأنفذ المولى الملك نور الدين الى أهل البلد بما طيب ( ١٧٧ ظ ) نفوسهم ، وأزال نفرتهم ، وأخرج مجير الدين ما كان له في دوره بالقلعـــة والخزائن من المال ، والآلات ، والأثاث على اكثرته الى الدار الأتابكية ، دار جده ، وأقام أياما ، ثم تقدم إليه بالمسير الى حمص في خواصه ، ومن أراد الكون معه من أسبابه وأتباعه ، بعد أن كتب له المنشور بإقطاعه عدة ضياع بأعمال حمص برسمه ، ورسم جنده ، وتوجه الى حمص اعلى القضية المقدرة (٢) ، ثم أحضر بعد ذلك اليوم أماثل الرعية من الفقهاء ، والتجار ، وخوطبوا بهما زاد في إيناسهم ، وسرور تقوسهم ، وحسن النظر لهم يما يعود بصلاح أحوالهم ، وتحقيق آمالهم ، افاكثر الدعاء له ، والثناء اعليه ، والشكر لله على ما أصاروه إليه ، اثم تلا ذلك ابطال حقوق دار البطيخ ، وسوق البقل وضمان الأنهار ، وأنشأ بذلك المنشور ، وقرىء على المنبر بعد صلاة الجمعة، فاستبشر الناس بصلاح الحال ، وأعلن الناس من التناء والقلاحين ، والحرم

 <sup>(</sup>۱) على مقربة من القلعة ، حيث قام ما عرف باسم سوق الخيل الى امتداد منطقة البحصة الحالية ٠

<sup>(</sup>٢) أورد ابن الأثير في كتابه الباهر : ١٠٨ « وأما مجير الدين فإنه أقام بحمص ، وراسل أهل دمشق في اثارة الفتنة ، فأنهي الأمر الى نور الدين ، فخاف أن يحدث ما يشق تلافيه ، بل ربما تعذر ، لا سيما مع مجاورة الفرنسج ، فأخذ حمص من مجير الدين ، وعوضه عنها مدينة بالس ، فلم يرضها ، وسار عن الشام الى العراق ، فأقام ببغداد ، وابتنى داراً تجاور المدرسة النظامية ، وتوفي بها » •

والمتعيشين برفع الدعاء الى الله تعالى بدوام أيامــه ، ونصرة أعلامه ، والله سبحانه ولي الإجابة بمنة وفضلة .

وقد كان مجاهد الدين بنزان قد الطلق يوم الفتح من الإعتقال ، وأعيد الى داره ، ووصل الرئيس مؤيد الدين المسيب الى دمشق مع ولده النائب عنه افي صرخد الى داره ، معولا على الراومها ، وترك التعرض لشيء من التصرفات والأعمال ، فبدا منه من الأسباب المعربة عن إضمار الفساد ، والعدول عن مناهج السداد والرشاد ، ما كان داعيا الى فساد النية فيه ، وكان في احدى رجليه فتح قد طال به ونسر ، ثم لحقه معه مرض وانطلاق متدارك أفرط عليه ، وأسقط قوته مع فهاق متصل ، وقلاع في فيه زائد ، مقضى نحبه في الليلة التي صبيحتها يوم الأربعاء الرابع من شهر ربيع الأول سنة تسع وأربعين ودفن في داره ، واستبشر الناس بمهلكه ، والراحة منه، ومن سوء أفعاله ، بحيث لو عدت مخازيه مع جنونه اوالختلاله ، لطال بها الشرح ، وعجز عنها الوصف .

وفي أواخر المحرم من السنة ، ورد الخبر من فاحية ماردين ، بوف اق صاحبها الأمير حسام الدين بن ايل غازي بن أرتق ، رحمه الله ، في أأول المحرم ، وكان مع شرف قدره في التركمان ، ذاكيا محباً لأهل العلم والأدب، مميزاً عن أمثاله بالقضيلة م

وفي شهر ربيع الأول من السنة وردت الأخبار من ناحية مصر ، بأن الإمام الظافر بالله أمير المؤمنين (١٧٨ و) صاحبها ، كان ركن الى أخويه يوسف وجبريل ، والى ابن عمهم صالح بن حسن ، وأنس بهم في أواقات مسراته ، فعملوا عليه ، والفتالوه وقتلوه ، واخفوا أمره في يوم الخميس انسلاخ صفر سنة تسع وأربعين وحضر الإمام ، العادل عباس الوزير، وولده ناصر الدين ، وجماعة من الأمراء والمقدمين للسلام على الرسم ، فقيل لهم ان أمير المؤمنين ملتاث الجسم ، فطلبوا الدخول عليه لعيادته فاحتج عليهم ، فلم يقبلوا ، وألحوا في الطلب ، فظهر الأمر وانكشف ، واقتضت الحال

المسارعة الى قتل الجناة في االوقت والساعة ، وإقامة ولد الظافر عيسى ، وهو صغير يناهز ثلاث سنين ، ولقبوه القائز بنصر الله ، وأخذ البيعة على الأجناد والعسكرية وأعيان الرعية على جاري العادة ، والعادل عباس الوزير ، وإليه تدبير الأمور ، واستمرت الأحوال على المنهاج (١) .

ثم ورد الخبر بعد ذلك بأن الأمير فارس المسلمين ، طلائع بن رز بك وهو من أكابر الأمراء المقدمين ، والشجعان المذكورين ، لما انتهى إليه الخبر، وهو غائب عن مصر ، قلق لذاك ، وامتعض ، وجمع واحتشد ، وقصد العود الى مصر ، فلما عرف عباس الوزير بما جمع ، خاف الغلية والإقدام على الله مصر ، فلما عرف عباس الوزير بما جمع ، خاف الغلية والإقدام على الفلكة ، إذ لا طاقة له يملاقاته في حشده الكثير ، وإلم يمكنه المقام على الخطار بالنفس ، فتأهب للهرب في خواصه وأسبابه ، وحرمه ووجوه أصحابه وما تهيأ من ماله وتجمله وكراعه ، وسار مغذا ، فلما قرب من أعمال عسقلان وغزة ظهر اليه جماعة من خيالة الأفرنج ، فاغتر بكثرة من معه ، وقلة من قصده ، فلما حملوا عليه قتل أصحابه وأعانوا عليه ، وانهزم أقبح هزيمة هو وولد له وحملوا في أيدي الأفرنج ، ومن هرب لقي من الجوع والعطش ، وسات وحصلوا في أيدي الأفرنج ، ومن هرب لقي من الجوع والعطش ، وسات المعدد الكثير من الناس والدواب ، ووصل الى دمشق منهم من نجاه الهرب، على أشنع صفة من العدم والعري والفقر ، في أواخر شهر ربيع الآخر من السنة ، وضاقت صدور المسلمين بهذه المصيبة المقضية بيد الأفرنج ، فسبحان من لا يثر كدله قضاء ، ولا محتوم أمر (٢) ،

<sup>(</sup>١) لمن يد من التفاصيل انظر اتعاظ العنفا: ٢٠٨/٣ \_ ٢١٤ .

<sup>(</sup>٢) يروي المقريزي دخول طلائع الى القاهرة ويذكر : « وأما عباس فإنه سار بمن معه يريد أيلة اليسير منها الى بلاد الشام » فأرسلت أخت الطافر الى الفرنج بعسقلان رسلا على البريد تعلمهم الحال ، وتبذل لهم الأموال في الخروج الى عباس ، واباحتهم جميع ما معه ، وأن يبعثوا به الى القاهرة ، فأجابوا الى ذلك » • اتعاظ الحنفا : ٣/ ٢١٥ - ٢٢٠ •

وفي آخر شهر ربيع الأول ، وصل الأمير الاسفهسلار مجد الدين أبو بكر (١) محمد نائب المولى ( ١٧٨ ظ ) الملك نور الدين في حلب الى دمشق، عقيب عوده من الحج ، وأقام أياما وعاد منكفئا الى منصبه في حلب ، وتدبير أعمالها وتسديد أحوالها .

وفي شهر ربيع الآخر سنة تسع وأربعين وخمسمائة ، ثار في دمشق مرض مختلف الحميات منه ما يقصر ومنه ما يطول ، وأعقبه بعد ذلك موت في الشيوخ والشباب والصبيان ، ثم تقاصر ذلك .

وفي أيام من جمادى الأولى من السنة ورد الخبر من ناحية مصر ، بأن عدة وافرة من مراكب الأفرنج ، من صقلية وصلت الى مدينة تنيس ، على حين غفللة من أهلها فهجمت عليها ، وقتلت وأسرت وسبت وانتهبت ، وعادت بالغنائم بعد ثلاثة أيام وتركها صفراً (٢) وبعد ذلك عاد من كان هرب منها في البحر بعد الحادثة ، ومن سلم ، واختفى ، وضاقت الصدور ، عند استماع هذا الخبر المكروه .

وفي شهر رمضان ورد الخبر من ناحية حلب ، بوفاة القاضي فخر الدين أبي منصور محمد بن عبد الصمد الطرسوسي ، رحمه الله ، وكان ذا همة ماضية ، ويقظة مضيئة ، ومروءة ظاهرة في داره وبولده ومن يلم به من غريب ووافد ، وقد نفذ أمره وتصرفه في أعمال حلب في أيام الملكية النورية ، وأثر في الوقوف أثراً حسناً ، توفر به ارتفاعه ثم انعزل عن ذلك أجمل اعتزال .

<sup>(</sup>۱) هو ابن الداية ، وكان نور الدين كثير الاعتماد عليه وعلى أخوته ، ويرد ذكرهم كثيراً في الأيام النورية • الروضتين ١٩٩١ •

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «اوهي إصفر » وهي تصحيف قوم من الروضتين: ١/٩٩،حيث رواية ابن القلانسي -

وفي يوم الثلاثاء الثامن من شهر رمضان سنة تسع وأربعين وخمسمائة ، توفي الحكيم أبو محمد بن حسين الطبيب المعري ، رحمه الله ، وكان حسن الطريقة والصناعة ، كثير التجربة ، ثاقب المعرفة ، فكثر التأسف عليه ، وعند فقد مثله .

#### ودخلت سنة خمسين وخمسمائية

وأولها يوم الاثنين مستهل المحرم ، والطالع العقرب عشرون درجة وثلاثون دقيقة وثمان وأربعون ثانية ، وفي اليوم الرابع والعشرين من ربيع الأول من السنة ، تقررت أسباب الموادعة بين الملك العادل نور الدين ، صاحب دمشق ، وبين ملك الأفرنج تقدير السنة ، وتمهدت القاعدة على هذه الحال الى آخر المدة المستقرة ، وبعد أيام قلائل من ذلك خرج الأمر الملكي النوري بالقبض على ضحاك والي بعلبك ، وطلب منه تسليمها ، فأجاب الى ذلك ورحل بالقبض على ضحاك والي بعلبك ، وطلب منه تسليمها ، فأجاب الى ذلك ورحل العسكر المنصور إليها لتسلمها ، وفي يوم الخميس السابع من ( ١٧٩ و ) شهر ربيع الأول من السنة كان تسليمها (١) ، ورتب فيها من سلمت إليه ، وفي يوم الاثنين الحادي وعشرين من رجب من واعتمد في حفظها عليه ، وفي يوم الاثنين الحادي وعشرين من رجب من السنة توجه الأمير أسد الدين شيركوه الى حلب ، عند استدعاء الملك العادل نور الدين له •

وفي أيام من شعبان من السنة ، ورد الخبر من ناحية مصر بأن المنتصب في الوزارة فارس الاسلام ابن رزيك ، لما استقام له الأمر عزم على مصالحة الأفرنج وموادعتهم ، واستكفاف شرهم ، ومصانعتهم بمال يحمل إليهم من

<sup>(</sup>١) في الروضتين : ٩٩/١ : « ورأيت بعض المؤرخين قد ذكر أن مجير صاحب دمشق، أنزل نجم الدين من القلعة ، وجعله في البلد \_ بعلبك \_ وولى القلعة رجلا يقال له ضحاك ، فلما ملك نور الدين دمشق ، خرج الى بعلبك ، واستنزل منها ضحاكاً » •

الغزانة ، وما يفرض على اقطاع المقدمين من الأجناد ، فحين شاورهم في ذلك أنكروه ، و نفروا منه ، وعزموا على عزله والاستبدال به من يرتضون به واختاروا مقدماً يعرف بالأمير ، (١) مشهوراً بالشهامة والبسالة وحسن السياسة ، وارتضى لتولية الأسطول المصري مقدماً من البحرية شديد البأس، بصيراً بأشغال البحر ، فاختار جماعة من رجال البحر يتكلمون بلسان الأفرنج، وألبسهم لباس الأفرنج ، وأنهضهم في عدة من المراكب الأسطولية ، وأقلع في البحر لكشف الأماكن والمكامن والمسالك المعروفة بمراكب الروم ، وتعرف أحوالها ، ثم قصد ميناء صور ، وقد ذكر له أن فيه شختورة رومية كبيرة ، فيها رجال ، ومال كبير وافر ، فهجم عليها وملكها ، وقتل من فيها ، واستولى غلى ما حوته ، وأقام ثلاثة أيام ثم أحرقها ، وعاد عنها في البحر ، فظفر بمراكب على ما حوته ، فقتل وأسر وانتهب ، وعاد منكفاً الى مصر بالغنائم والأسرى وحاج افرنج ، فقتل وأسر وانتهب ، وعاد منكفاً الى مصر بالغنائم والأسرى وحاج افرنج ، فقتل وأسر وانتهب ، وعاد منكفاً الى مصر بالغنائم والأسرى و

وفي الشهر المذكور ، ورد الخبر من ناحية طب ، بوقوع الخلف بين أولاد الملك مسعود بعد وفاته ، وبين أولاد قتلمش ، وبين أولاد قللج أرسلان، وأن الملك العادل نور الدين صاحب دمشق وحلب دخل بينهم للصلح والاصلاح ، والتحذير من الخلف المقوي للأعداء من الروم والأفرنج ، وطمعهم في المعاقل الاسلامية ، وبالغ في ذلك بأحسن توسط ، وبذل التحف والملاطفات ، وصلحت بينهم الأحوال .

وتناصرت الأخبار في هذا الأوان من ناحية العراق بأن الامام المقتفي لأمر الله أمير المؤمنين ، قد اشتدت شوكته ، وظهر واستظهر على كل مخالف له وعادل عن حكمه ، ولم يبق له مخالف مشاقق ولا عدو منافق ، وأنه مجمع على قصد ( ١٧٩ ظ ) الجهات المخالفة لأمره •

<sup>(</sup>١) فراغ بالأصل ، وقد أتى المقريزي على ذكر هذا الخبر دون أن يذكر اسم هذا الأمير أو المقدم ولربما كان هو الأمير الأوحد بن تميم \* انظر اتعاظ العنفا : ٣٤/٢٢ -

وفي يوم الجمعة العاشر من ذي الحجة سنة خمسين وخمسمائة عاد الملك العادل نور الدين الى دمشق من حلب، وقد كان ورد الخبر قبل ذلك بأن الأمير قرا أرسلان بن داود بن سكمان بن أرتق (١) ورد على الملك العادل نور الدين، وهو بأعمال حلب، فبالغ في الإكرام له، واالسرور يمقدمه، ولاطفه وألطفه بما جل قدره، وعظم أمره من التحف والعطاء، ثم عاد عنه الى عمله، مسروراً شاكراً.

وورد الخبر أيضا في شهر رمضان سنة خمسين بأن الملك العادل نورالدين نزل في عسكره بالأعمال المختصة بالملك قلج أرسلان بن الملك مسعود بن سليمان بن قتلمش ملك قونية ، وما والاها ، فملك عدة من قلاعها وحصونها بالسيف والأمان ، وكان الملك قلج أرسلان اوأخواه ذو النون ودولات مشتغلين بمحاربة أولاد الدائشمند ، واتفق أن أولاد الملك مسعود رزقوا النصر على أولاد الدائشمند والاظهار على عسكره في وقعة كانت على موضع يعرف بأقصرا في شعبان سنة خمسين وخمسمائة ، فلما عاد قلج أرسلان ، وعرف ما كان من العادل نور الدين في بلاده، عظم عليه هذا الأمر، واستبشعه مع ما بينهما من الموادعة والمهادنة والصهر ، وراسله بالمعاتبة والإنكار عليه ، والوعيد والتهديد ، وأجابه بحسن الاعتذار وجميل المقال ، وبقي الأمر بينهما مستمراً على هذه الحال ،

## ودخلت سنة إحدى وخمسين وخمسمائة

وأولها يوم الجمعة مستهل المحرم ، والطالع الدلو خمس عشرة درجة، وست عشرة دقيقة [ وبعد ](٢) وصول الحجاج يوم الجمعة السادس من

(٢) أضيف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق .

<sup>(</sup>۱) في الأصل: « أقلما عرف أوعاد ما كان » ، وفي المبارة أبتر وتقديم أو تأخير تم تقويم ذلك من الروضتين : ١٠٠١ حيث الرواية عن ابن القلانسي -

صفر من السنة توجه الملك العادل نور الدين الى ناحية حلب ، في بعض عسكره في يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من صفر من السنة ، عند انتهاء خير الأفرنج إليه بعيثهم في أعمال حلب ، وافسادهم ، وصادفه في طريقة المبشر بظفر عسكره في حلب بالأفرنج المفسدين على حارم ، وقتلهم جماعة منهم وأسرهم ، ووصل مع المبشر عدة وافرة من رؤوس الأفرنج المذكورين ، وطيف بها في دمشق .

وفي يوم الثلاثاء الثالث من شهر ربيع الأول من السنة توفي الشيخ الفقيه الزاهد أبو البيان نبا بن محمد المعروف بابن الحوراني رحمه الله وكان حسن الطريقة منذ نشأ ( ١٨٠ و ) صيتا الى أن قضى ، مدينا ثقة عفيفا ، محبا للعلم والأدب ، والمطالعة للغة العرب ، وكان له عند خروج سريره لقبره في مقابر الباب الصغير المجاورة لقبور الصحابة من الشهداء رضي الله عنهم ، يوم مشهود من كثرة المتأسفين له والمتأسفين عليه (١) .

وورد الخبر من ناحية حلب بوفاة الشريف السيد بهاء اللدين أبي الحسن الهادي بن المهدي بن محمد الحسيني الموسوي ، رحمه الله ، في اليوم السابع عشر من رجب سنة إحدى وخمسين وخمسمائة ، وكان حسن الصورة فصيح اللسان بالعربية والفارسية ، جميل الأخلاق والخلال ، مشكور الأفعال ، كريم النفس ، مليح الحديث ، واسع الصدر ، مكين المحل من الملك العادل نور الدين ، ركن الاسلام والمسلمين ، سلطان الشام أدام الله علاه ، وناله من اللحزن لفقده والتأسف عليه ما يقتضيه مكانه المكين عنده ، وظم فيه هذه

<sup>(</sup>۱) ذكره سبط ابن الجوزي في وفيات سنة \_ 001 ه \_ ونقل ما أورده ابن القلانسي وزاد عليه : « وحكى لي بعض مشايخي بدمشق أن أبا البيان ، دخل يوما من الساعات الى جامع دمشق ، فنظر الى أقوام في الحائط الشمالي ، وهم يثلبون أعراض الناس ، فاستقبل القبلة ، ورفع يديه وقال : اللهم كما أنسيتهم ذكرك فأنسهم ذكري » • مرآة الزمان : ٢٢٧ \_ ٢٢٨ •

الأبيات رثاه بها من كان بينه وبينه مودة مستحكمة أوجبت ذاك أن رأيت إثباتها في هذا الموضع ، مع ذكره وهي:

أتاه نازل القدر المتاح من الأدياء والعرب الفصاح وأظلم رزؤه ضوء الصياح كذلك عادة المقل الصحاح بحرقة موجع دامي الجراح بألفاظ محبرة فصاح بدمعة ثاكل خور رداح لقصر عن مراث وامتداح ووجه مشرق الأرجاء صاح على العافين كالجود المباح وقد صالا بمرهف الصفاح ولا شرف ينير ولا سماح تقط جيوب أرباب البطاح (١٨٠ ظ) فقد نال المعلقي في القداح بعيد" عن مواطنه الفساح عـن الأهلين في غلس وضــاح بلا قصد يكون ولا اقتسراح تُروضُه بأنوار الأقاحبي عليه في العدو وفي الرواح ولاح بقفره بيض الاداحي

نعى الناعــي بهــاء الدين لمــا فروع كــل ذي علـــم وفضل بكته غزالة الآفاق حزنأ واسيلت العيون دما عليه فكم متفجع يبكي عليه وينشر فضل في كل ناد على حسناته تبكسي المعالي فلــو رام البليــغ لهــا صفات ك خلق" صويح" لا يُضاهى وكف" جودها كاالغيث يهمى له شرفان في عدرب وفرس فأضحى لا يساجل في جلال على أمثاله عند الرزايا ومن كان الحسين أبـــاه قــــدمآ لئن واراه في حلب ضريح وأصبح فيه منفردا غريبا فهذا الرسم جار في البرايا فــلا برحت عمائــم كــل نوءً ورحمة محيي الأموات تسري صُدَى الأيام ما ناحت هتوف"

وفي اليوم الخامس والعشرين توفي الشيخ أبو طالب شيخ الصوفية بدمشق رحمه الله ، وكان خيراً تقياً عفيفاً ، حسن الطريقة ، مشكور الخلال.

### شرح الزلازل العادثة في هذه السنة المباركة وتواليها

في ليلة الخميس التاسع من شعبان سنة إحدى وخمسين وخمسمائة ، الموافق لليوم السابع والعشرين من ايلول ، في الساعة الثانية منها ، وافت زلزلة عظيمة ، رجفت بها الأرض ثلاث أو أربع مرات ، ثم سكنت بقدرة من حركها وسكنها ، سبحانه وتعالى من مليك قادر قاهر ، ثم وافى بعد ذلك ليلة الأربعاء الثاني وعشرين من شعبان المذكور ، زلزلة هائلة وجاءت قبلها وبعدها مثلها في النهار وفي الليل ، ثم جاء بعد ذلك ثلاث دونهن ، بحيث أحصين ست مرات ، وفي ليلة السبت الخامس وعشرين من الشهر المذكور ، جاءت زلزلة إرتاع الناس منها ، في أول النهار وآخره ، ثم سكنت بقدرة محركها ، سبحانه وتعالى .

وتواصلت الأخبار من ناحية حلب وحماة ، بانهدام مواضع كثيرة ، وانهدام برج من أبراج أفامية بهذه الزلازل الهائلة (١) ، وذكر أن الذي أحصي عدده منها تقدير الأربعين ، على ما حكي والله تعالى أعلم ، وما عرف مشل ذلك في السنين الماضية ، والأعصر الخالية ، وفي يوم الأربعاء التاسع وعشرين من الشهر بعينه سسعبان سوافت زلزلة تتلو ما تقدم ذكره آخر النهار ، وجاءت في الليل ثانية في آخره ، ثم وافى في يوم الاثنين أول شهر رمضان من السنة زلزلة مروعة للقلوب ، وعاودت ثانية ، وثالثة ، ثم (١٨١ و) وافى بعد ذلك في يوم الثلاثاء ثلاث زلازل ، إحداهن في أوله هائلة ، والثانية والثالثة دون الأولى ، وأخرى في وقت الظهر مشاكلة لهن ، ووافى بعد ذلك أخرى هائلة ، أيقظت النيام ، وروعت القلوب ، انتصاف الليل ، فسبحان أخرى هائلة ، أيقظت النيام ، وروعت القلوب ، انتصاف الليل ، فسبحان

<sup>(</sup>١) في الأصل « المباركة » وهي تصحيف مرده الى الناسخ ، لعل صوابه ما أثبتنا •

القادر على ذلك ، ثم وافى بعد ذلك في الساعة التاسعة من ليلة الجمعة النصف من شهر رمضان من السنة زلزلة عظيمة هائلة أعظم مما سبق ، ولما كان عند الصباح من الليلة المذكورة ، والفت أخرى دونها ، وتلا ما تقدم في ليلة السبت أولها ، وجاءت أخرى آخرها ، ثم تلا ذلك في يوم الاثنين زلزلة هائلة ، وتلا ذلك في ليلة الجمعة الثالث والعشرين من شهر رمضان في الثلث الأول منها زلزلة عظيمة مزعجة ، وفي غداة يوم الأحد ثاني شوال من السنة تالي ما تقدم ذكره، وافت زلزلة أعظم مما تقدم ، روعت الناس وأزعجتهم وفي يوم الخميس سابع شوال المذكور ، وافت زلزلة هائلة في وقت صلاة الغداة ، وفي يوم الأحد الثالث عشر منه ، وافت زلزلة هائلة ، في وقت صلاة العداة ، وفي يوم الإثنين تلوه واقت زلزلة أخرى مثلها ، ثم أخرى يعدها دونها ، ثم ثالثة ، ثم رايعة ، وفي اليلة الأحد الثاني والعشرين من شوال ، وافت زلزلة عظيمة روعت النفوس، ثم وافي عقيب ذاك ما أهمل ذكره لكثرته ، ودفع الله تعالى عن دمشق ، وضواحيها ما خاف أهلها من توالي ذلك وتنابعه ، برأفته بهم ، ورحمته لهم، فله االحمد والشكر ، لكن وردت الأخبار من ناحية حلب بكثرة ذلك فيها ، وانهدام بعض مساكنها ، إلا شيزر فإن الكثير من مساكنها انهدم على سكانها، بحيث قتل منهم العدد الكثير ، وأما كفرطاب فهرب أهلها منها خوفاً على أرواحهم ، وأما حماة فكانت كذلك ، وأما باقى الأعمال الشامية فما عرف ما حدث فيها من هذه القدرة الباهرة(١) •

وفي يـوم الأربعاء الحادي والعشرين من شهر رمضان سنة احـدى وخمسين وخمسمائة ، وصل المولى الملك نور الدين أعز الله نصره الى بلده دمشق ، عائدا من ناحية حلب وأعمال الشام بعد تهذيبها وتفقد أحوالها سالما في النفس والجملة ، بعد استقرار الموادعة بينه وبين ولـد السلطان مسعود صاحب قونية (١٨١ ظ) وزوال ما كان حدث بينهما .

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفاصيل ، انظر الروضتين : ١٠٣/١ ــ ١٠٥٠

وفي شوال تقررت الموادعة والمهادنة بينه وبين ملك الأفرنج مدة سنة كاملة أولها شعبان ، وأن المقاطعة المحمولة إليهم من دمشق ثمانية آلاف دينار صورية ، وكتبت المواصفة بذلك بعد تأكيدها بالأيمان بالمواثيق المشددة ، وكان المعروف بأبي سالم بن همام الحلبي قد ولى مشارفة الديوان بدمشق، بعناية الأمير أسد الدين النائب عن الملك العادل نور الدين ، فظهر منه خيانات اعتمدها ، وتفريطات قصدها بجهله وسخافة عقله وتقصيره ، فأظهرها قوم من المتصرفين عند الكشيف عنها ، والتحقيق لها ، فاقتضت الحال القبض عليه والاعتقال له إلى أن يقوم بما وجب عليه ، فلما كان في يوم الأحد السادس عشر من شوال سنة إحدى وخمسين وخمسمائة خرج الامر السامي النوري بالكشيف عن سعاياته في فضول كان غنياً عنها ، فاقتضت الحال بأن تحلق لحيته ويركب حماراً مقلوباً ، وخلفه من يعلوه بالدرة ، وأن يطاف بـــه في أسواق دمشق بعد سخام وجهه ، وينادي عليه : «هذا جزاء كل خائن ونمام» ثم أقام بعد ذلك في الاعتقال أياماً ، ثم أمر بنفيه الى حلب بشفاعة من شفع فيه من مقدمي الدولة السعيدة ، فمضى على أقبح صفة من لعن الناس ، وانشر مخازیه ، وتعدید مساویه .

وفي شعبان من السنة وردت الأخبار من ناحية مصر بارتفاع أسعار الغلة بها ، وقلة وجودها ، وشدة إضرارها بالضعفاء والمساكين وغيرهم ، وأمر المتولي لأمرها التناء والمحتكرين لها ببيع الزائد على أقواتهم على المقلين والمحتاجين ، ووكد الخطاب في ذلك ، وما زادت الحال إلا شدة مع ما ذكر من توفية النيل في السنة .

وفي شعبان وردت الأخبار من ناحية العراق ، بخلاص السلطان سنجر ابن السلطان العادل من ضيق الاعتقال المتطاول به ، بتدبير أعمل على الموكلين به ، ووعود وافية ، بحيث أجابوا الى ذلك ، وعاد الى مكانه من السلطنة ،

ووفى بما وعد المساعدين لـ على الخلاص ، وقويت شوكته ، واستقامت مملكته (١) .

وفي شهر رمضان وردت الأخبار من ناحية الموصل ، بأن السلطان سليمان شاه بن السلطان محمد (٢) عزم على العبور في عسكره الى أعسال الموصل ، فانفذ إليه واليها ومدبرها الأمير زين الدين على كوجك ، يقول نه: إنك فعلت وأضررت بالأعمال ، وآذيت أهلها ، وسأله ( ١٨٣ و ) فلم يقبل ، ونهض إليه في عسكره من الموصل ، ومن انضاف إليه وصاففه ، فرزق النصر عليه ، وهزم عسكره أقبح هزيمة ، واستولى على سواده ، وعاد به الى الموصل ظافراً منصوراً .

وفي العشر الأخير من ذي الحجة من السنة غدر الكفرة الأفرنج ، ونقضوا ما كان استقر من الموادعة والمهادنة ، بحكم وصول عدة وافرة من الأفرنج في البحر ، وقوة شوكتهم بهم ، ونهضوا الى ناحية الشعراء المجاورة لبانياس، وقد اجتمع فيها من جشارات خيول العسكرية والرعية وعوامل الفلاحين فلاحي الضياع ومواشي الجلابين والعرب الفلاحين الشيء الكثير ، الذي لا يحصى ، فيذكر ، للحاجة الى الرعي بها ، والسكون الى الهدنة المستقرة ، ووقع من المندوبين لحفظهم من الأتراك تقصير ، فانتهزوا الفرصة ، واستاقوا جميع ما وجدوه وأفقروا أهله منه ، مع ما أسروه من تركمان وغيرهم ، وعادوا ظافرين غانمين آثمين ، والله تعالى في حكمه يتولى المكافأة لهم ، والإدالة منه ، وما ذلك عليه بعزيز ،

<sup>(</sup>۱) انظر كتابي تاريخ العرب والاسلام : ۳۳۵ ـ ۳۳۵ ، ولقد توفي سنجر بعــد نجاته بفترة وجيزة ·

<sup>(</sup>٢) في الأصل « مسعود » وهو وهم صوابه ما أثبتنا ، انظر الخبر بتفاصيله في الباهد لابن الأثير : ١٠٨ ٠

#### ودخلت سنة إثنتين وخمسين وخمسمائة

أولها يوم الأربعاء مستهل المحرم ، والطالع برج الدلو اثنتين وعشرين درجة وثماني عشرة دقيقة ، وقد تقدم شرح ما حدث من الزلازل الى أواخر سنة إحدى وخمسين، ما يغني عن ذكره ، ولما كانت ليلة الأربعاء التاسع عشر من صفر سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة ، وافت زلزلة عظيمة عند انبلاج الصباح ، فروعت وأزعجت ، ثم سكنها محركها بلطفه ورافته بعباده ، ثم تلا ذلك أخرى دونها إلى ليلة الخميس تاليه ، بعد مضي ساعات منها ، ووافت بعدهما أخرى بعد صلاة الجمعة تاليه ، وتواصلت الأخبار من ناحية الشمال بعدهما أخرى بعد صلاة الجمعة تاليه ، وتواصلت الأخبار من ناحية الشمال بعظم تأثير هذه الزلازل الأول منها والأخر ، في مدينة شيزر وحماة ، وكفرطاب وأفامية ، وما والاها الى مواضع من حلب ، والله تعالى ذكره وعز اسمه أعلم وأرحم لخلقه ،

وفي العشر الأخير من صفر ورد كتاب السلطان غياث الدنيا والدين أبي الحارث سنجر بن السلطان العادل أبي الفتح بن السلطان ألب أرسلان ، أعز الله نصره الى الملك العادل نور الدين ، أدام الله أيامه ، بالتشوق إليه أعز الله نصره الى الملك العادل و ما ينتهي إليه من جميع أفعاله ، وإعلامه ما من الله عليه به من خلاصه من الشدة التي وقع فيها ، والأسر الذي بلي به في أيدي الأعداء الكفرة من ملوك التركمان ، بحيلة دبرها وسياسة أحكمها وقررها ، بحيث عاد الى منصبه من السلطنة المشهورة ، واجتماع العساكر وقررها ، بحيث عاد الى منصبه من السلطنة المشهورة ، واجتماع العساكر وعده لكافة المسلمين بنصره على أحزاب الضلال من الأفرنج الملاعين .

وتواصلت مع ذلك الى نور الدين رسل أرباب الأعمال والمعاقل والولايات ، بالاستعداد للخفوف الى أعداء الله الملاعين ، وغزو من بإزائه من

المشركين ، الأضداد المفسدين في البلاد ، والناكثين أيمانهم الموكدة في الموادعة والمهادنة ، فعند ذلك أمر المولى نور الدين بزينة البلد المحروس سروراً بهذه الأحوال ، وفعل في ذلك ما لم تجر عادة فيما تقدم في أيام الولاة الخالية، وأمر مع ذلك بزينة قلعته ودار مملكته بحيث جلل أسوارها بالآلات الحربية مسن الجواشن والدروع والتراس والسيوف والرماح والطوارق الأفرنجية ، والقنطارات والأعلام والمنجوقات والطبول والبوقات ، وأنواع الملاهبي المختلفات ، وهرعت الأجناد والرعايا وغرباء البلاد من المسافرين لمشاهدة الحال فشاهدوا ما استحسن منه ، مدة سبعة أيام فالله تعالى يقرن ذلك بالتوفيق والإقبال ، وتحقيق الآمال في إهمال الكفرة أولي الأقك والضلال ، يمنه وفضله ،

وفي يوم الثلاثاء الثالث عشر من ربيع الأول ، توجه المولى نور الدين أدام الله أيامه الى ناحية بعلبك ، لتفقد أحوالها وتقرير أمر المستحفظين لها ، وتواصلت الأخبار إليه من ناحية حمص وحماة بإغارة الأفرنج الملاعين على تلك الأعمال ، وإطلاقهم فيها أيدي العيث والفساد ، والله تعالى يحسن الإدالة منهم ويعجل البوار عليهم ، والاهلاك لهم .

وفي يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول ، توجه زين الحجاج كتب الله سلامته ، الى ناحية مصر رسولا من المولى نور الدين ، لإيصال ما صحبه من المطالعات الى صاحب الأمر فيها ، وصحبته أيضاً الرسول الواصل منها .

وفي يوم الأحد الخامس عشر من شهر ربيع الأول ، ورد المبشر من المعسكر المنصور برأس الماء ، بأن نصرة الدين أمير ميران ، لما انتهى إليه خبر الأفرنج الملاعين بأنهم قد أنهضوا سرية وافرة من العدد من أبطالهم ( ١٨٤ و ) الموفورة العدد الى ناحية بانياس لتوليها وتقويتها بالسلاح والمال،

أسرع النهضة إليهم في العسكر المنصور ، وقد ذكر أن عدتهم سبعمائة فارس من أبطال الاستبارية والسرجندية والداوية ، سوى الرجالة ، فأدركهم قبل الوصول الى بانياس ، وقد خرج إليهم من كان فيها من حماتها ، فأوقع بهم، وقد كان كمن لهم في مواضع كمناء من شجعان الأتراك ، وجالت الحرب بينهم ، واتفق اندفاع المسلمين بين أيديهم في أول المجال ، وظهر عليهم الكمناء فأنزل الله نصره على المسلمين وخذلانه على المشركين ، فتحكمت من رؤوسهم ورقابه مرهفات السيوف ، بقوارع الحمام والحتوف ، وتمكنت من أجسادهم مشرعات الرماح وصوارم السهام ، بحيث لم ينج منهم إلا القليل ممن ثبطه الأجل ، وأطار قلبه الوجل ، وصاروا بأجمعهم بين قتيل وجريح ومسلوب وأسير وطريح ، وحصل في أيدي المسلمين من خيولهم وعسدد سلاحهم وكراعهم وأموالهم وقراطيسهم وأسراهم ، ورؤوس قتلاهم ، ما لا يُحد كثرة ، ومحقت السيوف عامة رجالتهم من الأفرنج ، ومسلمي جبل عاملة المضافين إليهم ، وكان ذلك يوم الجمعة الثالث عشر من شهر ربيع الأول، ووصلت الأسرى والرؤوس من القتلى والعدد الى البلد المحروس ، في يوم الاثنين تاليه ، وأطيف بهم البلد ، وقد اجتمع لمشاهدتهم الخلق الكثير ، والجم الغفير ، وكان يوما مشهودا مستحسنا ، سرت به قلوب المؤمنين ، وأحزاب المسلمين ، وكان ذلك من الله تعالى ذكره وجل اسمه ، مكافأة على ما كان من بغي المشركين ، وإقدامهم على نكث أيمان المهادنة مع المولى نور الدين ، أعر الله نصره ، ونقض عهود الموادعة ، وإغارتهم على الجشارات ومواشى الجلابين والفلاحين المضطرين الى المرعى في الشعراء ، لسكونهم الى الأمن بالمهادنة ، والاغترار بتأكيد الموادعة ، وكان قــد أنفذ المولى نور الدين الى بعلبك جماعة من أسرى المشركين ، فأمر بضرب أعناقهم صبراً « ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم »(١) « وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون »<sup>(۲)</sup> •

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم \_ المائدة : ٣٣ •

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم \_ الشعراء ٢٢٧ .

وتبع هذا الفتح المبين ، ورود البشرى الثانية من أسد الدين ، باجتماع العدد الكثير إليه من شجعان التركمان ، وأنه قد ظفر من المشركين بسرية وافرة ، ظهرت من معاقلهم من ناحية الشمال ، فافهزمت ، وتخطف التركمان منهم من ظفروا به ، ووصل أسد الدين الى بعلبك في العسكر ( ١٨٤ ظ ) من مقدمي التركمان وأبطالهم للجهاد في أعداء الله المشركين ، وهم في العدد الكثير ، والجم الغفير ، واجتمع بالملك العادل نور الدين في يوم الاثنين الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول ، من السنة ، وتقررت الحال على النزول على بانياس ، والمضايقة لها ، والجهاد في افتتاحها ، والله يسهل ذلك بالنزول على بانياس ، والمضايقة لها ، والجهاد في افتتاحها ، والله يسهل ذلك بالنول بمعونته ،

. ووصل نور الدين الى البلد المحروس في يوم الخميس السابع والعشرين من شهر ربيع الأول ، لتقرير الأمر في إخراج آلات الحرب ، وتجهيزها الى العسكر ، بحيث يقيم أياماً يسيرة ، ويتوجه في الحال الى ناحية العساكر المجتمعة من التركمان والعرب للجهاد في الكفرة الاضداد ، والله يسهل أسباب الإدالة منهم ، ويعجل البوار والهلاك لهم ، إن شاء الله تعالى •

وفي وقت وصوله شرع في انجاز ما وصل لأجله ، وأمر بتجهيز ما يحتاج إليه من المناجيق والسلاح الى العسكر المنصور ، بالنداء في البلد المحروس، في الغزاة والمجاهدين، والأحداث والمتطوعة من فتيان البلد والغرباء، بالتأهب والاستعداد لمجاهدة الأفرنج أولي الشرك والإلحاد ، وبادر بالمسير في الحال الى عسكره المنصور ، مغذا غير متلوم ، ولا متريث في يوم السبت انسلاخ شهر ربيع الأول ، وتبعه من الأحداث والمتطوعة والفقهاء والصوفية والمتدينين العدد الكثير الدثر المباهي في الوفور، والكثرة فالله تعالى يقرن آراءه وعزماته بالنصر المشرق المنار ، والظفر بإخراب المردة الكفار ، ويعجل لهم أسباب الهلاك والبوار ، بحيث لا تبقى لهم باقية ، ولا يرى لهم رائحة ، ولا غادية ، وما ذلك على الله تعالى القادر القاهر بعزيز ،

ولما كان يوم السبت السابع من شهر ربيع الآخر ، تالي اليوم المقدم ذكره ، عقيب نزول الملك العادل نور الدين على بانياس في عسكره المنصور ، ومضايقته لها بالمنجنيقات والحرب ، سقط الطائر من العسكر المنصور بظاهر بانياس ، يتضمن كتابه الإعلان بورود المبشر من معسكر أسد الدين بناحية هونين في التركمان والعرب ، بأن الافرنج خذلهم الله أنهضوا سرية من أعيان مقدميهم وأبطالهم ، تزيد على مائة فارس سوى أتباعهم ، لكبس المذكورين ظناً منهم أنهم في قل ، ولم يعلموا أنهم في ألوف ، فلما دنوا منهم وثبوا إليهم كالليوث الى فرائسها ، فأطبقوا عليهم بالقتل والأسر والسلب ، ولم يفلت ( ١٨٥ و ) منهم إلا اليسير ، ووصلت الأسرى ، ورؤوس القتلي ، وعددهم من الخيول المنتخبة والطوارق والقنطاريات الى البلد في اليوم الإثنين تالى اليوم المذكور ، وطيف بهم فيه فسرت القلوب بمشاهدتهم ، وأكثروا الشكر لله على هذه النعمة المتسهلة بعد الأولى المتكملة ، والله المأمول لتعجيل هلاكهم وبوارهم ، وما ذلك على الله بعزيز ، وتتلو هذه الموهبة المجددة سقوط الطائر من المعسكر المحروس ببانياس في يوم الثلاثاء يتلو المذكور ، بذكر افتتاح مدينة بأنياس قهراً ، على مضي أربع ساعات من يوم الثلاثاء المذكور عند تناهي النقب ، واطلاق النار فيه ، وسقوط البرج المنقوب ، وهجوم الرجال فيه ، وبذل السيف في قتل من فيه ، ونهب ما حواه ، وإنهزام من سلم الى القلعة وانحصارهم بها ، وأن أخذهم بمشيئة الله تعالى لا يبطىء ، والله يسهله ويعجله ٠

واتفق بعد ذلك للأقضية المقدرة أن الأفرنج تجمعوا من معاقلهم ، عازمين على استنقاذ الهنفري ، صاحب بالنياس ، ومن معه من أصحابه الأفرنج المحصورين بقلعة بانياس ، وقد أشرفوا على الهلاك ، وبالغوا في السؤال للأمان للمولى نور الدين ، ويسلمون ما في أيديهم من القلعة ، وما حوته لينجو سالمين ، قلم يجبهم الى ما سألوه ورغبوا فيه ، قلما وصل ملك الأفرنج في جمعه من الفارس والراجل من ناحية الجبل على حين غفلة من العسكرين

النازلين: على بانياس لحصارها ، والنازل على الطريق لمنع الواصل إليها ، اقتضت السياسة الاندفاع عنها ، بحيث وصلوا إليها واستخلصوا من كان فيها ، فحين شاهدوا ما عم بانياس من خراب سورها ، ومنازل سكانها ، يسبوا من عمارتها بعد خرابها ، وذلك في أيام من العشر الأخير من شهر ربيع الآخر .

وفي يوم الأربعاء التاسع من جمادى الأولى سقطت الأطيار بالكتب من المعسكر المحروس النوري ، تنضمن الإعلام بأن الملك العادل نور الدين ، أعز الله نصره ، لما عرف أن معسكر الكفرة الأفرنج على الملاحة بين طبرية وبانياس، نهض في عسكره المنصور من الأتراك والعرب، وجد في السير، فلما شارفهم، وهم غارون ، وشاهدوا راياته قد أظلتهم ، بادروا بلبس السلاح والركوب ، وافترقوا أربع فرق ، وحملوا على المسلمين ، فعند ذلك ترجل ( ١٨٥ ظ ) الملك نور الدين ، وترجلت معه الأبطال، وأرهقوهم بالسهام وخرصان الرماح، فما كان إلا كلا ولا ، حتى تزلزلت بهم الأقدام ، ودهمهم البوار والحمام ، وأنزل الله العزيز القهار نصره على الأولياء الأبرار ، وخذلانه عملي المردة الكفار ، وتمكنا من فرسانهم قتلا وأسرا ، واستأصلت السيوف الرجالة ، وهم العدد الكثير ، والجم الغفير ، ولم يفلت منهم على ما حكاه الخبير الصادق غير عشرة نفر ، ممن تبطه الأجل ، وأطار قلبه الوجل ، وقيل إن ملكهم لعنهم الله فيهم ، وقيل إنه في جملة القتلى ، ولم يعرف له خبر ، والطلب مجد له ، والله المعين على الاظفار به ، ولم يفقد من عسكر الإسلام سوى رجلين أحدهما من الأبطال المذكورين ، قتل أربعة من شجعان الكفرة ، وقتل عند حضور أجله ، وانتهاء مهله ، والآخر غريب لا يعرف ، فكل منهما مضى شهيداً ، مثاباً مأجوراً ، رحمهما الله ، وامتلأت أيدي العسكرية من خيولهم، وعُددهم وكراعهم ، وأثاث سوادهم الشيء الذي لا يحصى كثرة ، وحصلت كنيستهم في يد الملك نور الدين بآلاتها المشهورة ، وكان فتحاً من الله القادر الناصر عزيزاً ، ونصراً مبيناً ، أعز الله يهما الإسلام وأهل ، وأذل الشرك وحزيه .

ووصلت الأسرى ورؤوس القتلى الى دمشق ، في يوم الأحد تالي يوم الفتح ، وقد رتبوا على كل جمل فارسين من أبطالهم ، ومعهما راية من راياتهم منشورة ، وفيها من جلود رؤوسهم بشعرها عدة ، والمقدمون منهم ، وولاة المعاقل والأعمال ، كل واحد منهم على فرس ، وعليه الزردية والخوذة ، وفي يده راية ، والرجالة من السرجندية والدركبولية (١) كل ثلاثة وأربعة وأقل وأكثر في حبل ، وخرج من أهل البلد الخلق الذي لا يحصى لهم عدد ، من الشيوخ والشبان والنسوان والصبيان ، لمشاهدة ما منح الله تعالى ذكره ، كافة المسلمين ، من هذا النصر المشرق الأعلام ، وأكثروا من التسبيح ، ومواصلة التقديس لله تعالى مولى النصر لأوليائه ، ومديلهم من أعدائه ، وواصلوا الدعاء الخالص للملك العادل نور الدين ، المحامي عنهم ، والمرامي دونهم ، والثناء على مكارمه ، والوصف لمحاسنه ، وظم في ذلك أبيات في هذا المعنى وهي : (١٨٦ و) •

مشل يوم الفرنج حين علتهم وبراياتهم على العيس زفتوا بعد عز لهم وهيبة ذكر هكذا هكذا هلاك الأعادي شؤم أخذ الجشار كان وبالا نقضوا هدنة الصلاح بجهل فلقوا بغيهم بما كان فيه لا حمى الله شملهم من شتات فجزاء الكفور قتل وأسر فلرب العباد حمد وشكر

ذلة الأسر والبلا والشقا بين ذل وحسرة وعناء في مصاف الحروب والهيجاء عند شن الإغارة الشعواء عمهم في صباحهم والمساء بعد تأكيدها بحسن الوفاء من فساد بجهلهم واعتداء بمواض تفوق حد المضاء وجزاء الشكور خير الجزاء دائم مع تواصل النعماء

<sup>(</sup>١) فرسان خفاف غالبا ما كانوا من المرتزقة •

وشرع في قصد أعمالهم لتملكها وتدويخها ، والله المعين والموفق لذلك بمنه والطفه ومشيئته .

وفي يـوم الخميس الخامس والعشريـن من جمادى الأولــى وافت زلزلــة عظيمة بعــد مضي ثلاث ساعات منــه اهتزت لها الأرض هــزات، ثم وافت بعدها ثانية قريب بعد مضي ست ساعات من اليوم، ثم بعد مضي ثماني ساعات من هذا اليوم المذكور، وافت ثالثة أشد من الأوليين، وأزعج، فسبحان محركهن بقدرته، ومسكنهن بحكمته، تعالى علواً كبيراً.

وفي آخر هذا اليوم وافت زلزلة رابعة لما تقدم بين العشائين من ليلت مروعة هائلة ، أزعجت وأقلقت ، وضج الناس بالتهليل والتسبيح والتقديس ، وفي ليلة الأحد الرابع من جمادى الآخرة من السنة في آخرها عند صلاة الغداة ، وافت زلزلة هائلة ، وجاء بعدها أخرى دونها ، وتواصلت الأخبار من ناحية الشمال ، بأن هذه الزلازل أثرت في حلب تأثيراً أزعج أهلها وأقلقهم، وكذلك في حمص ، وهدمت مواضع فيها وفي حماة وكفر طاب وأقامية ، وهدمت فيها ما كان من هدم ما بني من المهدوم بالزلازل الأول ، وحكي عن تيماء ان هذه الزلازل أثرت في مساكنها ، تأثيراً مهولا .

وفي العشر الثاني من جمادى الآخرة تواصلت (١٨٦ ظ) الأخبار بوصول ولد السلطان مسعود في خلق كثير للنزول على أظاكية ، وأوجبت الصورة تقرير المهادنة بين الملك العادل نور الدين وملك الأفرنج ، وتكررت المراسلات بينهما ، والاقتراحات والمشاجرات ، بحيث فسد الأمر ، ولم يسفر على مايؤثر من الصلاح ، ومرضي الاقتراح المقرون بالنجاح ، ووصل الملك العادل نور الدين ، أعز الله نصره الى مقر عزه ، في بعض عسكره ، في يوم السبت الخامس والعشرين من جمادى الآخرة من السنة ، وأقر بقية عسكره ومقدميه مع العرب ، بإزاء أعمال المشركين ، خذلهم الله .

وكانت الأخبار تناصرت من بغداد ، بإظهار أمير المؤمنين المقتفي لأمر

الله أعز الله نصره على عسكر السلطان [ محمد شاه ](١) المخالف لأمره ، ومن انضم إليه من عسكر الموصل وغيره ، بحيث قتل منهم العدد الكثير ، والجم الغفير ، ورحلوا عن بغداد مفرقين مفلولين خاسرين ، بعد المضايقة والتناهي في المحاصرة والمصابرة .

وفي يوم الأحد الثالث من رجب توجه الملك العادل نور الدين الى ناحية حلب وأعمالها ، لتجديد مشاهدتها ، والنظر في حمايتها ، بحيث عبث المشركون فيها ، وقرب عساكر الملك ابن مسعود منها ، والله الموفق لسه فيما يسراه ، ويقصده ويتوخاه .

وفي الساعة التاسعة من يوم الاثنين الرابع من رجب سنة اثنتين وخمسين وافت زلزلة عظيمة في دمشق لم ير مثلها فيما تقدم ، ودامت وجفاتها حتى خاف الناس على أنفسهم وإمنازلهم ، وهربوا من الدور والحوانيت والسقايف، وانزعجوا وأثرت في مواضع كثيرة ، ورمت من فص الجامع الكثير الذي يعجز عن إعادة مثله ، ثم وافت عقيبها زلزلة في الحال ، ثم سكنتا بقدرة من حركهما، وسكنت نقوس الناس من الروعة والخوف برحمة خالقهم ورازقهم ، لا إله إلا هو الرؤوف الرحيم ، ثم تبع ذلك في أول ليلة اليوم المذكور زلزلة ، وفي معاده وبلاده ، وفي آخره زلزلة أخف من الأولى ، والله تبارك وتعالى لطيف بعباده وبلاده ، وله الحمد والشكر ، رب العالمين ، وتلا ذلك في يوم الجمعة وعند انبلاج الصبح ثالثة ، وكذلك ( ١٨٧ و ) في ليلة السبت ، وليلة الأحد، وليلة الإثنين ، وتتابعت بعد ذلك بما يطول به الشرح ،

ووردت الأخبار من ناحية الشمال ، بما يسبوء سماعه ويرعب النفوس

<sup>(</sup>١) الاضافة من الباهر لابن الأثير: ١١٣٠

ذكره ، بحيث انهدمت حماة وقلعتها ، وسائر دورها ومنازلها على أهلها ، من الشيوخ والشبان والأطفال والنسوان ، وهم العدد الكثير ، والجم الغفير، بحيث لم يسلم منهم إلا القليل اليسير .

وأما شيزر فإن ربضها سلم ، إلا ما كان خرب أولا ، وأما حصنها المشهور فإنه انهدم على واليها تاج الدولة بن أبي العساكر بن منقذ رحمه الله ومن تبعه ، إلا اليسير ممن كان خارجاً ، وأما حمص فإن أهلها كانوا قد أجفلوا منها الى ظاهرها ، وسلموا وتلفت مساكنهم ، وتلفت قلعتها ، وأما حلب فهدمت بعض دورها ، وخرج أهلها و (أماً ما) بعث من عنها من الحصون والمعاقل الى جبلة وجبيل فأثرت فيها الآ (ثار) المستبشعة ، وأتلفت سلمية وما اتصلت بها الى ناحية الرحبة ، وما جاورها ولو لم تدرك العباد والبلاد رحمة الله تعالى ولطفه ورحمته ورأفته ، لكان الخطب الخطير ، والأمر الفظيع المزعج بحيث ظم في ذلك من قال :

بقضاء قضاه ربّ السماء أهلكت أهلها بسوء القضاء وثغوراً موثقات البناء أجرت الدمع عندها بالدماء سابق في عباده بالمضاء ان له فطنة وحسن ذكاء مروعا من سخطه وبلاء عن مقال الجهال والسفهاء

رو عتنا زلازل حادثات هـ دمت حصن شيزر وحماة وبـ لاداً كثيرة وحصونا واذا ما رنت عيون اليها واذا ما قضى من الله أمسر حار قلب اللبيب فيه ومن كـ وتـ راه مسبحاً باكي العـين م جـل ربي في ملكه وتعـالى

وأما أهل دمشق ، فلما وافتهم الزلزلة ، من هولها ، أجفلوا من منازلهم والمسقف الى الجامع والأماكن الخالية من البنيان ، خوفاً على نفوسهم ووافت بعد ذلك أخرى ، وفتح باب البلد ، وخرج الناس الى ظاهره والبساتين ،

والصحراء ، وأقاموا عدة ليال ( ١٨٧ ظ ) وأيام على الخوف والجزع . يسبّحون ويهللون ، ويرغبون الى خالقهم ورازقهم في العفو عنهم ، واللطف بهم ، والله تعالى ولي الإجابة ، وقبول الرغبة والانابة .

ووردت الأخبار مع ذلك من ناحية العراق في أوائل رجب سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة بوفاة السلطان غياث الدنيا والدين أبي الحارث سنجر ابن السلطان العادل أبي الفتح بن السلطان ألب أرسلان ، وهو سلطان خراسان ، عقيب خلاصه من الشدة التي وقع فيها ، والأسر الذي حصل فيه وكان يحب العدل والانصاف للرعايا ، حسن الفعل ، جميل السيرة ، وقد علت سنته وطال عمره ، وتولاه الله برحمته وسابغ مغفرته بفضله ورأفته ،

وفي شهر رمضان من السنة ورد الخبر من ناحية حلب ، بوفاة الشيخ الأمين مخلص الدين أبي البركات عبد القاهر بن علي بن أبي جرادة رحمه الله في العشر الثاني منه ، بمرض عرض له ، وهو الأمين على خزائن مال الملك العادل نور الدين سلطان الشام ، فراعني فقده ، والمصاب بمثله ، لأنه كان خيراً كاتباً بليغاً ، حسن البلاغة ظما و تثراً ، مستحسن الفنون من التذهيب البديع ، وحسن الخط المحرر على الأصول القديمة المستظرفة ، مع صفاء الذهن ، وتوقد الفطنة والذكاء ، وكان بيني وبينه مودة محصدة (١) الأسباب في أيام الصبى وبعدها بحكم تردده من حلب الى دمشق ، وأوجبت هذه الحال في أيام الصبى وبعدها بحكم تردده من حلب الى دمشق ، وأوجبت هذه الحال في أيام الصبى وبعدها بحكم تردده من حلب الى دمشق ، وأوجبت هذه الحال في أيام الصبى وبعدها بحكم تردده من حلب الى دمشق ، وأوجبت هذه الحال فيها ، وهى :

فُنجعت بخل كان يونس وحشتي فتى كان ذا فضل يصول بفضله وقد كان ذا فضل وحسن بلاغة

<sup>(</sup>١) أي محكمة الأسباب سديدة • القاموس •

وخط بديع في الطروس منير فقد صرت ذا حزن بغير سرور بفقدي من أهوى بغير مجير على كل ملك في الزمان خطير وكل شجاع فاتك ونصير (١٨٨ و) بكل أصيل حادث وبكور بزهر يراوق الناظرين نضير وغفران رب للعباد غفور

يفوق بحسن اللفظ كل فصاحة وقد كنت ذا شوق إليه إذا نأى سأشكو زماناً روعتني صروف وما نافعي شكوى الزمان وقد غدا واجناده بالمرهفات تحوطه سقى الله قبراً ضمه بمجلجل ليصبح كالروض الأنيق إذا بدا برحمة من يرجى لرحمة مثله

وفي يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شهر رمضان من السنة ، وافت في دمشق زلزلة روعت الناس وأزعجتهم لما قد وقع في نفوسهم ، مما قد جرى على بلاد الشام من تتابع الزلازل فيها ، وهدم ما هدمت منها ، ووافت الأخبار من ناحية حلب بأن هذه الزلزلة المذكورة جاءت في حلب هائلة قلقلت من دورها وجدرانها العدد الكثير ، وأجفل منها أهلها الى ظاهرها خوفاً على نفوسهم ، وأنها كانت بحماة أعظم ما كانت في غيرها ، وأنها هدمت اما كان عمسر فيها وأنها كانت بعماة وافرة من الرجفات الهائلة ، وأنها دامت فيها أياماً كثيرة في كل يوم عدة وافرة من الرجفات الهائلة ، وتتبعها صيحات مختلفات توفي على أصوات الرعود القاصفة المربحة ، فسيحان من له الحكم والأمر ، ومنه تؤمل الرحمة واللطف ، وهو على كل شيء قدير ، وتلا بعد ذلك رجفات متوالية ، أخف من غيرهن ، فلما كان في ليلة السبت العاشر من شوال وافت زلزلة هائلة بعد صلاة العشاء الآخرة أزعجت وأقلقت ، وتلاها في إثرها هزة خفيفة ، ثم سكنهما محركهما بقدرته ورأفته بأهل دمشق ورحمته فله الحمد والشكر رب العالمين ،

وفي يوم الثلاثاء الرابع عشر من شوال من السنة ورد الخبر من ناحية بصرى ، باستشماد واليها فخر الدين سرخاك غيلة في مقره من حصنها ، بتدبير

تقرر بين الأمير علي بن جولة زوج ابنته ، ومن وافقه من أعيان خاصته وأماثل بطانته ، وكان فيه إفراط من التحرز واستعمال التيقظ ولكن القضاء لا يغالب ولا يدافع ، والمحتوم النافذ لا يمانع .

وفي أول ليلة الأحد العشرين امن شوال من السنة ، توفي الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن سلامة السكوني بمرض عرض له ، وقد علت سنه ، وبلغ سبعاً وتسعين سنة ، المعروف بابن الحراسي ، وكان شيخاً ظريفاً ، حسن المعاضرة عند ( ١٨٨ ظ ) المباثثة الهيئة ، نظيف اللبسة ، أديباً فاضلا حسن المعاضرة عند ( ١٨٨ ظ ) المباثثة والمذاكرة ، وكان أكثر زمانه مقيماً بشيزر بين آل منقذ مكر ما محترماً رحمه الله .

وفي ليلة السبت العاشر من ذي القعدة من السنة ، وافت أولها زلزلة ، رجفت لها الأرض ووجلت لها القلوب ، وتبعها عدة أخف من الأولى ، وفي غد هذا اليوم بعد مضي تقدير ساعتين منه ، وافت زلزلة وأخرى في إثرها ، وسكنهن المحرك لهن بقدرته وحكمته ، وسلم منهن برحمته ورأفته ، سبحانه وتعالى الرؤوف الرحيم .

وكان الغيث قد احتبس و سميته عن العادة المعروفة ، واحتاج ما بذر من الغلال الى سقيه ، وضاقت الصدور لذلك ، وقنطت النفوس ، ثم بعث الله برحمته لخلقه ، في أول ذي القعدة منه ما روى الوهاد والآكام ، وعمم حوران وسائر البقاع، وسرت بذلك النفوس، وانحط سعر الغلة بعد ارتفاعه، فلله الحمد على انعامه على عبيده ، وله الشكر .

وفي ليلة الجمعة الثالث والعشرين من ذي القعدة التالي لما تقدم بعد مضي ساعة منها ، وافت زلزلة روعت القلوب ، وهزت المنازل والمساكن ، ثم سكتها محركها بقدرته القاهرة ، وبرحتمه الواسعة ، ظله الحمد والشكر رب العالمين .

وفي ليلة الأحد الخامس والعشرين من الشهر المذكور ، التالي ليوم الجمعة المقدم ذكره وافت في أوائلها زلزلة أزعجت وأقلقت ، ثم تلاها ثانية عند انتصافها أعظم منها ، فهر الناس من هولها الى الجامع والأماكن المنكشفة، وضجوا بالتكبير والتهليل والتسبيح والدعاء الى الله تعالى والتضرع إليه ، ثم وافى بعد تلك الثانية ثالثة دونها ، عند تصرم الليل ، ثم وافى بعد الثالثة رابعة دونها ، ثم خامسة ، وسادسة ، ثم سكنت بقدرة محركها ، ولم تؤثر أثراً منكراً في البلد ، فلله الحمد تعالى أمره ، وعظم شأنه .

وفي أوائل ذي القعدة من هذه السنة ، ورد الخبر من حمص ، بوفاة واليها الأمير الملقب بصلاح الدين ، وكان في أيام شبوبيته قد حظي في خدمة عماد الدين أتابك زنكي صاحب حلب والشام ، رحمه الله ، وتقدم عنده بالمناصحة وسداد التدبير ، وحسن السفارة وصواب الرأي ، ولما علت سنته ضعفت قوته وآلته عن السعي إلا في ركوب الخيل ، وألجأته الضرورة الى الحمل في المحفة لتقرير الأحوال ، والنظر في ( ١٨٨ و ) الأعمال ، ولم ينقص من حسه وفهمه ما ينكر عليه الى حين وفاته ، وخلفه من بعده أولاده في منصبه وولايته .

وفي يوم الجمعة انسلاخ ذي القعدة من السنة ، بعد مضي تقدير ساعتين منه ، وافت زلزلة رجفت بها الأرض ، وانزعج الناس لها ، ثم سكنت بقدرة المحرك لها ، وحكمته البالغة ، فله الحمد على لطفه بعباده ، تبارك الله رب العالمين .

وفي أيام من شوال سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة ، ورد الى دمشق أمير من أئمة فقهاء بلخ ، في عنفوان شبابه ، وغضارة عوده ، ما رأيت أفصح من لسانه ببلاغته العربية والفارسية ، ولا أسرع من جوابه ببراعته ، ولا أطيش من قلمه في كتابته ، فقلت ما ينبغي أن يهمل اثبات اسم هذا الأمير الإمام في هذا التاريخ المصنف لأنني ما رأيت مثله ، ولا شاهدت شبيها له ، فالتمست

نعوته التي بها يعرف ، وإليه تنسب فأنفذ إلي كتاباً قد كتب عن السلطان غياث الدنيا والدين أبي شجاع محمود بن محمد بن ممدود قسيم أمير المؤمنين في الطغراء ، وكتاب وزيره محمود بن سعد بن عبد الواحد مخلص أمير المؤمنين الى الملك العادل نور الدين ملك الشام، وكلاهما ينطق بحسن صفاته، واحترامه ، والوصية المؤكدة بإكرامه ووصفه بنعوته المكملة ، وهي : الأمير الإمام الأجل العالم المحترم الأخص، الحميد الأعز ، قظام الدين، عماد الاسلام، تاج الملوك والسلاطين ، ملك الكلام ، بستان العالم ، أفصح العرب والعجم ، أعجوبة الدهر ، كريم الأطراف ، فخر الأسلاف ، افتخار ما وراء النهر ، تاج المعراق ، سراج الحرمين ، مقتدى الأئمة ، مرتضى الخلافة ، رئيس الأصحاب شرقاً وغرباً ، مهذب الأئمة والأفاضل ذو المناقب والفضائل ، نادر الزمان ، شيب خراسان ، أبو الحياة محمد بن أبي القاسم بن عمر البلخي ، (ووعظ ) في جامع دمشق عدة أيام ، والناس يستحسنون وعظه ، ويستطرفون فنه ، وسلاطة لسانه ، وسرعة جوابه ، وحدة خاطره ، وصفاء حسه ، ونظمت في وسلاطة لسانه ، وسرعة جوابه ، وحدة خاطره ، وصفاء حسه ، ونظمت في صفاته هذه الأبيات :

ظام الدين أفضل من رأينا وأبهى منهم لفظاً وخطاً يفوق فصاحة قساً ويوفي إذا رام البديع من المعاني فليس له مجار في فنون إذا وعظ الامام سمعت وعظاً ويخرق حسن منطقه إذا ما ليسرف الرفيع إذا تناهت وما ألفيت من يحظى بمدح

من العلماء في عرب واعتجم بحسن بلاغة وصفاء فهم (١٨٩ظ) عليه عند منثور وظم أتاه مسرعاً كالغيث يهمي حوى احسانها من كل علم يتحط العتصم من قال الأشم تكرر حسنه سمع الاصم مفاخرة الشراف يكل قرم سواه إذ مضى في المدح عزمي

وما سمحت لغير عبلاه تفسي فيلا زالت مطايا المبدح تسري مبدى الأيام مبا هتفت هتوف

على ضني بنه عن كنل فندم إلينه وقد خبلا من كنل ذم ً على غصن بغض النور ينمني

قد تقدم من ذكر الملك العادل نور الدين في نهوضه امن دمشق في عساكره الى بلاد الشام ، عند انتهاء الخبر إليه ، بتجمع أحزاب الأفرنج خذلهم الله ، وقصدهم لها ، وطمعهم فيها ، بحكم ما حدث من الزلازل والرجفات المنتابعة بها ، وما هدمت من الحصون والقلاع والمنازل في أعمالها وثغورها ، لحمايتها ، والذب عنها ، وايناس من سلم من أهل حمص وشيزر ، وكفرطاب ، وحماة وغيرها ، بحيث اجتمع إليه الخلق الكثير ، والجم الغفير ، من رجال المعاقل والأعمال ، والتركمان ، وخيم بهم بإزاء جمع الأفرنج في الأعداد الدثرة ، والتناهي في الكثرة بالقرب من أهلاكية ، وحصرهم بحيث لم يقدر فارس منهم على الإقدام على الإفساد ،

فلما مضت أيام من شهر رامضان من سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة عرض للملك العادل نور الدين ابتداء مرض حاد ، فلما اشتد به ، وخاف منه على نفسه ، استدعى أخاه نصرة الدين أمير ميران ، وأسد الدين شيركوه ، وأعيان الأمراء ، والمقدمين ، وأوصى إليهم ما اقتضاه رأيه واستصوبه ، وقرر معهم كون أخيه نصرة الدين القائم في منصبه من بعده ، والساد لثلمة فقده لإشتهاره بالشهامة وشدة البأس ، ويكون مقيماً بحلب ، ويكون أسد الدين في دمشق في نيابة ( ١٩٠ و ) نصرة الدين ، واستحلفت الجماعة على هذه القاعدة ، فلما تقررت هذه القاعدة ، اشتد به المرض ، فتوجه في المحفة الى حلب ، وحصل في قلعتها ، وتوجه أسد الدين الى دمشق لحفظ أعمالها من

<sup>(</sup>١) زيد ما بين المحاصرتين من الروضتين : ١١٤/١ •

فساد الأفرنج ، وقصد أعمال الملاعين في أواخر شوال من السنة ، وتواصلت عقيب هذه الحال الأراجيف بالملك نور الدين ، فقلقت النفوس ، وانزعجت القلوب ، فتفرقت جموع المسلمين ، واضطربت الأعمال ، روطمع الأفرنج ، فقصدوا مدينة شيزر ، وهجموها وحصلوا فيها فقتلوا وأسروا ، وانتهبوا ، وتجمع من عدة جهآت خلق كثير من رجال الإسماعيلية وغيرهم ، فاستظهروا عليهم ، وقتلوا منهم ، وأخرجوهم من شيزر .

واتفق وصول نصرة الدين الى حلب ، فأغلق والي القلعة مجد الدين في وجهه الأبواب ، وعصى عليه فثارت أحداث حلب ، وقالوا: هذا صاحبنا وملكانا بعد أخيه ، وزحفوا في السلاح الى باب البلد ، فكسروا أغلاقه ، ودخل نصرة الدين في أصحابه ، وحصل في البلد ، وقامت الأحداث على والي القلعة باللوم والإنكار والوعيد ، واقترحوا على نصرة الدين اقتراحات من جملتها إعادة رسمهم ، في التأذين « بحي على العمل ، محمد على خير البشر » ، فأجابهم الى ما رغبوا فيه ، وأحسن القول لهم ، والوعد ، ونزل في داره ، وأنف والي القلعة الى نصرة الدين والحلبيين ، يقول : مولانا الملك العادل نور الدين حي في نفسه ، مقيم في مرضه ، وما كان الى ما فعل حاجة تدعو الى ما كان ، فقيل الذنب في ذاك الى الوالي ، وكتم الحال ، وصعد الى القلعة من شاهد نور الدين حياً يفهم ما يقول ، وما يقال له ، فأنكر مأجرى ، وقال: الآن أنا أصفح للاحداث عن هذا الخطل، ولا أواخذهم فانكر مأجرى ، وقال: الآن أنا أصفح للاحداث عن هذا الخطل، ولا أواخذهم بالزلل ، وما طلبوا إلا صلاح حال أخي ، وولي عهدي من بعدي و

وشاعت الأخبار وانتشرت البشارات في الأقطار، بعافية الملك نور الدين، فأنست القلوب بعد الاستيحاش، وابتهجت النفوس بعد القلق والانزعاج، وتزايدت العافية، وصرفت الهمم الى مكاتبات المقدمين بالعود الى جهاد الملاعين، وكان نصرة الدين قد ولي مدينة حران وأضيف إليها، وتوجه نحوها، وكان الغيث قد أمسك عن أعمال حوران، وعزم أهلها على (١٩٠٠ فا)

النزوح من ضياعها لعدم ماء شريهم ، وبعده عنهم ، وكذلك سائر الأعمال ، فلطف الله تعالى بعباده وبلاده ، فأرسل عليهم في العشر الآخر من كانون الثاني من السنة الشمسية ، والموافق للعشر الآخر من ذي الحجة من السنة القمرية ، سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة من الغيث الهطال المتدارك ، والثلج المتتابع ، ما روى الوهاد والآكام ، وجرت به أودية حوران ، ودارت أرحيتها، وانتعشت زروعها ، وأنبتت بالغيث سباخها ، قالله تعالى الحمد على هذه النعمة التي لا يحصى لها عدد ، ولا يحصر لها أمد .

ولما تناصرت الأخبار بالبشائر الى أسد الدين بدمشق بعافية الملك العادل نور الدين ، واعتزامه على استدعاء عساكر الاسلام لجهاد أعداء الله والمقيمين بالشام ، سارع بالنهوض من دمشق الى ناحية حلب ، ووصل إليها في خيله ، واجتمع مع الملك العادل نور الدين ، فأكرم لقياه ، وشكر مسعاه ، وشرعوا في حماية الأعمال من شر عصب الكفر والضلال ، بما يعود يصلاح الأحوال، والله المسهل لنيل المباغي والآمال ، بمنه وفضله ، وظمت هذه الأبيات في هذا المعنى:

لقد حسنت صفاتك يا زماني فكم أصبحت مرعوباً مخوفاً فكم من وحشة وافت وزالت وجاءتنا أراجيف بملك فراوعت القلوب من البرايا وثارت فتنة تخشى أذاها ووافى بعد ذاك بشير صدق فولى الخوف مهدوم المهاني

وفرت بما رجوت امن الأماني فبدلت المخافة بالأمان وهدامت الرفيع من المباني عظيم الشأن مسعود الزمان وصار شجاعها امثل الجبان على الإسلام في قاص ودان بعافية المليك مع التهاني وعاد الأمن معمور المغاني

# ودخلت سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة

وأولها يوم الاثنين أول المحرم ، والطالع الجدي ، وفي أوائله تناصرت الأخبار من ناحية الأفرنج ، خذلهم الله ، المقيمين في الشام ، في مضايقتهم لحصن حارم ، ومواظبتهم على رميه ( ١٩١ و ) بحجارة المناجيق الى أن أضعف ، وملك بالسيف ، وتزايد طمعهم في شن الغارات في الأعمال الشامية، وإطلاق الأيدي في العيث والفساد ، في معاقلها وضياعها ، بحكم تفرق العساكر الاسلامية والخلف الواقع بينهم باشتغال الملك بعقابيل المرض العارض له ، ولله المشيئة التي لا تدافع ، والأقضية التي لا تمانع .

وفي صقر منها ورد الخبر والمبشر ببروز الملك العادل نور الدين من حلب للتوجه الى دمشق ، واتفق للكفرة الملاعين متواتر الطمع ، في شن الغارات على أعمال حوران والاقليم، واطلاق أيدي الفساد والعيث والإحراق والإخراب في الضياع ، والنهب والأسر والسبي ، وقصد داريا ، والنزول عليها في يوم الثلاثاء ، انسلاخ صفر من السنة ، وإحراق منازلها وجامعها ، والتناهي في إخرابها ، وظهر إليهم من العسكرية والأحداث العدد الكثير ، وهموا بقصدهم والإسراع الى لقائهم ، وكفهم ، فمنعوا من ذلك ، بعد أن قربوا منهم ، وحين شاهد الكفار ، خذلهم الله ، كثرة العدد الظاهرة إليهم ، رحلوا في آخر النهار المذكور الى ناحية الاقليم ،

ووصل الملك نور الدين الى دمشق ، وحصل في قلعتها ، غرة يوم الاثنين السادس من شهر ربيع الأول سالماً في نفسه وجملته ، ولقي بأحسن زي ، وترتيب ، وتجمل ، واستبشر العالم بمقدمه المسعود ، وابتهجوا ، وبالغوا في شكر الله تعالى على سلامته وعافيته ، والدعاء له ، بدوام أيامه ، ونصر أعلامه ، وشرع في تدبير أمر الأجناد ، والتأهب للجهاد ، والله تعالى يمده بالنصر ، وإدراك كل بغية ومراد .

وفي أوائل ربيع الأول من سنة ثلاث وخمسين ورد الخبر من ناحية مصر ، بخروج فريقوافر من عسكرها إلى غزة وعسقلان ، وأغاروا على مصر أعمالها ، وخرج إليها من كان بها من الفرنج الملاعين ، فأظهر الله المسلمين عليهم قتلا وأسرا ، بحيث لم يفلت منهم إلا اليسير ، وغنموا ما ظفروا ، وعادوا سالمين ظافرين ، وقيل إن مقدم الغزاة في البحر ظفر بعدة من مراكب المشركين، وهي مشحنة بالأفرنج ، فقتل وأسر منهم العدد الكثير ، والجم الغفير ، وحاز من أموالهم وعددهم وأثاثهم ما لا يكاد يحصى ، وعاد ظافرا غانما .

وورد الخبر في الخامس عشر ( ١٩١ ظ ) من شهر ربيع الأول من السنة من ناحية حلب ، بحدوث زلزلة هائلة روعت أهلها ، وأزعجتهم ، وزعزعت مواضع من مساكنها ، ثم سكنت بقدرة محركها ، سبحانه وتعالى ذكره ، وفي ليلة السبت الخامس والعشرين من ربيع الأول من السنة ، وافت زلزلة بدمشق ، روعت وأقلقت ، ثم سكنت بقدرة محركها تعالى ذكره .

وفي يوم الأحد التاسع من شهر ربيع الآخر من السنة ، برز الملك العادل نور الدين من دمشق الى جسر الخشب في العسكر المنصور بآلات الحرب ، مجداً في جهاد الكفرة المشركين ، وقد كان أسد الدين قبل ذلك عند وصوله في من جمعة من فرسان التركمان غار بهم على أعمال صيدا وما قرب منها ، فغنموا أحسن غنيمة وأوفرها ، وخرج إليهم ما كان بها من خيالة الأفرنج ورجالتها ، وقد كمنوا لهم فغنموهم ، وقتل أكثرهم ، وأسر الباقون ، وفيهم ولد المقدم المولى حصن حارم ، وعادوا سالمين بالأسرى ، ورؤوس القتلى ، والغنيمة لم يصب منهم غير فارس واحد فقد ، ولله الحمد على ذلك والشكر وفي يوم الثلاثاء أول شهر تموز الموافق لأول جمادى الآخرة من السنة ، وافى في البقاع مطر هطال ، بحيث حدث منه سيل أحمر ، كما جرت به العادة في البقاع مطر هطال ، بحيث حدث منه سيل أحمر ، كما جرت به العادة في تنبوك (۱) الشتاء ، ووصل الى بردى ، ووصل الى دمشق ، فكثر التعجب من قدرة الله سبحانه وتعالى حدوث مثل ذلك ، في مثل هذا الوقت ،

<sup>(</sup>١) انتبك ارتفع · القاموس ·

وفي آخر ليلة الأربعاء الثالث والعشرين من رجب من السنة ، وافت زلزلة عند تأذين الغداة ، روعت القلوب ، وأزعجت النفوس ، ثم سكنت بقدرة الله الرؤوف الرحيم ، ثم وافت أخرى عقيب الماضية ، في ليلة الخميس وقت صلاة الغداة ، ثم سكنت بقدرة الله تعالى .

وورد الخبر من العسكر المحروس بأن الافرنج خذلهم الله ، تجمعوا ، وزحفوا الى العسكر المنصور ، وأن المولى نور الدين نهض في الحال في العسكر ، والتقى الجمعان ، والتفق ان عسكر الاسلام حدث [فيه] (١) لبعض المقدمين فشل ، فاندفعوا وتفرقوا بعد الاجتماع، وبقي نور الدين ثابتاً بمكانه، في عدة يسيرة من شجعان غلمانه ، وأبطال خواصه ، في وجوه الأفرنج ، وأطلقوا فيهم السهام ، فقتلوا منهم ، ومن خيولهم العدد الكثير ، ثم والوا منهزمين خوفا من ( ١٩٢ و ) كمين يظهر عليهم من عسكر الإسلام ، ونجى الله وله الحمد نوار الدين من بأسهم ، بمعونة الله تعالى له ، وشدة بأسه ، وثبات جأشه ، ومشهور شجاعته ، وعاد الى مخيمه سالما في جماعته ، ولام من كان السبب في اندفاعه بين يدي الأفرنج، وتفرق جمع الأفرنج الى أعمالهم ،

وراسل ملك الأفرنج في طلب الصلح والمهادنة ، وحرص على ذلك ، وترددت المراسلات بين الفريقين ، ولم يستقر حال بينهما ، وأقام العسكر المنصور بعد ذلك مدة ، ثم اقتضى الرأي السعيد الملكي النوري ، الانكفاء الى البلد المحروس ، فوصل إليه في يوم٠٠٠(٢) من شعبان من السنة .

ولما كان في أواخر أيام من رجب سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة ، تجمع قوم من سفهاء العوام ، وعزموا على التحريض للملك العادل نور الدين على

<sup>(</sup>١) أضيف ما بين العاصرتين من الروضتين : ١٣٠/١ .

<sup>(</sup>٢) فراغ بالأصل ، وحين روى صاحب الروضتين : ١٣٠/١ الغبر عن ابن القلانسي اختصر نهايته فلم يذكر تاريخ عودة نور الدين الى دمشق •

إعادة ما كان أبطله ، وسامح به أهل دمشق من رسوم دار البطيخ ، وعرصة البقل والأنهار ، وصانهم من إعنات شر الضمان ، وحوالة الأجناد ، وكبوا بسخف عقولهم الخطاب ، وضمنوا القيام بعشرة آلاف دينار بيضاء ، وكبوا بذلك ، حتى أجيبوا الى ما راموه ، فشرعوا في فرضها على أرباب الأملاك من المقدمين والأعيان والرعايا ، فما اهتدوا الى صواب ، ولا نجح لهم رأي في خطاب ولا جواب، وعسفوا الناس بجهلهم ، بحيث تألموا، وأكثروا الضجيج، والاستغاثة الى الملك العادل نور الدين ، فصرف همه الى النظر في هذا الأمر، فنتجت له السعادة ، وايثار العدل في الرعية في إعادة ما أشكل الى ما كان عليه ، فلما كان يوم الاثنين العاشر من شهر رمضان أمر بإعادة الرسوم المعتادة الى ما كان تبرعاً من نصبه إبطال ضمان الهريسة والجين واللبن ، ورسم بكتب منشور يقرأ على كافة الناس بإبطال هذه الرسوم جميعها ، وتعفيه ذكرها ، فبالغ العالم في ذلك من مواصلة بإبطال هذه الرسوم جميعها ، وتعفيه ذكرها ، فبالغ العالم في ذلك من مواصلة منهم ، ويديم أيامه ويقرن أيامه بالسعادة والنصر ، لأوليائه وأعلامه ،

وفي يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من شهر رمضان من السنة ، وصل الحاجب محمود المسترشدي<sup>(۱)</sup> من ناحية مصر بجواب ما تحماله من المراسلات من الملك الصالح متولي أمرها ( ١٩٢ ظ ) ، ومعه رسول من مقدمي أمرائها ، ومعه المال المنفذ برسم الخزانة الملكية النورية ، وأنواع الأثواب المصرية والجياد العربية ، وكانت فرقة من الأفرنج خذلهم الله قد ضربوا لهم

<sup>(</sup>۱) في الأصل « معمود المولد من ناحية مصر بجواب ما تعملنا » وقد أصاب بعض العبارات تصحيف تم تقويمه من الروضتين : ۱/۱۱ • وكان المسترشدي رسول نور الدين ، وبصحبته الأمير عز الدين أبو الفضل غسان بن محمد بن جلب ، وقد جهز الملك الصالح « رسول محمود بن زنكي بجواب رسالته ، ومعه هدية منها من الأسلحة وغيرها ما قيمته ثلاثون ألف دينار ، ومن العين ما مبلغه سبعون ألف دينار تقوية له على جهاد الافرنج » • اتعاظ الحنفا : ۲۳۳/۳ ــ

في المعابر ، فأظفر الله بهم ، بحيث لم يفلت منهم إلا القليل النزر ، ثم تلا ذلك وورد الخبر من العسكر المصري ، بظفره بجملة وافرة من الأفرنج والعرب تناهز أربعمائة فارس ، وتزيد على ذلك ، في ناحية العريش من الجفار، بحيث استولى عليهم القتل والأسر والسلب ، وكان فتحا حسناً ، وظفراً مستحسناً ، والله المحمود على ذلك المشكور .

وفي يوم الثلاثاء ثالث شوال من السنة توفي المنتجب أبو سالم بن عبدالرحمن الحلبي، متولي كتابة الجيش، وعرض الأجناد في ديوان الملك العادل فور الدين رحمه الله ، وكان خيراً حسن الطريبة ، مجمعاً (۱) على شكره والتأسف على فقد مثله ، وتلا مصابه وفاة المهذب أبي عبد الله بن نوف ل الحلبي ، في دمشق أيضاً ، رحمه الله في يوم الجمعة السادس والعشرين من لأي القعدة من السنة ، وكان كاتباً للأمير الاسفه سلار أسد الدين ، ووزيره، وهو موصوف بالخيرية ، محمود الأفعال ، مشكور المقاصد ، في جميع الأحوال والخلال ، واستخدم ولده في منصبه .

وتلا ذلك ورود الخبر من ناحية حماة في العشر الأخير من ذي الحجة من السنة ، بوفاة رضي الدين أبي المجد مرشد بن علي بن عبد اللطيف المعري بحماة ، رحمه الله ، وكان من الرجال الأسداء الكفاة ، فيما كان يستنهض فيه في الأيام الأتابكية ، وكذلك في الأيام النورية ، وكان مع ذلك موصوفاً بالخيرية ، وسلامة الطبع ، مستمراً في ذلك على منهاج أسرته .

وكانت الأخبار قد تناصرت من ناحية القسطنطينية ، في ذي الحجة من السنة ، ببروز ملك الروم منها ، في العدد الكثير ، والجم الغفير ، لقصد الأعمال والمعاقل الإسلامية ، ووصوله الى مروج الديباج ، وتخييمه فيها ،

<sup>(</sup>۱) في الأصل « مجموعاً » وما أثبتناه أقوم •

وبث سراياه للإغارة على الأعمال الأنطاكية وما والاها، وأن قوماً من التركمان ظفروا بجماعة منهم ، هذا بعد أن افتتح من أعمال<sup>(۱)</sup> لاوين ملك الأرمن عدة من حصونه ومعاقله ، ولما عرف الملك العادل نور الدين هذا ، شرع في مكاتبة ولاة الأعمال والمعاقل ، بإعلامهم ما حدث من ( ١٩٣ و ) الروم ويبعثهم على استعمال التيقظ ، والتأهب للجهاد فيهم ، والاستعداد للنكاية بمن يظفر منهم، والله تعالى ولي النصر عليهم ، والاظفار بهم ، كما جرت عوائده الجميلة في خذلانهم ، والإظهار عليهم ، ورد بأسهم في نحورهم ، وهو تعالى على ذلك قدير .

وقد اتفق في هذه السنة السعيدة التي هي سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة، منذ ابتداء تشرين الثاني الكائن فيها الى أوائل شباط أن السماء ، بأمر خالقها، أرسلت عزاليها ، بتدارك الثلوج والأمطار ، مع توالي الليل والنهار ، بحيث عمت الأقطار ، وروت الوهاد والأغوار ، والبراري والقفار ، وجرت الأودية وتنابعت السيول بمائها المصندل واللبني والبنكي ، واكتست الأراضي المتخفضة والبقاع ، بخضرة الزرع ، وعشب النبات ، واشبعت السائمة بعد الضعف والسغب ، وأراحتها من كلفة العناء والتعب ، وكذلك سائر المواشي الراعية ، والوحوش القاصية والدانية ، وتناصرت الأخبار من سائر الجهات، بعموم هذه النعمة ، وذكر الشيوخ أنهم لم يشاهدوا مثل ذلك في السنين الخالية ، فلله على ( نعمته )(٢) خالص الحمد ، ودائم الشكر .

# ودخلت سنة أربع وخمسين وخمسمائة

أولها يوم الجمعة مستهل المحرم منها ، وفي هذا اليوم وافت زلزلة عظيمة ضحى نهاره ، وسكنها محركها بقدرته ورحمته ، وتلاها في يومها ثنتان دونها •

<sup>(</sup>١) في الأصل: الأعمال ، والتقويم من الروضتين : ١٢٢/١ .

<sup>(</sup>٢) أضيف ما بين العاصرتين كيما يستقيم السياق •

وكان في أوائل أيام من ذي الحجة سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة ، قد عرض للملك العادل نور الدين مرض تزايد به ، بحيث أضعف قوت، ، ووقع الإرجاف به من حساد دولته ، والمفسدين من عوام رعيته ، وارتاعت الرعايا ، وأعوان الأجناد ، وضاقت صدور قطان الثغور والبلاد ، خوفاً عليه، واشفاقاً من سوء يصل إليه ، لاسيما مع أخبار الروم ، والخبر من الفرنج ، خذلهم الله ، ولما أحس من تفسه بالضعف ، تقدم الى خواص أصحابه ، وقال لهم : إنني قد عزمت على وصية إليكم بما قد وقع في نفسى ، فكونوا لها سامعين مطيعين ، وبشروطها عاملين ، فقالوا : السمع والطاعة لأمرك ، وماتقرره من رأيك وحكمك ، فإنا له قابلون ، وبه عاملون ، فقال : إنى مشفق على الرعايا وكافة ( ١٩٣ ظ ) المسلمين ممن يكون بعدي من الولاة الجاهلين ، والظلمة الجائرين ، وإن أخي نصرة الدين أمير ميران أعرف من أخلاقـــه ، وسوء أفعاله ما لا أرتضي معه بتوليته أمراً من أمور المسلمين ، وقد وقسع اختياري على أخى الأمير قطب الدين مودود بن عماد الدين ، متولي الموصل، وخواصه ، لما يرجع إليه من عقل وسداد ودين ، وصحة اعتقاد بأن يكون في منصبي بعدي ، والساد لثلمة فقدي ، فكونوا لأمره بعدي طائعين ، ولحكمه سامعين ، واحلفوا له بصحة من نياتكم وسرائركم ، واخلاص من عقائدكم وضمائركم ، فقالوا: أمرك المطاع ، وحكمك المتبع ، فحلفوا الأيمان المؤكدة على العمل بشروطها ، واتباع رسومها مسرعاً ، ثم تفضل الله تعالى عليـــه ، وعلى كافة المسلمين ببدوء الإبلال من المرض ، وتزايد القوة في النفس والجسم وجلس للدخول إليه ، والسلام عليه ، فسرت النفوس بهذه النعمة ، وقويت بتجديدها ٠

وكان الأمير مجد الدين ، النائب في حلب ، قد رتب في الطرقات ، من يحفظ السالكين فيها ، فظفر المقيم في منبج برجل حمال من أهل دمشق ، يعرف بابن مغزو ، معه كتب ، فأنفذه بها الى مجاهد الدين ، متولي حلب ، فلما وقف عليها أمر بصلب متحملها ، وأنفذها في الحال الى الملك العادل

نور الدين، فلما وقف عليها في يوم الخميس من العشر الثاني من المحرم من السنة الجديدة ، وجدها من أمين الدين زين الحاج أبي القاسم ، متولي ديوانه ، ومن عز الدين متولي ولاية القلعة مملوكه ، ومن محمد جغري أحد حجابه ، الى أخيه نصرة الدين أمير ميران ، صاحب حران ، بإعلامه بوقوع الياس من أخيه الملك العادل ، ويحضونه على المبادرة والإسراع الى دمشق ، لتسلم إليه فلما عرف ذلك ، عرض الكتب على أربابها ، فاعترفوا باعتقالهم ، وكان في جملتهم الرابع لهم سعد الدين عثمان ، وكان قد خاف ، فهرب قبل ذلك عبومين ، وورد في الحال كتاب صاحب قلعة جعبر يخبر بقطع نصرة الدين يومين ، وورد في الحال كتاب صاحب قلعة جعبر يخبر بقطع نصرة الدين محداً الى دمشق ، فأنهض أسد الدين في العسكر المنصور ، لرده ومنعه من الوصول ، فاتصل به خبر عوده الى مقره ، عند معرفته بعافية الملك العادل أخيه ، فعاد أسد الدين في العسكر الى البلد .

ووصلت رسل الملك من ( ١٩٤ و ) ناحية الموصل بجواب ما تحملوه الى أخيه قطب الدين ، وفارقوه ، وقد برز في عسكره ، متوجها الى ناحية دمشق ، فلما فصل عن الموصل ، اتصل به خبر عافية الملك نور الدين ، فأقام بحيث هو ، ونفذ الوزير جمال الدين أبا جعفر محمد بن علي ، لكشف الحال، فوصل الى دمشق في يوم السبت الثامن من صفر سنة أربع وخمسين وخمسمائة ، في أحسن زي ، وأبهى تجمل ، وخرج الى لقائه الخلق الكثير ، وهذا الوزير قد ألهمه الله تعالى من جميل الأفعال ، وحميد الأخلاق ، وكرم النفس وإنفاق ماله في أبواب البر والصلات والصدقات ، ومستحسن الآثار في مدينة الرسول عليه ومكة والحرم والبيت [ المعظم شرف الله تعالى] (١) ما قد شاع ذكره ، وتضاعف عليه مدحه وشكره ، واجتمع مع الملك العادل نور الدين ، وجرى بينهما من المفاوضات والتقريرات ، ما انتهى عوده الى

<sup>(</sup>١) زيد ما بين المعاصرتين من الروضتين : ١٢٢/١٠

جهته ، بعد الأكرام له ، وتوفيته حقه من الاحترام ، وأصحبه برسم قطب الدين أخيه ، وخواصه من الملاطفة ، ما اقتضته الحال الحاضرة ، وتوجه معه الأمير الاسفهسلار أسد الدين شيركوه ، في خواصه يوم السبت النصف من صفر ، من السنة المذكورة .

وقد كان وصل من ملك الروم رسول من معسكره ، ومعه هدية أتحف بها الملك العادل، من أثواب ديباج، وغير ذلك، وجميل خطاب، وفعال<sup>(۱)</sup> وقوبل بمثل ذلك ، وعاد إليه في أواخر صفر من السنة ، وحكي عن ملك الأفرنج ، خذله الله أن المصالحة بينه وبين ملك الروم ، تقررت ، والمهادنة انعقدت ، والله يرد بأس كل واحد منهما الى نحره ، ويذيقه عاقبة غدره ومكره ، وما ذلك على الله بعزيز .

وفي العشر الثاني من صفر من السنة توجه الحاجب محمود المسترشدي الى مصر عائداً مع رسلها ، كتب الله سلامتهم ، بجرايات ما كان ورد معهم من مكاتبات الملك العادل الصالح ، متولي أمرها عن الملك العادل نور الدين أعز الله نصره .

ووردت أخبار من ناحية ملك الروم باعتزامه على أنطاكية ، وقصد المعاقل الاسلامية ، فبادر الملك العادل نور الدين بالتوجه الى البلاد الشامية ، لإيناس أهلها من استيحاشهم من شر الروم والأفرنج ، خذلهم الله ، فسار في العسكر المنصور ، صوب حمص وحماة وشيزر ، والاتمام الى حلب الى أن اقتضت الحال ذلك ، في يوم الخميس الثالث من شهر ربيع الأول من السنة ( ١٩٤ ظ ) وفي ليلة الأحد الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول من السنة ، وافت في انتصافه زلزلة هائلة ماجت أربع موجات ، أيقظت النيام ، وأزعجت اليقظى ، وخاف كل ذي مسكن مضطرب على نفسه ، وعلى مسكنه ، شم

<sup>(</sup>٢) في الأصل « وبغال » وهي تصعيف صوابه من الروضتين : ١٢٣/١ ·

سكنها محركها بلطفه ورحمته ، فله الحمد الرؤوف بعباده ، الرحيم ، ولم يعلم تأثيرها في الأماكن النائية ، فسبحان القادر على ما يشاء العليم الحكيم.

وفي العشر الأول من شهر ربيع الآخر من السنة ، ورد الخبر من ناحية حلب بوفاة أبي الفضل اسماعيل بن وقار الطبيب ، في يوم الجمعة آخر شهر ربيع الأول ، رحمه الله ، وكان في خدمة الملك العادل نور الدين ، أعــز الله أنصاره ، وكان قد حظي عنده بإصابات في صنائعه وقرب سعادته ، مـع ذكاء فيه ، ومعرفة ، بكونه سافر الى بغداد من دمشق ، واجتمع بجماعة من فضلائها ، وقرأ عليهم ، وأخذ عنهم هذا مع خبرته ، وحميد طريقته ، واجتماع الناس على إحماده ، والتأسف على فقد مثله ، في حسن فعله ، لكن القضاء لا يدافع ، والمقدور لا يمانع .

وفي يوم الجمعة التاسع من جمادى الأولى ، من السنة ، هبت ريح شديدة ، أقامت يومها وليلتها فأتلفت أكثر الثمار صيفيها وشتويها ، وأفسد بعض الأشجار ، ثم وافت آخر الليل زلزلة هائلة ، ماجت موجتين أزعجت وأقلقت ، وسكنها محركها ، وحرس المساكين مثبتها برحمته وقدرته ، فله الحمد والشكر ، رب العالمين •

وفي جمادى الأولى من السنة ، في أوله تناصرت الأخبار المبهجة ، من ناحية العسكر المنصور الملكي النوري بأعمال حلب، بتواصل الأمراء المقدمين، ولاة الأعمال ، المجاهدة في أحزاب الكفرة الضلال من الروم والأفرنج، نقصد الأعمال الاسلامية ، والطمع في تملكها ، والافساد فيها ، والحماية لها من شرهم ، والذب عنها من مكرهم ، في التناهي في الكثرة ، والأعداد الدثرة ، فقضى الله بحسن لطفه بعباده ، ورحمته ، ورأفته ببلاده ، أن سهل للعزائم المنصورة الملكية النورية ، من صائب الرأي والتدبير ، وحسن السياسة والتقرير ، وخلوص النية لله تعالى ، وحسن السريرة ، بحيث المهادنة المؤكدة ، والموادعة المستحكمة بين الملك العادل نور الدين وملك الروم ، ما لم يكن في والموادعة المستحكمة بين الملك العادل نور الدين وملك الروم ، ما لم يكن في

الحساب، ولا خلر ببال، بحيث انتظمت الحال في ذلك ، في عقد السداد، وكنه المراد، بحسن رأي ملك الروم، ومعرفته بما تؤول إليه عواقب الحروب، وتيسر الأمل المطلوب، بعد تكرر المراسلات، والاقتراحات في ( ١٩٥ و ) التقريرات، واجيب ملك السروم الى ما التمسه من إطلاق مقدمي الأفرنج المقيمين في حبس الملك نور الدين، وأنفذهم بأسرهم، وما اقترحه إليه، وحصولهم لديه، وقابل ملك الروم هذا الفضل، بما يضاهيه، أفعال عظماء الملوك الأسداء، من الاتحاف بالأثواب الديباج الفاخرة، المختلفة الأجناس، الوافرة العدد، ومن جوهر نفيس، وخيمة من الديباج، لها قيمة وافرة، الوافرة العدد، ومن جوهر نفيس، وخيمة من الديباج، لها قيمة وافرة، عائداً الى بلاده، مشكوراً محموداً، ولم يؤذ أحداً من المسلمين، في العشر عائداً الى بلاده، مشكوراً محموداً، ولم يؤذ أحداً من المسلمين، في العشر بعد انزعاجها وقلقها، وأمنت عقيب خوفها وفرقها، فلله الحمد على هذه النعمة حمد الشاكرين،

وورد الخبر بعد ذلك بأن الملك العادل نور الدين ، صنع لأخيه قطب الدين ولعسكره ، ولمن ورد معه من المقدمين والولاة وأصحابهم الواردين ، لجهاد الروم والأفرنج ، في يوم الجمعة السابع عشر من جمادى الأولى من السنة ، سماطاً عظيماً هائلا تناهى فيه بالاستكثار من ذبح الخيول والأبقار والأغنام ، وما يحتاج إليه في ذلك ، مما لا يشاهد مثله ، ولا شبه له ، مما قام بجملة كبيرة من الغرامة ، وفرق من الحصن العربية ، والخيول ، والبغال العدد الكثير ، ومن الخلع وأنواع الديباج المختلفة وغيره والتخوت الذهب الشيء الكثير ، الزائد على الكثرة ، وكان يوماً مشهوداً في الحسن والتجمل، واتفق أن جماعة من غرباء التركمان، وجدوا من الناس غفلة باشتغالهم بالسماط واتفق أن جماعة من غرباء التركمان، وجدوا من الناس غفلة باشتغالهم بالسماط واتخبر بذلك ، أنهض في إثرهم فريق وافر من العسكر المنصور ، فأدركوهم ،

واستخلصوا منهم جميع ما أخذوه ، وأعيد الى أربابه ، وسكتت النفوس بعد انزعاجها ، والله المحمود المشكور .

ثم تقرر الرأي الملكي النوري ، أعلاه الله ، على التوجه الى مدينة حران لنازلتها واستعادتها من أخيه نصرة الدين ، حسيما رآه في ذلك من الصلاح، ورحل في العسكر المنصور ، في أول جمادى الآخرة ، فللما نزل عليها ، وأحاط بها ، وقعت المراسلات والاقتراحات والممانعات ، والمحاربات ، الى أن تقررت الحال على إيمان ( ١٩٥ ظ ) من بها ، وتسلمت في يـوم السبت الثالث والعشرين من جمادى الآخرة المذكور ، وقررت أحوالها ، وأحسن النظر إليها في أحوال أهليها ، وسلمت الى الأمير الأجل الاسفهسلار ، زين الدين ، على سبيل الاقطاع له ، وفوض إليه تدبير أمورها .

## ودخلت سنة خمس وخمسين وخمسمائة

وأولها يوم الثلاثاء مستهل المحرم ، والشمس في كح درجة وكح دقيقة من الجدي ، والثاني عشر من كانون الثاني ، والطالع القوس سبع عشرة درجة وخمس دقائق ، وفي ليلة الجمعة من صفر من هذه السنة توفي الأمير مجاهد الدين بُزان بن مامين (۱) أحد مقدمي أمراء الأكراد ، والوجاهة في الدولة ، رحمه الله ، موصوف بالشجاعة ، والبسالة والسماحة ، مواظب على بث الصلات والصدقات ، في المساكين والضعفاء والفقراء ، مع الزمان ، وكل عصر ينقضي وأوان ، جميل المحيا ، حسن البشر في اللقاء ، وحمل من داره بباب الفراديس الى الجامع للصلاة ، ثم الى المدرسة المشهورة (۲) باسمه ،

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل بخط مخالف : قلت : هذا مجاهد الدين ، هو أبو الفوارس بزان بن مامين بن علي بن محمد ، وهو من الأكراد الجلالية ، وهي طائفة منهم ، بلادهم في العراق ، بنواحي دقوقا من أعمال بغداد •

<sup>(</sup>٢) كانت لصيق باب الفراديس المجدد ، تغير اسمها وصار الآن « جامع السادات » انظر منادمه الأطلال: ١٤٦ ـ ١٤٨ ٠

فدفن فيها في اليوم ، ولم يخل من باكر عليه ومؤبن له ، ومتأسف على فقده بجميل أفعاله وحميد خلاله ، ورثي بهذه الأبيات المختصرة وهي :

تصميه في غفلة منه ونسيان حتى تراه صريعاً بين أكفان ما بين جند وأنصار وأعوان فغادرتها بلا أنس وجيران بلا رفيق ولا خيل واخوان إلا بكته بأنواء وتهتان لحداً حوى جسمه منه بغفران تهمي عليه بغيث ليس بالواني بكل زهر غضيض ليس بالفاني وناحت الورق ليلابين أغصان (١٩٦٥)

كم غافل وسهام الموت مصمية بينا تراه سريع الخطو في وطر كذاك كان برزان في أمارت هبت رياح الرزايا في منازله أمسى بقبر وحيداً جنب مدرسة ما عاينت نعشه عين مؤرقة فرحمة الله لا ينفك زائره ولا اغبيت ثراه كل مرعدة حتى تروضه منها بصيبها مادامت الشهب في الأفلاك دائرة من يفعل الخير في الذيا فقدظفرت

وفي يوم الخميس مستهل صفر من السنة ، رفع القاضي زكي الدين أبو الحسن علي بن محمد بن يحيى بن علي ، قاضي دمشق الى الملك العادل نور الدين رقعة يسأله فيها الإعفاء من القضاة والاستبدال به ، فأجاب سؤاله، وولى قضاء دمشق القاضي الأجل الإمام كمال الدين بن الشهرزوري ، وهو المشهور بالتقدم ، ووفور العلم ، وصفاء الفهم ، والمعرفة بقوانين الأحكام ، وشروط استعمال الإنصاف ، والعدل ، والنزاهة عن الاسفاف ، وتجنب الهوى والظلم ، وحكم بين الرعايا بأحسن أفصال في الحكم ، وكتب له

المنشور بذلك بنعوته المكملة ، وصفاته المستحسنة ، ووصاياه البليغة المتقنة، واستقام له الأمر على ما يهواه ويؤثره ويرضاه ، على أن القضاء من بعض أدواته ، واستقر أن [ يكون ](١) النائب عنه عند اشتغاله ولده(٢) .

هذا آخر ما وجد من مذيل التاريخ الدمشقي ، والعمد لله وحده ، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصعبه وسلم تسليما كثيرا

وكان الفراغ من كتابته سلخ ربيع الآخر سنة تسع وعشرين وستمائة ، كتبه أسير ذنبه الراجي عفو ربه معمد بن أبي بكر بن اسماعيل بن الشيرجي الموصلي ، غفر الله له ذلله وخطاه وخطله ، ولجميع المسلمسين •

<sup>(</sup>۱) زيد ما بين المعاصرتين من الروضتين : ١/٤/١ .

<sup>(</sup>٢) كتب صاحب الروضتين بعد نقله لهذا الخبر: «والى هاهنا انتهى ما نقلناه من من كتاب الرئيس أبي يعلى التميمي، فإنه آخر كتابه، وفي هذه السنة توفي رحمه الله » • الروضتين: ١٢٤/١٠













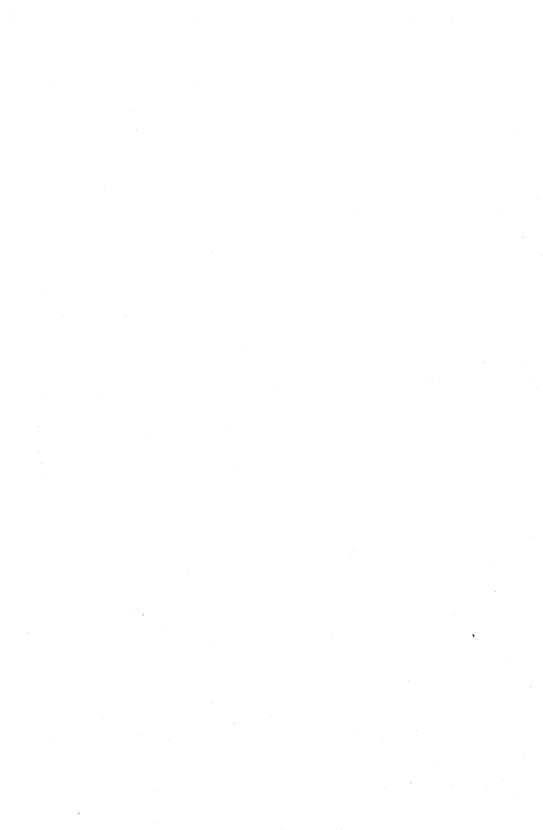

# الفهارك العامة

1

أحمد بن الأفضل: ٣٦٣ . أحمد بن حنيل : ١٦٩ ـ ٤٨٣ • أحمد شاه بن السلطان ملك شاه : ١٧٥ أحمد بن عبـد الرزاق : ٣٦٥ \_ ٣٦٧ \_ · 0.7 \_ TA1 أحمد بن عبد الواحد : ١٨١ • أحمد بن على بن ثابت : ١٤٣ \_ ١٤٩ \_ أحمد بن المستنصر بالله : ٢١١٠ • أحمد بن منير الشاعر : ٤٩٨ • أحمد بن نظام الملك : ٢٥٩ . أحمد بن أبي هشام العقيقي العلوي: ١٨ -أحمديل الكردي: ٢٧٩ \_ ٢٨١ \_ ٣١٥ . آدم عليه السلام: ١٢٦٠ • أذربيجان: ۲۳۸ \_ ۳۷۷ \_ ۶۵۹ -أذرعات: ٧ \_ ٨ • أرقاش بن واتيكين العلبي : ٢٣٤ \_ · YOY \_ YET \_ YE. ارتق بن عبد الرزاق: ۲۵۷ \_ ۲٦٣ . أرسلان البساسيري = البساسيري . الارمىن : ٥٩ \_ ٤٣٧ \_ ٤٤١ \_ ٤٩٦ \_

أرمينية: ۲۲۸ \_ ۲۷۰ \_ ۲۷۹ •

أسامة [ بنو] ٥٤٦ .

ابراهیم بن جعفر : ۷ ــ ۸ ــ ۹ \_ ۱۰ \_ \_ Y · \_ 19 \_ 1A \_ 1Y \_ 17 \_ 10 - £9 \_ £0 \_ £7 \_ £1 \_ TA \_ TA ابراهيم بن العباس: ١٥٣ -البراهيم بن قريش: ٢٠١ \_ ٢٠٢ . ابراهیم بن محمد بن عقیل: ۲۲٤ . ابراهیم ینال : ۱٤٥ ـ ۱٤٩ ـ ۱٥٠ \_ · 7.7 آبق بن محمد بن بوري : ٤٤٣ . الاتـراك : 20 \_ 09 \_ 31 \_ 31 \_ \_ 187 \_ 177 \_ 177 \_ 109 \_ 168 \_ Y - Y - Y - 1 - 141 - 1 AY - 1 Y & \_ YYE \_ YY1 \_ Y11 \_ Y1 - Y - 0 \_ YOX \_ YOO \_ YOE \_ YO - YT-\_ YAO \_ YAE \_ YAT \_ YY - YTE \_ Y9T \_ Y9T \_ Y91 - Y9. - YAA \_ T - - T 9 A \_ T 9 Y \_ T 9 7 \_ T 90 \_ TOX \_ TEO \_ TEI \_ TIE \_ T.7 \_ TYX \_ TY0 \_ TYE \_ TT0 \_ T09 \_ £77 \_ £ · · \_ ٣٩٣ \_ ٣٨٢ \_ ٣٨ · - 077 \_ 017 \_ 0 · £ \_ £AY أتسن بن أوق : ١٦٦ \_ ١٧٤ \_ ١٧٦ \_ - 1AT \_ 1AT

الاحساء: ٥ \_ ٣٧ .

- 021

```
- 14- - 184 - 188 - 188 - 188 - 188
                                            أبو أسحق الشيرازي: ٣٠٠٠
- T -- - T9Y - T97 - T90 - T91
                                               اسحق القرمطي : ٢٨ .
_ T.V _ T.7 _ T.0 _ T.T _ T.Y
                                              أسفونا ( حصن ) : ١١٥ .
- TTI - TT- - TTA - TIX - TIX
                                      الاسكندرية : ٤١١ ـ ٤٥٤ ـ ٤٦٩ .
_ TT7 _ TT0 _ TTT _ TTT
                                           اسماعيل بن ابراهيم: ٢٦٥٠
_ TEE _ TE · _ TT9 _ TTA
                           441
                                             اسماعيل الاصفهاني: ٣٨
_ T79 _ T71 _ TOY _ TOT _ TEY
                                   اسماعيل بن تاج الملوك بوري : ۲۷۸ _
- TA1 - TA - TY1 - TY0 - TYE
_ ٤٣٤ _ ٤٣٣ _ ٤٢٨ _ ٣٨٥ _ ٣٨٤
                                                · ٣٩٩ _ ٣٨٦ _ ٣٨٢
_ £71 _ £07 _ £01 _ ££9 _ £T0
                                   اسماعيل ( السلارزين الدين ) : ٤٧٧ _
_ £YY _ £Y1 _ £TY _ £TY _ £TY
                                                             . 0 £ V
_ £A · _ £Y9 _ £YA _ £Y0 _ £Y£
                                         اسماعيل بن عبد المجيد : ٤٧٨
_ £9. _ £AA _ £AY _ £AT _ £AT
                                   اسماعيل العجمى : ٣٥٣ _ ٣٥٤ _ ٣٥٥ _
_ ٤٩٦ _ ٤٩٥ _ ٤٩٣ _ ٤٩٢ _ ٤٩١
                                                · "XY - "YY - "7X
_ 0 · 9 _ 0 · A _ 0 · Y _ 0 · £ _ £9Y
                                              السماعيل بن وقار : 020 .
_ 017 _ 019 _ 017 _ 017 _ 01-
                                                  الاسماعيلية: ٣٠١ •
_ oro _ orr _ orr _ or - old
_ 02 - _ 0TA _ 0T7 _ 0TE _ 0TT
                                               الاعوج: ٤٨٧ _ ٤٩٦ .
       - 017 _ 001 _ 011 _ 017
                                                    اغمات: ٥٥٥ ٠
الأفضل بن بدر الجمالي: ٢١١ - ٢٣١ _
                                          الاصفهاني التركماني : ٢٥٤ •
            · 204 _ 414 _ 140
                                  أصفهان : ۲۲۰ ـ ۲۰۲ ـ ۲۱۲ ـ ۲۲۳
           أفلس (حصن ) : ٤٩٦ .
                                   _ YEY = YET = YEE = YTA = YY0
آق سنقر قسيم الدولة: ١٩٦ _ ١٩٧ _
                                   _ Y97 _ YYY - Y7X - Y09 - Y07
_ Y-6 _ Y-7 _ Y-1 _ 199 _ 19A
                                    - 209 - 20X - TY9 - TI7 - Y97
_ TIO _ TIE _ T.Y _ TIT _ T.A
                                   أفامية: ٢٨٣ _ ٣٣٥ _ ٤٧٤ _ ٥١٨ .
_ TTA - TTY - TTO - TT - TIT
                                   الأفرنج: ١٩٣ - ٢١٨ - ٢٢٠ - ٢٢٢ -
                   - YEE _ YE.
                                   _ TT9 _ ·TTY _ TT0 _ TTE _ TTT
                 الأقباط: ٥٦ .
                                   _ 179 _ 177 _ 170 _ 177 _ 171
              الأقعوانية : ١١٩ •
                                   _ YEE _ YET _ YEI _ YE - TTA
الأكساد: ١٨٥ _ ٢٠١ _ ٢٦٤ _ ٢٦٨ _
                                   _ Y7 - _ YOA _ YOO _ YOE _ YO1
      - 0 £Y _ ££ - _ Y9T _ YA9
                                   _ 177 _ 170 _ 178 - 171 _ 171
         أكتر ( أسد الدين ) : ٤٣٣ •
                                   _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 779
                                  _ TAO _ TAE _ TAT _ TY4 _ TYA
           الأكمة (حصن): ٢٦٠٠
```

انوشروان بن خالد : ٣٧٦ - ٣٨٣ . ألب أرسلان: ١٩٣ \_ ١٦٧ \_ ١٦٩ \_ إ \_ ٣10 \_ ٣٠٢ \_ ٣٠١ \_ ١٨١ \_ ١٧٠ الاهواز: ١٤٤ - ١٤٦ . - 0TA \_ T9T ايسران: ٤٤٣ -ألتونتاش: ٤٥١ \_ ٤٥٢ ٠ ایسل غازی بن ارتق: ۲۱۰ - ۲۵۱ \_ ألفتكسين : ٢٠ \_ ٢١ \_ ٢٢ \_ ٣٠ \_ ٣٠ \_ \_ T.0 \_ TYT \_ TY1 \_ TY- \_ TOT \_ TTT \_ TTT \_ TTT \_ TTX \_ TTY · 0 · \_ TA \_ TY · 727 \_ 77. ألفنش: ٤٦٧ • ايلبا: ٣٩٩٠ المان: ٤٦١ \_ ٤٦١ . ایلد کز: ۴۵۹ -آمید : ۲۲۸ \_ ۳۸۵ • أيوب بن شاذى : ٤٨٩ • الآس بأحكام الله: ٣٣٣ \_ ٣٣٨ - ٣٤٢ . ب إنب ( حصن ) : ٤٧٣ · الأنسار: ١٤٦ \_ ١٤٨ . باب توما: ٥٠٤ . أنجور ( الكند ) : ٣٧٠ . باب الجابية: ١١ ـ ١٨ \_ ١٨ \_ ٠ الأندلس: ١٩٣٠ -باب الحديد : ١٢ \_ ١٣ \_ ١٤ \_ ٥٥ \_ أن ( معين الدين اتابك ): ٣٩٨ - ٣٩٨ \_ . 10Y \_ 207 \_ 201 \_ 20 - \_ 229 \_ 272 \_ ٤٧١ \_ ٤٦٧ \_ ٤٦٦ \_ ٤٦٤ \_ ٤٦٢ باب الطاق: ١٤٨٠ - EYO \_ EYY باب الفراديس: ٧٤٥ • انطاكيــة : ۲۷ \_ ٤٤ \_ ٥٠ \_ ٥٩ \_ باب همذان : ١٥٠ -\_ Y-6 \_ 199 \_ 19- \_ 1AY \_ 17A \_ YYY \_ YY - \_ Y14 \_ Y14 \_ Y1Y باذ ( الكردي ) : ٥٤ • \_ YO1 \_ YT9 \_ YTY \_ YT1 \_ YTE الباره: ٣٣٣ -\_ 177 \_ 771 \_ 171 \_ 171 بارديس دمستق الروم: ٥٠ -\_ 190 \_ 198 \_ 191 \_ TA9 \_ TY9 بارزطفان: ۱۵۸ -\_ TOY \_ TTX \_ TT - TIY \_ T.1 \_ ٤٧٢ \_ ٤٧٠ \_ ٤٣٨ \_ ٤٣٥ \_ ٣٨1 بالس : ٥٨ \_ ١٨٦ -\_ 0 - - \_ £ \ 1 \_ £ \ 0 \_ £ \ 2 \_ £ \ 7 بانياس : ٢٩ \_ ١٥٩ \_ ٢٦١ \_ ١٦١ · 022 - 077 - 070 \_ YEY \_ YTY \_ Y98 \_ Y9 - TAE انطرطوس : ۱۸۷ ـ ۲۸۹ . \_ ~~0 \_ ~07 \_ ~07 \_ ~00 \_ ~01 آنوشتكين الدزبري: ١١٥ \_ ١١٦ \_ ١١٧\_ \_ 019 \_ £97 \_ £91 \_ £79 \_ TY7 · 79 - 186\_177

- 077 - 077 - 071 - 07 ·

بشارة الخادم: 20 \_ 07 . البثنية: ٤٩٠ بجاية: ٤٥٥ ٠ بشر بن کریم بن بشر: ۳۹۲ ابن البجناكي : ١٥٢ . بصری : ۲۰۶ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۳ \_ ۳۶۲ \_ ۳۶۲ \_ بخاری: ۱۱۲۰ \_ £AY \_ £AY \_ £0Y \_ £01 \_ T9A بختيار ( عن الدولة ) : ١ ـ ٢١ . \_ £9£ \_ £9T \_ £91 \_ £9 · \_ £AA بىدر الجمالى : ١٣٥ - ١٥٤ - ١٥٧ -. 049 \_ T -- \_ 177 \_ 170 \_ 109 \_ 10A البصره: ۲۷ ٠ · 441 البطاطين: ١٦٠ يدر العطار: ١١٣٠٠ بعرين : ۳۸۰ -بدران بن صنعیل : ۲۸۸ ـ ۳۱۶ ـ ۳۸۸\_ يعلبك : ٢٤ ــ ٢٥ ــ ١١٧ ــ ٢٣٥ - 49 -\_ TYT \_ TYT \_ TTY \_ TTT \_ TTT براق: ۳۵۸ . \_ £YY \_ ££9 \_ ££1 \_ £\(\vec{x}\) = \(\vec{x}\) = \(\vec{x}\) \_ 0 - 4 \_ £94 \_ £97 \_ £87 \_ £79 برج الماء: 20 . · 011 \_ 01 - 019 \_ 0 · 0 بردى ( وادي ) : ١٢ \_ ٤٩٣ \_ ٥٠٠ بغداد : ۲۱ \_ ۲۲ \_ ۳۸ \_ ع ٥ \_ ٥٥ \_ · 044 \_ 127 \_ 120 \_ 122 \_ 127 \_ 117 برزويه ( حصن ) : ٤٨ . \_ Y-& \_ 179 \_ 17A \_ 189 \_ 18A برسق بن برسق : ۲۷۹ \_ YY0 \_ YYT \_ Y\Y \_ Y-9 \_ Y-7 البرعوني العلبي: ١٩٥٠ \_ YOX - YOO - YO - TYX - YYY برق بن جندل : ۳۵۲ \_ ٤٧٠ . \_\_ YYY \_ YY\ \_ Y\\ \_ Y\\ \_ Y\\ - Y\\ ابو البركات: ١٣٧٠ \_ YY - \_ YY \ \_ Y - - \_ Y \ - YY \ بركة الخيزران: ٣٣٠ \_ TTT \_ TOT \_ TE9 \_ TET \_ TT1 بركيارق بن ملك شاه : ۲۰۰ \_ ۲۰۳ \_ \_ mar \_ mao \_ myy \_ mix \_ miy \_ Y1Y \_ Y-9 \_ Y-Y \_ Y-7 \_ Y-2 \_ EOA \_ EOT \_ EE1 \_ T90 \_ T9E · 177 - 170 - 177 \_ 0 - 1 \_ £91 \_ £71 \_ £74 \_ £71 بن اعة ( حصن ) : ١٨٣ \_ ٣٢٣ . - 020 \_ 077 \_ 070 بزان بن مامین : ٤٤٠ \_ ٤٦٠ \_ ٤٧٢ \_ \_ £94 \_ £87 \_ £77 \_ £70 \_ £74 بغدوين الرويس: ٢٦٨ \_ ٢٧١ \_ ٢٧٢ \_ \_ 0 £ Y \_ 0 · 7 \_ 0 · · \_ £ 9 Y \_ £ 9 £ \_ YAT \_ YYY \_ YYO \_ YYE \_ YYT · 0 £ A \_ 0 £ Y \_ Y98 \_ Y97 \_ Y91 \_ Y9 - YA8 البساسيري: ١٤٣ \_ ١٤٤ \_ ١٤٥ \_ ١٤٦ \_ · \_ 117 \_ T.1 \_ 10 · \_ 117 \_ YEY \_ YTY \_ YTY \_ YTY \_ YIY بسيل (الامبراطور): ٥٨ . · 779 \_ 70Y

البقاع: ٤٦٥ - ٤٨٤ - ٤٨٧ - ٤٨٨ - ٤٨٨ - ٤٩٢ - ٤٩٨ - ١٩٥٠ . المقيعة : ٥٠٠ .

بلتاش ( أمير ) : ٢٦٧ •

بلتكين : ٤٥ \_ ٦٦ \_ ٤٤ \_ ٠٠ \_ ١٥ \_ ٢٦٦ ·

بلسخ : ۰۰۱ – ۰۰۲ – ۳۱ ۰

بلك بن ارتق : ٣٢٢ ـ ٣٣٣ ـ ٣٣٣ ـ ٣٣٤ -

بنص طلولا بن بدران : ۳۸۰

بهاء الدين بن الشهرزوري: ٣٩٢ -

بهرام الداعي : ٣٤٢ \_ ٣٥١ \_ ٣٥٣ \_ ٣٥٣ \_

بهرام شاه : ۳۰۱ \_ ۳۹۲ .

بوري بسن ظهير الدين : ٢٢٦ \_ ٢٥٧ \_ ٢٥٨ \_ ٢٦٠ \_ ٢٦٧ \_ ٢٩٠ \_ ٣٠٠ \_

737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_ 737 \_

بوزان ( امير انطاكية ) : ٢٠١ .

بوزېه : ۸۵۸ \_ ۶۵۸ .

بيت الأبار (ضيعة): ٤٠٥٠

بيت المقدس : ١١٩ \_ ١٢٧ \_ ١٥٩ \_

\_ TT4 \_ TT5 \_ TT1 \_ 1YF \_ 177

\_ Y41 \_ YYY \_ YYE \_ Y71 \_ YTY

\_ TT9 \_ TT1 \_ T1Y \_ T97 \_ T9T

· ٤٦٢ \_ ٣٨١ \_ ٣٦٩ \_ ٣٤٧

البيرة ( المقلعة ) : ١٨٣ ـ ٤٣٧ ـ ٤٣٩ . بيوت : ٢٦ ـ ٢٧٥ ـ ٢٦٣ ـ ٢٦٨ ـ ٢٦٨ ـ ٢٦٨ ـ ٢٦٨ . ٢٦٩ البيمارستان المعتبق « بدمشق » : ١٢ . بيمند : ٢٢٢ - ٢٦٣ .

ت

تاج الدولة بن أبي العساكر بن منقذ : 170 •

تتش بن الب أرســـلان : ۱۸۱ ــ ۱۹۵ ــ ۱۹۵ ــ ۲۰۰ ــ ۲۰ ــ ۲۰

تتش بن دقاق بن تاج الدولة : ۲۳۳ · تدمـر : ۱۵۷ ـ ۳٤۲ ـ ۳۸۸ ـ ۳۸۸ ـ ۳۸۸ ـ

تفلیس: ۳۲۹

تكريت : ١٤٩

تكش بن الب ارسلان : ۲۹۲ ــ ۳۰۱ · تل أعرن : ۵۹ ·

تل باشر : ۲۹۳ ـ ٤٨١ ـ ٤٨٩ ـ ٤٨٩ ٠

تل خالد : ٤٨٣ -

تلفيتا : ٤٢ ــ ٤٧ ٠

تمرتاش: ۳۳۰ ۰

تميراك بن أرسلانتاش: ٢٩٥٠

تنیس : ۵۰۸

تيماء: ٥٢٥ -

التينة: ٤٢ •

٤

جامع الرصافة: ١٤٧٠

جامع المنصور: ١٤٦ \_ ١٤٧ .

جبيــل : ۲۱ \_ ۲۳۲ \_ ۲۲۲ \_ ۲۲۶ \_ ۰ ۵۲۷ •

جبــلة: ۲۲٦ ــ ۲۲۷ .

جرفاس: ۲۵۹ •

الجزيرة : ٢٣٨ .

جسر بانیاس « بدمشق » : ۱۲ ·

جسر المصلى: ١٦٠

ابن الجسطار: ٤٧ .

جعبن ( قلعة ) : ۱٦٨ \_ ۲۷۱ \_ ۳۲۳ \_ ۳۲۹ \_ 332 \_ 833 \_ ۴۸3 \_ ۶۹۰ \_

- 024

جعفر بن الفضل بن الفرات: ٥٦.

جعفر بن فلاح : ١ ــ ٢٨ ·

أبو جعفر المنصور العباسي: ٣٩٥٠ -

جعفل بن يعقوب: ٣١٨ ــ ٤٣٩ ــ ٤٤٠ ــ

· 040 - 054 - 051

جقر بن يعقوب : ٤٣٧ .

جکر مش : ۲۳۱ <u>۲۳۸ - ۲۵۱ ، ۲۵۱</u> ۰

جلال الدين بن صدقة : ٣٤٣ \_ ٣٥٦ ٠

جلال الملك بن عمار : ١٦٢ .

جمال الدين أبو جعفر : ٤٧٦ \_ ٥٤٣ .

جوسية : ٥٠ ٠

جوسلين : ٢٦٨ \_ ٢٧٩ \_ ٢٨٩ \_ ٢٩٣ \_ ٢٩٣ \_ ٢٩٥ \_ ٢٩٥ \_ ٣٢٣ \_ ٣٣٠ \_ ٣٣٣ \_ ٢٣٤ \_ ٤٨١

ابن جوسلين : ٤٤٩ ـ - ٤٥٠ .

جوندار : 209 .

جيعون : ١٦٩ <u>ـ ٢٧٠</u> ·

۱٦١ – ٤٥ – ١٨ : ما الصمامة : ١٦١ – ١٦١ .

جوهر الصقلبي : ٣ \_ ٤ \_ ٢٢ \_ ٢٨ \_

- 10- \_ 27

て

الحارثيون: ٤٧٠

حارق بن كمشتكين العراقي: ٣٢١ .

حارم : ٥٣٧ .

حازم بن علي بن جراح : ١٥٨ ·

الحافظ لدين الله : ٣٨٤ .

الحاكم يأس الله : ١٢٢ \_ ١١٦ \_ ١٢٧ ·

حجر الذهب ( محلة بدمشق ) : ١٤ .

حران : ۱۸۸ ـ ۲۰۹ ـ ۲۶۲ ـ ۲۷۱ ـ

· 0 2 4 \_ 0 2 8 \_ 0 8 \_ Y Y Y

العرجلَّة : ١١ .

بنو حذيفة : ١٣ .

حسام الدولة البجناكي: ١٢٧ -

حسام الدين بن ايل غازي : ٥٠٦ .

حسام الدين بلاق: ٤٧٦ ٠

حسام الدين تمرقاش : ٣١٧ \_ ٣٨٥ ٠

حسان البعلبكي: ٣٨٢ •

حسان بن المقرج : ٥ – ٦ – ٣٩ – ٤٠ –

\_ 07 \_ 07 \_ 0 - \_ 22 \_ 27 \_ 21

· 119\_111\_08

- ro1 - re. - rra - rr. - rr. حسان المنبجي : ٤٨٩ . - TY9 - TY7 - TYF - TYF - TOF - m.1 - ray - ray - ra. - rx. - TIY - TI7 - T.8 - T.F - T.8 - TT9 - TT7 - TTF - T19 - T1A \_ TET \_ TTA \_ TTO \_ TTT \_ TTI \_ TAT \_ TAI \_ TIT \_ TII \_ TEY - 20 - - 220 - 270 - T9A - TYE \_ ٤٦٨ \_ ٤٦٧ \_ ٤٦٦ \_ ٤٥٢ \_ ٤٥١ - £ 1 - £ 40 - £ 47 - £ 47 - £ 4. \_ £90 \_ £9£ \_ £91 \_ £AY -0.9--0.4-0.0-0.4-0.4 -016-014-014-011-01. -017 -010 -011 -010 \_ 0TT \_ 0T1 \_ 0T9 \_ 0TA \_ 0TY \_ 027 \_ 077 \_ 077 \_ 070 \_ 072 . 080 \_ 088 حلقبلتين: ٤٨٦ • حماة : ٤٨ \_ ٥٤ \_ ٤٨ \_ ٢٩٦ \_ TY9 \_ TTT \_ TTT \_ TOA \_ TTO \_ 010 \_ 012 \_ 229 \_ T9A \_ T9Y \_ 026 \_ 079 \_ 070 \_ 019 \_ 01A . 044 بنو حماد : ۱۵۷ \_ 600 . حمام بجناك : ١٤ . حمام العجمي ( بدمشق ) : ١٣ حمام قاسم : ۱۳ • بنو حمدان : ۳۸ \_ ۵٦ \_ ۱۳۵ \_ ۱۵۲ -

الحسن بن أحمد ( الأعصم ) القرمطي : \_ 44 \_ 47 \_ 41 \_ 9 \_ 1 \_ 0 \_ 1 \_ 1 · ٣7 \_ ٣٤ الحسن بن اسحق الطوسى : ٢٠٠٠ الحسن بن أقش : ٣٨٣ ـ ٣٨٤ -الحسن بن الحسين بن حمدان : ١٣٤ \_ · 109 \_ 107 \_ 127 حسن بن صالح : ۱۱۸ · الحسن بن صصرى: ٤٨٤٠ الحسن بن عبد الرحمن اليازوري: ١٣٧٠٠ الحسن بن عمار : ٣٦ . ابو الحسن المغربي : ٦٠ ــ ٦١ ــ ٦٤ . ابو الحسين بن أبي الجن : ٤٨٣ . حسين [ جناح الدولة ] : ٢١٦٠ ابو العسين بن أبي العديد : ٤٩٠ العسين بن حسن الماشكي : ١٤٠٠ الحسين بن سعيد العطار : ١٧١ • الحسين بن محمد : ١٨١ -حسين بن مفلح : ١٤٠ . ابن أبي حصين (القاضي): ٦٤٠ حلب : ٤٢ ـ ٤٨ ـ ٤٩ ـ ٥٠ ـ ١٥ ـ - 11Y - 77 - 09 - 01 - 00 - 02 - 177 - 170 - 177 - 171 - 17. \_ 107 \_ 101 \_ 10 · \_ 127 \_ 189 \_ 170 \_ 10Y \_ 107 \_ 100 \_ 10£ - 1XY - 1Y0 - 1YY - 179 - 177 -197 - 197 - 188 - 189 - 187- T.1 - 197 - 197 - 190 - 198 \_ Y · 9 \_ Y · A \_ Y · Y \_ Y · £ \_ Y · ٣ - TIY - TIO - TIW - TIY - TI-

حمزة بن اسد القلانسي: ٤٤١ •

- 178 : حمزة بن الحسين

حمزة المغربي : ١٥٠

حمض \_ 25 \_ 27 \_ 78 \_ 75 \_ 27 \_ 33 \_ ا ختــل: ١١٦٠ • \_ 00 \_ 02 \_ 01 \_\_ 0. \_ 29 \_ 21 \_ 19A \_ 1AA \_ 1AY \_ 1A7 \_ 09 \_ TT1 \_ TT. \_ TT0 \_ T1A \_ T17 \_ TAX \_ TTY \_ TTY \_ T-0 \_ T9T \_ ££9 \_ ££1 \_ F99 \_ F9X \_ F9Y ابن الخطابي : ٥٢ . \_ 077 \_ 070 \_ 019 \_ £97 \_ £77 - 028 \_ 077 \_ 071 حميد بن محمود بن جراح: ١٥٨٠ حمیدان بن جواس: ۳۸ ابن حنزابة (وزير): ٥٥ -حوارين ( حصن ) : ٥٣ ٠ حوران : ۱۱ \_ ۳۸ \_ ۶۹ \_ ۳۳۹ \_ ۳۵۸\_ \_ ٤٧٩ \_ ٤٧٥ \_ ٤٧٣ \_ ٤٧٢ \_ ٣٨٤ . 221 \_ ٤٨٨ \_ ٤٨٧ \_ ٤٨٤ \_ ٤٨٢ \_ 000 \_ 006 \_ 000 \_ 299 \_ 291 . 047 الخوارج : ٤٥٣ ٠ حيدرة (أبو تراب): ٣٨٣٠ حيدرة بن عضب الدولة : ١٥٠ \_ ١٥٢ . حيدرة بن مستخص الدولة : ١٥٨٠ حيدرة (زين الدولة): ٢٧٦ ـ ٠٠٠ ٠ حيدرة بن منزو : ١٥٥ -حيزان ( قلعة ) : ٤٣٣ . دار الحمامي : ١٤ • دار ابن طعج : ۱۳ \_ ۱۵ -

Ż الخابور : ٢٥١ ـ ٢٥٢ -خاتون بنت السلطان محمد : 120\_ 127\_ \_ TTO \_ TIE \_ T.9 \_ T.T \_ 197 - 279 \_ 2 - - \_ T9A \_ T07 \_ TYY خاصبك بلنكرى: ٤٥٩ . الخامسين: ٤٨٦ . ابن خان التركي : ١٥٥ \_ ١٥٦ .

خراسان: ۱۲۸ ـ ۱۲۲ ـ ۲۰۳ ـ ۲۲۷ ـ \_ T98 \_ T88 \_ TT7 \_ TT1 \_ TY. \_ £X1 \_ £79 \_ £7X \_ ££7 \_ £٣7 - 0TT \_ 0TA \_ EAT الغراسانية: ٣٦٩ \_ ٣٧٥ -خطلج ( أخو ألتونتاش ) : ٤٥٣ -خطلخ ( العاجب ) : ٤٦ ابن الخفاً ني : ٦٠ \_ ١٦ \_ ٦٤ . الخلادي ( الدمشقي ) : ٥٢ · خلف بن ملاعب : ١٨٦ ـ ١٨٨٠ ابن الخمار الكاتب: ٣١ ـ ٣٢ -خمار تاش المعافظي : ٣٩٧ - ٣٩٨ \_ الخوابي ( حصن ) : ٢٥٧ . خواجه برزك (شمس الملوك ): ٣٧٩\_٣٤٧ . خــير خان بن قراجــة : ٢٠٩ \_ ٣٠٥ \_ - MAY - MAY - MIL

دار ابن مالك : ١٤٠ دار ابن مقاتل: ١٤٠ داریا : ۵۳ ـ ٤٨٨ ـ ٤٨٨ ـ ٥٣ - 047 الدامغاني: ١٤٨٠

دار عمرو بن مالك : ١٣٠٠

ابن الدانشمند: ۲۳۱ \_ ۳۷۶ \_ ۱۱۱ -داو د بن سمكان : ٣٨٥ ·

- Y-E - Y-- - 1AY - 1A7 - 1A0 داود بن سلیمان بن قتلمش : ۲۱۸ م · Y · 9 \_ Y · 7 \_ Y · 0 ابن داود المغربي : ۱۱۳ . دمياط: ۲۷٤ - ٤٩٠ داود ( الملك ) : ١٤١ . ابن دوجانس: ١٦٦٠٠ داود بن السلطان محمود: ٣٦٦ - ٤٣٣ -دوسر = جعبر ٠ دبیس بن صدقة بن مزید : ۳۲۳ ـ ۳۲۱ ـ دولات بن الدانشمند: ١١٥ . - MIV - MII - MMO - MM. - MYA دومـة: ١٠٥٠ - 447 دیار بکر: ۱۸۳ ـ ۱۹۹ ـ ۲۰۳ ـ ۲۰۹ ـ دحلة: ١٤٧ \_ ١٤٦ \_ TY9 \_ TWA \_ TYW \_ T18 \_ T1W درب السماقي (بدمشق): ١٣: - 44. درب الفحامين ( بدمشق ) : ١٣ . ديار ربيعة: ٥٤ -درب القصارين (محلة بدمشق): ١٣٠ الديلم : ٣٨ \_ ٨٥ \_ ٥٩ \_ ٣٨ \_ ٣٤٠ درن ( جبل ) : 202 \_ 203 . - 470 دري المستنصري: ١٥٥٠٠ دزبر بن أونيم = تزبر: J الدزيرى = أنوشتكين رأس الماء : ۲۷۸ ــ ۱۹ ۰ دقاق بن السلطان تاج الدولة : ٢١٣ \_ الرافقة (حصن ) : ١٤٠ \_ 110 \_ 117 \_ 117 \_ 117 \_ 118 راويسة: ٤٨٥ -\_ 170 \_ 174 \_ 177 \_ 174 \_ 177 رافع بن أبي الليل: ١١٩ - ١٢٧ . \_ TYO \_ TTI \_ T.T \_ T9. \_ TOI ربض باب شرقی : 20 . · £ \ £ \_ \ \ \ \ \ الريسوة: ٤٦٤ . الدكة: ١٤٠ الرحبة : 120 \_ 101 \_ 179 \_ 179 \_ الدلهمية: ٨٨٤ -· 077 \_ 771 \_ 771 \_ 702 \_ 701 دمشق: ١ - ٣ - ١ - ٩ - ١٣ - ١٩ -رحبة السماكين: ١٤٠ \_ YA \_ YO \_ YE \_ YY \_ Y1 \_ Y. رزين الدولة: ١٧٤٠ \_ 1 \_ 49 \_ 41 \_ 41 \_ 4. \_ 19 أبو الرضا بن صدقة: ٤٣٤٠ \_ £9 \_ £1 \_ £7 \_ £0 \_ ££ \_ £7 رضوان بن تتش : ۲۱۲ \_ ۲۱۵ \_ ۲۲۰ \_ \_ 00 \_ 02 \_ 07 \_ 07 \_ 01 \_ 0. \_ TOT \_ TOT \_ TO1 \_ TT4 \_ TT. \_ 117 \_ 117 \_ 110 \_ 118 \_ 118 \_ Y9 - YXY \_ YY9 \_ YYY\_ YYY \_ 176 \_ 177 \_ 177 \_ 171 \_ 17. \_ TT9 \_ T.8 \_ T.T \_ T97 \_ P97 \_ 10 . \_ 127 \_ 12 . \_ 179 \_ 177 ٠ ٤٦٠ - 10Y - 100 - 108 - 10T - 10T رضي الدين (الرئيس): ٢٠٥٠ \_ 176 \_ 171 \_ 171 \_ 171 \_ 104

رفق المستنصرى: ١٣٩٠

زنکے : ۳۲۷ ـ ۳۲۱ ـ ۳۲۲ ـ ۳۲۷ ـ رفنيـة: ٤٨٠ \_ TA9 \_ TAA \_ TA7 \_ TA0 \_ T7A الرقية: ٥٣ ـ ٥٤ ـ ٥٨ ـ ٥٩ ـ ٦٠ ـ \_ ETT \_ TAY \_ TAY \_ TAI \_ TA. \_ \$88 \_ YY1 \_ 17A \_ 7F \_ 71 \_ £٣9 \_ £٣X \_ £٣Y \_ £٣7 \_ £٣£ . ٤9. \_ \$\$Y \_ \$\$\$ \_ \$\$T \_ \$\$. رقتاش التركى: ٤٨٠ · 071 \_ £01 \_ ££9 الرملية : ٣ - ٤ - ٢٠ - ١٨ - ٣٠ -زهير الحمداني: ٤٩٠ \_ £7 \_ £. \_ T9 \_ TY \_ TT \_ T1 زين العجاج (رسول نور الدين): ١٩٥٥ ـ \_ 100 \_ 17Y \_ 119 \_ 00 \_ ££ · 179 \_ 1A1 \_ 177 \_ 109 رنقش: ٤٤٤ • w الرها: ١٩٦ \_ ٢٠١ \_ ٢٠٠ \_ ٢٠٠ \_ سابق بن محمود : ١٧٥ -\_ YYY \_ YY1 \_ Y7X \_ YYE \_ Y - 9 ابو سالم بن عبد الرحمن : ٥٤٠ . \_ £TA \_ £T7 \_ TT - T1Y \_ T9T سالم بن مالك : ١٨٨٠ - 220 أبو سالم بن همام العلبي : ١٦٥ . السروم : ٤٨ \_ ٥٠ \_ ١٥ \_ ٥٩ \_ ٨٥ \_ ساوتكين الخادم: ٢١٣ ــ ٢١٤ . \_177 \_ 177 170 \_17. \_ 107 \_ 09 سبكتكين المستنصري : ١٥٠٠ \_ YIA \_ 197 - 1AY - 1A0 - 1AT سُبُكتكين المعزي : ٢١ \_ Y77 \_ Y08 \_ Y01 \_ YT1 \_ Y19 سبيع بن مسلم الضرير: ٣٠٦٠ \_ TYE \_ TTT \_ TIY \_ TYY \_ TTA سديد الدولة بن الأنباري: ٣٩٤٠ \_ 0 27 \_ 0 21 \_ 0 2 - \_ 0 1 - \_ 2 1 سرخاك : ٤٩٢ \_ ٤٨٨ \_ ٤٩٠ \_ ٤٩٢ \_ - 027 \_ 020 \_ 022 - 079 السري: ١٤٤ \_ ١٤٥ \_ ١٤٤ \_ ١٥٣ \_ سروج : ۲۰۳ \_ ۲۲۶ \_ ۲۸۹ \_ ۳۳۰ \_ · 112 \_ 117 \_ 111 ريان الخادم : ۲۰ ـ ۲۱ ٠ سريان (قلعة ) : ٣٢٢ •

j

ريمند بن صنجيل (أمير): ٢٦١ ــ٢٦٢\_

الزبداني : ۲۶۵ ـ ۴۸۷ · زردنا : ۳۷۵ · زقاق عطاف : ۱۱۷ · زقاق المشاطين : ۱۳ ·

سعد الدولة الحمداني: ٤٢ \_ ٤٨ \_ ٠٠ \_ ٥ \_ ٨٥ \_ ٥٠ \_ ٨١ \_ ٨١ و م

سكمان بن ارتق : ۲۱۷ ـ ۲۱۸ ـ ۲۲۱ ـ

· YAY \_ YA· \_ YY٩ \_ YYY \_ YY·

سعد الدولة العواسي: ٢٢٧٠

أبو سعيد الكفرتوثى: ٣٨٥٠

- Y-E\_7E

الصوفي سيف ( أبو المجلي ) : ٢٣٤ · سيف الدولة بن حمدان : ٤٢ ٨٤ - ٥٠ ·

ش

شاذي الخادم : ٣٥٥ . الشاغور : ٤٥ ــ ٤٧٧ . الشافعي : ٤٦٠ .

شاه بن ألب ارسلان : ١٩١ ـ ٣٩٢ · • شبل بن معروف العقيلي : ٣٩ ـ ٤٢ · شباع الدولة : ٣٩٢ ·

شختكين : ٦٤ ٠

شقيف تيرون : ۳۸۲ - الشماسية : ۳۱

شهرزور : ۱۲۹ • بنو شیبان : ۱۸۵ •

ابن ابی شیبة : ۲۰۵ \_ ۲۱۳ •

سكمان القطبي : ٢٧٩ · ابن السلار : ٤٨٢ \_ ٢٠٥ ·

سلامة بن بريك : ٦١ .

سلامة الرشيقي: ٦٤٠

سلطان بن علي بن المقلد: ٢٦٤ ـ ٢٨٣ ٠

سلمان بن فلاح: ٤١٠

سلمیــة : ۱۸٦ ـ ۲۷۱ · بنو سلیم : ۱۵۳ ·

سليمان بن عبد الجبار بن أرتق : ٣٣١ · سليمان بن قتلمش : ١٩١١ ١٩٢ ـ ١٩٤ :

سليمان شاه بن السلطان محمد : ٣٣٠ \_ ١٧٥ -

سمرقند : ۱۹۱ \_ ۱۹۷ .

السن ( قلعة ) : ١٧٠ \_ ٢٥٠ ٠

سناء الزينة ست الناس : ٦٤ - ابن سنان الخفاجي : ١٥٢ -

ابن شده را د د ۱۵۰ ـ ۲۰۳ . سنجار : ۱٤٥ ـ ۲۰۳ .

سنجر بن ملکشاه : ۲۷۰ \_ ۳۲۱ \_ ۳۹۴ \_ ۳۹۴ \_ ۳۹۶ \_ ۵۱۸ \_ ۵۱۸ \_ ۵۱۸ \_ ۵۱۸ \_ ۵۲۸

سنقر الاحمديلي: ٣٧٧ ـ ٣٩٩ -

سنير ( جبل ) : ٤٢ \_ ٤٧ .

السهم : ٥٨٥ \_ ٩٠٠ •

سوار ( الامير ) : ٣٧٤ \_ ٣٨٠ \_ ٥٥٠ .

السودان : ۲۸۵ \_ ۲۷۸ -

السوس: ٤٥٤ ٢٥٤ ٠

سوق البقل : ١٧ .

سوق الجفري (بدمشق): ١٤٠

سوق الدواب: ۱۷ .

سوق الغنم : ١٦ ٠

سونج بن تساج الملوك : ٣٦١ ــ ٣٦٢ ــ ٣٦٧ ــ ٣٨٣ ــ ٣٩٩ ٠

طارق الصقلبي: ١٣٦٠ ابو طالب (شيخ الصوفية ) : ٥١٤ . طاهر بن سعد المزدقاني : ٣٤٢ ـ ٣٥٠ ـ · 770 77 - 708 \_ 707 \_ 701 ابو طاهر الصائغ: ٢٤٢ - ٣٠٢ \_ ٣٥٥ -الطائع شة: ٢١٠٠ طبرية : ٣١ - ٣٦ - ٤٤ - ٣٩ - ١٥٣ -\_ Y9A \_ Y97 \_ Y90 \_ Y0A \_ YEE · 077 \_ £99 \_ TAE \_ TT9 طرابلس: ۲۰ ـ ۲۲ \_ ۵۰ \_ ۵۳ \_ ۸۵ \_ - YY7 - 1AY - 1A1 - 17Y - 100 \_ YOX \_ YOY \_ YTX \_ YTT \_ YTT \_ 171 \_ 177 \_ 177 \_ 171 \_ YA7 \_ YA7 \_ YYY \_ YY1 \_ Y70 \_ TOY \_ T -- \_ T90 \_ T98 \_ TA9 · £77 \_ £AA \_ ٣A · طرخان بن محمود الشيباني : ٣٤٤ -"طرسوس : ۲۵ <u>ـ ۲۹۸</u> ۰ طريف بن فزارة : ١١٩٠ طغان أرسلان بن حسام الدولة : ٣٣٢ . طغتكين أتابك = ظهر الدين أتابك • طغرلبك ( السلطان ) : ١٣٤ \_ ١٤١ \_ \_ 10 . \_ 129 \_ 127 \_ 120 \_ 122 \_ TTO \_ TTT \_ 179 \_ 177 \_ 10T -\_ ££7 \_ ££1 \_ TA0 \_ TYY \_ T77 طلائع بن رزيك : ٧٠٥ \_ ٥٠٩ . طليطلة: ١٩٣٠ طنكري ( الأمير ) : ٢٣٢ \_ ٢٣٩ \_ ٢٤٢ \_ \_ YY1 \_ Y7X \_ Y7Y \_ Y71 \_ Y01 \_ Y97 \_ YA9 \_ YAT \_ YY9 \_ YYT

شىركوه (أسد الدين): ١٩٨٤ ــ ٥٠٤ \_ \_ 077 \_ 077 \_ 071 \_ 017 \_ 0-9 - 0 £ £ \_ 0 £ - \_ 0 TY \_ 0 TO شـــزر: ۱۸٤ ـ ۲۱۷ ـ ۲۲۹ ـ ۲۲۹ ـ \_ 010 \_ 479 \_ 4.4 \_ 194 \_ 174 · 0 £ £ \_ 0 T £ \_ 0 T T \_ 0 T · \_ 0 1 Å ص صافيتا: ۲۸۹ • صالح بن حسن : ٥٠٦ صالح بن مرداس : ۱۱۹ \_ ۱۲۰ . صدار الدين بن الخوجندى: 209 . صدقة بن مزيد : ٢٣٨ \_ ٢٥٥ \_ ٢٥٦ . صدقة بن يوسف: ١١٨ \_ ١٣٦ ٠ صرخد : ۲۹۷ ـ ۳۹۸ ـ ۳۹۸ ـ ۳۹۸ ـ \_ 27 - \_ 207 \_ 201 \_ 270 \_ 272 \_ 0 . . \_ £97 \_ £97 \_ £87 \_ £87 - 0-7 الصعيد : ١٥٧ . الصقالية: ٣٥٠ صقلية : ٥٠٨ • صلاح الدين الياغسياني : 220 \_ 229 \_ - 0T1 \_ EYE ابن صنجيل : ٢٩٦٠ صبور : ۲۹ \_ ۱۹۲ \_ ۱۸۲ \_ ۲۸۵ \_ \_ YTY \_ TTT \_ TTT \_ TA- \_ TAA - 01 - \_ £Y1 \_ £77 \_ TAO صيدنايا: ٢٤ \_ ٣٨٢ . الصين : ٢٤٦ ٠

### ض

ضعاك بن جندل التيمي : ٣٨٢ \_ ٤٧١ \_ ٥٠٩

· 797

الطوفان ( حصن ) : ٢٦٤ •

بنو طيء: ٠٤٠

نل

الظافر بالله عيسى: ٥٩٥ - ٥٠٠ - ٥٠٠ -ظالم بن موهوب العقيلي : ٩ - ١٢ -· £7 \_ 79 \_ 71 \_ 11 \_ 17 الظاهر الفاطمي: ١٢٨ \_ ١٣٢ \_ ١٣٥٠ ظهر الدين اتابك: ٢١٣ ـ ٢١٤ ـ ٢٢٦ ـ \_ TTO \_ TTE \_ TTT \_ TTT \_ TT9 \_ YEE \_ YET \_ YEI \_ YE. \_ YT9 \_ Y76 \_ Y77 \_ Y7. \_ Y0Y \_ Y06 \_ ۲۷۳ \_ ۲۷۲ \_ ۲۷۱ \_ ۲٦٦ \_ ۲٦٥ \_ Y9 · \_ YAA \_ YAE \_ YAY \_ YA · \_ W·1 \_ W·· \_ Y97 \_ Y98 \_ Y91 \_ ٣٠٧ \_ ٣٠٦ \_ ٣٠٥ \_ ٣٠٣ \_ ٣٠٢ \_ TT · \_ TI9 \_ TIX \_ TI0 \_ TIE \_ FF7 \_ FF0 \_ FFF \_ FF9 \_ FF1 \_ TET \_ TET \_ TE - TT9 \_ TTV \_ TAY \_ TOO \_ TOT \_ TEY \_ TEO · 209 \_ 20 A

#### ع

عاتكه ( من أحياء دمشق ) : ١٤ . العادل بن سلار : ٤٨٤ \_ ٤٩٥ \_ ٢٠٥ \_ ٥٠٧ . ٥٠٠ عباس ( صاحب الري ) : ٣٥٣ \_ ٤٥٨ . بنو العباس : ١٤٨ . عبد الرحمن بن أحمد : ٣٠٠ . عبد الرحمن الحلحولي : ٤٦٤ . عبد الرحمن الحلحولي : ٤٦٤ . عبد الرحيم بن الياس : ٣١٢ .

عبد القاهر بن علي : ٥٢٨ · ابو عبد الله البسطامي : ٤٧٦ · عبد الله بن عباس : ٤٥٨ ـ ٤٥٩ ·

عبد الله محمد بن البطائحي : ٣٢٥\_٣٢٥ .
عبد المجيد بن ابي القاسم : ٤٧٨ .
عبد الملك بن الفقيه عبد الوهاب : ٤٨٣ .
عبد الملك بن محمد بن يوسف : ١٤٩ .
عبد المنعم محمد التميمي : ٥٠١ .

عبد المؤمن بن علي : ٤٥٧ · عبد الواحد ابن محمد بن الحنبلي : ٢٠٦ ·

عبد الوهاب بن أحمد بن هرون : ١٤٢ · عثمان ( سعد الدين ) : ٥٤٣ ·

عثمان بن عفان : ۲۹۸ •

العجم : ٣٩ \_ ١٤٣ .

عدراء: ٣٩١ \_ ٤٨٤ -

العــراق : ٤٣ ــ ٥٨ ــ ١٣٤ ــ ١٤١ ــ ١٤٣ ــ ١٤٤ ــ ١٤٥ ــ ١٤٩ ــ ١٥٣ ــ

\_ Y · 0 \_ Y · · \_ 198 \_ 1Y · \_ 107

\_ TA9 \_ TAF \_ T70 \_ TTY \_ T1. \_ TT7 \_ TT1 \_ T19 \_ T17 \_ T10

\_ ٣٨٥ \_ ٣٧٦ \_ ٣٦٦ \_ ٣٤٦ \_ ٣٤٤

\_ 187 \_ 187 \_ 173 \_ T97 \_ T97

· 077 \_ 071 \_ 01 · \_ £11 \_ £0£

العرب: ٣٣ ـ ٣٤ ـ ٣٥ ـ ٣٨ ـ ٤٠ ـ ٤ ـ ٢٥ ـ ٣٠ ـ ٤٠ ـ ٢٥ ـ ٣٠ ـ ٢٤ ـ ٤١ ـ ٣٥ ـ ٣٠ ـ

\_ 111 \_ 77 \_ 77 \_ 7 - 02

- 110 - 111 - 10Y - 1TA - 119

\_ TO9 \_ TOX \_ TOY \_ T1 · \_ T · Y

\_ OTT \_ OT1 \_ OTT \_ OTT \_ EAY

\_ 147 \_ 01. \_ 077 \_ 070 \_ 074

٠ ٥٤٦ \_ ٤٧٣

العربيش: ١١٧ -

العريمة (حصن): ٤٦٨ ٠

أبو العز بن صدقة ( الوزير ) ١٨٦ \_

عزاز : ۱۲۸ ـ ۱۸۳ .

على العنفي : ٤٦٨ • العن ين بالله الفاطمي : ٢٣ - ٢٧ - ٢٨ \_ \_ ٣٧ \_ ٣٦ \_ ٣٤ \_ ٣٣ \_ ٣٠ \_ ٢٩ أبو على بن خيران ١٢٩ ـ ١٣٧ ٠ \_ 27 \_ 27 \_ 21 \_ 2 - 79 \_ 71 على بن الدامغاني : ٤٧١ • \_ 00 \_ 02 \_ 07 \_ 01 \_ 0-على بن دبيس ٤٦٩٠ · 174 - 118 - 1 - - 04 - 07 - 07 على بن أبي طالب: ٦٤٠ عسقلان : ۲۱ ـ ۱۱۸ ـ ۱۵۷ ـ ۲۲۳ ـ على بن طاهر : ٥٠٣ . \_ T91 \_ TY0 \_ TE. \_ TT9 \_ TTY على بن طراد الزينبي : ٣٨٣ . \_ £90 \_ £9T \_ £A. \_ £Y9 \_ £71 على بن عمر العداس: ٥٦ -· 047 \_ 0 · Y \_ £97 \_ £97 على كوجـك : ٤٣٩ \_ ٤٧٦ \_ ٤٩٧ \_ عضد الدولة فناخسره بن بويه : ٤٠ \_ على بن مالك بن سالم : ٤٤٤\_٩٠٤\_٥٠٥ · £7 \_ £1 على بن محمد : ٥٤٨ . عطاء الخادم: ٤٩٧ \_ ٥٠٣ \_ ٥٠٣ . على بن مسلم بن قريش : ٢٠٣ - ٢٠٤ ٠ عطية بن صالح : ١٥٢ \_ ١٥٥ ٠ على بن المقلد: ١٦٩ \_ ١٨٤ • العقسة: ٤٠٠ • على بن يوسف تاشفين : ٤٥٦ ٠ بنو عقيل : ٣٩ \_ ١٤٧ \_ ١٤٨ \_ ١٨٥ \_ عماد اللهولة بن بويه : ٤٤١ . · 111 \_ 1 · £ \_ 1 · ٣ \_ 1 · 7 \_ 197 عماد الدين أتابك = زنكى ٠ ابن ابي عقيل: ١٦٢ • عمرو بن كلاب : ٥٩ . عــكا : ٢٩١ \_ ١٥٣ \_ ١٣٥ \_ ٢٩١ أبو العود اليهودي: ٥١ . \_ £77 \_ WAE \_ WA - \_ W79 \_ Y9Y عيسى بن نسطورس : ٥٦ - ٥٧ - ٨٥ -· £ \ \ \ - £ \ \ \ - £ \ \ \ عين الجر : ٤٨٧ · آبن عكار (حصن ) : ٢٦٤ . عين شواقة : 201 . علمال ( حصنن ) : ٢٤١ ٠ على بن ابراهيم بن العباس بن الحسن غ الحسيني : ۳۰۵ • غازي بن عماد : 220 \_ 273 • على بن أحمد الجرجرائي: ١١٨\_ ١٢١\_ الغين: ١٠٥٠ · 147 - 147 - 140 - 149 غــزة: ٢٩٩ ــ ٢٩٣ ــ ٥٠٧ ـ ٣٧٥ ٠ ابو علي بن الانباري : ١٣٦ \_ ١٣٧ \_ الغضنف بن حمدان ( أبو تغلب ) : ١٣٨ \_ · 181 \_ 18· \_ 189

الغوطية : ٣٩ \_ ٤١ \_ ٢٦ \_ ١٦١ \_

\_ £A7 \_ £Y9 \_ £71 \_ 1AY \_ 1Y0

٠ ٥٠٤ \_ ٤٩٣ \_ ٤٨٩

على البلخي: ٤٨٩ - ٤٩٩ .

على بن جولة : ٥٣٠ •

على بن حامد : ٣٣٥ ٠

ف فاتك ( عزيز الدولة ) : ١١٧ . الفاخورة « محلة بدمشق » : ١٣ · الفائن بنصر الله = الظافر بنصر الله • ابو الفتح بن مصال المغربي : ٤٧٨ . ابو الفتوح بن الصلاح: ٩٩٨ \_ ٤٩٩ . فغر الملك بن عمار : ٢٢٦ \_ ٢٣٦\_٢٣٨\_ \_ T77 \_ T70 \_ T77 \_ T0A \_ T0Y فذابا: ٤٨٦٠ الفرات : ١٤٥ - ١٤٨ - ١٤٩ - ١٨٣ -\_ TY1 \_ T01 \_ T1T \_ T-9 \_ T-F - TTT - T9T - TA - TY9 - TY7 49. الفراديس: ١٢ \_ ١٤ \_ ١٩ ٠ فرخانشاه بن السلطان محمود: ٤٣٩٠ الفردوس حاكم انطاكية: ١٨٧٠ بني فزارة: ١٥٣ -الفسقار (سوق بدمشق): ١٤٠٠ الفضل بن أبي الحديد : ٤٩١ . الفضل بن أبي الفضل: ٣٩ \_ ٤٠ \_ ١٤ \_ أبو الفضل بن الموصول: ٣٠٣ - ٣٢٩ . فلسطين : ٤٢ \_ ١١٨ \_ ١٢٧ \_ ١٥٩ \_ - YOX \_ 1XY \_ 177 الفنش ( ألفونسو ): ٤٦١ . الفو ار ( نبع ) : ٣٩ . فيروز ( الحاجب ) : ٣٣٠ \_ ٤٠٠ .

ق قارا: ٤٢ • قارون: ۱۲۳ -أبو القاسم بن المسلمة : ١٤٨٠

القامرة: ٣٧ \_ ٥٦ \_ ١٢٨ \_ ١٣٥ \_ - £90 \_ TTT \_ TTO \_ TTT القائم بأمر الله : ١٤١ - ١٤٣ \_ ١٤٤ \_ · 10 · \_ 1 £ A \_ 1 £ Y القبة (حصن): ٣١٦٠ قتلمش (الأمر): ٥١٠ . قرا أرسلان بن داود: ١١٥ ٠ قراتكين (يلدة): ٤٥٨ -القرامطة : ١ - ٣ - ٤ \_ ٥ - ٦ - ٧ -· TY \_ TE \_ TT \_ TX \_ 9 بنو قرة : ١٣٨٠ قرغوية: ٤٨ \_ ٤٩ •

قرلو مقدم الاتراك: ١٦٥٠ قريش بن بدران العقيلي : ١٤٧ - ١٤٨ -- TTA \_ 129

قستًام التراب: ٣٨ \_ ٣٩ \_ ٤١ \_ ٢٤ \_ · ٤٩ \_ ٤٧ \_ ٤٦ \_ ٤٥

> القصارين « محلة في دمشق » : ١٢ · قصر الثقفيين: ١٩٠

> > قصر حجاج ( بدمشق ) : ١٤ . قصر ابن السرح ٣٢٠

القصس: ٣٩١ -

قطر الندى: ١٧١٠

القطيفة: ٤٨٩ -

قلج ارسلان بن سليمان : ٢٢٤ - ٢٣١ \_ - YOE \_ YOE \_ YO1 \_ YO. \_ YTY قلج ارسلان بن مسعود : ١٠٥ ــ ٥١١ .

> قلعة الشريف: ١٩٣٠ قنسرین: ۲۲ \_ ۳۸۱ •

القنوات: ١١ \_ ١٢ \_ ١٣ .

القيريمي (رحي): ٦٢٠

بنو قیس : ٤٤ \_ ١٨٦ \_ ٤٦٩ .

قيسارية: ١١٧٠ قينيه: ١١ \_ ١٢ \_ ١٣ \_ ٣٩ . 살 كاشغر : ١١٦ • كافور الاخشيدى: ٥٥ • كتامية: ٢٧٥ -ابن كدينة : ١٦٠٠ ابو الكرام ( الوزير ) : ٤٣٤ -كربوقا ( أمير ) : ٢٢٧ -الكوخ: ١٤٦٠ كسرى القرمطى : ٢٨ • ابن کشمرد: ۱۵ . الكعسة: ١٧١ . كفرطاب: ١٦٩ \_ ٥١٥ \_ ١٦٨ . كلاب ( بنو ) : ٤٩ \_ ٥٣ \_ ٥٩ \_ ٢١ \_ - 117 - 111 - 127 - 177 بنو كلب : ٥٣ . كليام: ٣٥٩ -كمال الدين بن الشهرزوري : ٥٤٨ . كمشكين البعلبكي: ٣٠٣ . كمشتكين الخادم التاجي: ٢٦٦ \_ ٣٤٢ \_ - WAX \_ WYY

کنجه: ۲۲۹ ۰

الكند اجور: ٣٥٧ \_ ٤٣٣ .

الكندي ( الوزير ) : ١٤٥ \_ ١٤٦ . الكوفه: ١ •

كنيسة مريو حنا: ١٣٠٠

اللاذقية: ٢٣١٠ لبنان: ٤٥٧ •

اللؤلؤة الكبرى والصغرى: ١١ - ١٢ -- 14

لبني (قرية): ٣٥٠

لواته (قبيلة ) : ٣٣٢ .

لاوين: ١٥٥ -

لؤلؤ الجراحي : ٥٩ \_ ٦١ \_ ٦٢ \_ ٦٣ \_ - 410 \_ 78

ماردین : ۲۷۲ \_ ۳۱۸ \_ ۳۳۰ \_ ۲۰۲ - ۰ ابن المارود: ۱۷ -

مالك بن سالم بن مالك : ٣٢٣ .

مالك بن على : ٤٩٠

المأمون البطائحي : ٣٣٣ \_ ٣٣٨ .

مبارك بن شبل: ١٨٢٠ مجد الدين أبو بكن : ١٠٥ ع٥٣٥ - ٥٤٢ - ٠

مجير المدين : ٤٧٦ ـ ٤٧٩ ـ ٤٧٩ ـ ٤٨٠ ـ

\_ £97 \_ £91 \_ £AA \_ £AY \_ £AY

\_ 0 · · \_ £91 \_ £97 \_ £97 \_ £9 E . 0.0 \_ 0.4

المحسن بن الملحمي العارض الدمشقي : - 414

محفوظ بن القاضى : ٤٨٤ .

محمد بن أحمد الشاشى : ٣٠٠

محمد بن تومرت: ٤٥٤ .

محمد بن تاج الملوك : ٣٧٣ \_ ٣٨٥ ٠

محمد بن حسن الماشكي : ١٠٥

ابو محمد بن حسين ( الطيب ) : ٥٠٥ .

محمد بن أسد القلانسي : ٤٣٥ .

محمد بن الخياط: ٣٧١ •

محمد بن سلطان : ۱۲۰

- TAY - TA1 - TA - TA7 - 1AY أبو محمد بن الصوفي : ٢١٥ - ٢٢٦ -· ٤ · · \_ ٣٩٨ · 772 مختار الصقلبي: ٣٥٠ محمد بن عبد الجبار العقيلي : 201 . مراغـة: ٣٩٤٠ محمد بن عبد الحميد : ٥٠٨ . مرة بن ربيعية : ٣٥٧ \_ ٣٥٨ \_ ٣٦٦ \_ محمد بن ابى القاسم بن عمر البلغي : · 440 . 044 محمد بن مالك : 200 . مرج دابق : ٥٩ ٠ مرج صفر : ۲۱۵ ـ ۳۳۹ ۰ محمد بن مجاهد الدين : ٤٩٤ محمد بن المحسن : ٤٩٤ . مرشد بن على : ٥٤٠٠ محمد بن محمد بن جهير : ٢٢٥ . مرقيـة: ۲۸۹ ٠ المسزة : ٣٨ ـ ٤٥ ـ ١١٣ ـ ٢٥٢ ـ محمد بن محمد الحسيني: ٤٦٧ . · £77 \_ 10£ محمد بن مسلم بن قرایش : ۲۰۱ محمد بن ملك شاه : ۲۲۳ ـ ۲۲۸ــ۲٤٤\_ المسترشد بالله أمير المؤمنين : ٣٢٨ \_ \_ TYY \_ TE9 \_ TE0 \_ TET \_ TT-- Y79 - Y70 - Y09 - Y00 - Y0. \_ Y4Y \_ Y44 \_ YY4 \_ YY7 \_ YY\* - 491 \_ FAF \_ FIT \_ F-A \_ FAT \_ FAF مسجد ابراهیم: ۱۲ ـ ۵۵ ۰ مسجد الخضر : ١٨ . محمد بن موسى البلاساغوني : ٢٩٢٠ مسجد القاضي : ١٣٠٠ محمد بن نصر : ٤٩٨٠ . مسجد معاوية: ١٣٠ محمد بن نصر بن منصور الهروي: ٣٣٦٠ مسعود أتابك : ٣٠٠ \_ ٣٣٦ . محمد بن النعمان : ٥٧ • مسعود ( آمير صور ) : ۲۹۰ ــ ٣٣٩ -مسعود بن السلطان محمد : ٣٤٤ - ٣٦٦ -محمود بن زنكي = نور الدين ٠ \_ T97 \_ T98 \_ T9F \_ TYX \_ TYY محمود بن سعيد بن عبد الواحد : ٥٣٢ . محمود بن قراجة : ٣٣٥ . \_ 070 \_ 010 \_ 011 \_ 01 - 29 £ محمود الكاتب: ٤٥٨ . · 017 محمدود بن محمد ( السلطان ) : ٣٢١ \_ مسلم بن قریش : ۱۸۱ - ۱۸۳ - ۱۸۰ -· ٣٦٦ \_ ٣٤٥ \_ ٣٤٣ \_ ٣٣٥ \_ ٣٢٨ · 197 \_ 191 \_ 1AA محمود بن محمد: ٥٣٢ ٠ المستظهر بالله العباسي : ٢٠٦ - ٣١٩ . محمود المسترشدي : ٥٣٩ \_ 320 • المستعلى بالله الفاطمي : ٢٢٧ • محمود بن نصر بن صالح : ١٥٠ \_ ١٥٢ \_

- 170 - 107 - 107 - 100 - 10£

- 177 - 170 - 174 - 174 - 177

المستنصر الفاطمي: ١٧٥ \_ ٢١٠ .

المصامدة: ١٦٧ .

مهنر : ۳ - ۶ \_ ۰ - ۱۰ \_ ۲۷ \_ ۲۸ \_ \_ 17 \_ 11 \_ 2. \_ 49 \_ 77 \_ 77 \_ 116\_114\_07\_00\_06\_04 \_ 180 \_ 186 \_ 187 \_ 181 \_ 119 \_ 180 \_ 187 \_ 189 \_ 18Y \_ 187 - 10Y - 101 - 10 · - 18A - 18Y -111 - 111 - 111 - 111 - 101\_ TIA \_ TII \_ T.0 \_ T.6 \_ 19Y \_ TT1 \_ TT4 \_ TTA \_ TTY \_ TT1 \_ Y70 \_ Y7" \_ Y0X \_ Y0Y \_ Y"" \_ TY7 \_ TY0 \_ TYE \_ T74 \_ F7X \_ T-1 \_ T-- \_ T91 \_ TA9 \_ TA8 \_ TTX \_ TT7 \_ TT0 \_ TTY \_ TTY \_ £TE \_ TAT \_ TY9 \_ TTT \_ TOT \_ 17. \_ 209 \_ 202 \_ 221 \_ 221 \_ £XY \_ £YX \_ £Y · \_ £79 \_ £71 \_ ٤٩٦ \_ ٤٩٥ \_ ٤٩٠ \_ ٤٨٨ \_ ٤٨٤ \_ 0 · 9 \_ 0 · A \_ 0 · Y \_ 0 · 7 \_ £9Y \_ 089 \_ 084 \_ 019 \_ 017 \_ 01. مصيات (حصن): ٢٦٤٠ المصيصى: ٥٩ -أبو مطاع بن حمدان : ١١٤ \_ ١١٥ . المطيع لله : ٢١ ـ ٤٤٢ . المظفر بن سلار : ٤٨٢ -ابو المعالى الحمداني : ٤٩ \_ ٥١ \_ ٥٥ \_ معرة النعمان : ٤٢ \_ ٤٩ \_ ١٦٩ \_ · ٣-٣ \_ ٢٢٢ \_ ٢٢١ \_ ٢١٦ معن الدولة البويهي: ٤٤٢ . المعن لدين الله الفاطمي : ٤ \_ ٥ \_ ٦ \_ \_Y9 \_ YY \_ YW \_ YY \_ Y - Y - Y - Y - 140 - 177 - 00

معلى بن حيدرة : ١٦١ - ١٦٧ ـ ١٧٤ . معلولا: ٤٢ . المغاربة : ٣٥ \_ ٤٠ \_ ٤١ \_ ٤٤ \_ ٤٤ \_ · 207 \_ 00 \_ 01 \_ 0 · \_ 29 المغرب: ٥٥ \_ ١٣٢ \_ ٤٤٢ \_ ٤٥٣ \_ · 204 \_ 202 مفرج بن الحسن : ٣٥٥ - ٣٦١ . المفرج بن دغفل بن الجراح : ٣٤ \_ ٥٦ -مفضل بن سعد : ۱۱۷ • المقتدي بالله عبد الله : ١٤١ \_ ١٧٥ \_ · Y-7 \_ 19Y المقتفى لأمن الله : ٤٦٩ ـ ٤٧١ ـ ١٠٥ ـ مقلد بن كامل : ١٢٠ ـ ١٢١ ٠ مکة: ۲۱۳ \_ ۵٤۳ -مکتوم بن حسان بن مسمار : ٣٦٦ . مكان الدولة: ١٥٣٠ ملطيـة: ۲۲۵ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۲ \_ ۲۰۰ ملك شاه ( السلطان ) : ۲۷۰ ـ ۱۸۱ ـ \_ 19Y - 197 - 190 - 196 - 1AY \_ rar \_ ri7 \_ r·1 \_ r·· \_ 144 - 077 \_ 488 أبو المناقب: ٢٥٧ . منبے: ٤٠ ـ ١٦٦ - ٢٤٥ ٠

ابو المنجا القرمطي : ٩ \_ ١٠ \_ ٣٧ .

٥١ ـ ٣٥ ـ ٥٥ ـ ٥٦ ـ ٥٩ -منصور بن كامل : ١٨٥ -

منكوبرس : ٤٨٤ ــ ٤٨٤ -

منير الدولة الجيوشي: ٢٠٤٠

منير الخادم : ٥٢ \_ ٥٣ -

آل منقذ : ٥٣٠ •

المنصور بن المستعلى بالله : ٢٢٨ .

منشأ بن الفرار اليهودي : 20 - 23 -

الناصرة: ٣٨٤ • الناعورة (حصن): ٥٩ ـ ٦٤ ٠ نبا بن محمد : ٥١٢ • نزار بن المستنصر بالله : ٢١١ ـ ٤٦٩ ٠ نز"ال ( والى طرابلس ) : ٥٨ . النصارى : ٥٦ \_ ٥٧ \_ ٤٤٩ \_ ٠ ٤٥ ٠ ابو نصر بن عمر الاصفهاني : ٢٤٤ . نصر بن محمود بن صالح : ۱۷۳ ــ ۱۷۵ نصر الله بن محمد : ٤٦٠ -· YO1 النعمان بن ثابت : ٤٧١ ــ ٤٨٣ ــ ٥٠٠ • نفاث ( البربري ) : ١١ . النقسرة: ٥٩ \_ ٣٨٢ -بنو نمر : ١٨٥ . نميرة الركابي : ٣٤٠ النهروان: ١٤٩ \_ ٢٦٩ -نواز (قرية): ٣٨١ ٠ \_ ٤٦٨ — ٤٦٧ — ٤٦٦ — ٤٥٢ — ٤٥١ \_ ٤٧٥ \_ ٤٧٤ \_ ٤٧٣ \_ ٤٧٢ \_ ٤٧٠ \_ ٤٩١ \_ ٤٩٠ \_ ٤٨٩ \_ ٤٨٨ \_ ٤٨٧ \_ 0 - 7 \_ 0 - 7 \_ £97 \_ £90 \_ £97 \_ 01 · \_ 0 · 9 \_ 0 · A \_ 0 · 0 \_ 0 · ٤ \_ 019 \_ 017 \_ 010 \_ 017 \_ 011 \_ 076 \_ 077 \_ 077 \_ 071 \_ 07. ۰۲۰ \_ ۲۱۰ \_ ۸۲۸ \_ ۲۳۰ \_ ۵۳۰

المنيطرة (حصن): ٢٦٤٠ منيع بن كامل: ١٥٤٠ مهارش العقيلي: ١٤٨٠ المهدية: ٢٧ \_ ٢٧ \_ 303 -المهذب ابي عبد الله بن نوفل : ٥٤٠ -المؤتمن البطائحي: ٣٣٨٠ مودود (شرف الدين ) : ٢٧١ \_ ٢٧٢ \_ \_ Y97 \_ Y97 \_ YA9 \_ YA9 \_ YAY - ٤٧٦ مودود ( قطب الدين ) : ٥٤٢ - ٥٤٦ -الموصل : ٥٤ \_ ١٤٥ \_ ٢٠٣ \_ ٢٠٩ \_ \_ 774 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 711 \_ YOT \_ YOE \_ YOT \_ YOI \_ YO. \_ Y99 \_ Y9W \_ YA9 \_ YYA \_ YY-\_ TTY \_ TTI \_ TTA = TIE = T.Y \_ ££0 \_ £89 \_ £84 \_ 897 \_ 877 \_ 077 \_ 017 \_ 577 \_ 574 \_ 559 · 027 \_ 027 مؤيد الدولة بن بوزان : ٢٠٤ -مؤيد الدين ( رئيس دمشق ) : ٤٣٤ \_ - 0 - 7 \_ 294 \_ 277 \_ 280 میافارقین : ۵۵ \_ ۲۲۳ \_ ۲۲۳ \_ ۲۷۰ \_ . 44. میر میران : ۳۳۰ \_ ۲۵۰ \_ ۵۶۳ -ميماس حمص : ٥٠ ٠ ابو الميمون عبد المجيد : ٣٢٤ \_ ٣٦٣ \_ "" ن

نابلس: ۲۹۷ -نافع الطباخ: ٥٤ . ناصر الدولة بن حمدان : ١٣٦ \_ ١٥١ -

نصيبين : ١٤٥ \_ ٢٠١ \_ ٢٠٢ \_ ٢٠٣ \_

نـور الدين بن زنكي : ٤٤٥ ـ - ٤٥

\_ ٤٨٦ \_ ٤٨٥ \_ ٤٨١ \_ ٤٨٠ \_ ٤٧٩

\_ 0 20 \_ 0 22 \_ 0 27 \_ 0 27 \_ 0 21

- 0 2 1 \_ 0 27

نهر الطواحين : ٣١ .

ئهر يزيد : ٤١ · النيرب : ٥٩ ــ ٤٨٥ ·

نیسابور: ۵۰۲ .

ه

الهادي بن المهدي الحسيني: ١٢٥-٥١٣٠

هبة الله بن أحمد الأكفاني: ٣٦٠ · هبة الله بن محمد بن بديع: ٢٢١\_٢٥ \_

- 771 \_ 70Y

نهر الهرماس : ۲۰۲

همسنان ۱۶۰ ـ ۲۰۰ ـ ۲۰۰ ـ ۲۰۰ ـ ۲۰۹ ـ ۲۰۰ ـ ۲۰۹ ـ ۲۰۹ ـ ۲۷۹ ـ ۲۷۷ ـ ۲۷۲

- 117 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177

الهنفري: ٥٢٢ •

هو نين ( حصن ) : ۲۹۳ ـ ۲۲۰

9

وادع بن سليمان : ٢١٦٠

وادي التيم : ٣٥٢ \_ ٤٧١ .

وادي بني حصين: ١٨٦٠

وادي بني عليم : ١٥٩ .

وادي موسى : ٣٤٧ .

و ثاب بن مسافر : ۳۷۹ .

ورد بن زیباد : ۱۱ · وهب بن حسان : ۱۲۷ ·

ي

يارقتاش الخادم : ٣١٦ · يــافــا : ٣ ــ ٤ ــ ٢٨ ــ ٢٢٤ ــ ٢٢٩ ــ

يحيى بن زيد الحسني : ١٥٤٠

يرنقش: ٤٤٩ •

يعفسور: ٤٧٨ .

يعقوب بن كلس : ٢٩ ــ ٣٧ ــ ٣٩ ــ ٣٩ ــ ٣٩ ــ ٣٥ ــ ٥٥ ــ ٥٥ ــ

· 0 \ \_ 0 \

يني سغان : ۲۰۱ ـ ۲۱۱ ـ ۲۱۷ ـ ۲۱۸ـ ۲۱۸ـ ۲۱۹ ـ ۲۲۰ ـ ۳۰۱

اليمن : ١٨٦ ٠

. اليهود : ٣٩ \_ ٤٦ \_ ٥٥ \_ ٥٦ \_ ٧٥ ·

يوحنا بن الشمشقيق : ٢٣ \_ ٢٤ ٢٥٠.

یوسف بن آبق : ۳۰۷ •

يوسف بن تاسفين : 200 .

يوسف الفندلاوي: ٤٦٤ .

يوسف بن فيروز : ٣٥٥ \_ ٣٧٢ \_ ٣٨٦ \_

· 0 · 7 \_ £AY \_ TAA \_ T99 \_ T9A